

كازالوفتفاة



حقوق الطبع محفوظة الطبعة الرابعة ١٤٢٦هـ\_٥٠٠٠م

ٳڸڹؿٚۿٳڸڗؙۑۅۜێؙ ڸڵڛٚؽۊؗٳڵڹ۫ؠۅۜؠؖ ؆

الْتُوْنِدُ فِي الْكِرِّالِيَّةِ فِي الْكِرِّالِيَّةِ فِي الْكِرِّالِيَّةِ فِي الْكِرِّالِيَّةِ فِي الْكِرِيِّ مُعَمَّدَرُسُولُ اللهَ وَالِّذِينَ مَعَهِ مِيلُ إِلْمَدَيْدِيَةِ

الجزءالرّابعُ

منبر(لفضًاهُ



# الإهداء

إلى جيل الصحوة الإسلامية الذى يبحث محه قيادات

أهدى هذا التتاب

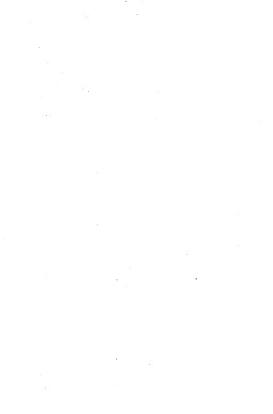

# بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبى الامين ، وعلى آله وصحبه ، ومن سار على طريقه إلى يوم الدين ، وبعد .

فهذا هو الجزء الرابع من التربية القيادية من المنهج التربوى للسيرة النبوية. وهذا الجزء السابع من السلسلة ؛إذ أن الاجزاء الثلاث الاولى في التربية الجهادية.

ويبدًا الحديث فيه عن المجتمع الإسلامي والجيل الإسلامي على أبواب الحندق، وهو الجيل الذي تم إعداده ليواجه أعظم هجوم في تاريخ الجزيرة العربية وقوامه عشرة آلاف مقاتل تعاهدت قياداتهم فيه على: (لتكونن كلمتنا واحدة على هذا الرجل ما بقي منا رجل) .

ثم انتهت كما قال عز وجل: ﴿ وَرَدُ اللّهُ اللّهِينَ كَفَرُوا بِفَيْظِيمُ لَمْ يَنَالُوا خَيْلُوا وَكُفَى اللّهُ العُوْمَدِينَ الْقَتَالَ وَكَانَ اللّهُ قَوْيًا عَزِيزًا . وَأَنزَلَ اللّهِينَ ظَاهُرُوهُم مَنْ أَهْلِ الْكَتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَلْفُ فِي قُلُوبِهِمُ الرَّعْبَ فَرِيقًا تَتَظُّونَ وَتَاسِرُونَ فَرِيقًا . وَآوَرَتُكُمْ أَرْصُهُمْ وَدِيَارُهُمْ وَآمُواَلُهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطُووهَا وَكَانَ اللّهُ عَلَى كُلٍ شَيْءَ قَدِيرًا . يَا أَيْهَا اللّيمُ قُلْ لأَوْاجِكَ إِن كُنتُنَ تُرِدَنَ الْحَيَاةُ اللّهُمْ وَيَتِنَهَا فَعَالَمِنَ اللّهُ عَلَى كُلٍ شَيْءٍ قَدِيرًا . يَا أَيْهَا اللّيمُ ق تُرِدَنَ الْحَيَاةُ اللّهُمْ وَيَتِنَهَا فَعَالَمُنَ أَمْتِكُمْ وَأَسْرِحُكُنُّ سَرَاحًا جَمِيلٍ ﴾ (١)

لتتابع المسيرة مع هذا الجيل القائد ،الذى انتقل لمرحلة الهجوم بعد الدفاع كما حدد ذلك القائد الاعظم عليه الصلاة والسلام: ﴿ والأن نغزوهم ولا يغزونا ﴾ .

وتنتقل عملية التربية من جيل الصبر إلى جيل النصر الذى يعتاج إلى مواصفات عليا في ضبط النفس، والتجرد عن الدنيا، وتحدثنا تفصيلا عن مواصفات بناء هذا الجيل وتابعنا مسبرة التربية. وشهدنا عظمة التربية لهذا الجيل الرائد الذى عاد بصلح الحديبية وقلبه مكلوم لفوات الفتح فى مكة. حيث عاد للمدينة ليتلقى هناك أعلى الاوسمة من رب العزة على صبره وانضباطه وطاعته واستعداده للتضحية فيكون خير أهل الارض، كما قال فيه قائده ومربيه عليه الصلاة والسلام. وليشهد بعد أقل من شهر تحقيق موعود الله فى المغانم الكثيرة التى ياخذها، ولكن من خلال مخاض عسير، وتربية أعسر استمرت قرابة شهرين، انضم إليه خلالها خيرة أهل الارض المقبون على ثغور الإسلام فى الحيشة واليمن ودوس ،ثم مكة بعد

<sup>(</sup>١) الأحزاب / ٢٥ \_ ٢٧ .

ذلك. ويحمل لواء الجيل القيادى فى الامة حيث تنزل مواصفاته من رب السماء والارض ءوإنه الجيل الذى كانت البشرية ترنو إليه وتترقبه من لدن موسى وعيسى ــ عليهما الصلاة والسلام ــ حيث تحدثت التوراة والإنجيل عنه ليكون واقعاً حياً يمشى على الارض، ويتاهب لقيادة البشرية، وتغيير مسيرتها من الظلمات إلى النور؛ مصداقاً لقوله

عز وجل: ﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ وَالذِينَ مَعَهُ أَشِهَاءُ عَلَى الْكَفَارِ رَحْمَاءُ بَيْنَهُمْ قَرَاهُمْ رُكُعًا سُجِّدًا يَتَعُونَ

فَصَلاً مِنَ اللهِ وَرَضُوانًا سِيمَاهُمْ فِي وَجُوهِهِمْ مَنْ أَثَّرِ السَّجُودُ ذَلكَ مَثْلُهُمْ فِي الثَوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الإنجيلِ كَوَرَعُ أَخْرَجَ شَطَأَهُ فَازَرَهُ فَاسَتَمَلَظَ فَاسْتَوَى عَلَىٰ سَوِقَهِ يَعْجِبُ الزَّوَاعُ لِيغِظَ بِهِمْ الكُفَّارُ وَعَدَّ اللّهُ لَلْهِنَ آمَنُوا وَعَبِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مُفْهِزَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴾(١)

<sup>(</sup>١) الفتح / ٢٩ .

## الفصل الأول الأحــــزاب

١- ذكر موسى بن عقبة فى المغازى قال: (خرج حيى بن أخطب بعد قتل بنى النضير إلى مكة يحرض قريشاً على حرب رسول الله ﷺ. وخرج كنانة بن الربيع بن أبى الحقيق يسعى فى بنى غطفان ويحضهم على قتال رسول الله ﷺ على أن لهم نصف تم خيير. فأجابه عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزارى إلى ذلك، وكتبوا إلى حلفائهم من بنى أسد، فأقبل إليهم طلحة بن خويلد فيمن أطاعه، وخرج أبو سفيان ابن حرب بفريش، فنزلوا بحر الظهران، فجاءهم من أجابهم من سليم مدداً لهم، فصاروا فى جمع عظيم، فهم الذين سماهم الله تعالى الاحزاب. وذكر ابن إسحاق بأسانيده أن عدتهم عشرة آلاف قال: وكان المسلمون ثلاثة آلاف)(١).

Y - حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة ، عن عمه موسى بن عُقية قال: (خرج أبو سفيان وقريش ومن اتبعهم من مشركي العرب معهم حيى بن أخطب واستمدوا عينة بن حصن بن خليفة بن بدر فأقبل بمن أطاعه من غطفان وبنو أبي الحقيق كنانة بن الربيع سعى في غطفان وحضهم على الثتال على أن لهم نصف تم خيبر. فزعموا أن الحارث ابن عوف أحا بني مرة قال لعينة بن بدر وغطفان: يا قوم اطبيهم الشيطان، وقطع أعناقهم الرجل وخلوا بنيه وبين عدوه من العرب، فغلب عليهم الشيطان، وقطع أعناقهم من بني آسد فأقبل طليحة فيمن اتبعه من بني آسد وهما حليفان آسد وغطفان، وكتبت بني أسد فاقبل طليحة فيمن اتبعه من بني أسد وهما حليفان أسد وغيمن اتبعه من قبائل من بني سليم أدوع فيمن اتبعه من قبائل الوراكم وقبل إلاعور فيمن اتبعه من بني سليم مدداً لقريش. فخرج إبو سفيان في آخر السنتين فيمن اتبعه من قبائل العرب وأبو الأعور فيمن اتبعه من بني سليم ،وعينة بن بدر في جمع عظيم؛ فهم الطرب وأبو الأعور فيمن اتبعه من بني سليم ،وعينة بن بدر في جمع عظيم؛ فهم اللبن سماهم الله الأحزاب) (٢٠).

٣ـ قال ابن إسحاق: ثم كانت غزوة الحندق في شوال سنة خمس...وقالوا:إنه كان من حديث الحندق النضرى وحيى بن اعتب الحندق الن نفراً من اليهود منهم سلام بن أبى الحقيق النضرى وحيى بن أخطب النضرى وكنانة بن أبى الحقيق النضرى، وهوذة بن قيس الواتلى، وأبو عمار

<sup>(</sup>١) فتح الباري للحافظ ابن حجر ٧/ ٣٩٣ . (٢) دلائل النبوة للحافظ البيهقي ٣/ ٣٩٨ . ٣٩٩ .

الوائلى فى نفر من بنى النفسير ونفر من بنى وائل وهم الذين حزيوا الاحزاب على رسول الله ﷺ ، خوجوا حتى المنصر يهود رسول الله ﷺ ، وقالوا : إنا سنكون معكم عليه حتى نستاصله؛ فقالت لهم قريش : يا معشر يهود إنكم الهل الكتاب الاول والعلم بما أصبحنا نختلف فيه نحن ومحمد ، أقديننا خير أم الهل الكتاب الاول والعلم بما أصبحنا نختلف فيه نحن فهم الذين أنزل الله تعالى دينه ؟ قالوا : يل دينكم خير من دينه وأنتم أولى بالحق منه فهم الذين أنزل الله تعالى فيهم أن أكباب يؤمون بالجبت (١) والطالحوت ويقولون فيهم للذين تحقروا هؤلاء أهلى نوا أعميا من الكتاب يؤمون بالجبت (١) والطالحوت ويقولون تعقد أنه أن أله فين الله فين الله فين المناس تقيراً كه إلى قول تعالى : تعالى : عالم يتعالى : ها أنه يتعالى : ها المناس تقيراً كه إلى قوله اتمال : ها الكتاب والعيماء في المناس المناس تقيراً كه إلى قوله اتمال : الكتاب والعيماء في المناس من منا من من صد عنه وكفن بجهام من أن يه ومنهم من صد عنه وكفن بجهام منوا كال

فلما قالوا ذلك لقريش سرَّم ونشطوا لما دعوهم إليه من حرب رسول الله ﷺ فاجتمعوا لذلك واستعدوا له ، ثم خرج أولئك النفر من يهود، حتى جاؤوا غطفان من قيس عيلان، فذَعَوْهم إلى حرب رسول الله ﷺ ، وأخيروهم أنهم سيكونون معهم عليه. وأن قريشاً قد تابعوهم على ذلك، فاجتمعوا معهم فيه.

قال ابن إسحاق:( فخرجت قريش، وقائدها أبو سفيان بن حرب، وخرجت غطفان وقائدها عيبة بن حصن بن حليفة بن بدر فى بنى فزارة، والحارث بن عوف بن أبى حارثة المرى فى بنى مرة، ومسعر بن رخيلة فيمن تابعه من قومه من اشجع) (٣) .

١- لقد كانت عبقرية التخطيط في هذه الغزوة لأبي جهل يهود \_ حيى بن أخطب، واسم أبى جهل يهود \_ حيى بن أخطب، واسم أبى جهل هذا أطلقه عليه المسلم العظيم محمد بن كعب الفرظى تؤليجيًة إذ يقول فيه كان حيى بن أخطب رجلاً مشؤوماً ، هو شأم بنى النضير قومه ، وشأم بنى قويظة حتى قتلوا ، وكان يحب الرئاسة والشرف عليهم. وله في قويش شبّة (البر جهل بن هشام) (نا).

وأين كان حيي ومن معه حتى جاؤوا إلى مكة؟

 <sup>(</sup>١) ولد تعالى: ﴿ فَمُوسُونُهِ الصَّاعُوتَ ﴾ قال الشيخ الفقيه أبو فر: الجبت والطاغوت كل ما يعبد من دون الله تعالى. وقال بعضهم: الجبت الكاهن، وقبل : الساحر، وقال الفراء: الجبت حيى بن أخطب، والطاغوت كعب بن الاشرف.

 <sup>(</sup>۲) الأيات من سورة النساء / ٥١ - ٥٥ .
 (۳) السيرة النبوية لابن هشام ٣/ ٢٩٨ - ٣٠٠ .

يقول ابن إسحاق على أعقاب غزوة بنى النضير :(فكان أشرافهم من سار منهم إلى خبير : سلام بن أبى الحقيق، وكنانة بن الربيع بن أبى الحقيق ، وحبي بن أخطب، فلما نزلوها، دان لهم أهلها ) (۱) .

فقد كان مركز تجمعهم خيير. وانضم إليهم أبو عامر الفاسق الذي لم يستشف غِلُّه وغيظه في أحد حين خذله قومه ولم يجيبوه. وانضم إليهم سادة يهود بني واتل .

يقول محمد بن عمر:

لما أجلى رسول الله ﷺ بنى النصير سرَّمم، وقريظة من ولد الكاهن من بنى هارون \_ فلما قدموا خير خرج حيى بن أخطب وكنانة بن أبى الحقيق وهوذة بن الحقيق، وهوذة بن الحقيق، وهوذة بن الحقيق، وهوذة بن بنى الحقيق، وهوذة بن الحقيق، ومودة بن يضع عشر رجلاً إلى مكة يدعون قريشاً وأتباعها إلى حرب محمد ﷺ فقالوا لقريش: نحن معكم حتى نستأصل محمداً. قال أبو سفيان: هذا الذى أقدمكم ونزعكم؟ قالوا: نعم ، جثنا لنحالفكم على عداوة محمد وقتاله. قال أبو سفيان: مرحباً وأهلاً . أحب الناس إلينا من أعاننا على حرب محمد. قال النفر: فأخرج خمسين رجلاً من بطون قريش كلها أنت فيهم، وندخل نحن وأنتم بين أستار الكمية حتى نلصق أكبادنا بها، ثم نحف بالله جميعاً لا يخذل بعضنا بعضاً، ولتكونن كلمتنا واحدة على هذا الرجل ما بقى منا رجل، ففعلوا وتحالفوا على ذلك وتعاقدوا .

إن الهدف الذي يشفى غيظ قلوب اليهود محدداً ولا يقبل التعدد، إنه الاستئصال النام من الجذور ( نحن معكم حتى نستأصل محمداً ) وهو هدف لم يتغير ولم ولن يتبدل على مر العصور. وهذا الهدف قد أعلنه حيى بن أخطب مذ لحظة وصول رسول الله على المناه ... حث قال له أخده أبو باسد:

\_ فما تقول فيه؟

\_ قال: عداوته والله ما بقيت.

والجانب الثانى المجيب هو هذه الجرأة السافرة على الله والوقاحة فى عملية تاكيد التحالف على الحرب، هو أن يخرج خمسون من بطون مكة مع هولاء البضعة عشر من البهود ويدخلوا تحت أستار الكعبة متعاهدين متواثقين \_ وقد الصقوا أكبادهم بالكعبة \_ على حرب محمد ﷺ.

وحيي بن أخطب طاغوت يهود يعلم أن محمداً حق. منذ لحظة وصوله المدينة.

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية لابن هشام ٣/ ٢٦٩ .

حيث قال له أخوه أبو ياسر:

\_ أهو؟

\_ هو هو.

ونقف عند هذا المشهد من جانب آخر، فالحلف بين البهود أهل الكتاب الأول، وبين عبدة الأصنام والأوثان على حرب النبى الذى بشرت به كتب البهود. وهو حلف يحرص على ستار القداسة، وستار الشرعية ولا مكان لتغليظ العهد إلا عند الكعبة، لقد اكتفى أبو جهل قريش بالاخذ بحلق الكعبة، على أن يدعو قائلاً اللهم أقطعنا للرحم وآنانا بما لا يعرف فاحنه الغداة.

أما أبو جهل يهود فقد تجاوز أبا جهل قريش، ودعا إلى الانتصاق بالكعبة مباشرة لتوثيق الحلف والحرب ضد رسول الله 義語. فهل هناك أقدس من هذه الراية ؟

واهتبلها أبو سفيان فرصته، ليأخذها فتوى من الأحبار والرهبان الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة.

قال: يا معشر اليهود ، أنتم أهل الكتاب الأول والعلم، أخبرونا عما أصبحنا نحن فيه ومحمد، ديننا خير أم دين محمد؟ فنحن عمار البيت، وننحر الكوم، ونسقى الحجيج، ونعبد الأصنام. قالوا: اللهم أنتم أولى بالحق منه، إنكم تعظمون هذا البيت، وتقومون على السقاية، وتنحرون البدن وتعبدون ما كان عليه آباؤكم. فأثم أولى بالحق منه، فأثرل الله عز وجل : ﴿ أَلْهُ مَرْ إِلَى اللّهِينَ أُوتُوا نَصِياً مِنْ الْكِتَابِ ﴾ (١) .

ولابد أن يشعر حملة العقيدة، أن الحرب المسعورة التى يشنها عليهم الطواغيت من اليهود ومن الحاكمين كثيراً ما تتخفى تحت أستار الدين، وكثيرا ما تنطلق باسمه، وكثيراً ما تحمل شعارات، وهذا من أوقع النماذج التى تبرز ذلك. فهم يشهدون لعبدة الاوثان والاصنام بالهدى، وهم حملة الكتاب الأول، وهم وراث دين الله فى الأرض. وقادهم

<sup>(</sup>۱) النساء ۱ / ۵۱ .

الصراع على السلطة إلى هذه المواقع الآثمة .

والمبدأ الثالث الذي يبرز أمامنا في هذا الحلف الدنس هو الذي قرره أبو سفيان: أحب الناس إلينا من أعاننا على عداوة محمد، فهي المفاصلة الكاملة بين الفريقين والحزبين، حزب محمد وصحبه وحلفائه، وحزب الشيطان والطاغوت. وعلى رأسه حيي وبنو الحقيق، وأبو عامر الفاسق وأبو سفيان بن حرب.

ثلاثة مبادئ خارجة من إطار الزمان والمكان ما أحوج المؤمنين إلى أن يعوها :

المبدأ الأول : هدف أعداء الإسلام الاستئصال الشامل من الجذور :( نحن معكم حتى نستأصل محمداً ،ولتكونن كلمتنا واحدة على هذا الرجل ما بقى منا رجل ) .

المبدأ الثانى: الرايات الدينية المزيفة التى تحارب الإسلام ودعاته باسم الدين وباسم الإسلام وبشعارات الإسلام ( فالعهد بين أستار الكعبة، وعلى رأسه أحبار يهود وورثة الحنيفية ودين إسماعيل كما يزعمون )

المبدأ الثالث: المفاصلة التامة بين الدعاة والطغاة (أحب الناس إلينا من أعاننا على عداوة محمد ) .

 لا ولم نتته مهمة اليهود وزعيمهم حيي في دفع قريش للمواجهة، بل كان تخطيطهم أعمق من ذلك وأبعد من ذلك. فقريش لن تستطيع أن تجند لحرب محمد ﷺ أكثر من أحابيشها وأكثر أقرب الناس رحماً بها .

وقد بلغت قوتها أن تبرز ثلاثة آلاف رجل لغزو المدينة، وقد أثبتت غزوة أحد أن المدق الرقم لا يكفى لاستئصال الإسلام من المدينة والمسلمين، إذ فشل فى تحقيق هذا الهدف قبل عامين، فلا بد من البحث عن حلفاه آخرين ينضمون للساحة، فمضت البهود بزعامة كبير مجرميهم حيى إلى قبيلة غطفان كبرى القبائل العربية آنذاك أو من كبرياتها، وراحوا يدعونهم إلى حرب محمد ﷺ وإذا كانت قريش ذات هدف فى حرب النبي ﷺ؛ لتحافظ على كيانها وعلى وجودها. أما غطفان فلا تفهم إلا فى لغة المنهمة والمائن والمائنة وبانانيتهم البغيضة المعلمحة، والغنيمة والمال. والبهود بطبيعتهم المادية الحسية الغليظة وبانانيتهم البغيضة على عظفان على الرواية الأولى، وتمر خبير كله لعام كامل كما فى رواية الواقدى مقابل دخولهم الحرب ضد رسول الله ﷺ، وكان أسرع الناس استجابة لهذا النداء اليهودى من سماه رسول الله ﷺ ( الاحمق المعاف ) فى قومه عينة بن حصن.

وعيينة بن حصن هذا هو وارث أمجاد أبيه وجده حذيفة بن بدر الذي طار صيته

فى حرب داحس والغبراء فهو الذى أشعل الحرب بين عبس وذبيان ووضع فى وجه داحس من صدَّمًا أثناء السباق فسُبقت. فكلاهما عربق فى البغى والجاهلية.

يقول محمد بن عمر:

فخرجت البهود حتى أتت غطفان، وأخذت قريش فى الجهاد، وسيرت فى العرب تدعوهم إلى نصرها واللوا أحاييشهم ومن تبعهم ، ثم خرجت البهود حتى جاؤوا بنى سُكَيم فوعدوهم يخرجون معهم إذا سارت قريش، ثم ساروا فى غطفان، فجعلوا لهم تمر خيبر سنة ، وينصرونهم وسيرون مع قريش إلى محمد إذا ساروا فأنعمت بذلك غطفان، فلم يكن أسرع إلى ذلك من عبينة بن حصن.

وإذا كان عينة بن حصن موغر الصدر على المسلمين، وقد سبق أن وقعت بعض المحارك الجانبية بينه وبين المسلمين، فإن الحارث بن عوف المرى الغطفاني كان له موقف آخر، أقرب إلى الحكمة والتعقل منه إلى الضغينة والحقد، ولم يكن يرى الاصطدام مع المسلمين، خصوصاً والتقارب كبير بين ديار الأوس والحزرج وديار غطفان، ولا معنى لفتح جبهة قرية عليهم من المسلمين.

لقد كان الحارث بن عوف زعيماً مرموقاً في بنى غطفان وهو المشهور بحكمته في الجاهلية قبل الإسلام . فإذا كان حصن بن حذيفة بطل حرب داحس والغبراء مع أبيه حذيفة بن بدر وهما أبوا عيبتة فإن الحارث بن عوف هو بطل المصالحة وحقن الدماء فيها، وهذا دوره بين الفريقين عبس وذيبان فساروا حتى نزلوا (بنو عبس) على الحارث فيها، وهذا دوره بين الفريقين عبس وذيبان فساروا حتى نزلوا (بنو عبس) على الحارث قبل له: هؤلاء أضيافك ينتظرونك ، قال: بل أنا ضيفهم، فحياهم وهش إليهم. وقال: من القوم؟ قالوا: إحوائك من بنى عبس، وذكروا ما لقوا وأقروا بالذنب فقال: نقال: منه وكرامة لكم: أكلم حصن بن حذيفة، وعاد إليه، فقيل لحصن: هذا أبو أسماء (الحارث) قال: ما ورد الالامر. فلاحل الحارث فقال: مل ورد الالامر. فلاحل الحارث فقال: طرقت في حاجة، قال: أعطيتها، قال: على وجلس وجدت وفودهم في منزلي. قال حصن: صالحوا قومكم، أما أنا فلا أدى ولا أثدى، قد قتل آبائي وعمومتي عشر من بني عبس.

وفى ذلك قال زهير بن أبى سلمى معلقته يمدح الحارث بن عوف، وهرِم بن سنان ويذكر هذه الحرب ويقول :

> سعى ساعياً غيظ بن مرة بعد ما فاقت بالبيت الذى طاف حوله يميناً لنعم السيدان وُجِدتما

تنزل ما بين العشيرين بالدم رجال بندوه من قريش وجرهم على كل حالٍ من سحيل ومبرم

تداركتــما عبساً وذبيان بعد ما وقد قلتما إن نـدرك السلم واسعاً فأصبحتما منها على خير موطن عظيمين في عليا معــد هدينمــاً

تفانوا ودقوا بينهم عطر منشم بمال ومعروف من الفَول نسلم بعيدين فيها مسن عقموق ومأثم ومن يستبح كنزاً من المجد يُعظم(١)

فحكيم غطفان الحارث بن عوف المرى قال:( تفرقوا في بلادكم ولا تسيروا إلى محمد. فإنى أرى أن محمداً أمره ظاهر، لو ناوأه مَنْ بين المشرق والمغرب لكانت له العاقة ) .

ولكن رأى عيينة فى الحرب كان أقوى، فلم يكن له خيار من متابعة قومه، كما تابع عتبة بن ربيعة قومه من قبل، وكان أول قتلى بدر من المشركين. بعد ما سعى فى الصلح وحمل دية حليفه عامر بن الحضرمى.

وهذه صورة الجيش الذى تحرك نحو المدينة :

( وخرجت قريش ومن تبعها من أحابيشها أربعة آلاف، وعقدوا اللواء في دار الندوة، وقادوا معهم ثلاثماثة فرس، وكان معهم من الظهر الف بعير وخمسمائة بعير، وأقبلت سُليم فلاقوهم بمر الظهران يقودها سفيان بن عبد شمس حليف حرب بن أمية، وهو أبو أبي الأعور الذي كان مع معاوية بن أبي سفيان بصفّين، وخرجت قريش يقودها أبو سفيان بن حرب، وخرجت بنو أسد وقائدها طلحة بن خويلد الاسدي، وخرجت بنو قديد عنوان من حصن، وخرجت أشجع وقائدها مسعود بن رعيلة وهم أربعمائة لم توعب أشجع، وخرج الحارث بن عوف يقود قومه بنو مرة وهم أربعمائة.

قالوا: وكان القوم جميعاً الذين وافوا الخندق من قريش وسُلُيم وغطفان وأسد عشرة آلاف، فهى عساكر ثلاثة، وعناج الامر إلى أبي سفيان ) .

أما بنو سُلَيم فلا عجب أن تنضم إلى المعركة، لسببين: أولهما: النارات التي بينها وبين محمد ﷺ ، وهي التي غدرت بالمسلمين في بتر ممونة، واستجابت لعامر بن الطفيل في قتل شهداء بتر معونة. وثانيهما : للحلف القائم بين سلَيم وقريش فحلف سيدها سفيان القائد الاعلى لجيش المشركين، والذي انتهت إليه زعامة قريش. وللحلف دوره الكبير في الحياة العربية، ومن أجل هذا كان موقف سُلَيم واضحاً ابتداءً حين قالوا لليهود ووعدوهم أن يخرجوا (أ) أيام العرب لحمد جاد المركي بك ودعاته ، ٢٦٣ ستفلف د.

إذا سارت قريش، ولم يكونوا بحاجة إلى تمر خيبر ليخرجهم من مضاربهم نحو غزو المدينة .

وحين ننظر إلى الأعداد الضخمة التى اتجمعت نحو يثرب، نجد أن للجموع الكلى يختلف عن المجموع التفصيلي ، فللجموع الكلى هو عشرة آلاف، وللجموع التفصيلي هو أربعة آلاف من قريش وحلفاتها وأحابيشها، بزيادة الف عن عدد غزوة أحد، والف لسليم، ولغطفان الفان تقريباً من فزارة وأشجع ومرة . فيكون العدد سبعة آلاف وهذا يعنى : أن قبيلة أسد الفسخمة والتى تنافس غطفان قد حشدت ثلاثة آلاف حتى بلغ مجموع الاحزاب العتاة عشرة آلاف مقاتل، وأسد مثل غطفان سبق أن خاضت ممارك جانبية ضد رسول الله ﷺ. وبين أسد وغطفان حلف واضح دائم حتى أنهما ليسميان الحليفين .

فعن أبى هربرة كيڭي قال: قال رسول الله ﷺ: • غفار وأسلم ومزينة ومن كان من جهبنة خير من الحليفين أسد وغطفان وهوازن وتميم دبر لهم فإنهم أهل الخيل (١٠).

وهكذا اجتمعت الأحزاب من كل حدب وصوب على حرب الله ورسوله.

ولكن هل يكفى أن يشارك البهود ببضدة عشر رجلاً منهم ويقودوا هذه الآلاف المؤلفة للموت؟ وحيى بن أخطب هل يكتفى بهذه الشاركات الوجدانية دون أن يبخرج باليهود فى أنون الحرب؟ إنه لن يستطيع الآن أن يقود أهل خبير لهذه المواجهة، ولكن لا يزال فى المدينة فصيل كبير من البهود يمكن أن يشاركوا فى الحرب، هم بنو قريظة. لكنهم حلفاه محمد ﷺ. فليزج بكل ما يملك من طاقة لتدمير هذا الحلف من الداخل، ولو نمح بذلك لتم تطويق محمد والقضاء عليه كما قال جل شأنه:

﴿ إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوَقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مَنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَيْصَارُ وَيَلَفَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَقَلُّونَ بِاللَّهِ الظُّيْونَ . هَنَالِكَ البَّلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلُولُوا إِزْوَالاً شَدِيدًا ﴾ (٢).

وكان حيى بن أخطب يقول لابى سفيان بن حرب ولقريش فى مسيره معهم: إن قومى قريظة معكم، وهم أهل حلقة وافرة، هم سبعمائة مقاتل وخمسون مقاتلاً. فلما دنوا قال أبو سفيان لحيى بن أخطب :الت قومك، حتى يتقضوا العهد الذي بينهم وبين محمد. فذهب حيى حتى أتى بنى قريظة، وكان رسول الله ﷺ حين قدم صالح بنى قريظة والنضير ومن بللدينة من اليهود ألا يكونوا معه ولا عليه . ويفال :صالحهم على

<sup>(</sup>۱) فضائل الصحابة للإمام أحمد برقم (١٤٧٧) ص ٨١٨ ، وقال المحقق فيه : إسناده حسن . (٢) الاحزاب / ١٠ ، ١١ .

أن ينصروه ممن دهمه منهم، ويُقيموا على معاقلهم الأولى التي بين الأوس والخزرج .

فكان محمد بن كعب القرظى يحدث يقول:

(كان حيى بن أخطب رجلاً مشؤوماً؛ هو شام بنى النضير قومه، وشام قريظة حتى قتلوا، وكان يحب الرئاسة والشرف عليهم، وله فى قريش شبه أبو جهل بن هشام. فلما أنى حيى إلى بنى قريظة كرهت بنو قريظة دخوله دارهم فكان أول من لقيه غزال ابن سموال فقال له حيى: قد جئت كا تستريع به من محمد، هذه قريش قد حلَّت وادى العين، وغطفان بالزغابة، قال غزال: جئتا والله بذل الدهر! قال حي: لا تقل هذا! ثم وجه إلى باب كمب بن أسد فذق عليه، فعرفه كمب وقال: ما أصنع بدخول على، فترف كمب وقال: ما أصنع بدخول على، فقل كمب: إنك امرة مشؤوم قد شأم قومه، وهو الآن يدعوني إلى نقض المهد! قال: فدق تريد هلاكي وهلاك قومى . فابى أن يرجم، فقال كمب: يا حيى، إنى عاقدت محمداً تريد هلاكي وهلاك قومى . فابى ربح، فقال كمب: يا حيى، إنى عاقدت محمداً أحسن جوارنا، فقال حي: ويحك إنى جثتك ببحر طام وبعز الدهر . جثتك بقريش ومادتها وسادتها، وجتتك بكنانة حتى أنزلتهم برومة، وجتتك بغطفان على قادتها وسادتها، وجتك بكنانة حتى أنزلتهم برومة، وجتتك بغطفان على قادتها وسادتها، وبحتك بكنانة حتى أنزلتهم برومة، وجتتك بغطفان على قادتها وسادتها وسادتها ومسلاح كثير، ومحمد لا يفلت فى فورنا هذا، وقد تعاقدوا وتعاهدوا الآ يرجعوا حتى يستأصلوا محمداً ومن معه.

قال كعب: ويحك! جتنى والله بذل الدهر، وبسحاب يبرق ويرعد ليس فيه شىء، وأنا فى بحر لُجِّ، لا أقدر على أن أريم(١/كارى، وما لى معى والصبيان والنساء، فارجم عنى، فإنه لا حاجة لى فيما جتنى به.

قال حيى: ويحك اكلمك. قال كعب: ما أنا بفاعل. قال: والله ما أغلقت دونى إلا لجشيشتك(٢) أن أكل معك منها، فلك على أن لا أدخل يدى فيها. قال: فأحفظه(٣) فقتح الباب، فدخل علي، فلم يزل يفتله فى اللدروة والغارب(٤)حتى لان له. فقال: ارجح عنى يومك هذا حتى أشاور رؤساء اليهود. فقال: قد جعلوا العهد والعقد إليك فأنت ترى لهم. وجعل يلح عليه حتى فتله عن رأيه فقال كعب بن أسد: يا حيى ، قد دخلت فيما ترى كارها له، وأنا اخشى الأيتنل محمد، وتنصرف قريش إلى بلادها، وترجع أنت إلى أهلك، وأبقى فى عقر الدار، وأقتلُ ومن معى. فقال حي. لك ما

<sup>(</sup>١) أريم : أغادر .

<sup>(</sup>٢) الجشيشة : أن تطحن الحنطة ثم تلقى في القدر ويلقى عليها لحم أو تمر وتطبخ .

<sup>(</sup>٣) أحفظه : أغضله وأثار حفيظته .

<sup>(</sup>٤) المذروة والغارب : أعلى ظهر البعير ، أى لم يزل يخدعه كما يُخدع البعير إذا كان نافراً .

فى التوراة التى أنزلت على موسى يوم طور سينا، لئن لم يقتل محمد فى هذه الفورة، ورجعت قريش وغطفان قبل أن يصيبوا محمداً، لادخلنَّ معك حصنك، حتى يصيبى ما أصابك. فقض كعب العهد الذى كان بينه وبين رسول الله ﷺ في ودعا حيى بالكتاب اللهى كان بينه وبين رسول الله ﷺ ودعا حيى علم أن الأمر قد لحم اللهى كتب رسول الله ﷺ بينهم فشقه حيى. فلما شقه حيى علم أن الأمر قد لحم يقول الزبير بن باطا: وإهلاك يهود تُولَى قريش وغطفان، ويتركونا فى عقر دارنا وأموالنا ولا قوة لنا بمحمد! ما بات يهودى على حزم قط، ولا قامت يهودية بيثرب البدا. ثم نرسو حكم على حزم قط، ولا قامت يهودية بيثرب البدا. ثم نرس موال، وعقبة من رؤساء اليهود خمسة؛ الزبير بن باطا، ونباش أعطاء حيى أن يرجع إليه فيدخل معه فيصيبه ما أصابه. يقول الزبير بن باطا: وما حاجتك أن تتمثل ويكتل معك حيى قال: فاسكت كعب، وقال القوم: نعز نكره ان نرشع لله الها أراد الله من حربهم وهلاكهم) (١١).

هولاه هم الاحزاب، وفي الميزان البشري يجب أن تسقط المدينة في أقل من أربع وعشرين ساعة حيث يطبق عليهم العدو من كل ناحية، أو تستسلم دون قتال، ولا نبالغ إذا قلنا : إن أعظم محة عالى منها المسلمون في التاريخ الإسلامي كله هي هذه المحقة. وهنا تبدو عظمة سيد ولد أدم كيف واجه المحقة، وبأى صف واجهه، وما هو دور التربية التي تبدو ثمارها اليوم، هذا ما نشهد في الفصل القادم بإذن الله.

<sup>(</sup>۱) المغازى للواقدى ۲ / ٤٥٥ ــ ٤٥٧ .

# الفصل الثانى القائد الأعظم

وهنا نشهد عظمة القائد الذى ينقذ أمته من أعنف الاعاصير فى عبقرية التخطيط والمواجهة، ويواجه الاعداء المنقضين عليه من كل جانب وذلك كله فى أقل قدر ممكن من الخسائر .

## ١- الاستخبارات:

وقائد عظيم بدون استخبارات هو أعجز من يحقق أى نصر، فكيف بلغ أمر هذا الجيش اللجب إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟!

( فلما فصلت قريش من مكة إلى المدينة، خرج ركب من خزاعة إلى النبي 巍。 فاخبروه بفصول قريش، فساروا من مكة إلى المدينة أربعاً )(١٠) .

( وأما ما كان من أمر سيدنا رسول الله ﷺ فإن خزاعة عندما تهيأت قريش للخروج أتى ركبهم رسول الله ﷺ فى أربع ليالٍ حتى أخبروه. فندب الناس، وأخبرهم خبر عدوهم)(۲) .

(... إلى أن جاء عمر كلاف فقال: يا رسول الله ، بلغنى الَّ بنى قريظة قد نقضت العهد وحاربت ، فاشتد ذلك على رسـول الله ﷺ وقال: د من نبعت يعلم لنا علمهم ؟ ، فقال عمر: الزبير بن العوام، فكان أول الناس بعث رسول الله ﷺ الزبير ابن العوام، فقال: اذهب إلى بنى قريظة ، ، فذهب الزبير ينظر. ثم رجع فقال: يا رسول الله ، رأيتهم يصلحون حصونهم ، ويدريون طرقهم ، وقد جمعوا ماشيتهم. فذلك حين قال رسول الله ﷺ: ﴿ إن لكل نبى حوارياً وحوارى الزبير وابين عمتى » ) (٣) .

روعن ابن المنكدر قال: سمعت جابراً يقول: قال رسول الله ﷺ: • من يأتينا بخبر القوم؟» فقال الزبير: أنا. ثم قال: •من يأتينا بخبر القوم؟» فقال الزبير: أنا، ثم قال :

<sup>(</sup>١) المغازي للواقدي ٢/ ٤٤٤ . (٢) سبل الهدى والرشاد للإمام الصالحي ٤/ ١٥٥ .

<sup>(</sup>٣) المغازى للواقدى ٢/ ٤٥٧ .

همن يأتينا بخبر القوم؟ ، فقال الزبير: أنا، ثم قال: •إن لكل نبى حوارياً، وإن حواريًّ الزبير )(١) .

( وعن عبد الله بن الزبير قال: كنت يوم الاحزاب أنا وعمرو بن أبي سلمة مع النساء في أطم حسان، فنظرت فإذا الزبير على فرسه يختلف إلى بنى فريظة مرتين أو ثلاثاً، فلما رجعت قلت: يا أبت وأيتك تختلف، قال: رأيتني يا بنى؟ قلت: نعم. قال: كان رسول الله 義 قال: ﴿ من يأت بنى قريظة ، فبأتني بخيرهم ، فانطلقت فلما رجعت جمع لى رسول الله 義 أبويه فقال: فداك أبى وأمى، أخرجه الشيخان وقال النا ملى: حديث حسر، (١٧)

فقد غدت صورة العدو واضحة جلية أمام ناظرى الرسول ﷺ، وقد قام بعدها عليه الصلاة والسلام بعطوة لاحقة للتثبيت من الأمر أكثر. فلمل المواجهة تجلى الموقف أكثر. وتلقى أضواءً على الواقع النفسي والمادى للعدو أكثر.

( روى البزار عن مالك بن وهب الحزاعي أن رسول الله ﷺ بعث سليطاً وسفيان ابن عوف الاسلمي طليعة يوم الاحزاب، حتى إذا كان بالبيداء التفت عليهما خيل لابي سفيان. فقاتلا حتر, قتلا ) ( ۳ ) .

وفي مغازي موسى بن عقبة عن ابن شهاب الزهري قال:

(... وبعث رسول الله ﷺ سعد بن معاذ أخا بنى عبد الأشهل، وسعد بن عباد الأشهل، وسعد بن عباد ألله بن رواحة، وخوات بن جبير إلى بنى قريظة ليكلموهم، ويناشدوهم فى حلفهم، فانطلقوا حتى أتوا باب حصن بنى قريظة استفتحوا فقتع لهم فلاخلوا عليهم، فدعوهم إلى الموادعة وتجديد الحلف. فقالوا: الآن وقد كسروا جناحنا يريدون بجناحهم المكسورة بنى النضير - ثم أخرجوهم وشتموا النبى ﷺ شتماً فجعل سعد بن عبادة: إنا والله ما جننا لهذا وأمّا بيننا وبينكم يا بنى قريظة وأنا خالف عليكم مثل يوم بنى النضير، أو أمرَّ منه، فقالوا: أكلت أير أبيك. فقال: فقال: فقال: فقال: فقال عندهم. فعرف رسول الله ﷺ فى وجوههم الكراهية لما بحواوا به ناحان، فقال: ها وادكم عا عندهم. فعرف رسول الله ﷺ فى وجوههم الكراهية لما جاؤوا به، فقال: ها وادكم ؟ ؟ فقالوا: أتبناك مسن عند أخابث خلق الله، وأعداه، وأعداه،

<sup>(</sup>۱) فتح الباری شرح صحیح البخاری برقم ( ۱۱۱۳ ) ج ۷/ ۲۰۱ .

<sup>(</sup>٢) المواهب اللدنية للقسطلاني ١/ ١١٢ . (٣) سبل الهدى والرشاد ٤ / ١١٤

لله عز وجل ولرسوله، وأخبروه بالذى قالوا؛ فأمسرهم رسسول الله 鑑 بكتمان خبرهم (١١).

#### ٢\_ الشورى :

( فلما فصلت قريش من مكة إلى المدينة خرج ركب من خزاعة إلى النبي ﷺ فاخيروء بفصول قريش، فساروا من مكة إلى المدينة أربعاً، فذلك حين ندب رسول الله في المدينة الخرج والجدد، ووعدهم الله والمجدد الله والمجدد والمحدد الله والمجدد والمحدد الله والمحدد الله والمحدد الله والمحدد الله يكثر مشاورتهم في الحرب، فقال: ﴿ أنبرز لهم من المدينة، أم نكون فيها ونخندقها علينا؟ أم نكون قريباً ونجعل ظهورنا إلى هذا الجبل؟ ﴾ فاختلفوا فقالت طائفة: نكون تما يلى بعاث إلى ثبية الوداع إلى الجرف. فقال قائل: ندع المدينة خلوفاً ! فقال سلمان: يا رسول الله ،إنا إذ كنا وتخوفنا الحيل خدفنا علينا، فهل لك يا رسول الله أن نخندق؛ فاعجب رأى سلمان المسلمين، وذكروا حين دعاهم النبي ﷺ يعم أحد أن يقيموا ولا يخرجوا فكره المسلمون الحروج، وأحبوا النبات في المدينة) (٢٠).

إن تجربة أحد علَّمت الامة المسلمة دروساً عظاماً، ومن أهم هذه الدروس أن تدع قيادة المعركة واستراتيجيتها لكبار القادة، وعلى رأسهم المصطفى ﷺ. ولكن الدرس الاهم الذى علمهم إياه القرآن أن حق إبداء الرأى مصون والشورى مهمتها أن تستمع لكل الأراء ولا حجر على رأى أحد .

وكان رأى سلمان تأكيدا للرأى الذى طرحه سيد القادة ـ عليه الصلاة والسلام ـ إذ قال: • أنبرر لهم من المدينة أم نكون فيها ونخندقها علينا ٠.

وكان رأى سلمان الفارسى كَوْلِطِيَّةُ اعتماداً على خبرته فى حرب الفرس لغيرهم ـ والفرس عريقون فى الحرب والمواجهة ـ أن اختار رأى البقاء فى المدينة، وإقامة الحنادق حولها، قال:يا رسول الله،إنا إذا كنا بارض فارس، وتخوَّفنا الحيل خندقنا علينا، فهل لك يا رسون الله أن تخذف؟ فاعجب رأى سلمان المسلمين.

وهذه خبرة جديدة لم يكن للعرب عهد بها، فقد كان جوابهم يوم أحد كما قال ابن أبى: ( يا رسول الله ، كنا نقاتل فى الجاهلية فيها، ونجعل النساء والذرارى فى هذه الصياصى، ونجعل معهم الحجارة والله، لربما مكث الولدان شهراً ينقلون الحجارة إعداداً لعدونا، ونشبك المدينة بالبنيان فتكون كالحصن من كل ناحية، وترمى المرأة والصبى من فوق الصياصى والأطام، ونقاتل بأسيافنا فى السكك ) .

<sup>(</sup>١) دلائل النبوة للبيهقى ٣/ ٢٠٤ .

فقتال المدن عندهم هو داخل المدينة وفي السكك، ومن فوق الصياصي والأطام، أما الحيلولة دون دخول العدو للمدينة بإقامة الخنادق والمتاريس، فهذا ما لم تعهده الحرب العربة آنذاك.

والخبرة العربية القديمة في قتال المدن كما يقول ابن أبي: تحتاج إلى إعداد طويل وبطىء ، كما يقول: فربما مكث الولدان شهراً ينقلون الحجارة إعداداً لعدونا. ولكن عامل الوقت الآن هو أخطر العوامل، فما هي إلا أيام إلا وجيش العدو في المدينة. فلابد من الاستفادة من عامل الوقت هذا في اتخاذ القرار المناسب الذي تتغير نتيجة المعركة على ضوئه.

# ٣\_ العزيمة والتنفيذ:

إن قادة الأمم هم الذين يستطيعون مواجهة الأزمات باستغلال الطاقات والأوقات. فقد انتهى الخبر إلى رسول الله ﷺ بعد أربعة أيام من انفصال قريش من مكة عن طريق وفد خزاعة حليفة النبي ﷺ. فلا بد من الاستفادة بأقصى ما يمكن بعد اتخاذ القرار المناسب ليتم العمل قبل وصول قريش وحلفائها إلى المدينة. ﴿ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى الله إنَّ اللَّهُ ﴾ (١) ..

وقد اتجه الرأى عند المسلمين جميعاً بالآخذ برأى سلمان الفارسي رَيْزُلِيُّنَّة .

(فحدثني أبو بكر بن أبي سبرة قال: حدثني أبو بكر بن عبد الله بن جهم؛ أن رسول الله ﷺ ركب فرساً له، ومعه نفر من أصحابه من المهاجرين والانصار، فارتاد موضعاً ينزله، فكان أعجب المنازل إليه أن يجعل سَلَعا (٢) خلف ظهره، ويخندق من المذاد(٣) إلى ذباب(٤) إلى راتج(٥).

فعمل يومئذ في الخندق، وندب الناس، فخبَّرهم بدنو عدوهم، وعسكرهم إلى سفح سلع، وجعل المسلمون يعملون مستعجلين يبادرون قدوم العدو عليهم، وأخذ رسول الله ﷺ يعمل معهم في الخندق لينشِّط المسلمين وعملوا واستعاروا من بني قريظة آلة كثيرة من مساحى وكرازين ومكاتل يحفرون به الخندق، وهم يومئذ سلم للنبي ﷺ يكرهون قدوم قريش، ووكُّل رسول الله ﷺ بكل جانب من الخندق قوماً يحفرونه،

<sup>(</sup>١) آل عمران / ١٥٩ .

<sup>(</sup>٢) سلم: الجبل المعروف الذي بسوق المدينة.

<sup>(</sup>٣) المذاد: اسم أطم لبني حرام من بني سلمة غربي مسجد الفتح. (٤) ذباب: أكمة صغيرة يفصل بينها وبين سلع ثنية الوداع.

<sup>(</sup>٥) راتج: الجبل الذي إلى جنب جبل بني عبيد غربي بطحان.

فكان المهاجرون يحفرون من جانب راتج إلى ذباب، وكانت الأنصار تحفر من ذباب إلى جبل بني عبيد، وكان سائر المدينة مشبكاً بالبنيان ) <sup>(۱)</sup> .

﴿ وَلَمَا فَرَغَ رَسُولَ اللَّهُ ﷺ مَنَ الْحَنْدَق،وكَانَ حَفْرَهُ سَتَّةً أَيَامُ وَحَصْنَه،ونزل رَسُول الله ﷺ دبر سلع، فجعله خلف ظهره، والخندق أمامه، وكان عسكره هناك، وضرب قبة من أدم وكانت القبة عند المسجد الأعلى الذي بأصل الجبل جبل الأحزاب . . . )(٢).

لقد انتهت غزوة الخندق قبل أن تبدأ، فقد صعق المشركون لهذه الخطة الحربية التي لم يعهدوا مثيلاً لها في تاريخهم ،ولابد أن نشير من جهة ثانية إلى أن المصطفىٰ ﷺ بقطف الآن ثمار التربية الخالدة التي أنشأ عليها هذا الجيل الفريد في التاريخ. فاتخاذ القرار خطوة حاسمة ولا شك، لكن تنفيذ القرار والمتابعة الحية المستمرة له هي أخطر من القرار نفسه، فكان عليه الصلاة والسلام يرعى بشخصه الكريم ، ويوزع المسؤوليات كاملة، ويتابع التنفيذ خطوة خطوة ، حتى قام ذلك الخندق العظيم الذي حطم على حجارته هجوم الأحزاب كلها.

### ٤\_ القدوة العظمى:

وما كان يمكن أن يتم الحفر بهذه السرعة، وبهذه الإمكانيات الهائلة، لو لم يكن القائد الحبيب \_ عليه الصلاة والسلام \_ الركن الأساسي في التنفيذ ليس تشريف الحضور فقط، وليس قطع الشريط فقط، وليس المرور على العمال فقط، بل هو سيد العمال ــ عليه الصلاة والسلام.

عن حمد قال: سمعت أنساً كَوْ اللَّهُ يقول:

خرج رسول الله ﷺ إلى الخندق ، فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة، فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم، فلما رأى ما بهم من نصب وجوع قال: اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة »

فقالوا مجسن له:

على الجهساد ما بقينا أبدا (٣) نحين الذيبن بايعيوا محميدا

وعن البواء يَعْظُيُنَةَ قال: كان النبي ﷺ ينقل التراب يوم الخندق حتى أغمر بطنه أو اغبرً بطنه يقول : ولا تصدُّقنا ولا صلبنا

وثبّــت الأقــدام إن لاقينـــــا فأذل سكنة علينا (٢) المصدر نفسه ٢ / ٤٥٤ .

(١) المغازي للواقدي ٢/ ٤٤٥ ، ٤٤٦ .

(٣) فتح الباري شرح صحيح البخاري ٧ / ٣٩٢ برقم (٤٠٩٩) .

دوالله لولا الله ما اهتدينا

إن الألى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنه أبينا، ويرفع بها صوته: أبينا أبينا) (١).

وفی روایة عن البراء قال:(لما کان یوم الاحزاب وخندق رسول الله 義義،رایته ینقل من تراب الحندق حتی واری عنی التراب جلدة بطنه،وکان کثیر الشعر، فسسعته برتجز بکلمات ابن رواحة وهو ینقل التراب یقول. . . . . ثم یمد صوته بآخرها )۲۰ .

وحدثنى ابن أبي سبرة، عن صالح بن محمد بن رائدة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي واقد الليثى ، قال: رأيت رسول الله ﷺ يعرض الغلمان وهو يحفر الخندق، فأجاز من أجاز، وردَّ من رد وكان الغلمان يعملون معه، الذين لم يبلغ ان يرجع إلى أهله إلى الأطام مع الذواري، وكان المسلمون يومتذ ثلاثة آلاف، فلقد كنت أرى رسول الله ﷺ وإنه ليضرب مرة بالمعول، ومرة يغرف بالمسحاة التراب، ومرة يحمل التراب في المكتل، ولقد رأيت يوماً بُلغٌ منه، فجلس رسول الله ﷺ، ثم اتكا على حجر على شقّه الايسر، فلمجب به النوم فرأيت أبا بكر وعمر واقفين على رأسه ينحيان الناس أن يمروا به فيضوه، وأنا قربت منه، فغزع ووثب فقال: ( الا افزعتموني! ) فأخذ الكرزن يضرب به وإنه ليقول:

اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة اللهم العن عضلاً والقارة فهم كلفونى أنقل الحجارة (٢٦)

فكان ممن أجاز رسول الله ﷺ يومئذ ابن عمر وهو ابن خمس عشرة ، وزيد بن ثابت وهو ابن خمس عشرة، والبراء بن عازب وهو ابن خمس عشرة.

أى تربية فى البناء تفوق هذه التربية، فلا داعى أن يتكلم أو يصدر الأوامر، ويلح ويهد ويتوعد من ينكل عن العمل بالسجن أو الموت، أو اتهامه بالخيانة العظمى لإعدامه، حيث سهل دخول العدو للمدينة. إنما كان يكفى سيد ولد آدم أن يكون بين الغبار والحجارة يحمل ويحفر ويقطع وينشر مع صحبه، وحين يرى من كان فى قلبه مثقال ذرة من إيمان رسوله الحبيب، وقد أغير بطنه وعلاه التراب، يغرف بالمسحاة التراب، ويضرب مرة بالمعول ، ومرة يحمل التراب فى المكتل، هل يمكن أن يتردد لحظة، أو يتلكا لحظة عن العمل إلا أن يكون منافقاً ، مغموصاً عليه فى النفاق.

<sup>(</sup>۱،۱) فتح البارى للحافظ ابن حجر ٧/ ٣٩٩ ، ٤٠٠ برقم (٤١٠٥ ، ٢٠٦) . (٣) المغازى للواقدى ٢/ ٥٣٠ .

إن كثيراً من الأمم قد اندثرت عندما جامها مثل هذا الغزو، ولم تعد له عدته، واستبيحت بيضتها، وسبى نساؤها، وقتل رجالها، وإن عظمة القادة لتبرز فى أمثال هذه المحن، فتواجه الاعاصير بأعاصير أعظم، وتحبط الهجوم منذ لحظاته الاولى .

( فانتهوا ـ أى المشركون ـ إلى مكان قد أغفله المسلمون، فجعلوا يكرهون خيلهم ويقولون: هذه المكيدة ما كانت العرب تصنعها ولا تكيدها. قالوا : إن معه رجلاً فارسياً، فهو الذى أشار عليهم بهذا. قالوا: فمن هناك إذن ) (١).

# ٥ ـ الروح المعنوية:

روى الإمام أحمد والشيخان وغيرهم عن جابر بن عبد الله، والإمام أحمد بسند جيد عن البراء بن عازب وابن سعد وابن جرير وابن أبي حاتم عن عمرو بن عوف، والطبراني بسند جيد عن ابن عباس، والبيهقي وأبو نُعيم من طريقين عن ابن شهاب، ومحمد بن عمر عن شيوخه، ومحمد بن إسحاق عن شيوخه:

( إن المسلمين عرض لهم في بعض الخندق صخرة ـ وفي لفظ: كُدية عظيمة شديدة بيضاء مدوَّرة لا تأخذ فيها المعاول ـ فكسرت حديدهم، وشقَّت عليهم، وفي حديث عمرو بن عوف: أنها عرضت لسلمان ،وذكر محمد بن عمر أنها عرضت لعمر بن الخطاب، فشكوا ذلك لرسول الله ﷺ وهو في قبة تُركية فقال: • أنا ناول ، ثم قام وبطنه معصوب بحجر من الجوع، ولبثنا ثلاثة أيام لا نذوق ذَواقاً، فدعا بإناء من ماء فتفل فيه، ثم دعا بما شاء الله أن يدعو به، ثم نضح من ذلك الماء عليها، فيقول من حضرها: والذي بعثه بالحق إنها عادت كالكثيب المهيل ما ترد فأسأ ولا مسحاة. فأخذ المعول من سلمان، وقال: ﴿ بسم الله ﴾ وضرب ضربة فكسر ثلثها، وبرقت برقة فخرج نور من قبل اليمن فأضاء ما بين لابتي المدينة، حتى كأن مصباحاً في جوف ليل مظلم، فكبُّر رَسُولُ الله ﷺ وقال: ﴿ أُعطيت مفاتيح اليمن، إنى لابصر أبواب صنعاء من مكانى الساعة كأنها أنياب الكلاب ، ، ثم ضرب الثانية فقطع ثلثاً آخر، وبرق منها برقة فخرج نور من قبل الروم فأضاء ما بين لابتي المدينة ،فكبُّر رسول الله ﷺ وقال: ﴿أعطيت مَفَاتِيحِ الشَّامِ، والله إنى لأبصر قصورها الحُمْرَ من مكانى الساعة ؛، ثم ضرب الثالثة فقطع بقية الحجر وبرق برقة من جهة فارس أضاءت ما بين لابتى المدينة. فكبُّر رسول الله ﷺ وقال: ﴿ أعطيت مفاتيح فارس، والله إنى لأبصر قصور الحيرة ومدائن كسرى كأنها أنياب الكلاب من مكانى هذا وأخبرني جبريل أن أمتى ظاهرة عليها، فأبشروا بالنصر » ، فاستسرُّ المسلمون، وقالوا: الحمد لله موعد صادق بأن وعدنا النصر

(١) المغازي للواقدي ٢/ ٤٧٠ .

بعد الحصر، وجعل يصف لسلمان، فقال سلمان: صدقت يا رسول الله، هذه صفته، أشهد أنك رسول الله، ثم قال رسول الله 鑑:

 د هذه فتوح يفتحها الله تعالى بعدى يا سلمان، لتفتحن الشام، ويهرب هرقل إلى أقصى مملكته وتظهرون على الشام فلا ينازعكم أحد، وليفتحن هذا المشرق، ويقتل كسرى فلا كسرى بعده ٤ .

قال سلمان: فكل هذا قد رأيت.

قال أبو هريرة ـ فيما رواه ابن إسحاق ـ حيث فتحت هذه الامصار رمان عمر وزمان عثمان ومن بعده : افتحوا ما بدا لكم، فوالذي نفس أبي هريرة بيده، ما فتحتم من مدينة ولا تفتحونها إلى يوم القيامة إلا وقد أعطى الله تعالى محمداً مفاتيحها قبل ذلك) (١) .

فهؤلاء المحاصرون الآن بما لا قبل لهم به من بنى قريظة وغطفان وقريش، قد يشتد عليهم الحصار، ويبادون جميماً، وقد يتمكن الاحزاب من تجاوز المختدق فيتقضون على المسلمين ويبيدونهم عن بكرة أبيهم. فليس عند المسلمين المؤن الكافية من الطعام، وقد يُقضى عليهم جوعاً وعطشاً، كل ذلك يمكن أن يقع. وقد لا يتمكنون من حفر المختدق، ويبادرهم المشركون قبل الانتهاء منه، فيكونوا جميماً أسرى وسبايا وقتلى بأيديهم، كل هذا يمكن أن يقع. وقد بلغ الخوف مبلغه من المسلمين كما قال تعالى بادق وصف وأروعه :

﴿ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَيْصَارُ وَبَلَفَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَطَنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا . هَنَالِكَ ابْتَلِيَ الْمُؤْمُونُ وَزَازُنُوا زِلْوَالاً شَدِيدًا ﴾ (٢) .

هذه الاحتمالات كلها واردة ويأتى هنا دور القيادة العظمى، التى ترفع المعنوبات، وتعالج الرعب والخوف، وتواجه الزلزال الشديد. فإذا القائد المصطفى ـ عليه المصلاة والسلام ـ وهم لا يذوقون ذواقاً منذ ثلاثة أيام، وهم يجهدون بالحفر، يستمعون إلى تباشير النصر. ليس الآن فقط، ولكنه النصر المعتد أقصى المشرق والمغرب، حتى ليسقط كسرى وقيصر ـ قادة الدنيا ـ بأيدى المسلمين، وتنهار اليمن والشام والعراق تحت سنابك خيلهم ، فاى تعبئة، ورفع للمشاعر تعدل هذه التعبئة، وتعادل هذه الثقة بموعود الله تعالى؟! وهم المحاصرون من فوقهم ومن أسفل منهم.

ومن المبشرات التي ترفع الروح المعنوية إلى الأوج ، حين بلغ رسول الله ﷺ غدر

<sup>(</sup>١) سبل الهدى والرشاد للإمام الصالحي ٥١٩/٤، ٥٣٠ . (٢) الأحزاب / ١٠ ، ١١ .

بنى قريظة ( فسلموا عليه وقالوا : عضل والقارة ، أى: كغدر عضل والقارة بأصحاب الرجيع خبيب وأصحابه.

فقال رسول الله ﷺ: ﴿ الله أكبر، أبشروا يا معشر المسلمين ﴾ .

فى الوقت الذى يمكن فيه لقائد آخر أن يسلَّم بلده، ويعلن استسلامه أمام هذا التظاهر العظيم من أهل الارض عليه، لكن التكبيرة والبشرى يأتيان فى أحلك الظروف وأشد حالات الهول .

ومن المبشرات كذلك والتى رسم بها رسول اش 蓋 خطا فى الافق البعيد معلن فيه انتهاء مرحلة وابتداء مرحلة جديدة، وهى الانتقال منذ الآن من الدفاع للهجوم. ما رواه سليمان بن صرد قال : سمعت النبى 難 يقول حين أجلى الاحزاب عنه:

﴿ الآن نغزوهم ولا يغزونا ، نحن نسير إليهم ﴾) (١).

## ٦ ـ المأدبة الربانية :

عن عبد الواحد بن أيمن ، عن أبيه قال:

( أتيت جابراً على فقال: إنا يوم الحندق نحفر فعرضت كدية شديدة، فجاؤوا النبي ﷺ فقالوا: هذه كُدية (٢) عرضت في الحندق، فقال: ﴿ أنا نازل ﴾ ، ثم قام وبطنه معصوب بحجر، ولبننا ثلاثة أيام لا نلوق ذواقاً. فأحذ النبي ﷺ المعول فضرب به في الكدية، فعاد كثيباً أهيل أو أهيم (٢) ، فقلت: يا رسول الله اتذن لي إلى البيت . فقلت الامرأتي : رأيت بالنبي شيئاً ما كان في ذلك من صبر، فعندك شيء فقالت : عندى الامرأتي : رأيت بالنبي شيئاً ما كان في ذلك من صبر، فعندك شيء فقالت : عندى النبي ﷺ والعجين قد انكسر ، والبرمة بين الآثافي (٣) قد كادت أن تنضج، فقلت: النبي ﷺ والعجين قد انكسر ، والبرمة بين الآثافي (٣) قد كادت أن تنضج، فقلت: فقال: ٤ كم هوا؟ فذكرت له، فقال: كثير طبيب . قال: ٩ قال لها : لا تنزع البرمة ولا الحيز من التنور حتى آتى ﴾ فقال: ٤ ويحك جاء النبي ﷺ بالمهاجرين والانصار، فلما دخل على امرأته قال: قلد: نمم. النبي ﷺ بالمهاجرين والانصار ومن مسجم. قسالت: همل سالك؟ قلد: نمم. ويخمرُ

<sup>(</sup>١) فتح البارى للحافظ ابن حجر ٧/ ٤٠٥ برقم (٤١١٠ ) . (٢) الكُذية: القطعة الصلبة الصماء .

<sup>(</sup>٣) كثيباً أهيل أو أهيم: صارت رملاً يسيل ولا يتماسك . (٤) العَناق: الأنثى من المعز .

<sup>(</sup>٥) البُّرمة: القدر .

<sup>(</sup>٦) الأثافي: الحجارة التي توضع عليها القدر حتى تنضج .

البرمة والتنور إذ أخذ منه، ويقرّب إلى أصحابه ثم ينزع، فلم يزل يكسر الخبز، ويغرف حتى شبعوا، ويقى بقية قال: • كلى هذا وأهدى فإن الناس أصابتهم مجاعة ، (١).

وعن سعيد بن ميناه قال: (سمعت جابر بن عبد الله \_ رضى الله عنهما \_ قال: 
لما حفر المختدق رايت بالنبي ﷺ خمصاً شديداً، فاتكفيت إلى امرائي فقلتُ: هل 
عندك شيء ؟ فإني رايت برسول الله ﷺ خمصاً شديداً، فاتكفيت إلى امرائي فقلتُ: هل 
من شعبر، ولنا يُهيمَهُ داجن (٢) فنبحتها، وطحتت الشعير ففرغت إلى فراغى، وقطعتها 
في برمنها ثم وليَّتُ إلى رسول الله ﷺ. فقالت: لا تفضحنى برسول الله ﷺ وبمن 
عندنا، فتمال أنت ونفر معك. فصاح النبي ﷺ: و يا أهل الحندق إن جابراً قد صنع 
سوراً (٤) فحبهلا بكم ، فقال رسول الله ﷺ: و لا تُتزلَّ برمنكم ولا تخزنُ عجينكم 
حنى اجيء ، . فجلت وجاء رسول الله ﷺ: و لا تُتزلَّ برمنكم ولا تخزنُ عجينكم 
حنى إلي، وبنا وبارك، قفالت: فاخرجت له عجيناً ، فيصق فيه وبارك، م
عمد إلى برمتنا فيصق وبارك، ثم قال: و ادع خابزة ، فلتغز معى، واقدعى من 
برمتكم ولا تتزلوها، وهن الف، فاقس بالله لقد اكلوا حتى تركوه وانحرفوا، وإن 
برمتال التعلظ كما هم(٥)، وإن عجينا ليخز كما هو)(١).

إنه عليه \_ الصلاة والسلام \_ الذي يعد المسلمين بكنوز كسرى وقيصر. والذين استبدروا بموعود رسول الله ﷺ لهم، هو الذي يرون على يديه هذه المعجزات الخالدة. حيث يكفى طعام النفر القليل دون المَشرة إلى طعام ألف من أصحابه وإن برمتنا لتغط كما هي، وإن عجيتنا ليخيز كما هو، فهؤلاء أهل الله وأولياؤه. صبروا على الجوع ثلاثاً ما ذاقوا ذواقاً. فأعد ً الله تعالى \_ لهم هذه المأدبة الربائية، والضيافة الإلهية على يد عبد ورسوله محمد ﷺ يتقون بها على طاعة الله، وعلى العمل الشاق الدؤوب في حفر الخندق و يا عبادى كلكم جائع إلا من أطعمته، فاستطعموني أطعمكم ؟ .

ويبقى الحير البشرى الذى يحس فيه العبد المؤمن بشعور رسوله ﷺ، وقد أصابه الجوع، وربط بطنه بالحجر، فيقوم بمادية تتناسب مع محمد ﷺ وخاصة أصحابه ليعلنها رسول الله ﷺ على الملأكله : ﴿ يَا أَهْلَ الْحَنْدَقَ ، إِنْ جَابِراً قَدْ صَنْعَ لَكُمْ سُوراً فَحَيْهُلاً بكم﴾ .

<sup>(</sup>۱) فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر ٧/ ٣٩٥ برقم (٤١٠١) .

<sup>(</sup>٢) الخمص : خموص البطن من الجوع . (٣) بُهيمة داجن : سمينة .

<sup>(</sup>٤) سوراً: صنيعاً. (٥) لتغط كما هي: تغلي وتغور.

<sup>(</sup>٦) فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر ٧/ ٤٠٥ برقم (١٠١).

إنه جابر بن عبد الله ابن الشهيد العظيم عبد الله بن عمرو بن حرام، وجابر لم ينس بعد ما صنع ـ الله تعالى ـ له بدّين أبيه ، وما صنع له بجمله، يوم بارك الله به عنده حتى عاش أربعين عاماً ينحم بيركته.

وتطالعنا تلك المرأة اللبية العاقلة التي ساق لها جابر أهل المختدق. (قالت: هل سالك؟ قلت: نعم) . ويزيل الحافظ ابن حجر \_ رحمه الله تعالى \_ التعارض بين الروايتين ، هذه والتي تقول له بها : بك وبك ، فيقول: ( في هذا السياق اختصار وبيانه في رواية يونس قال: فلفيت من الحياء ما لا يعلمه إلا الله \_ عز وجل \_ وقت: جاء الحقق على صاع من شعير وعناق ، فدخلت على امرأتي أقول: اقتضحت، جاءك نقالت: الله وطامك؟ فقلت: نعم. الله هي بالحقل أجمعين. فقالت: هل كان سالك كم طعامك؟ فقلت: نعم. الرواية التي تلى هده : فجحت امرأتي فقالت: بك وبك ، فقلت : قد فعلت الذي قلت . . . ويجمع بينهما بأنها أوصته أولاً بأن يعلمه بالمصورة، فلما قال لها : إنه جاء بالجيم ظنت أنه لم يعلمه فخاصته فلما أعلمها أنه أعلمه مكن ما عندها لعلمها بالجيم ظنت أنه لم يعلمه فخاصته فلما أعلمها أنه أعلمه مكن ما عندها لعلمها في قصة التمر أن جابراً أوصاها لما زارهم رسول الله هي الانصراف نادته: يا رسول الله ، صلى الله في الانصراف نادته: يا رسول الله ، صلى الله على وعلى زوجك. فقال: ( صلى الله على وعلى زوجك . فقال: ( صلى الله على وعلى زوجك . فقال: ( صلى الله على وعلى زوجك . فقال: ( صلى الله يعلى وعلى زوجك . فقال: ( صلى الله يعلى وعلى زوجك . فقال: ( صلى الله يعلى وطلى . ( وجك ) . فعاتها جابر ، فقالت له: أكت تظن أن الله يورد رسوله يبتى ولا اساله الدعاء . أخرجه أحمد بإسناد حسن في حديث طويل) ( ( ) .

والمأدبة الثانية : كانت مأدبة عمرة بنت رواحة ـ رضى الله عنها :

( وحدثنى سعيد بن ميناه أنه حُدُّتُ أن ابنة لبشير بن سعد قالت: دعتنى أمى عمرة بنت رواحة، فاعطتنى حفنة من تمر فى ثوبى ثم قالت: أى بنية اذهبى إلى أبيك وخالك عبد الله بغذائهما. فانطلقت بها ، فمررت برسول الله ﷺ وأنا النمس أبى وخالى فقال: \* ما هذا معك؟ ، قلتُ: تمر بعثت به أمى إلى أبى وخالى ، قال: «هاتبه، فصيبته فى كمَّى رسول الله ﷺ فما ملائهما، ثم أمر بثوب فيسط، ثم دحا بالتمر عليه فتبدًّد فوق الثوب، ثم قال الإنسان عنده : « اصرخ فى أهل الحندق أن هلموا إلى الغداء»، فاجتموا فجعلوا يأكلون وجعل يزيد ، حتى صدر أهل الحندق عنه: إنه ليسقط من أطراف الثوب) (٢).

<sup>(</sup>١) فتح البارى شرح صحيح البخارى للحافظ ابن حجر ٧/ ٣٩٨.

<sup>(</sup>۲) المغارى من تاريخ الإسلام للذهبي ص ۲۸٦ .

ما أسعد هذا الجيل الذي شهد هذه المعجزات ، فيصبح الإيمان في قلبه مثل الجيال الرواسي ، ويرتبط به مصيره بمصير قائده وحبيه. وإن أطفال هذا الجيل هم أسعد الناس. فما تنقل لنا تفصيلات المعجزات في الحندق، وتفصيل أعبارها إلا من أطفال هذا الجبل.

فهى عن جابر بن عبد الله ، وأنس بن مالك، والبراء بن عازب، وعائشة أم المؤمنين، وأمثالهم ممن كانوا ينبتون المنبت الحسن بين أحضان النبوة وعبيرها، وبنت بشير بن سعد، وابن عباس ، وابن عمر، ومعظم هؤلاء أتبع لهم أن يحضروا المعركة للمرة الأولى فى الحندق. ويحدثونا بذاكرتهم الوقادة بما شهدوا ويشهدون من عظمة النبوة ومعجزاتها وخيراتها.

لقد كنا صغاراً وكان يسلب لَبُناً خطيب مفوه، أو داعية مؤثر. فيسيطر على تفكيرنا وجوارحنا، فكيف بهذا الجيل أبنائه وشبابه ونسائه، وهم يرون سيد ولد آدم بين ظهرانيهم يعلم جاهلهم ، ويطمع جاتمهم ، ويمدهم بنور القرآن كل يوم يما يوحى الله تعالى إليه ، يعمل ممهم ، ويحفر معهم ، ويحمل التراب على كفه ، ويربط بطنه من الجوع ، ثم يدعوهم إلى غيرات فإذا هن طعام الأهل الحندق، ويدعوهم إلى عناق وصاع من شعير، فإذا هو يشبع الالف من العاملين المجاهدين في حفر الخندق، كيف يعيش هذا الجيل بهذا النبى العظيم ؟ وكيف يتالمي منه ؟ وكيف يقتدى به ؟ وكيف يتربى على

إننا مهما تحدثنا عن هذا الجانب أو غيره فنحن أعجز من أن نصف، وأعجز من أن نحس، وأعجز من أن نسعد.

إنما نحاول أن نتلمس وأن نعرف وهيهات هيهات:

إنما مثلوا صفاتك للناس كما مثل النجوم الماء

#### ٧\_ المتابعة الدؤوبة لتنفيذ القرار :

فليس القائد هو الذي يصدر قراره ويمضى، ولا يدرى ما هو واقع هذا الفرار فى عالم التنفيذ، إنما القائد هو الذي يمضى وقته ليلاً نهاراً ساهراً على تنفيذ قراره.

لقد تمت عملية حفر المختدق باعلى مستوى من التنفيذ والإنجاز، إلا مكاناً واحداً ضيقاً. وثلمة كان يمكن أن يتفذ منها العدو، وذلك إما لحلل فى التنفيذ، أو لصعوبة فى الارض قاسية حالت دون الاتساع المطلوب، ومنها كان الفوارس يقتحمون المختدق، ويدخلون الارض الإسلامية. فكيف كان ـ عليه الصلاة والسلام ـ يعيش بأعصابه مع

#### هذه الثلمة أو هذه الثغرة؟!

تقول عائشة ـ رضى الله عنها :

لقد رأيت لسعد بن أبي وقاص ليلة ونحن بالحندق لا أزال أحبه أبداً. قالت: كان رسول الله ﷺ يختلف إلى ثلمة في المحندق يحرسها، حتى إذا آذاه البرد جامني فادفائه في حضني، فإذا دفئ حرج إلى تلك الثلمة يحرسها، ويقول: قما أخشى أن يؤتى الناس إلا منها ٤. فينا رسول الله ﷺ في حضني قد دفئ وهو يقول: ﴿ ليت رجلاً صالحاً يحرسني ٤. قالت: إلى أن سمعت صوت السلاح وقعقعة الحديد ، فقال رسول الله ﷺ : ﴿ من هذا ؟ وقال : هعلك بهذه الثلمة فاحرسها ٤. قالت: ونام رسول الله ﷺ حتى سمعت غطيطه ﴾ (١) .

ورسول الله ﷺ هو بشخصه يحوس الثلمة، ويترك زوجه الحبيب بنت الرابعة عشرة ليمضى إلى محرسه. وعندما سمع صوت قعقمة سعد لم يطلب منه أن يحرسه، بل طلب منه أن يمضى إلى تلك الثلمة ،فيحرسها بينما يكون دائماً هم قواد الارض حماية أشخاصهم، والحرس الملكى، والحرس الجمهورى فيه من الاسلحة والعتاد والقوات ما يعادل أو يفوق الجيوش النظامية، في أيامنا المعاصرة.

هذه ليلة عائشة \_ رضى الله عنها \_ وقد حدثتنا عن سيد ولد آدم: لم تذق عيناه النوم حتى اطمأن على تلك الثلمة. وهذه النوبة الاخرى لام سلمة \_ رضى الله عنها \_ تحدثنا عما شاهدت فى ليلتها فى قلب المحركة.

(عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم قال: قالت أم سلمة: كنت مع رسول الله ﷺ في الحندق، فلم أفارقه مُقامه كله، وكان يحرس بنفسه في الحندق، وكنا في قُرِ شديد، فإنى لانظر إليه ، قام فصلى ما شاء الله أن يصلى في قبته، ثم خرج فنظر ساعة فاسمعه يقول: • هذه خيل المشركين تطيف بالحندق من لهم، ثم نادى: يا عباد بن بشره . فقال: • فانطلق في أصحابك فأطف بالحندق. فهذه خيل من خيلهم تطيف بكم يطمعون أن يصيبوا منكم غرة، اللهم ادفع عنا شرهم، وانصرنا واغلبهم لا يغلبهم غيرك ؟. فخرج عباد بن بشر في أصحابه، فإذا بأبي سفيان في خيل من المشركين يُعليفون بمضيق الحندق، وقد نذر بهم المسلمون، فرموهم بالحجارة والنبل، ،فوقفنا معهم فرميناهم حتى الختاهم بالرمى ، فانكشفوا راجعين إلى مناؤلهم، ورجعت إلى رسول الله ﷺ: فأجده

<sup>(</sup>١) المغازي للواقدي ٢ /٢٧٪ وفي مجمع الزوائد ٦ /١٣٤ قال فيه الهيشمي: ﴿ قَلْتَ: فِي الصحيح طرف منه ﴾ .

يصلى فأخبرته .

فنام حتى سمعت غطيطه فما تحرك حتى سمعت بلالاً يؤذن بالصبح وبياض الفجر، فخرج فصلى بالمسلمين فكانت تقول: يرحم الله عباد بن بشر، فإنه كان الزم أصحاب رسول الله ﷺ لقبة رسول الله يحرسها ) (١٠).

وهذه ليلة ثانية من ليالى أم سلمة تحدثنا فيهـا عـن رســول الله ﷺ كيف أمضى ليله :

( عن عبد الواحد بن أبي عون ، عن أم سلمة زوج النبي ﷺ قالت: والله إنى لفي جوف الليل في قبة النبي ﷺ وهو نائم إلى أن سمعت الهيعة وقائل يقول: يا خيل الله ، وكان رسول الله ﷺ جعل شعار المهاجرين: ﴿ يَا حَيْلَ اللهِ ﴾ ففزع رسول الله ﷺ بصوته فخرج من القبة، فإذا نفر من أصحابه عند قبته يحرسونها، منهم عباد بن بشر. فقال: «ما بال الناس؟» قال عباد: يا رسول الله ، هذا صوت عمر بن الخطاب؛ الليلة نوبته ينادى : ﴿ يَا خَيْلِ اللهِ ﴾ ، والناس يئوبون إليه، وهو من ناحية حسيكة ما بين ذباب ومسجد الفتح، فقال رسول الله ﷺ لعباد بن بشر: ﴿ اذْهُبِ فَانْظُر ثُمُّ ارْجُعُ إِلَى إن شاء الله فأخبرني! ؛ قالت أم سلمة: فقمت على باب القبة أسمع كل ما يتكلمان به، قالت: فلم يزل رسول الله ﷺ قائماً حتى جاءه عباد بن بشر فقال: يا رسول الله ، هذا عمرو بن عبد في خيل المشركين، معه مسعود بن رخية بن أشجع بن غطفان في خيل غطفان والمسلمون يرامونهم بالنبل والحجارة. قالت: فدخل رسولَ الله ﷺ فلبس درعه ومِغفره، وركب فرسه، وخرج مع أصحابه، حتى أتى تلك الثغرة فلم يلبث أن رجع وهُو مسرور فقال: قصرفهم الله، وقد كثرت فيهم الجراحة ؛ قالت: فنام حتى سمعت غطيطه، وسمعت هائعه أخرى. ففزع فوثب فصاح : •يا عبَّاد بن بشر، قال: لبيك، قال: ﴿ انظر ما هذا افذهب ثم رجع فقال: هذا ضرار بن الخطاب في خيل من المشركين، معه عيينة بن حصن في خيل غطفان عند جبل بني عبيد، والمسلمون يرامونهم بالحجارة والنبل، فعاد رسول الله ﷺ فلبس درعه، وركب فرسه، ثم خرج معه أصحابه إلى تلك الثغرة فلم يأتنا حتى كان السحر، فرجع وهو يقول: ﴿رجعوا مفلولين، قد كثرت فيهم الجراحة؛ ثم صلى بأصحابه الصبح وجلس ، فكانت أم سلمة تقول: قد شهدت معه مشاهد فيها قتال وخوف المريسيع وخيبر، وكنا بالحديبية، وفي الفتح وحنين لم يكن من ذلك شيء أتعب لرسول الله ﷺ ولا أخوف عندنا من الحندق؛ وذلك أن المسلمين كانوا في مثل الحَرَجة، وأن قريظة لا نأمنها على الذرارى، والمدينة تحرس حتى

<sup>(</sup>١) المغازي للواقدي ٢ / ٢٦٤ .

الصباح يسمع فيها تكبير المسلمين حتى يصيحوا خوفاً، حتى ردَّهم الله بغيظهم لم ينالوا خيراً، وكفي الله المؤمنين القتال) (١) .

وبقى حال النبي ﷺ ذلك حتى أمكن إصلاح هذه الثغرة.

( فحدثتى أيوب بن النعمان عن أبيه قال: كان أسيد بن حضير يحرس الحندق في أصحابه، فانتهوا إلى مكان من الحندق تطفره الحيل ، فإذا طليعة من المشركين مائة فارس أو نحوها، عليهم عمرو بن العاص يريدون أن يغيروا على المسلمين. فقام أسيد ابن حضير عليها بأصحابه فرموهم بالحجارة والنيل حتى أجهضوا عنا وولوا. وكان في المسلمين تلك الليلة سلمان الفارسي فقال لأسيد: إن هذا مكان من الحندق متقارب، ونحن نخاف تطفره خيلهم، وكان الناس عجلوا في حفره. وبادروا فباتوا يوسعونه حتى صار كهيئة الحندق، وأمنوا أن تطفره خيلهم، وكان المسلمون يتناوبون الحراسة، وكانوا في في فم شديد وجوع)(٢).

وعندها أمكن للنبى القائد \_ عليه الصلاة والسلام \_ أن تقرَّ عينه بعد أن سدَّت تلك النغرة، ويطمئن إلى سلامة التنفيذ في قراره .

#### ٨ ـ تمزيق شمل العدو:

اصح ما روى في قضية تُعيم عُظِيَّة ما أورده الزهرى في حديثه عن ابن المسبَّب قال: ( فيينا هم كذلك إذ جاءهم نعيم بن مسعود، وكان يامنه الفريقان، كان موادعاً لهما . فقال: إنى كنت عند عيبة وأبي سفيان ، إذ جاءهم رسول بني قريظة : أن اثبتوا فإنا سنخالف المسلمين إلى بيضتهم . قال النبي ﷺ: و فلعانا أمرناهم بذلك ، وكان نعيم رجلاً لا يكتم الحديث، فقام بكلمة النبي ﷺ فجاءه عمر فقال: يا رسول الله، إن كان هذا الأمر من الله فاصفه، وإن كان رأيا ملك فإن شأن قريش وبني قريظة أمون من أن يكون لاحد علك فيه مقال، فقال النبي ﷺ: و على الرجل ردوه ، فردوه فقال: أن يكون لاحد علك فيه مقال، فقال النبي ﷺ: و على الرجل ردوه ، فردوه فقال: مثان قريطة، قال : لا قلم خلك فيه مقال في المنافق في المنافق الله المنافق المنافق الله المنافق المنافق المسلمين إلى بني قريظة : إنكم قد أمرقونا أن نثبت، وإنكم ستخالفون المسلمين إلى بيضتهم فأعطونا بذلك وبنا ، فقال! وبه مقيان: إنكم في مكر من بني قريظة فارتحلوا، وأرسل الله في السبت شيئا. فقال أبو مفيان: إنكم في مكر من بني قريظة فارتحلوا، وأرسل الله في السبت شيئا.

المعازى للواقدى ٢ / ٤٦٧ ، ٤٦٨ .
 المصدر السابق ٢/ ٤٦٤ ، ٤٦٥ .

عليهم الربح، وقذف فى قلوبهم الرعب، فأطفأت نيرانهم، وقطعت أرسان خيلهم، وانطلقوا منهزمين من غير قتال ) (١) .

أ ـ فالرسول \_ عليه الصلاة والسلام \_ عرف أعماق نُعيم، وطبيعة شخصيت، والدور المزدوج له، فوجهه إلى ذلك، وحين طلب منه أن يكتم السر ، فكاتما أغراه بإفشائه. أما رواية موسى بن عُدية عن الزهرى، فتشير بشكل أوضح إلى عظمة القائد المصطفى ﷺ فى زوع الشك والبلبلة فى صف الاحزاب واليهود .

(وأقبل رجل من أشجع يذيع الاحاديث. وقد سمع الذي أرسلت به قريش غطفان إلى بنى قريظة والذي رجعوا إليهم وذلك عشاء ، فأقبل نعيم بن مسعود حتى دخل على رسول الله ﷺ قال له رسول الله ﷺ وما رسول الله ﷺ قال له رسول الله ﷺ وما روائد؟ قال: إنه والله ما لك طاقة بالقوم، وقد تحزيوا عليك وهم معاجلوك. وقد بعثوا إلى بنى قريظة أنه قد طال ثواؤنا ، وأجدب ما حولنا، وقد أحببنا أن نعاجل محمداً وأصحابه فنستريع منهم، فأرسلت إليهم ينو قريظة: أن نعم ما رأيتم، فإذا شتم فابعثوا بالرهن لا يحبكم إلا أنفسكم. فقال له رسول الله ﷺ وإلى شيء فابعثو، قال: « إنهم قد أرسلوا إلى يدعوننى إلى الصلح، وأرد بنى النفير إلى دورهم وأموالهم، ، فخرج نعيم من عند رسول الله ﷺ إلى غطفان ، فقال رسول الله ﷺ إلى غطفان ، فقال رسول الله ﷺ إلى غطفان ، فقال رسول الله ﷺ إلى عطفان ، فقال رسول الله ﷺ إلى دولو الله ﴾

ب- وتبدو المحاولة الثانية في تمزيق شمل العدو من القائد الاعظم \_ عليه الصلاة والسلام \_ حين عرض ثلث ثمار المدينة على غطفان مقابل السحابها من المعركة: (ثم إن النبي على بعث إلى عيينة بن حصن وإلى الحارث بن عوف ، فأعطاهما ثلث ثمار المدينة على أن يرجعا بمن معهما، فجرى بينه وبينهما الصلح، حتى كتبوا الكتاب، ولم تقع الشهادة، ولا عزيمة الصلح إلا لمراوضته في ذلك) (٢٠).

 <sup>(</sup>١) المغازى النبوية للزهرى ٧٩ ، ٨٠ وهى رواية عن ابن السيب ،وعن معمر عنه . والجميع ثقات . وهو إن
 كان مرسلاً ، لكن مراسيل سعيد بن السيب قوية .

<sup>(</sup>٧) دلائل النبوة للبيهقى ٣٠ و ٠٥ وتعدد الروايات وبعضها عن ثقات رغم أنها مرسلة ، توضحها رواية الواقدى النبي تقدير إلى رسول الله ﷺ ، وأنه كمان يرحمى الحملة بكل جزياتها والنبي الله أن ان نبياً هو والزاها ، وما ذكر البيهن على رواية عود نمي رواية الواقدى إلى أن نبياً هو الذي المناقب الله أن نبياً هو الذي التعرب بنبياً هو الله عنها إلا عن صدق ، ضمن الترجيد الذي لجزيات الحقلة و ويقلك ينفى التعرب عليه الصلاة والسلام حقيما إلا عن صدق ، ضمن الترجيد التوي لجزيات الحقلة و ويقلك ينفى التعرب عن الاروايات . حيث إن رسول الله ﷺ كان حريماً على كتمان إسلام المناز إلى المناز إلى المناز المراد نبيم ، حتى لا تتعرف الحقلة قال .

<sup>(</sup>٣) السيرة النبوية لأبن هشام ٣/ ٣١٠ ، ٣١ ، وقال المحقق فيه : ﴿ . . . فيكون الحديث حسناً من طريق البزار والطبراني ، وتشهد له الطبرق الضعفة عند غيه ٤ .

( فلما أراد رسول الله ﷺ أن يفعل، بعث إلى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فذكر لهما، واستشارهما فيه. فقالا له: يا رسول الله ، أمرا تُحبَّه فنصنعه أم شيئا أمرك الله به لابد لنا من العمل به، أم شيئا تصنعه لنا ؟ قال: \* بل شيء أصنعه لكم، والله ما أصنع ذلك إلا لانى رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة، وكالبوكم من كل جانب، فأردت أن أكسر عنكم من شوكتهم إلى أمر ما ٤. فقال له سعد بن معاذ: يا رسول الله، قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله، وعبادة الأوثان، لا نعبد الله ولا نعرف، وهم لا يطمعون أن ياكلوا منا تمرة إلا قرئ أو يبما، أفحين أكرمنا الله بالإسلام، وهدانا له، وأعزنا بك وبه نعظيهم أموالنا؟! والله ما لنا بهذا من حاجة، والله لا نعظيهم الي إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم . قال رسول الله ﷺ: \* وأنت وذلك ، فتناول سعد بن معاذ الصحيفة، فمحا ما فيها من الكتاب ثم قال: لجهدوا علينا )(١).

جــ لم يكن هناك هم للقائد الأعظم ـ عليه الصلاة والسلام ـ أكبر من فك الحصار، وتغتيت شمل العدو، وتوهين صفّ، فكانت المحاولة الأولى عن طريق عرض ثلث ثمار المدينة على غطفان، ثم وفض السعدان ذلك. مصممين على الصبر والتضحية، دون تقديم تحرة واحدة للعدو مقابل تراجعه، ثم كانت العملية الثانية، التى زرعت اللبلة والشك في الصف بين اليهود وقريش وغطفان ، وأشرت ثمرتُها المرجوة ، حيث عجز حيى بن أخطب أن يرأب الصدع ، أو يقيد لحمة الصف بين الفريقين. ثم كانت العملية الثانية العظيمة داخل صف الاحزاب بين قريش وحلفائها ـ غطفان وأسدم.

( أخبرنا أبو طاهر الفقيه . . . قال : حدثنا محمد بن مسلم بن واردة قال: . . . . ولكن اخشى أن أؤسر، فقال: ﴿ إنك لن تؤسر \* . فقلت: هرنى يا رسول الله بما شتت . فقال: ﴿ افعب حتى تدخل بين ظهرانى القوم فات قربشاً فقل: يا معشر قريش إلى يريد الناس إذا كان غداً أن يقولوا: أين قريش؟ إين قادة الناس؟ إين رؤوس الناس؟ فيقدم خصل الناس؟ إلى رؤوس الناس؟ كنانة , إلى بريد الناس إذا كان غداً أن يقولوا: أين بنو كنانة؟ أين رماة الحدق؟ فيقدمنكم فصلوا القال، فيكون القتل فيكم، ثم الت قبل فقل: يا معشر قبس ،إنما يريد الناس إذا كان غداً أن يقولوا: أين أحلاس الحيل؟ أين الفرسان؟ فيقدمونكم فتصلوا القتال، فيكون القتل فيكم، ثم الت قبل أين الفرسان؟ فيقدمونكم فتصلوا القتال، فيكون القتل فيكم، \* . وقال لى: ﴿لا تحدث في سلاحك شيئاً حتى تأتين فتراني، . . .) (٢) .

<sup>(</sup>١) المغازي لللعبي ص ٢٨٩ .

وتشير رواية الإمام البيهقى الثانية إلى نجاح هذه الحطة تمامًا، فحديثة مؤطئة هو المكلف بالنداء الأول والثاني ( . . . فلما دنا الصبح نادى: أين قريش؟ أين رؤوس الناس؟ فقالوا: أيهات هذا الذي أثينا به البارحة أين بنو كناتة ؟ وأين المرماء؟ فقالوا: أيهات هذا السذى أثينا به البارحة. أين قيس؟ أين أحلاس الحيل؟ أين الفرسان ؟ فقالوا : أيهات هذا الذي أثينا به البارحة ، فتخاذلوا وبعث الله عليهم الربع . . )().

وبذلك لم يدع عليه الصلاة والسلام - فرصة إلا استغلها للنفاذ إلى قلب العدو، وتحطيم معنوياته من جهة وتمزيق صفه من جهة اخرى، وما إرسال حذيقة في هذا الظرف العصيب ون الربح إلا ليكون على بيئة من أثر الحطط التى بذلت، لتحطيم الحصار المضروب، وكان فعل الربح في الحقيقة أضخم من أى فعل آخر في نفس العدو، جعلت القيادة العليا للجيش التى يمثلها أبو سفيان، تصر على الرحيل والرعب يملأ قلوبهم جميعاً، خشية أن يلحق بهم محمد وأصحابه، فأى قيادة في هذا الرجود، تعبش خططها، وترعاها، وتقوم على تنفيذها، وتعبش واقع جنودها مثل هذه القيادة ؟! وتصل إلى هذه النتائج العظيمة بأقل قدر يمكن من الحسائر ، بسبعة شهداء فقط وبدون قتال .

## ٩\_ الدعاء :

وحين تقصر قادة الارض جميعاً وتصغر بين يدى إمام القادة فى الوجود ، يبقى أنفى قلب خلق الله الذى يتصل بالله تعالى، صلة الرجاه والتضرع أن يزيل الكرب، ويرفع البلاء ، وينزل النصر بعد بذل كل الجهد البشرى الممكن.

( عن عبد الله بن أبى أوفى - رضى الله عنهما ـ قال: دعا رسول الله ﷺ على الاحزاب فقال: ( اللهم منزل الكتاب ، سريع الحساب، اهزم الاحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم ، )(۲) .

( عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك ، عن جابر بن عبد الله قال: دعا رسول الله ﷺ على الاحزاب في مسجد الاحزاب يوم الإثنين ويوم الثلاثاء ويوم الالاثاء ويوم الاربعاء، فاستجيب له بين الظهر والعصر يوم الاربعاء، قال: فعرفنا السرور في وجهه . قال جابر: فما نزل بي أمر غائظ مهم إلا تحيت تلك الساعة من ذلك كاليوم، فادعو الله فاعرف الإجابة )(٣).

<sup>(</sup>١) ولائل النبوة للحافظ المبهقى ٣/ ٥٣؟ . (٢) فتح البارى للحافظ ابن حجر ٤٠٦/٧ برقم (٤١١٥) . (٣) للغازى للواقدى ٤٨٨/٢ وقد رواها الإمام أحمد كذلك .

وكان ابن أبى ذئب يحدث عن رجل من بنى سلمة ، عن جابر بن عبد الله قال: قام رسول الله ﷺ على الجبل الذى عليه المسجد فدعا فى إزار ورفع يديه مداً ، ثم جاءه مرة أخرى فصلى ودعا.

وكان عبد الله بن عمر يقول: ( صلى رسول الله ﷺ في الخزيق القابل الصابٌ على أرض بنى النضير وهو اليوم موضع المسجد الذي بأسفل الجبل، ويقال: إنه صلى فى تلك المساجد كلها التى حول المسجد الذي فوق الجبل. قال ابن واقد: وهذا أثبت الاحاديث).

وروى الإمام أحمد عن أبى سعيد الخسدرى ـ رضى الله عنهما ـ قال : قلنا يا رسول الله ، هل من شيء نقوله فقد بلغت القلوب الحناجر؟ قال: • نعم:اللهم استر عوراتنا ، وآمن روعاتنا » . قال : فضرب الله وجوه أعدائه بالريح ، فهزمهم الله ـ عز وجل ـ بالريح ١٦.

وروى ابن سعد عن سعيد بن المسيّب قال: حصر النبي ﷺ وأصحابه بضع عشرة ليلة حتى خلص إلى كل امرئ منهم الكرب وحتى قال رسول الله ﷺ: •اللهم إنى أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن تشأ لا تعبد ١٠٦٠.

وهذا الدعاء وهذا النضرع لرب العالمين من سيد الحلق وأعيد الحلق وأتقى الحلق، استجاب الله \_ تعالى \_ له وتجاويت الربح من هذا النداء كما فى الحديث السابق. (فقد روى ابن أبي حاتم وأبو نُعيم والبزار برجال الصحيح عن ابن عباس \_ رضى الله عنهما \_ قال: لما كانت ليلة الاحزاب جاءت الشمال \_ الصبا \_ إلى الجنوب \_ الدبور \_ فقالت: انطلقى فانصرى الله ورسوله، فقالت الجنوب: إن الحرة لا تسرى بالليل، فغضب الله تعالى عليها فجعلها عقيماً، وأرسل الصبا فأطفأت نيرانهم، وقطعت أطنابهم. فقال رسول الله ﷺ: «نصرت بالصبا، وأهلكت عاد بالدبور») (٢٣).

## ١٠\_ تجريد الوحدانية لله :

إن الربح من جنود الله تنطلق إعصاراً عاتباً تدمَّر كل شيء بأمر ربها، وتتحرق شوقاً لنصرة الله ورسوله، وتعرض على أختها الدبور أن تمضى معها، فتعلل، ويغضب الله عليها فيجعلها عقيماً الانها لم تسارع إلى نصرة الله ورسوله ، وتنزل ملائكة السماء بدور مهم هو بث الرعب في قلوب العدو، فقد استغاث عبد الله ورسوله محمد ﷺ بجبار

<sup>(</sup>٢) سبل الهدى والرشاد للإمام الصالحي ١/٤٥٤.

<sup>(</sup>١) مسند الإمام أحمد ٣/٣ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ٤/ ٥٤٥ .

السموات والأرض على جبابرة الأرض.

( فعن تقادة قال: بعث ـ الله تعالى ـ الربح والرعب كلما بنوا بناءً قطع الله اطنابه، وكلما ربطوا دابة قطع الله رباطها وكلما أوقدوا ناراً للحرب أطفاها الله، حتى لقد ذكر لنا: أن سيّد كل حى يقول: يا بنى فلان هلمَّ إلى، حتى إذا اجتمعوا عنده قال: النجاة النجاة، أُتيتم لما بعث الله تعالى عليهم من الرعب) (١).

قال البلاذرى: ( ثم إن الله تعالى نصر المسلمين عليهم بالريح، وكانت ريحاً صفراء فملات عيونهم، فداخلهم الفشل والوهن، وانهزم المشركون وانصرفوا إلى معسكرهم، ودامت عليهم الريح، وغشيتهم الملائكة تطمس إيصارهم ﴿ وَرَدُ اللّهُ الّذِينَ كَفُووًا بِفَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَبِرًا وَكُفَى اللّهُ الدُّوْمِينَ الْقَتَالُ وَكَانَ اللّهُ فَوْيًا عَزِيزًا ﴾ (٢) ( ٣)

قال أبو الخطاب بن رحية: هذه الملائكة بعثها الله تعالى فنفتت في روعهم الرعب والفشل، وفى قلوب المؤمنين الفوة والامل، فقطعوا مدة ثلاثة أيام ( أى المشركين ) فى يوم واحد، فارين منهزمين (<sup>4)</sup>.

فالله تعالى شأنه هو الذى أنهى المعركة بجنوده وريحه، وكانت المعركة كما لخصها الترآن الكريم بآية واحدة :﴿ يَا أَلِيهَا الدِّينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نَعْمَةَ اللهُ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَكُمْ جُنُودٌ وَاللهُ عَلَيْكُمْ أَنْ جَاءَكُمْ جُنُودٌ فَأَرْمُلنَا عَلَيْهِمْ وَبِحًا وَجُنُونًا لُمْ مُرْوَهًا وَكَانَ اللهُ بِمَا تَعْمُلُونَ بَعْيِيرًا ﴾(•) ولحَّص ختامها بكلمة واحدة ﴿ وَرَدُّ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ القِعَالَ وَكَانَ اللهُ وَاللهِ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ القِعَالَ وَكَانَ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ القِعَالَ وَكَانَ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ القِعَالَ وَكَانَ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ القِعَالَ وَكَانَ اللهُ قَمِيْهِ ﴾ (٠) .

وعاد رسول الله ﷺ يملن هذا التجرد لله من الاحزاب يقوله: الا إله إلا الله وحده، أعز جنده ، ونصر عبده، وغلب الاحزاب وحده، فلا شيء بعده، (٧) ،ثم جعلها كلمة لازمة له طبلة حياته ذاكراً نعمة الله عليه كما روى عبد الله بن عمر ـ رضى الله عنهما ـ عنه: أن رسول الله ﷺ كان إذا قفل من الحج أو العمرة يبدأ فيكبر ثلاث مرات ثم يقول: و لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شمىء قدير، آيون، تأتيون، عابدون، ساجدون، لربنا حامدون، صدق الله وعده، ونصر عبده، وهرم الاحزاب وحده كه .

وبهذا التجريد الخالص لله ـ الواحد الأحد ـ الذي نزَّل النصر من عنده بملائكته

<sup>(</sup>۱) سبل الهدى والرشاد للإمام الصالحي ٤/ ٥٤٦. (٢) الأحزاب / ٢٥

<sup>(</sup>٣، ٤) سبل المهدى والرشاد للإمام الصالحي ٤/٦٤٥ . (٥) الأحزاب / ٩ .

<sup>(</sup>٦) الأحزاب / ٢٥ . (٧) فتح الباري ٧/ ٢٠٦ برقم (٤١١٤) .

وريحه. آب المسلمون فى الارض بعدها وإلى يوم القيامة بالقائد الاعظم والقيادة الفذة فى الوجود يصفها ـ الله تعالى ـ بقوله: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسُوةٌ حَسَنَةً لِمَنَ كَانَ يُرجُّو اللهَ وَالْيُومُ الآخُو وَذَكُو اللهَ كَلِيواً ﴾ (١) فهو قدوة المؤمنين فى الارض بكل

طبقاتهم إلى يوم الدين .

<sup>(</sup>١) الأحزاب / ٢١ .

#### العصبة المؤمنة

١- الفائد الاعظم بلا عصبة مؤمنة عاجز عن أن يفعل شيئا. ولا أدل على هذه الفكرة من قصة بنى إسرائيل مع موسى - عليه الصلاة والسلام، فموسى - عليه الصلاة والسلام - أحد خمسة هم أعظم أهل الأرض، وهم أولو العزم من الرسل. وها هو يُبلغ قومه أمر الله تعالى لهم:

﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقُومِهِ يَا قُومِ اذْكُرُوا نَعْمَةُ اللّهِ عَلَكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَشِياءُ وَجَعَلَكُم مُلُوكًا وآثاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ . يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الأَرْضَ الْمُقَدَّسَةُ التي كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ وَلا تَرْتُدُوا عَلَىٰ أَذْبَارُكُمْ فَتَشَقّلُوا خَاسِينَ ﴾(١)

فهم قد اختارهم الله تعالى كما اختار هذه العصبة المسلمة، وجعل فيهم من المميزات والخصائص ما يؤهلهم لهذه المسؤولية، فجعل فيهم الأنبياء، وجعلهم ملوكا، فهم قادة إذن وشخصيات قيادية، وصدر لهم الأمر من قائدهم الأعلى: ﴿ ادْخُلُوا الْأَرْضَ أَلْهُ لَكُوا اللهُ اللهُ لَكُم ﴾ وحذرهم من مغية التراجع أو النباطؤ؛ إذ تكون عاقبته الحسارة ﴿ ولا تُرتّدُوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُم فَسَقَلُهُوا خَاسِرِين ﴾ وهو أعظم قادة الأرض وسادتها بعد المصطفى حابد الصلاة والسلام. غير أن العصبة المؤمنة حوله تخذلت وجنبت، فلم يعفها هذا الموقف من الهزيمة أولاً ثم العقوبة الربائية الصارمة بعد ذلك، وحيل بينها وبين النصر أربعين عاماً، وشردت في الته، وعلى رأسها كليم الله موسى عليه الصلاة والسلام ح ﴿ قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّ فَيَها قَوْمًا جَابِينَ وَإِنَّا لَن تُدْخُلُها عَلَيْهَا ادْخُلُوا عَلَيْمٍ أَلْهَا يَعْمُ وَوَا يَعْدَا فَيْوَا لَنَّ يُعْدَلُونَ أَنْهُمْ اللهُ عَلَيْها ادْخُلُوا عَلَيْمٍ اللهِ يَعْدُونَ أَنْهَمْ اللهُ عَلَيْها الْحَلُوا عَلَيْمٍ اللهِ يَعْدُمُونَ أَنْهُمْ اللهُ عَلَيْها ادْخُلُوا عَلَيْمٍ اللهِ يَعْدُمُونَ أَنْهُمْ اللهُ عَلَيْها ادْخُلُوا عَلَيْمٍ اللهُ عَلَيْها ادْخُلُوا عَلَيْمٍ اللهُ اللهِ أَنْ وَيُكُوا إِنْ كُمْ مُؤْوِنَ أَنْهُمْ اللهُ عَلَيْها ادْخُلُوا عَلَيْمٍ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْها الْوَلْقَ الْمُؤْلُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْها أَدْمُا لُلهُ عَلَيْها أَدْمُوا فِيها قَوْمُ أَنْهُ وَيُكُمْ إِلَّا لَنْ كُمْ مُؤْلِعَا أَيْمًا للهُ وَلَاكُمْ عَالُولُ وَكُمْ اللهُ عَلَيْها أَدْمُا لُهُ عَلَيْها أَدْمُوا فِيها قَامُولُ وَلَاهِ الْمُؤْلُولُ الْعُلُونَ عَلَيْهِ الْمَالُولُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْها المؤلْفَ الْمَالُمُ اللهُ الْحَلْقِ اللهُ عَلَيْها الْحَلْمِ المُعالَّ الْمَالُمُ اللهُ عَلْها المؤلْفَ الْمُؤْلِقُ اللهُ الْمَلْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعَلْمُ اللهُ الْعُلْمُ اللهُ المؤلِقَ اللهُ المؤلِقُ اللهُ اللهُ عَلَيْهَا الْمُؤْلُقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْعُولُ اللهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْمُؤْلِقُولُولُ اللهُ اللهُ الْعُلُولُ اللهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْلُولُولُ اللهُ اللهُ الله

لقد تخلت القاعدة الصلبة كلها، وخذلت قائدها الاعظم، فلم يعفها شرفها وماضيها، وعبقريتها من العقوبة بطلب قائدها ﷺ: ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي لا أَهْلُكُ إِلاَّ نَفْسِي وآخِي فَاقْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقُومُ الْفَاسَقِينَ . قَالَ فَإِلَهَا مُحَرَّمَةً عَلَيْهِمُ أَرْبَيْنَ سَنَّةً يَبِيهُونَ فِي الأَرْضِ

<sup>(</sup>۱) المائدة / ۲۰، ۲۱.

# فَلا تَأْسُ عَلَى الْقُومُ الْفَاسِقِينَ ﴾ (١).

هذه هى القاعدة الصلبة التى كانت حول موسى \_ عليه الصلاة والسلام، فكيف كانت القاعدة الصلبة والعصبة المؤمنة حول رسول الله \_ عليه الصلاة والسلام . وقد صدر لها الامر بالمواجهة؟!

٧- فحدثنى أبو بكر بن أبي سبرة فقال: حدثنى أبو بكر بن عبد الله بن جهم أن رسول الله على رسود الله بن جهم أن المناول الله على رسول الله ﷺ ركب فرساً له، ومعه نفر من أصحابه من المهاجرين والانصار، فارتاد موضعاً ينزله، فكان أعجب المنازل إليه أن يجعل سلعاً خلف ظهره، ويخندق من المذاد إلى زائج، فعمل يومئذ في الحندق، وندب الناس فخيرهم بدنو عدوهم، وعسكرهم إلى سفح سلع . . . وكل رسول الله ﷺ بكل جانب من الحندق قوماً يحفرونه، فكان المهاجرون يحفرون من جانب رائج إلى ذباب، وكانت الانصار تحفر من ذباب إلى جبل بنى عبيد، وكان سائر المدينة مشبكاً بالبنيان.

٣ـ هذه هى الاوامر النبوية بحفر الخندق وتوزيعه بين المهاجرين والانصار، على قوم لم يسبق لهم أن قاموا بمثل هذه المهمة ، فهم يكلفون بها لاول مرة حتى أن آلات الحرب لا يملكونها ، والجموع قد خيم عليهم فلا طعام ولا زاد، والبرد القارص ينهش منهم ولا مأوى لهم منه إلا يبوتهم. فكيف تم التنفيذ؟

أ لم يتعللوا بعدم وجود آلات الحفر، ليتخلصوا من هذه المهمة الشاقة، ويطالبوا قيادتهم بعقد مصالحة مع العدو قبل أن يستبيح بيضتهم. فتغلبوا على هذه المهمة (واستماروا من بنى قريظة آلة كثيرة من مساحى وكرازين ومكاتل يحفرون به المختلق، وهم يومئذ سلم للنبي ﷺ، أى بنى قريظة ).

ب - ولم يقوموا بعصيان مدنى ليسقطوا به الحكومة نتيجة الازمة الاقتصادية المادة الاتصادية وإجبارهم على العمل وهم هلكى من الجوع، كما فعل قوم موسى يوم أعلنوا عصبانهم ﴿ إِنَّا أَنْ نُدُخُلُهَا أَيْدًا مَا دَمُوا فِيهَا فَافَعَبُ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنَّا هَاهُمَا فَاعَدُنَ ﴾ عصبانهم ﴿ إِنَّا أَن نُدُخُلُهَا أَيْدًا مَا دَمُوا فِيهَا فَافَعَتُ الله الموجود والأنصار يحفرون في غداة باردة. وفي الرواية الثانية: جعل المهاجرون والأنصار يحفرون المختدق حول المدينة، ويتقلون التراب على متونهم وهم يقولون:

نحن الذين بايعـوا محمـدا علــى الجهاد ما بقينـــا أبدا إنها ليست مظاهرة لإسقاط الحكومة ، بل مبايعة على المـوت والفداء والجهاد .

<sup>(</sup>١) الماندة / ٢٥ ، ٢٦ .

قال: يقول النبي ﷺ وهو يجيبهم: • اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة، فبارك في الانصار والمهاجرة، وما أسعدهم في دعوة نبيهم لهم. أما طعامهم قال: يؤتون بملئ كفين من شعير، فيصنع(١) لهم بإهالة(١) سنخة(١) توضع بين يدى القوم، والقوم جياع وهي بشعة في الحلق ولها ربع منتن(٤).

ولعل هذا الطعام إنما تقدمه السجون في أيامنا للمجرمين، بينما نقدم المآدم الضخمة والولائم الضخمة لصنعاء الحكومة والعاملين فيها، وعلى المؤمنين الصادقين أن يحفروا الحندق وبالسرعة المطلوبة، وبالمدة المقررة بهذا الطعام البشع في الحلق، ذي الربح المتنة. ومع ذلك كانوا أشد ما يكونون النزاماً بأمر حبيبهم المصطفى ـ عليه الصلاة والسلام.

جــ ولم يثيروا حرباً شعواء على تشغيلهم الاشغال الشاقة ، دون خبرة مسبقة .
 فلم يكن لهـم عبيـد يعملـون ذلك لهـم ، فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال:
 «اللهم إن العبش عبش الآخرة ... فاغفر للانصار والمهاجرة )

فقالوا مجيبين له:

نحن الذين بايعـوا محمـدا على الجهـاد ما بقينــا أبـدا

إنه المجتمع الذى يقوم على الحب، والذى لم تشهد البشرية له مثيلاً. ويقوم على الإيمان. ومن الإيمان يستمد الحاكم فيه سلطته.

وأمام هذا الصبر على النعب ، والصبر على الجوع، والصبر على البرد. كانت الاستضافة الربانية الاولى والثانية التى تحدثنا عنها فيما سبق. ورفعت وتبرة الإيمان إلى النمة ﴿ فَأَمَّا الذِينَ آمَنُوا فَرَادَتُهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَشِدُونَ ﴾(٥) .

 وأدى المؤمنون مهمتهم بنجاح فائق وحُفر الحندق خلال المدة المقررة، ونفذت الحقة الحربية خلال ستة أيام، ومن اللحظات الأولى لوصول الحبر إلى المدينة. كان بدء العمل بها، فلم تضع لحظة واحدة.

واستمر الحصار خمسة عشر يوماً وجاؤوهم من فوقهم ومن أسفل منهم، وكانت

<sup>(</sup>١) يصنع لهم الشعير : يطبخ .

<sup>(</sup>٢) الإهالة: الدهن الذي يؤتدم به سواةً كان زيتاً أو شحماً أو سمناً.

 <sup>(</sup>٣) سنخة ، أى تغير طعمها ولمونها مسن قدمها ، وقبل : بنون وغين معجمة (أى نشغة) والنشغ القيء ، أى
 يحصل لهم غثيان عند اندرادها والأول أصوب.

<sup>(</sup>٤) ولها ربح منتن: بدل على أنها عتيقة جداً حتى عفنت وانتهت .

<sup>(</sup>٥) التوبة / ١٣٤ .

المحنة الثانية الرهبية أن نقض بنو قريظة العهد، وفُتحت جبهة داخلية. فأصبح المسلمون وذراريهم ونساؤهم تحت رحمة اليهود ، فكيف كان موقف العصبة المؤمنة؟!

﴿ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا رَأَهُمُ إِذَا إِيَّانًا رَقَعْلُهِا ﴾ (١).

هذا هو الوصف الرباني لهم، وهذا هو الثناء الإلهي عليهم .

أخرج ابن جرير وابن مردويه والبيهقى فى الدلائل عن ابن عباس – رضى الله عنها الدلائل عن ابن عباس – رضى الله عنها = ﴿ وَلَمَّا رَأَى اللهُ تعالى قال عنها - ﴿ فَيَا يَأْتُكُم اللّهَ عَلَى اللّهُ تعالى قال الله عنها ورد البقرة : ﴿ أَمْ صَبِيْتُم أَن تَدْخُلُوا الْجِنَّةُ وَلَمّا يَأْتُكُم اللّهَ عَلَى اللّهُ اللّهِ أَلّه إِنْ لَسُورٌ اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّه

فقد وصلوا إلى ذروة المحة. وجاءهم مَثَلُ الذين خلوا من قبلهم ﴿ وَرُلُولُوا إِلْوَالاً شَعْيِدًا ﴾(٤) ، وقال النبي :﴿ وَاللّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَثَىٰ نَصُرُ اللّه الا إِنْ نَصَرُ اللّه قَرِيب ﴾. فقد استبتر المؤمنون بأن وصولهم إلى ذروة للحنة والزلزلة يعنى اقتراب نصر الله. وهو وعد الله ورسوله، ويفسر القول الثانى في التفسير القول الأول. فوعد الله هو في آية البقرة، ووعد رسوله هو في قلب الحندق وأثناء الحفر.

فقد روى كثير بن عمرو المزنى عن أيه عن جده قال: خطب رسول الله 震 عام ذكرت الاحزاب فقال: ﴿ أخبرنى جبريل عليه السلام أن أمنى ظاهرة عليها \_ يعنى على قصور الحيرة \_ ومدانن كسرى \_ فأبشروا بالنصر ؛ فاستبشر المسلمون وقالوا: الحمد لله موعد صادق، إذ وعمدنا النصر بعد الحصر فطلعت الاحزاب فقال المؤمنون: ﴿ هَذَا مَا وَصَدَنا الله وَرَسُولُه ﴾ ذكره الماوردى . . . ﴿ وَمَا زَادَهُم إلا أَيْانًا وَتَسلّما ﴾ قال الفراه: وما زادهم النظر إلى الاحزاب إلا إيماناً وتسليماً، والمعنى: ما زادتهم الرؤية إلا إيماناً بالرب وتصديقاً بالقضاء، قاله الحسن . . . ولما اشتد الأمر على المسلمين وطال المقام في بعض المخدق قام \_ عليه الصلاة والسلام \_ على الثل الذي عليه مسجد الفتح في بعض اللبالي، وتوقع ما وعده الله من النصر . . . ورفع رسول الله ﷺ يده يقول: ﴿ يا صريخ المكروبين ، ويا مجيب المضطرين ، اكشف همى وغمى وكربي ، فقد ترى حالى وحالى وحالى

<sup>(</sup>۱) الأحزاب / ۲۲ . (۲) سورة البقرة / ۱۲٤.

<sup>(</sup>٣) الدر المتور للسيوطى ٦/ ٥٨٥ . (٤) الأحزاب / ١١ .

أصحابي، ، فنزل جبريل وقال: ﴿ إِنْ الله سمع دعوتك وكفاك هول عدوك ، .

فخرُّ رسول الله ﷺ على ركبتيه وبسط يديه، وأرخى عينيه وهو يقول:

ا شكراً شكراً كما رحمتنى ورحمت أصحابى ا .

وأخبره جبريل أن الله تعالى مرسل عليهم ريحاً فبشَّر أصحابه بذلك (١) .

• وتصف أم سلمة - رضى الله عنها - زوج النبي ﷺ حال المؤمنين وصبرهم فتقول: ( قد شهدت معه مشاهد فيها قتال وخوف: المريسيم، وخيير، وكنا بالحديبية، وفي الفتح وحنين لم يكن في ذلك شيء أتعب لرسول الله ﷺ ولا أخوف عندنا من الحندق، وذلك أن المسلمين كانوا مثل الحرجة (٢) وأن قريظة لا نأمنها على الذوارى والمدينة تحرس حتى الصباح يُسمع تكبير المسلمين فيها حتى يصبحوا خوفاً حتى ردهم الله بفيظهم لم ينالوا خيرا، وكنى الله المؤمنين القتال) (٣).

- ومستهم الباساء والضراء وصبروا حين البأس صبر الابطال العظام : ( فعن جابر ابن عبدالله \_ رضى الله عنهما \_ قال: قاتلونا يومهم، وقرقوا كتائيهم ونحوا إلى رسول هله كتبية غليظة فيها خالد بن الوليد، فقاتلهم يومه ذلك إلى هُوِى من الليل ما يقدر رسول الله على صلاة الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا المشاه. فجعل اصحابه يقولون: يا ورسول الله ، ما صلينا! فيقول: ولا أنا والله ما صليت ، حتى كشفهم الله تعالى فرجعوا متفرقين ، فرجعت قريش إلى منزلها ، ورجعت غطفان إلى منزلها وانصرف المسلمون إلى قبة رسول الله هيه، وأقام أسيد بن حضير على الحندق في مائتين من المسلمون فهم على الحندق في مائتين من المسلمين، فهم على الحندق في مائتين من المسلمين، فهم على المسلمة بزراقة فقتله. فكان يقول: أكرم الله تعالى حمزة والطفيل بحربتي ولم يهبني بايديهما. فلما مروسول الله هي فاري موضع قبته أمر بلالاً فاذن، وكان عبد الله بن بايديهما. فلما معدود يقول: أمره رسول الله في في فاري موضع قبته أمر بلالاً فاذن، وكان عبد الله بن إيديهما. فلما عبد لكل صلاة إقامة (إقامة) (1).

لقد حفروا بسواعدهم وعرق جبينهم الخندق، وحموه بسيوفهم ورماحهم ، وذادوا عنه وعن المدينة بدمائهم وأموالهم حتى ردَّ الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا.

الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي ٧/ ١٤/ ١٥٧ .

<sup>(</sup>٢) الحرجة : الشجر الملتف أو الشجر الكثير الأغصان .

<sup>(</sup>٣) المغازي للواقدي ٢ / ٤٦٧ ، ٤٦٨ . (٤) االمصدر نفسه ٢/ ٤٧٣ ، ٤٧٣ .

٧- هذا هو الوصف العام للعصبة المؤمنة. لكنَّ في هذه العصبة تماذج عالية خالدة فائقة خصها الله تعالى بالذكر فقال عنهم: ﴿ مِنْ الْمُؤْمِينِ رِجَالٌ صَدَّفُوا مَا عَلَمُوا اللهَ عَلَيْهِ فَعَنَهُم مِنْ قَعَنَى نَحَبُهُ وَمَنْهِم مَّن يَسَطَّرُ وَمَا بَدُلُوا تَبْدِيلاً ﴾ (٢) . فلتقف عند هذه النماذج تنملاها، وتتعلى عظمة التربية النبوية من خلال عشر تماذج . خمسة منها من المهاجرين، وخمسة منها من الانصار، ونرى روح النبوة الحالدة المتنقلة فيها. ثلاثة من العشرة المبشرين في الجنة كانت أعمارهم دون السادمة عشرة من العمر، حين دخلوا مدرسة النبوة رعاهم رسول الله ﷺ يعتارعون الإبطال العظام، هؤلاء الثلاثة هم على بن أبي طالب، والزبير بن العوام، وسعد بن أبي وقاص:

أ .. أما على بن أبي طالب الذي ينسب إليه قوله:

سبقتكم إلى الإسلام طرأ صغيراً ما بلغت أوان حلمي

( ثم إن روساههم أجمعوا أن يغدوا جميعاً، فغذا أبو سفيان بن حرب، وعكرمة ابن أبى جهل ، وضرار بن الخطاب، وخالد بن الوليد ، وعمرو بن العاص ، وهبيرة بن أبى وهب، ونوفل بن معاوية أبى وهب، ونوفل بن معاوية الديلى، في عدة فجعلوا يطيفون بالخندق، ومعهم رؤساء غطفان: عينة بن حصن ، ومسعود بن رخيلة، والحارث بن عوف، ومن سُلّم رؤساء، ومن بنى أسد طليحة بن خويلد، وتركوا الرجال منهم خلوفا يطلبون مضيقاً يريدون يقتحمون خيلهم إلى انتي هذه المنهدة ما كانت العرب تصنعها ولا تكيدها قالوا: إن معه رجلاً فارسياً فهو الذى الذار عليهم بهذا. قالوا: فمن هناك إذن !

فعبر عكرمة بن أبى جهل، ونوفل بن عبد الله، وضرار بن الخطاب، وهبيرة بن وهب، وعمرو بن عبد ود ، وقام سائر المشركين من وراء الخندق لا يعبرون، وقبل لابى سفيان: ألا تعبر؟ قال: قد عبرتم فإن احتجتم إلينا عبرنا) (٣).

<sup>(</sup>١) الأحزاب / ١١ . (٢) الأحزاب / ٢٣ .

قال ابن إسحاق:( وكان عمرو بن عبد ود قاتل يوم بدر حتى أثبتته الجراحة، فلم يشهد يوم أحد، فلما كان يوم الخندق خرج معلمًا ليرى مكانه )١١).

ووقع فى مغازى ابن إسحاق من غير رواية ابن هشام عن البكائى فيها زيادة حسنة رأيت أن أوردها تتميمًا للخبر :

قال ابن إسحاق: ( إن عمرو بن عبد ود خرج فنادى: هل من مبارز؟ فقام على كَيْرُهِنْكُ وهو مقنَّم بالحديد فقال: أنا له يا نهى الله ، فقال: ( إنه عمرو اجلس ، ونادى عمرو: ألا رجل \_ يؤنبهم \_ ويقول: أين جتكم التى تزعمون أنه من قُتِل منكم دخلها، أفلا تبرزون لمى رجلاً ؟! فقام على فقال: أنا له يا رسول الله، فقال: ( اجلس إنه عمرو » ثم نادى الثالثة وقال:

> ولقد بححت من النداء بجمعكم، هل من مبارز؟ ووقفست إذ جبن المشجع موقف القسرن المناجز وكذاك إنى لسم أول متسرعياً قبل الهزاهرز إن الشجاعة في الفتى والجود مسن خير الغرائيز

فقام على فقال: يا رسول الله، أنا له فقال: 1 إنه عمرو ، قال: وإن كان عمرًا. فاذن له النبي ﷺ فمشى إليه عليٌّ حتى أناه وهو يقول:

> لا تعجلىن ققد أتاك مجيب صوتك غير عاجــز ذو نيـــة وبعـــيرة والعـــدق منجــى كــل فائــز إنـــى لارجـــو أن أقيــم عليــك نائحة الجنائــز مــن ضربــة نجــلاه يقـــى ذكرهـــا عنــد الهزاهــز

فقال له عموو: من أنت؟ قال: أنا على، قال: ابن عبد مناف؟ فقال: أنا ابن أبي طالب. فقال: غيرك يابن أخى من أعمامك من هو أسنَّ منك فإنى أكره أن أهريق دمك، فقال له على: ولكنى والله لا أكره أن أهريق دمك. فغضب ونزل فسلَّ سيفه ، كأنه شعلة نار، وأقبل نحو على مغضباً ،وذكر أنه كان على فرسه فقال له على: كيف آفاتلك وأنت على فرسك ؟ ولكن انزل معى فنزل عن فرسه ثم أقبل نحو على .

وقول عمرو لعلى: والله ما أحب أن أقتلك ، زاد فيه غيره: فإن أباك كان لى صديقاً. قال الزبير: كان أبو طالب ينادم مسافر بن أبى عمرو، فلما هلك اتخذ عمرو

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية لابن هشام ٣/ ٣١٢ .

ابن عبد ود نديماً، فلذلك قال لعلى حين بارزه ما قال)(١).

وعند الواقدى: ( وأقبل عمرو يومئذ وهو فارس وعلى راجل فقال له على: إنك كنت تقول في الجاهلية : لا يدعوني أحد إلا إحدى ثلاث إلا قبلتها. قال: أجل. قال على: فإنى أدعوك أن تشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله، وتسلم لله رب العالمين. قال: يابن أخى ، أخره هذا عنى. قال: فأخرى ترجع إلى بلادك فإن يكن محمد صادقًا كنت أسعد الناس به ، وإن كان غير ذلك كان الذي تريد. قال: هذا ما لا تتحدث به نساء قريش أبناً، وقد نذرت ما نذرت وحرَّمت الدهن، قال: فالثالثة؟ قال: البراز: قال: فضحك عمرو ثم قال: إن هذه الخصلة ما كنت أظن أن أحدًا من العرب يرومني عليها! إني لاكره أن أقتل مثلك. وكان أبوك في نديمًا. فارجع فأنت غلام حدث ، إنما أردت شبخي قريش! أبا بكر وعمر. قال: فقال له ـ عليه المسلاة والسلام ـ: فإنى أدعوك إلى المبارزة فأنا أحب أن أقتلك. فأسف عمرو ونزل وعقل فرسه.

فكان جابر يحدُّث يقول: فدنا أحدهما من صاحبه، وثارت بينها غيرة فما نراهما. فسمعنا التكبير فعرفنا أنَّ علياً قتله. فاتكشف أصحابه الذين في الخندق هاربين)<sup>(۲)</sup>.

وعند ابن إسحاق فی السيرة: ( فاقام رسول الله ﷺ والمسلمون وعدوهم محاصروهم ولم يكن بينهم قتال، إلا أن فوارس من قريش. منهم عمرو بن عبد ود بن أبى قيس ، أخو بنى عامر بن لؤى، وعكرمة بن أبى جهل، وهبيرة بن أبى وهب المخزوميان ، وضرار بن الخطاب ، والشاعر بن مرداس أخو بنى محارب بن فهر تلبسوا للقتال ، ثم خرجوا على خيلهم حتى مروا بمنازل بنى كنانة فقالوا : تهيؤوا يا بنى كنانة للحرب ، فستعلمون من الفرسان اليوم ، ثم أقبلوا تعتق بهم خيلهم حتى وقفوا على الحندق...

فحمى عمرو عند ذلك، فاقتحم عن فرسه فقعره، وضرب وجهه، ثم أقبل على على على فتنازلا وتجاولا، فقتله على كلافتين وخرجت خيلهم منهزمة، حتى اقتحمت من الحندق هاربة... والتى عكرمة بن أبى جهل رمحه يومئذ وهو منهزم عن عمرو، فقال حسان بن ثابت في ذلك :

فر والقبى البا السلاح لعلك عكرم لم تفعل ووليت تعدو كعدو الظليم (٣) ما إن تجدور عبن المعدل

<sup>(</sup>۱) الروض الأنف للسهيلي م٢ / ج٣ / ٢٧٩ . (٢) للغازى للواقدى ٢/ ٤٧٠ ، ٤٧١ . (٣) الطُّلِيم : ذكر النعام .

ولسم تلسق ظهـــرك مستأنسًا كسأن قفساك قفا فرعـــل(١)

إن ابن السادسة والعشرين ربيعًا اشفق عليه بطل قريش عمرو بن عبد ود من الموت. وطلب إليه أن يعود وأدراجه وليأت لمقابلة ومبارزة أعمامه أو شيخى قريش: أبى بكر وعمر.

لكن علياً تُؤلِينَ الفارس الأول في مدرسة النبوة لم يكن بطلاً مجرباً فحسب، بل كان داعية عظيماً قبل البطولة، فها هو يعرض الإسلام على عمرو على أمل أن يضم هذا الفارس الفحة للإسلام ، وحين أعجزه ذلك انطلق معه من فكرة تحييده بعيث يدخره للمستقبل لكن عمراً البي عليه هذا وذلك. وحين كان لابد من المواجهة فقد أمعل نار غضبه وتحداه لتمناه ، وكما تقول بعض الروايات: (إن رسول الله من المهم أعنه سيغه ذا الفقار ، والله م دما الحديدى ، وعممه بعمامته . وقال : (المهم أعنه عليه ، ، وفعى لفظ : (اللهم هذا أخى وابن عمى فلا تذرني فردًا وأنت خير الوائين ، (۱) . زاد في رواية: أنه من وابن عمى والى السماء وقال: (الهي اخذت عمامته إلى السماء وقال: (الهي اخذت عيد الوازين ، (۲) .) (٢) .

وها هو على في بنى قريظة بطلها المغوار ( وقدَّم رسول الله ﷺ على بن أبى طالب حتى إذا دنا من طالب بنى قريظة وابتدرها الناس فسار على بن أبى طالب حتى إذا دنا من الحصون سمع منهم مقالة قبيحة لرسول الله ﷺ بالطريق، فقال: يا رسول الله ﷺ بالطريق، فقال: يا رسول الله ﷺ اطائك سمعت منهم لى أذى ؟ قال: نعم يا رسول الله ، قال: و لو رأونى لم يقولوا من ذلك شبئًا ؟ . فلما دنا رسول الله ﷺ من حصونهم قال: و يا إخوة القردة ، هل أخراكم الله وأنزل بكم نقمته؟ ؟ قالوا: يا أبا القاسم، ما كنت جهولا) (٤).

إنهم الثلاثة أبطالاً بدر الذين جندلوا أئمة الكفر يوم بدر ، عتبة بن ربيعة، وشبية ابن ربيعة، وشبية ابن ربيعة، وشبيداً يوم بدر ، ومضى حمزة شهيداً يوم بدر ، ومضى حمزة شهيداً يوم أحد . وها هو على كلات خاصة ، المقد ، إنهم أعز أهله وذويه عليه ، واخصى خاصته ، فلا غرو أن يدعو الله تعالى بنصر على كلات على العدو الآلد الاشد عمرو بن عبدو .

هؤلاء الأطفال في أيام البعثة ، هم الأبطال في أيام الخندق ، وهم ثمرة التربية

<sup>(</sup>١) الفرعل: صغير الضباع.

 <sup>(</sup>۲) السيرة النبوية لابن هشام \_ مقتطفات ٣/ ٣١١ \_ ٣١٤ .
 (٣) السيرة الحلمية ٢/ ٦٤١ ، ٦٤٢ .

<sup>(</sup>٤) السيرة النبوية لابن هشام ٢/ ٣٢٥ .

<sup>----</sup>

النبوية العظيمة .

ب \_ ومن الفلام على إلى الغلام الزبير الذى قال عنه الذهبى : إنه أول من سلً سيفه في سبيل الله ، اسلم وهو حدث له ست عشرة سنة ، وفي رواية : ابن ثماني سنين ،( فقد روى الليث عن أبي الاسود عن عروة قال : أسلم الزبير ابن ثمان سنين ، ونفَحَتْ نفحة من الشيطان أن رسول الله ﷺ أخذ باعلى مكة ، فخرج الزبير وهو غلام ابن التي عشرة سنة بيده السيف ، فمن رآه عجب . وقال : الغلام وممه السيف ، حتى أتى النبي ﷺ فقال : \* مالك يا زبير ؟ ، فأخبره وقال : أتبت أضرب بسيفي من أخذك ) (١) .

لم يأن الاوان بعد لحمل السيوف وللمواجهة . إنما كان ذلك بعد خمسة عشر عاماً أخرى ، حيث اشند ساعد الزبير وقوى عوده ورشف من رحيق النبوة ما شاء الله تعالى له أن يرشف . فإذا كان عمرو بن عبد ود هو صريع على ﷺ فقد كان نوفل بن عبد الله للمخزومي هو صريع الزبير بن العوام الاسدى.

( وحين قُتِلِ عمرو رجع من وصل الخندق من المشركين بخيلهم هاربين . فتبههم الزبير . فتبههم الزبير كرفيخي وضرب نوفل بن عبد الله بالسيف فشقه نصفين ، ووصلت الضربة إلى كاهل فرسه . فقيل له : يا أبا عبد الله ، ما رأينا مثل سيفك. فقال : والله ما هو بالسيف ولكنها الساعد ، وحمل الزبير كرفيخية على هبيرة بن أبي وهب وهو زوج أم هائئ أخت على بن أبي طالب ، فضرب ثغر فرسه فقطعه ، وسقطت درع كان محقبها الفرس (أي جملها على مؤخر ظهرها) فأخذها الزبير ، والقى عكرمة بن أبي جهل رمحه وهو منهزم .

( عن عروة بن الزبير أن ابن الزبير قال له (للزبير) : يا أبت ، قد رأيتك تحمل على فرسك الأشفر يوم الخندق ، قال : يا بنى، رأيتنى ؟ قال : نعم . قال : فإن رسول الله ﷺ ليجمع لابيك أبويه يقول : « ارم فداك أبي وأمي » (٢٠).

وفى مسند أحمد عن عبد الله بن الزبير قال :( لما كان يوم الحتدق كنت أنا وعمر ابن أبى سلمة فى الأطُم التى فيها نساء النبى ﷺ أطُم حسان . فكان عمر يرفعنى وارفعه ، فإذا رفعنى عرفت أبى حين يمر إلى بنى قريظة فيقاتلهم )<sup>(17)</sup>.

لقد فرُّ أبطال قريش أمام البطولات الهاشمية والأسدية العظيمة التي كانوا لا يأبهون

اسير أعلام النبلاء ١/١٤، ٢٢.

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء ١/ ٥٠ وقال المحقق فيه : د رجاله ثقات ٤ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ١ / ٥٠ ، وقال المحقق فيه : ٩ إسناده صحيح ٢ .

لها فى مكة ولا يعبرونها التفاتأ ، فماذا يفعل الغلمان الصغار بأمر محمد ﷺ ؟! ويمر الزمن ، ويكبر الصغار ، ويهدمون دولة الكفر على رأس طواغيتها . ويفر الباقون لا يلمون على أحد .

جــ ولئن كان هذا الغلام الزبير ، قد تربى فى محضن النبوة ، فلا ننسى ذلك المحضن الأول العظيم محضن أمه صفية بنت عبد المطلب أمه ، وعمة النبى ﷺ والتى كانت تعده للبطولة منذ نعومة أظفاره .

( فكانت تضربه وهو صغير ، وتغلظ عليه . فعاتبها نوفل بن خويلد عمه في ذلك
 وقال : أنت تبغضينه ! فقالت صفية:

من قال إنى أبغضه فقد كذب وإنما أضربه لكسى يلب (١) ويهسزم الجيش ويأتسى بالسلّب ولا يكسن لما له خب، مخب مخب يأكل ما في الطل من تم وحب

وكسر يد غلام ذات يوم فجىء بالغلام إلى صفية فقيل لها ذلك ، فقالت : كيف وجدت زيراً (٢) أقطأ (٣) أم نمراً أم مشمعلاً (٤)صقراً )(٥).

هذه صفية هى البطل الثالث فى الخندق من المهاجرين يحدثنا حفيدها عباد بن عبد المطلب فى عبد الله بن الزبير. رضى الله عنهم عنها فيقول : (كانت صفية بنت عبد المطلب فى فارع حصن حسان بن ثابت قالت : وكان حسان معنا فيه مع النساء والصبيان . قالت صفية : فمرَّ بنا رجل من يهود فجعل يطيف بالحصن، وقد حاربت بنى قريظة ، وقطعت ما بينها وبين رسول الله ﷺ والمسلمون فى نحور عدوهم ، لا يستطيعون أن ينصرفوا عنهم إلينا وإن أثانا أت . قالت : فقلت: ياحسان ، إن هذا اليهودى كما ترى يطيف بالحصن ، وإنى والله ما أمنه أن يلدل على عوراتنا من وراهنا من يهود ، وقد شغل عنا رسول الله ﷺ وأصحابه فانزل إليه فاتئله . قال اينفر الله لك يابنة عبد المطلب ، والله لقد عرفت ما أنا بصاحب هذا . قالت : فقلما قال لى ذلك ، ولم أر عنده شيئاً احتجزت ثم أخذت عموداً ثم نزلت من

<sup>(</sup>١) يلبُّ : ينمو بسرعة . (٢) زير : الزبير .

<sup>(</sup>٣) الأقط : ما يتخذ من اللبن المخيض يطبخ ثم يترك حتى يمصل .

 <sup>(</sup>٤) المشمعل : السريع . (٥) سير أعلام النبلاء ١ / ٤٥ .

الحصن إليه ، فضربته بالعمود حتى قتلته . قالت : فلما فرغت منه رجمت إلى الحصن فقلت : يا حسان انزل إليه فاسلبه ، فإنه لم يمنعنى من سلبه إلا أنه رجل . قال : مالى بسلبه من حاجة يابنة عبد المطلب )(١) .

ولعل هذا الموقف العظيم هـو الـذى حطّم محـاولات يهـود فـى الهجـوم علـى المسلمين، وبثّ الرعب فى قلوبهم .

د\_ وبطلنا الرابع هو الغلام الزهرى سعد بن أبى وقاص يُؤهِين الذى أسلم وعمره
 سبع عشرة سنة ها هو الآن فى الخامسة والثلاثين من عمره يحمل مسؤولية المواجهة ،
 وحراسة ـ قائده عليه الصلاة والسلام .

روى محمد بن عمر عن عائشة \_ رضى الله عنها \_ قالت : (كان رسول الله ﷺ يختلف إلى تُلمة في الخندق يحرسها حتى إذا آذاه البرد جامني فادفاته في حضنى . فإذا دفئ خرج إلى تلك الثلمة . ويقول : ( ما أخشى أن يؤتى الناس إلا منها » . فيينما رسول الله ﷺ في حضنى قد دفئ وهو يقول : ( ليت رجلاً صالحاً يحرسنى اللبلة » . فسمع صوت السلاح فقال رسول الله ﷺ : ( من هذا ؟ » فقال: سعد بن أبي وقاص يا رسول الله . قال : (عليك هذه الثلمة فاحرسها». قالت : فنام رسول الله ﷺ حتى سمعت غطيطه)(۱۲) .

ويصدر لسعد أمر رسول الله ﷺ في بني قريظة بالمواجهة :

فعن عائشة بنت سعد عن أيبها قالت : قال لى رسول الله ﷺ: تقدَّم فارمهم » . فتقدمت حيث تبلغهم نبلى ومعى نيَّف على الحسين ، فرميناهم ساعة وكان نبلنا رجل من جراد . فانحجزوا فلم يطلع منهم أحد وأشفقنا على نبلنا أن يذهب ، فجعلنا نرمى بعضها ونمسك البعض (٣٠) .

هـــ وذاك خامس المهاجرين نُعَيْم بن مسعود الاشجعى رَضِحُتُنَ الذي كتب الله تعالى على يديه هزيمة العدو ، وفعل ما يعجز عن فعله جيش بأكمله ، نستمع إلى قصته بكل

<sup>(</sup>۱) السيرة النبوية لابن هشام ٢/ ٣١٥ ، ٣١٨ ، وقال السهيلي في الروض الأنف ٢/ ٢٨ / ٢٠ : د ومجمل هذا الحديث أن حماناً كان جباتاً شديد الجبن . وقد دفع هذا بعض العلماء وأنكره ، وذلك أن حديث منقطع الإسناد ، وقال : لو صع هذا لهجيّى به حسان ، فإنه كان يهاجي الشعراء كضرار وبن الزيمرى وغيرهما ، وكانوا بالقضونه ويردون عليه فما عيّر أحد بجين ولا وسعه به . فدل ذلك على ضعف حديث ابن إسحاق . وإن صع ركان عمد الروقاني وغيرها فلمل حساناً أن يكون معذلاً بعلمة متنه من شهود الثال . وهذا أولى ما تأول ؟ .

<sup>(</sup>٢) المغازي للواقدي ٢/ ٦٣ ٤ . . . . (٣) المصدر نفسه ٢/ ٥٠٠ .

أبعادها النفسية كما رواها الواقدى وهى فى أصلها مروية فى كتب الحديث والسير<sup>(١)</sup> .

( قال نعيم بن مسعود : كان بنو قريظة أهل شرف وأموال ، وكنا قوماً عرباً لا نخل لنا ولا كرَّم ، وإنما نحن أهل شاة وبعير . فكنت أقدم على كعب بن أسد، فأقيم عندهم الآيام، أشرب من شرابهم، وآكل من طعامهم ثم يحملونني تمرأ على ركابي ما كانت، فأرجع إلى أهلى، فلما سارت الأحزاب إلى رسول الله ﷺ سرت مع قومي، وأنا على ديني وقد كان رسول الله ﷺ عارفاً. فأقامت الأحزاب ما أقامت حتى أجدب الجناب، وهلك الخف والكراع، وقذف الله \_ عز وجل \_ في قلبي الإسلام، وكتمت قومي إسلامي، فأخرج حتى آتي رسول الله ﷺ بين المغرب والعشاء وأجده يصلي، فلما رآني جلس ثم قال: ‹ ما جاء بك يا نعيم؟ ، قلت: إني جنت أصدُّقك، وأشهد أن ما جئت به هو حق، فمرنى بما شئت يا رسول الله فوالله لا تأمرني بأمر إلا مضيت له؛ قومي لا يعلمون بإسلامي ولا غيرهم. قال: ﴿ مَا اسْتَطْعَتْ أَنْ تَخَذُّلُ النَّاسُ فَخَذُّكُ ﴾ قال: قلت: أفعل، ولكن يا رسول الله أقول فأذن لي! قال: ﴿ قُلُّ مَا بِدَا لَكَ فَأَنْتَ فَي حل ؛ قال : فذهبت حتى جئت بني قريظة فكلما رأوني رحبوا وأكرموا وحبوا وعرضوا علىُّ الطعام والشراب فقلت: إني لم آت لشيء من هذا إنما جئتكم نصبًا بأمركم، وتخوفًا عليكم، لأشير عليكم برأى، وقد عرفتم ودى إياكم، وخاصة ما بيني وبينكم . فقالوا: قد عرفنا ذلك، وأنت عندنا على ما تحب من الصدق والبر قال: فاكتموا عني. قالوا: نفعل. قال: إن أمر هذا الرجل بلاء \_ يعنى النبي ﷺ \_ صنع ما قد رأيتم ببني قينقاع وبنى النضير، وأجلاهم عن بلادهم بعد قبض الأموال. وكان ابن أبي الحقيق قد سار فينا فاجتمعنا معه لنصركم. وأرى الأمر قد تطاول كما ترون. وإنكم والله ما أنتم وقريش وغطفان بمنزلة واحدة أما قريش وغطفان فهم قوم جاؤوا سيارة حتى نزلوا حيث رأيتم. فإن وجدوا فرصة انتهزوها، وإن كانت الحرب أو أصابهم ما يكرهون انشمروا إلى بلادهم. وأنتم لا تقدرون على ذلك، البلد بلدكم فيه أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم، وقد غلظ عليهم جانب محمد. أجلبوا عليه أمس إلى الليل، فقتل رأسهم عمرو بن عبد ود، وهربوا منه مجرَّحين وهم لا غناء بهم عنكم لما تعرفون عندكم، فلا تقاتلوا مع قريش ولا غطفان حتى تأخذوا منهم رَهُنًا من أشرافهم تستوثقون به منهم ألا يناجزوا محمدًا. قالوا: أشرت بالرأى علينا والنصح، ودعوا له وتشكروا، وقالوا: نحن فاعلون، قال: ولكن اكتموا عني قالوا: نعم، نفعل، ثم خرج إلى أبي سفيان بن حرب

<sup>(</sup>۱) رواه ابن إسحاق معلقاً ،ورواه عبد الرزاق في مصنفه ٥ / ٣٦٨ ، ٣٦٨ وسلاً عمن ابن المسبب ، ورواه الطهراني في تاريخه ٢ / ٥٧٨ ، ٥٧٩ ، ورواه البيهقي في الدلائل؟ / ٤٤٥ ، ٤٤٦ ،من طريق ابن إسحاق .

فى رجال من قويش فقال: يا أبا سفيان قد جنتك بنصيحة فاكتم عنى قال: أفعل، قال: 
تعلم أن بنى قريظة قد ندموا على ما صنعوا فيما بينهم وبين محمد، وأداموا إصلاحه 
ومراجعته أرسلوا إليه وأنا عندهم أنا سنأخذ من قريش وغطفان من أشرافهم سبعين 
رجلاً نسلمهم إليك تضرب أعناقهم وترد جناحنا الذي كسرت إلى ديارهم، يعنون بنى 
النفير. ونكون معك على قريش حتى نردهم عنك. فإن بعثوا إليكم يسألونكم رُهنًا فلا 
تدفعوا إليهم أحدًا واحذروهم على أشرافكم. ولكن اكتموا عنى ولا تذكروا من هذا 
حرفًا. قالوا: لا نذكره، ثم خرج حتى أتى غطفان، فقال: يا معشر غطفان إنى رجل 
منكم فاكتموا عنى، واعلموا أن قريظة بعثوا إلى محمد ﷺ . . . وقال لهم مثل ما قال 
لقريش، فاحذروا أن تدفعوا إليهم أحدًا من رجالكم. وكان رجلاً منهم فصدتُوه.

وأرسلت المهود غزال بن سموال إلى أبي سفيان بن حرب وأشراف قريش: إن ثواءكم قد طال ولم تصنعوا شيئًا وليس الذي تصنعون برأى، إنكم لو وعدتمونا يومًا تزحفون فيه إلى محمد، فتأتون من وجه، وتأتى غطفان من وجه، ونخرج نحن من وجه آخر لم يُفلت من بعضنا، ولكنا لا نخرج معكم حتى ترسلوا إلينا برهان من أشرافكم يكونون عندنا، فإننا نخاف إن مستكم الحرب وأصابكم ما تكرهون شمرتم وتركتمونا في عقر دارنا وقد نابذنا محمدًا بالعداوة. فانصرف الرسول إلى بني قريظة ولم يرجعوا إليهم شيئًا وقال أبو سفيان: هذا ما قال نعيم فمر سبع . . . فلما كانت ليلة الست كان مما صنع الله لنبيه أن قال أبو سفيان: يا معشر قريش ، إن الجناب(١) قد أجدب وهلك الكراع(٢) والخف(٣)، وغدرت اليهود وكذبت، وليس هذا بحين مقام فانصرفوا. . . فبعثوا عكرمة بن أبي جهل حتى جاء بني قريظة عند غروب الشمس مساء ليلة السبت فقال: يا معشر اليهود، إنه قد طال المكث، وجهد الخف والكراع، وأجدب الجناب، وإنا لسنا بدار مقامة، اخرجوا إلى هذا الرجل حتى نناجزه بالغداة قالوا: غدًا السبت لا نقاتل ولا نعمل فيه عملاً، وإنا مع ذلك لا نقاتل معكم إذا انقضى سبتنا حتى تعطونا رهانًا من رجالكم يكونون معنا لئلا تبرحوا حتى نناجز محمدًا فإنا نخشى إن أصابتكم الحرب أن تشمروا إلى بلادكم وتدعونا وإياه في بلادنا ولا طاقة لنا به، معنا الذرارى والنساء والأموال، فرجع عكرمة إلى أبي سفيان فقالوا: ما وراءك؟ قال: احلف بالله إن الخبر الذي جاء به نُعيم حق، لقد غدر أعداء الله ، وأرسلت غطفان إليهم مسعود بن رخيلة في رجال منهم بمثل رسالة أبي سفيان، فأجابوهم بمثل جواب أبي سفيان، وقالت اليهود حيث رأوا ما رأوا منهم: نحلف بالله إن الخبر الذي جاء به

<sup>(</sup>٢) الكُراع : اسم لجمع الخيل .

<sup>(</sup>١) الجنّاب : الرحل والفناء .(٣) هلك الخف : كناية عن الإبل .

نُعيم حق، وعرفوا أن قريشًا لا تقيم ، فسُقط في أيديهم فكرً أبو سفيان إليهم وقال: إنا والله لا نفعل، إن كنتم تريدون القتال فاخرجوا فقاتلوا. فقالت اليهود مثل قولهم الأولهم الأولى، وجعلت اليهود تقول: الحير ما قال الأول، وجعلت اليهود تقول: الحير ما قال نُعيم، وجعلت قريش تقول: الحير ما قال نُعيم، ويس هؤلاء من نصر هؤلاء. واختلف أمرهم فكان نعيم يقول: أنا خذلت بين الاحزاب حتى تفرقوا في كل وجه. وأنا أمين رسول الله على سره) (١) .

فقد دخل تُعيم بن مسعود التاريخ في غزوة الاحزاب، وحقق بعيقريته ما تعجز الجيوش عن تحقيقه، وانضمت الطاقات والكفاءات العربية إلى الصف الإسلامي، ولا الجيوش عن تحقيقه، وانضمت الطاقات والالفاءات العربية إلى الصف الإسلامي، في الإشارة بحفر الحندق، ودور تُعيم بن مسعود في تخليل الاحزاب. واثر هذه العبقريات الضخعة في تغيير مسار المعركة، لم يكن ليبرز لولا التربية النبوية العظيمة، فسلمان يرعاه رسول الله ﷺ، ويهيئ له الحلاص من الرّي، ويقود المثنات من المسلمين لعونه في المال والعمل، ولندع لسلمان يرضى وصف هذه المعونة ثم قال رسول الله ﷺ: « كاتب يا سلمان»، فكاتبت صاحبي على ثلاثمانة نخلة أحييها له بالفقير (۱۲)، وباربعيس أوقية ، فقال رسول الله ﷺ: « أعينوا تحقيق على علائمات المخالة المعربة ما فاعانوني بالنخل بثلاثين وية ۱۲۰والرجل بعشرين والرجل بخمس عشرة حتى

(٣) الودية: جمع ودي، صغار الفسيل من النخل .

(٢) بالفقير : بالحفر أو المكان السهل يُحفر فيه .

<sup>(</sup>١) المغازي للواقدي ٢/ ٤٨٠ - ٤٨٤ باختصار . هذا وقد استفاضت كتب السيرة في حديث نُعيم وصار من الأحاديث المشهورة المرتبطة بغزوة الخندق رغم أنه لم يرد بسند صحيح وهو موقوف على ابن إسحاق فهو منقطع من جهة. وهناك رواية أصح رجالها رجال الصحيح ، تتحدث عن دور نعيم في هذه المعركة، وأن الرسول ﷺ هو الذي رئب هذه الحدعة ننقلها كما وردت في مغازي الزهري قال الزهري في حديثه عن ابن المسيِّب: فبينما هم على ذلك إذ جاءهم نُعيم بن مسعود الأشجعي، وكان يأمنه الفريقان كان موادعًا لهما، فقال: إنى كنت عند عبينة وأبي سفيان إذ جاءهم رسول بني قريظة أن اثبتوا فإنا سنخالف المسلمين إلى بيضتهم. قال النبي ﷺ: ﴿ فَلَمَلُّنا أَمْرِنَاهُمْ بِذَلِكَ ﴾، وكان نعيم رجلاً لا يكتم الحديث. فقام بكلمة النبي ﷺ فجاء، عمر فقال: يا رسول الله إن كان هذا الأمر من الله فامضه ، وإن كان رأيًا منك فإن شأن قريش وبني قريظة أهون من أن يكون لاحد عليك فيه مقال. فقال النبي ﷺ : ٩ عليُّ الرجل، ردوه، فردوه. فقال: ﴿ انظر الذي ذكرنا لك، فلا تذكره لأحد ؛ فإنما أغراه فانطلق حتى أتى عبينة وأبا سفيان، فقال: هل سمعتم من محمد يقول قولاً إلا كان حقًا؟ قالا: لا. قال: فإني لما ذكرت لي شأن قريظة قال: فلعلنا أمرناهم بذلك، قال أبو سفيان: سنعلم إن كان ذلك مكرًا. فأرسل إلى بني قريظة: إنكم قد أمرتمونا أن نثبت، وإنكم ستخالفون المسلمين إلى بيضتهم فأعطونا بذلك رهينة فقالوا: إنا قد دخلت علمنا لملة السبت، وإنا لا نقضى في السبت شيئًا. فقال أبو سفيان: إنكم في مكر بني قريظة، فارتحلوا وأرسل الله عليهم الريح وقذف في قلوبهم الرعب، فأطفأت نيرانهم، وقطعت أرسان خيولهم وانطلقوا منهزمين من غير قتال. مغازي الزهري ٨٠ وقد أوردها الواقدي عن معمر عن الزهري ٢/ ٤٨٦ وقال: وأثبت الأشباء عندنا قول نعيم الأول (أي الرواية السابقة).

اجتمعت ثلاثمائة ودية. نقال: ( اذهب يا سلمان فنفقّ لها. فإذا فرغت فاتتنى أكون أثا أضعهم بيدى و ففرت لها. فإذا فرغت منها جته وأخبرته، فخرج معى إليها نقرب له الوديّ ويضعه بيده فوالذي نفس سلمان بيده ما ماتت منها ودية واحدة، فاديت النخل، ويقى على المال فأتى رسول الله ﷺ بمثل بيضة دجاجة من ذهب في بعض المغازى فقال: ما فعل الفارسي المكاتب؟ فدعيت له فقال: ( خذما فأدّ بها ما عليك ، قلت: وأين تقع هذه يا رسول الله نما على قال: ( خذما فسيودى الله عناك، ، فأخذتها فوزنت لهم منها أربعين أوقية، وأوفيتهم حقهم وعتقت، فشهدت مع رسول الله المختذق حرًا، ثم لم يفتني معه مشهد(١).

فهو قبل المختدق عبد من العبيد، وقد كان من المكن أن يُعضى عمره، رقيقًا مع الرقيق، لولا جاءت تلك الرعاية النبوية فحررته من هذا العالم المنكور والبئيس. وسخرت طاقات المسلمين جميعًا لإنقاذه ، بالجهد العضلى، والجهد المالى، والتبرع السخى بفسائل النخل، ولم ينسه رسول الله ﷺ. فكان أول ما ورد له بمقدار بيضة الذهب من الخنائم قال: ( أين الغلام الفارسي؟٩. أو: ( ما فعل الفارسي المكاتب؟ ٩. فقد كان كل همة منصبًا عليه ليخلصه من تلك العبودية من الغنائم فإذا به يشهد الحندق حرًا، وإذا به يقلب الموازين كلها، حتى لتصحق قريش من فعلته، وتتحطم خططها كلها على أعتاب الحندق قاتلين: هذه المكيدة ما كانت العرب تصنعها ولا تكيدها، قالوا: إن معه رجلاً فارسيًا فهو الذي أشار عليه بهذا، قالوا: إن

هذا ولم يقدم خبرته الحربية فقط، بل قلمًّ خبرته الفنية المختصة فى حفر الحندق كما فى رواية الواقدى: وتنافس الناس يومئذ فى سلمان الفارسى فقال المهاجرون: سلمان منا! وكان قويًا عارفًا بحفر الحتادق.

وقالت الانصار: هو منا ونحن أحق به، فيلغ رسول الله ﷺ قولهم فقال: «سلمان رجل منا أهل البيت، ولقد كان يومثذ يعمل عمل عشرة رجال(۱۲). وفي رواية الطبرى : (فاختلف المهاجرون والانصار في سلمان الفارسي وكان رجلا قويًا فقالت الانصار: سلمان منا، وقال المهاجرون: سلمان منا، فقال النبي ﷺ: «سلمان منا أهل السته) (۲۲).

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء ١/ ٥١١ وقال للمحقق فيه: ﴿ رَجَالُهُ ثَقَاتَ وَإِسْنَادَهُ قَوَى ۗ .

<sup>(</sup>٢) المغازي للواقدي ٢/ ٤٤٦ ، ٤٤٧ .

<sup>(</sup>٣) جامع البيان فى تفسير القرآن للإمام الطبرى ١٠/ ٨٥ هذا وإن كان فى الروايتين ضعف ، فقد ورد عن على قريجيّة قوله عن سلمان: أدرك العلم الأول والعلم الأخر بحر لا يدرك مقره، وهو منا أهل البيت. وقال للحقق فيه: • رجاله نقت ، تنظر :سير أعلام النيلاء // ٥٤١ .

وذاك نعيم بن مسعود، كان يمكن أن يحفظ عنه التاريخ أنه لا يكتم سرًا، وأنه كان يصانع الناس ويداريهم كما قال عن نفسه: كنا قومًا عربًا لا نخل لنا ولا كرم وإنما نحن أهل شناء وبعير، فكنت أقدم على كعب بن أسد فأقيم عندهم الايام أشرب من شرابهم،وأكل من طعامهم،ثم يحملُوننى تمرًا على ركايي ما كانت، فأرجع إلى أهلى.

هذا رجل كان همه من الدنيا أن يستضيف عند بنى قريظة، ويحافظ على صداقاته مع محمد وقريش وقريظة، ويحقق ثروة وصيئًا وشهوة، فإذا بالإسلام يتقله من هذا السفح ليغدو عبقريًا من عباقرة الحرب، يضع طاقاته فى سبيل الله، ويفتت جيش الاحزاب . يقول عنه الحافظ ابن حجر فى الإصابة :

( نعيم بن مسعود... ابن أشجع يكنى أبا سلمة الأشجعى ... صحابى مشهور له ذكر فى البخارى ، أسلم ليالى الحندق وهو الذى أوقع الحلف بين الحبين قريظة وغطفان فى وقفة المخندق ، فخالف بعضهم بعضًا وجلوا عن المدينة... قتل نعيم فى أوله خلافة على قبل قدومه البصرة فى وقعة الجمل، وقبل : مات فى خلافة عثمان. والله أعلم)(١).

ونشير من طوف آخر إلى عظمة التربية والتوجيه النبوى لنُعيم بن مسعود وقد أعلن إسلامه .

إن من المكن أن يكون إسلام نُعيم خدعة من العدو، ليجد ثغرة داخل الصف الإسلامي ، والقائد العسكرى لابد أن يضع في حسبانه مثل هذا الاحتمال في قلب الممركة وهو على رأس أشجع من غطفان، هذا من جهة ومن جهة ثانية على افتراض أن الاصل صدق نُعيم في إسلامه كما يقول لرسوله \_ عليه الصلاة والسلام \_ إنى جئت أصدقك، وأشهد أن ما جئت به هو الحق، فمرنى بما شئت يا رسول الله، فوالله لا تأمرني بأمر إلا مضيت له.

هل يقول له القائد الاعظم والمربى الاعظم: أشهر إسلامك لعله يفتُ فى عضد الناس أم يقول له : قم باغتيال أحد القيادات الكبرى فى جيش العدو أم يقول له: حاول أن تجر قومك إلى الانضمام إلينا أو من تستطيع ذلك منهم وعدد أشجع أربعمائة فى الجيش أم يقول له: اذهب فقم على ثغرة من ثغور المختدق، وانضم إلى المقاتلين.

كل هذه الاحتمالات واردة ، لكن ما هو جدواها بالنسبة للمعركة؟ بالتأكيد لا تغنى شيئًا ولا تعنى شيئًا فى ميزان المعركة أمام النحام الاحزاب كلها من قريش وغطفان وبنى قريظة فى خطة الإبادة المتمدة عند المشركين. لقد أدرك عليه الصلاة والسلام بعظمته الحالدة كل هذه الحسابات. واحتمالات الحديعة من نُعيم ، ثم رسم له الحجفة التى

<sup>(</sup>١) الإصابة للحافظ ابن حجر ٣/ ٦/ ٢٤٩ .

يتحرك من خلالها، والهدف الأساسى فيها ، تاركاً له التفاصيل كاملة، ومدخلاً في حسابه احتمالات عدم صدقه في الإسلام وقال ﷺ له بعد قوله: وقومى لا يعلمون بإسلامي ولا غيرهم: قال: « ما استطعت أن تخذُّك الناس فخذُك » . قلتُ: أفعل، ولكن يا رسول الله أقول فائذ لي . قلت: قعل، علم المنا لك فأنت في حل » .

وعند ابن إسحاق فى روايته: 1 إنما أنت فينا رجل واحد ، فخلُل عنا ما استطعت، فإن الحرب خدعة.

فان يكون فردًا مقاتلاً في الصف، فهو رجل واحد، أما عمله فهو في قلب صفوف العدو، والحرب ليست في الضرب والطعن فقط، بمقدار ما هي خطط حربية، وإيقاع في العدو، ولاهمية التنظيظ، والدهاء والعبقرية في القيادة لخصها عليه الصلاة والسلام بأهم عنصر فيها: ٩ فإن الحسرب خدعة (١٠)، كقوله ـ عليه الصلاة والسلام ..: ٩ الحج عرفة ٤ . وضعن الخطة النبوية، والتوجيه العظيم تحرك نُعيم رَجِيْكِيَّة وحقق هدفه بذكاء بارع، ومزَّق صف الأحزاب وأفسد صفهم.

إننا إذا ذكرنا أن أعظم انتصار حققته قريش وزعماء بنى النضير هو هذا الحلف الضخم الذى شاركت به غطفان وأسد وقريش وكنانة وبنو قريظة، فسيكون أعظم إنجان ولا شك هو تدمير هذا الحلف، ويكفى أن نذكر أن رسول الله ﷺ قد راوض بنى غطفان سرًا على أن يعطيهم ثلث ثمار المدينة مقابل تخليهم عن الحرب، ونشير أخيرًا إلى أهمية الكتمان ودوره فى تنفيذ هذه المخططات وكيف أن الرجل المزروع فى قلب العدو هو القادر على أن يفت هذا العدو، أو يقى الحركة الإسلامية من مخططات.

ونقول: إن شخصية نُعيم بن مسعود التي عُرفت بأنه لا يكتم الحديث. وما رواه عروة عن عائشة في تقييم هذه الشخصية ، وأن نُعيمًا كان رجلاً نمومًا، هو نفسه بهذه المواصفات حقَّق هذا الإنجاز الضخم عندما أصبح جنديًا مسلمًا يأتم بأمر نبيه محمد ـ عليه الصلاة والسلام. وكيف كان يحرص خلال تنفيذ الخطة على السرية النامة، على توصية أطراف الحلف كلها بكتمان المعلومات التي يقدمها له.

## ومن النماذج الفائقة للمهاجرين إلى النماذج الفائقة للأنصار:

أ\_ سعد بن عبادة، وسعد بن معاذ : سيدا الاوس والخزرج يقومان بمهمة مشتركة فى البداية ، ومهمة مشتركة فى النهاية بعد الذى جرى بينهما فى حديث الإفك. وكيف توترت العلاقات بينهما وثار الحيان الاوس والخزرج، وكادت أن تقع فتنة عظيمة لا يعلم

 <sup>(</sup>١) من الملاحظ أن النص : ٩ الحرب خدعة ٤ هو حديث صحيح رواه أحمد والبخارى ومسلم ، وهو عند مسلم ٢/ ١٣٦١ برقم (١٧٣٩ ، ١٧٤٠ ) .

إلا الله \_ تعالى ـ مداها، لستهم يد النبوة الحانية، وقتحت مغاليق القلوب، وأجرى عليه الصلاة والسلام بينهما تلك المصالحة الرائعة فى زيارات متبادلة بينهما، وكى يرعى هذه الاخوة ويحافظ عليها، كان يترك المهمات الضخمة لهما سويًا مع بعضهما. وها نحن نشهدهما عند بنى قريظة ونشهدهما فى مواجهة غطفان.

( ثم دعا رسول الله ﷺ سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وأسيد بن حضير فقال: ﴿ إِنَّهُ بِلَغْنِي أَنْ بَنِي قَرِيظَةً قَدْ نَقَضُوا الْعَهَدُ الَّذِي بِينَنَا وَبِينَهُمْ وَحَارِبُوا. فاذهبُوا فانظروا إن كان ما بلغني حقًا، فإن كان باطلا فأظهروا القول. وإن كان حقًا فتكلموا بكلام تُلحنون لي به أعرفه، لا تفتوا أعضاد المسلمين ٤. فلما انتهوا إلى كعب بن أسد، وجدوا القوم قد نقضوا العهد، فناشدوهم الله والعهد الذي كان بينهم، أن يرجعوا إلى ما كانوا عليه قبل ذلك قبل أن يلتحم الأمر، وألا يطبعوا حيى بن أخطب فقال كعب: لا نرده أبدا قد قطعته كما قطعت هذه القبال بقبال مثله ووقع كعب بن أسد بسعد بن معاذ يسبه ، فقال أسيد بن حضر: تسب سدك با عدو الله، ما أنت له بكفء أما والله يار: اليهود لتولين قريش إن شاء الله منهزمة وتتركك في عقر دارك. فنسير إليك فتنزل من جُمرك هذا على حكمنا . وإنك لتعلم النضير، كانوا أعز منك وأعظم في هذه البلدة ، وديتك نصف ديتهم، وقد رأيت ما صنع الله بهم، وقبل ذلك بنو قينقاع نزلوا على حكمنا قال كعب: يا بن الحضير تخوفونني بالمسير إلى؟ أما والتوراة لقد رآني أبوك يوم بعاث لولا نحن لأجلته الخزرج منها ، إنكم والله ما لقيتم أحدًا يحسن القتال ولا يعرفه، نحن والله نحسن قتالكم! ونالوا من رسول الله ﷺ ومن المسلمين أقبح الكلام، وشتموا سعد بن عبادة شتمًا قبيحًا حتى أغضبوه فقال سعد بن معاذ: دعهم فإنا لم نأت لهذا ما بيننا وبينهم أشد من المشاتمة؛ السيف. وكان الذي يشتم سعد بن عبادة نباش بن قيس فقال: عصفت ببظر أمك. فانتفض سعد بن عبادة غضبًا فقال سعد بن معاذ: إنى أخاف عليكم مثل يوم بني النضير. قال غزال بن سموأل: أكلت أير أبيك! قال سعد بن معاذ: غير هذا القول أحسن منه قال: ثم رجعوا إلى النبي ﷺ فلما انتهوا إلى النبي ﷺ قال سعد بن عبادة: عضل والقارة وسكت الرجلان ثم جلسوا ﴾ (١) .

إنه موقف موحد من قيادة الأوس والخزرج تجاه بنى قريظة الذين كانوا حلفاء الأمس، وهم أعداء اليوم وكانوا حلفاء سعد بن معاذ كذلك سيد الأوس.

ولنشهد الموقف الموحد من قيادة الأوس والخزرج تجاه بني غَطَفان:

( عبد الرزاق عن الزهري عن سعيد بن المسيِّب: فبينا هم على ذلك أرسل النبي

<sup>(</sup>۱) المغازى للواقدى ۲/ ۵۹ ، ۶۵۹ .

激 إلى عينة بن حصن بن بدر الفزارى وهو يومئذ رأس المشركين من غطفان، وتخذلُك بين الاحزاب؟ فأرسل إلى سعد بن بين الاحزاب؟ فأرسل إلى سعد بن معادة وهو سيد الحزرج فقال لهما: ٩ إن عينة بن حصن قد سألنى نصف شمركما، على أن ينصرف بمن معه من غطفان، ويخذل بين الاحزاب، وإنى قد أعطيته النلث فأبى إلا الشطر، فماذا تريان؟ قالا: يا رسول الله إن كنت أمرت بشى، فامض لامر الله، فقال رسول الله ﷺ: ٩ لو كنت أمرت بشى، لم أستأمركما، ولكن هذا رأيى أعرض عليكما > قالا: فإنا لا نرى أن نعطيه إلا السيف، قام . وقعم إذًا ٤ .

قال معمر: فأخبرنى ابن تجيح أنهما قالا له: والله يا رسول الله، لقد كان هذا فى الجاهلية ليمر يجرُّ سريه(١) ما يطمع منه فى بُسرة(١) ، أفالأن حين جاء الله بالإسلام نعطيهم؟ قال النبي ﷺ: 3 فنعم إذاً ٤ ) (٣).

وفي رواية ابن إسحاق: ( فلما اشتد على الناس البلاء بعث رسول الله فلله حدثني عاصب بن عمر بن قتادة ومن لا أتهم عن محصر بن . . . شهاب الزهرى ـ إلى عينة بن حصن، والحارث بن عوف . . . وهما قائدا عَطَفَان فاعطاهما ثلث ثمار المدينة على أن يرجعا بمن معهما عنه وعن أصاحبه ، فجرى بينه وبينهما الصلح حتى كتبوا الكتاب ، ولم تقع الشهادة ولا عزيمة الصلح لا المراوضة في ذلك، فلما أواد رسول الكتاب بعث أن يغمل بعث إلى معد بن معاد ومعد بن عبادة فذكر لهما ذلك واستسارهما به أنه شيئاً لمن يعث إلى معد بن معاد ومعد بن عبادة فذكر لهما ذلك والعشارهما به أم شيئاً أمرك الله به لا بد لنا من العمل العرب قد رمتكم عن قوس واحدة ، وكالموكم (٤) من كل جانب فأردت أن أكسر عنكم من شوكتهم إلى أمر ما . فقال له معد بن معاذ: يا رسول الله كنا وهولاه القوم على من شوكتهم إلى أمر ما . فقال له معد بن معاذ: يا رسول الله كنا وهولاه القوم على واحدة إلا قرن أو بيما ، فقال له معد بن معاذ: يا رسول الله كنا وهولاه القوم على واحدة إلا يقوم لا يعلمون أن يأكلوا منا تحرة والم لا لنا بهذا من حاجة ، والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بينا وبينهم . قال رسول الله كلها : « فأنت وذلك » . فتناول سعد الصحيفة فمحا ما فيها من الكتاب ثم قال : ليجهدوا علينا ) .

وهكذا واجه المسلمون عدوهم بصف موحد ، وكلمة متراصة ، بوعي القائدين

(٢) البُسر : التمر قبل إرطابه .

<sup>(</sup>١) السرب: القطيع.

<sup>(</sup>٣) المغازى النبوية للزهرى ، تحقيق : سهيل زكار .

<sup>(</sup>٤) كالبوكم : أى اشتدوا عليكم وأصله لكلب وهو السُّعار .

المظيمين السعدين وإخوانهما ، ولا يفوتنا أن نذكر عظمة التربية لدى هؤلاء القادة . فهما يقولان :

أمراً تحيه فنصنعه ، ام شيئاً أمرك الله به ، أم شيئاً تصنعه لنا ؟ فهم مع هوى حبيبهم ـ عليه الصلاة والسلام ـ ولو لم يكن وحياً يتلى ، وهم من رأيه لو أحب. أما وقد عاد الأمر لهما ، فقد رفضا بإباء وشمم أن يعطوا غطفان ولو تمرة واحدة . وأبديا استعدادهما لمواجهة الموت والحصار مهما أشتد ، وعرف الله صدق العصبة المؤمنة الموحدة ، فبعث الله جنده من الربح ، وجنده من صفوف المشركين؛ ليرفع الغمة عن المؤمنين ، ويتزل عليهم نصره .

ب\_ خوات بن جبير : وقد التقطه الإسلام من السفح الهابط ، فقد كان فى ذروة الجاهلية وعرامتها وضُرِّب به المثل بجاهليته وانكبابه علمي شهواته .

قال موسى بن عقبة عن ابن شهاب الزهرى : خوات بن جبير هو صاحب ذات النحيين ـ بكسر النون وسكون المهملة ـ تثنية نحى وهو ظرف السمن . فقد ذكر ابن أبى خيثمة القصة من طريق ابن سيرين قال :

(کانت امرأة تبع سمناً فی الجاهلیة فدخل رجل فوجدها خالیة ، فراودها فابت . فخرج فتنکر ورجع فقال: هل عندك من سمن طیّب ؟ قالت:نعم. فحلّت رفا فذاته . فقال : أربد أطب من هذا . فأمسكته وحلَّت آخر، فقال : أمسكيه فقد انفلت بعيرى . قالت : اصبر حتى أوثق الأول . قال : لا والا تركته من يدى يهراق ، فإنى أخاف ألا أجد بعيرى ، فأمسكته بيدها الأخرى ، فانقض عليها . فلما قضى حاجته قالت : لا

إنه وهو فى الجاهلية أسير شهوته ، ويتفتق ذهنه عن عبقرية يستعملها فى طريقة إرواء هذه الغريزة .

فيخطط النجاح بعيته ، يُمضى ويتنكر ، ويبنكر الوسيلة التى يشغل بها المرأة بكلتا يديها لتكون عاجزة عن المقاومة ويقضى صبوته ولذته ، وتمضى قصته مثلاً يتناقله العرب فيقولون : • أشغل من ذات النحيين ١٦٥ .

وتنفتح عليه منافذ النور ، ويشرق قلبه بالإسلام ، ويمضى إلى غزوة بدر (فأصابه في ساقه حجر ، فرُدَّ من الصفراء ، وضُرب له بسهمه وأجره )<sup>(۲)</sup> . وعند ابن سعد أنه ردَّ من الروحاء .

<sup>(</sup>٢،١) الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ١ / ٢ . (٣) الطبقات الكبرى لابن سعد ٣/ ٤٧٧ .

أما هو في أحد ، فيقص علينا قصته وهو يحمل القائد العظيم أمير الرماة آخوه عبدالله بن جبير بعد استشهاده :

( لقد ضحكت في موضع ما ضحك فيه أحد ، ونعست في موضع ما نعس فيه أحد ، وبخلت في موضع ما نعس فيه أحد . فقيل : ما هي ؟ قال : حملته فأخذت بضبعيه وأخذ أبو حنة برجليه ، وقد سددت جرحه بعمامتي ، فيبنا نحن نحمله والمثركون ناحية إلى أن سقطت عمامتي من جرحه فخرجت حشوته ففزع صاحبي وجعل يتلفت وراه يظن أنه العدو فضحكت . ولقد شرع لي رجل برمح يستقبل به ثغرة نحرى فغلبني النوم وزال الرمع . ولقد رأيتني حين انتهيت إلى الحفر له ومعي قوسى ، وغلظ علينا الجبل فهبطنا به إلى الوادى فحفرت له بسية القوس وفيها الوتر . فعللته ثم حفرت بسيتها حتى أتمنا. ثم غيناه وانصرفنا )(١).

لقد كان من العصبة المومنة التي غشبها التعاس أمنة من ربها ، ونعس معه إخوانه الربانيون جميعاً : ﴿ قُمُ النّولَ عَلَيْكُم مِنْ يَعْدُ النَّمَّعَ أَنْصَاً يَفْضَىٰ طَائِفَةً مَنكُمْ وَطَائِفَةً قَدْ أَهْمَنَّهُمْ أَنْضُهُمْ يَطُشُونَ بِاللّهِ غَيْرَ الْمُحَقّ عَنْ الْجَاهِلَيْةِ . . ﴾ (٢)

وها هو حديثه لنا في الحندق ، ضمن البطولات الفردية الفائقة :

(دعانی رسول الله ﷺ ونحن محاصرو الحندق فقال : 9 انطاق إلى بنی قریظة فانظر هل تری لهم غرة او خلاً من موضع فتُخبرنی ؟ . قال : فخرجت من عده عدد غروب الشمس . فندلیت من سلّع ، وغربت لی الشمس فصلیت المغرب ، ثم خرجت حتی اخذت فی راتج ، ثم علی عبد الاشهل ، ثم فی زهرة ، ثم علی بعاث . فلما دنوت من القوم قلت : اکمن لهم . فکمنت ورمقت الحصون ساعة ، ثم ذهب بی النوم . فلم أشعر إلا برجل قد احتملنی وآنا ناتم ، فوضعتی علی عنته ، وانطاقی بمشی بی علی عاتقه . فعرفت أنه طلبعة من قریظة واستحییت تلك الساعة من رسول الله ﷺ حیاة شدیدا حیث ضیعت ثفراً آمرنی به . ثم ذکرت علله النوم . والرجل برقل "ای والی حصونهم . فتکلم بالیهودیة فعرفته قال : أبس جغزرة معینه الا و وذکرت ، وجملت أضرب بیدی ، وعهدی بهم لا یخرج منهم أحد إلا بمغروه فی وسطه . قال : فاضم یدی علی المول(٥) فانتزعه ، وشغل بکلام أحد إلا بمعوله فی وسطه . قال : فاضم یدی علی المول(٥) فانتزعه ، وشغل بکلام

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ٢/ ٤٧٦ . (٢) آل عمران / ١٥٤ .

 <sup>(</sup>٣) يرقل : يسرع .
 (٥) بجزرة سمية : بذبح سمين تذبحك به يهود .
 (٥) المعول : الحديدة يتقر بها الجبال . ولعلها المغول : سلاح ذو نصل حاد طويل لكته أصغر من السيف. وهو

رجل فوق الحصن . فانتزعته فوجأت به كيده فاسترخى وصاح : السّبم ! فأوقدت الهود النار على آطامها بشُكل السَّف ، ووقع ميتاً وانكشف . فكنت لا أدرك ، وأقبل من طريقى الني جنت منها ، وجاء جبريل إلى رسول الله ﷺ فقال : ﴿ ظفرت يا خوات › . ثم خرج فأخبر أصحابه فقال : ﴿ كان من أمر خوات كذا وكذا › . وآتى رسول الله ﷺ وهو جالس في أصحابه يتحدثون . فلما رآني قال : ﴿ أقلح وجهك ! › قلت : ووجهك ! ، فاخبرته فقال : ﴿ مكذا أخبرني خبرك › . فأخبرته فقال : ﴿ مكذا أخبرني خبرك › . قائل خوات : فكان لينا بالخندق نهاراً .

قال غیر صالح : قال خوات : رأیتنی أنذکر سوء أثری عندهم بعد ممالحة وخلصیة منی لهم )(۱) .

فقد كان صديقاً لليهود قبل الإسلام ، وكان حليفاً لهم مثل نُعيّم بن مسعود . وكان صاحب شراب ونساء . وجاء الإسلام فالتقطه من السفح ، ورفعه إلى القمة . حتى ليأتى جبريل ـ عليه الصلاة والسلام ـ إلى رسول الله ﷺ يخبره . ونجدنا مساقين لننقل حادثة أخرى عـن خوات كيش ونشهد فيها عظمة التربية فى صاحب ذات النحيين :

( اخبرنا وهب بن جرير ، اخبرنا أبي قال : سمعت زيد بن أسلم يحدث أن خوات بن جبير قال : نولنا مع رسول الله هي مر الظهران . قال : فخرجت من خبائي فإذا أنا بنسوة يتحدثن فأعجبتني ، فرجعت فاستخرجت حلة فلبستها ، وجنت فجلست معهن ، وخرج رسول الله هي من قبة ، فلما رأيت رسول الله هي هجه واختلطت ، معهن ، وخرج رسول الله هي من أبد ، فلما رأيت رسول الله هي فاتبحه فالله إلى وقلت ، فقال : « أبا جد الله ، ما فعل ذلك الجمل ؟ » وارتحلنا . فجمل لا يلحقني في المسير إلا قال : « أباسلام عليك أبا جد الله ، ما فعل ذلك الجمل ؟ » فلما رأيت لا يلحقني في نقلت ! « السلام عليك أبا جد الله ، ما فعل شراد ذلك الجمل ؟ » فلما رأيت فليت يات المسجد والمجالسة إلى النبي هي ، فلما طال ذلك على المنا على على عمل مده من على أبت المسجد فقمت أصلى ، فخرج رسول الله هي من بعض حجره ، فجاء فصلى ركعين ، فطوك راجاء أن يذهب ويدعني . فقال : « أبا عد الله ، طول ما شنت أن تطول فلست يخصرو حتى تنصرف » . فقلت في نفسى : والله لاعتذرن إلى رسول الله هي ولاسم عليك أبا عبد الله ، عليه ولاسم عليك أبا عبد الله ، عليه عليه المعدون المعادن المعادن أبا عبد الله ، عليه المعادن المعادن المعادن أبا عبد الله ، عليه عليه عبد الله ، الموال الله في ولاسم عليك أبا عبد الله ، عليه المعدون عليه عبد الله ، والمعادن أبا عبد الله ، عليه عبد الله ، وسول الله في المعدون المعدون أبا المعدون المعدون المعدون الله عبد الله ، وسول الله في ولاسم الله المعدون المعدون المعدون المعدون الله عبد الله ، المعدون المعدون

<sup>(</sup>١) أسد الغابة في معرفة الصحابة ٢/ ١٤٩ .

ما فعل شراد ذلك الجمل ؟ ٣ . قلت :والذى بعثك بالحق ما شرد ذلك الجمل منذ أســلمت . فقال : ٩ يرحمك الله ، ثلاثاً ، ثم لم يعد لشيء كان)(١).

لقد بقى إنساناً له شهوته وله صبوته ، ولم يتمالك نفسه حين رأى النسوة أن لبس الحلة الجديدة ، وجلس يتحدث معهن ، ورآه رسول الله ﷺ وهو يتحدث مع النسوة ، فاضطرب وقال كلمة تنم عن الاعتذار وتنم عن سيطرة شهوته عليه . فلم يصدر رسول الله ﷺ أوامره في اعتقاله أو عزله من موقعه القيادي ، أو التشهير به وإسقاط عضويته في المجتمع الإسلامي ، وقد رآه في الجرم المشهود ، إنما سمع عذره ولم يغير تعامله معه ، فألقى إليه رداءه وجاءه بعد الوضوء يسأله عن شراد جَمله . فهذا الامر يقلق الحبيب المصطفى ﷺ ، والأصل أن تتقيد شهوة المسلم بقيود الحلال ، فاكتفى ـ عليه الصلاة والسلام ـ أن يترك الأمر بينه وبين جنديه العظيم ليسأله كل ما لقيه عن شراد جمله ، واشتد غم خوات حياءً من رسول الله ﷺ ، فأصبح لا يجرؤ على مواجهته ، وإمام المربين ـ عليه الصلاة والسلام ـ يتكلم معه بأعلى مستويات الاحترام والود والدماثة ، فيناديه : ﴿ أَبَا عَبِدَ الله ﴾ . ويذكره بشراد جمله، ومتى يكون له القيد المحكم ، وخوات رَبِرُ فَيْكُ مع حبيبه العظيم لا يعرف كيف يتصرف ، وفي دعاية محببة ودماثة عميقة يقول له: ﴿ طُولُ أُو لَا تَطُولُ ، فلست بمنصرف حتى تنصرف ؛ . فيقف الجندي بين يدى قائده الحبيب يلقى إليه جلية الأمر ، أن جمله ما شرد بحمد الله منذ أسلم، ولا يمضى حتى يأخذ من قائده تلك الدعوات الخالدات التي تجعل جمله مطواعاً في مرضاة الله . • يرحمك الله ؛ ثلاثاً ،وأى ثروة أغنى من هذه الثروة ينصرف بها صاحب ذات النحيين ، وصاحب الجمل الشرود ؟ !

إذا كان الحندق قد حطم هجوم قريش وغطفان . فما الذى حطم هجوم بنى قريظة وهم خلف المسلمين ، وبين أيديهم الذرارى والنساء فى الأطام ما دون أخذهن قليل ولا كثير ؟ !

الذى أوقف الهجوم اليهودى هو البطولات الفردية من صفية بنت عبدالمطلب والتى قتلت رسول للحاولة الاولى بالاقتراب من الأطام ، والزبير بن العوام وابن صفية الذى كان يصاول ويجاول بنى قريظة ، والسُّم خوات بن جبير الذى قتل اليهودى على باب آطام اليهود بسلاحه ، وبطلنا الرابع :

جــ سلمة بن أسلم الحارثي الأوسى : الذي كان على رأس خيالة المسلمين المكلفة بحماية المدينة من الخلف ، فقد حطم الهجوم الذي قام به أبطالهم في المحاولة

<sup>(</sup>١) أسد الغابة في معرفة الصحابة ١٤٩/٢ .

الاولى ، وحطم الهجوم المخطط والمبيت العام بالاتفاق مع قريش وغطفان فى المحاولة الثانية ، كما نشهد من خلال هاتين الروايتين :

(عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم قال : خرج نباش بن قيس ليلة من حصنهم يريد المدينة ، ومعه عشرة من اليهود من أشدائهم وهم يقولون: عسى أن نصيب منهم غرة . فانتهوا إلى يقيع الغرقد فيجدون نفراً من المسلمين من أصحاب سلمة بن أسلم بن حريش ، فناهضوهم فراموهم ساعة بالنبل ، ثم انكشف القرظيون مولين ، وبلغ سلمة ابن أسلم وهم بناحية بنى حارثة ، فأقبل في أصحابه حتى انتهوا إلى حصونهم ، فجعلوا يطيفون بحصونهم حتى خافت اليهود ، وأوقدوا النيران على أطامهم ، وقالوا : البيات ! وهدموا قرنى بئر لهم وهوروها عليهم . فلم يقدروا يطلعوا من حصنهم وخافوا خوفاً شديداً )(١) .

(وعن إبراهيم بن جعفر عن أيه عن محمد بن مسلمة قال : كنا حول قبة رسول الله ﷺ نحرسه ، ورسول الله ﷺ نائم نسمع غطيطه ، إذ وافت أفراس على سلع - وسلع من خلف المسلمين من جهة قريظة - فيصر بهم عباد بن بشر ، فأخبرنا بهم . قال : فأمضى إلى الخيل، وقام عباد على باب قبة النبي ﷺ آخذاً بقائم السيف ينظرنى ، فرجعت فقلت : خيل المسلمين أشرفت عليها سلمة بن أسلم بن حريش فرجعت إلى مواضعنا . ثم يقول محمد بن مسلمة : كان ليلنا بالخندق نهاراً حتى فرجع الله )(١) .

أما أم سلمة \_ رضى الله عنها \_ والتى كانت مع عائشة وزينب \_ رضوان الله عليهما \_ يتناوبن عند رسول الله فله قالت : ( قد شهدت معه مشاهد فيها قتال وخوف \_ المرسيع وخيير وكنا بالحديبة وفى الفتح وحنين ، لم يكن من ذلك شيء أتمب لرسول الله فله ولا أخوف عندنا من الحندق ؛ وذلك أن المسلمين كانوا فى مثل الحرجة ، وأن قريظة لا نامنها على الذوارى ، والمدينة تحرس حتى الصباح يسمع تكبير المسلمين فيها حتى يصبحوا خوفاً ، حتى ردهم الله بخيظهم لم ينالوا خيراً (١٦) .

د\_وإذا كان سلمة بن أسلم: قائد خيالة المسلمين تجاه يهود بنى قريظة ، فقد كان عبد بن بشر الأوسى قائد خيالة المسلمين والقوات المخاصة حول قبة المصطفى ـ عليه الصلاة والسلام . وندع لام سلمة ـ رضى الله عنها ـ تحدثنا عن هذا البطل العظيم وصحبه قال الواقدى: حدثنى عبد الرحمن بن محمد بن أبى يكر، عن عبد الله بن أبى بكر بن حزم قال: قالت أم سلمة: كنت مع رسول الله ﷺ في الحندق، فلم أفارقه

<sup>(</sup>۱ \_ ۳) المغازي للواقدي ۲ / ۲۹٪ ، ۶۹۸ .

مقامه كله. وكان يحرس بنفسه في الخندق وكنا في قرِّ شديد. فإني لانظر إليه قام الشمار ما شاه الله أن يصلي في قب، ثم خرج فنظر ساعة فاسمعه يقول: «هذه خيل المشركين تطيف بالخندق، من لهم؟ » ثم نادى: « يا عباد بن بشر، فقال عباد: لبيك اقال: «لممك أحد ؟» قال: نعم أنا في نفر من أصحابي كنا حول قبتك . قال: وانظلن في أصحابك فأطف في الخندق، فهذه خيل من خيلهم تطيف بكم، يطمعون أن يصيبوا منكم غرة ، اللهم ادفع عنا شرهم، وانصرنا عليهم، وأغلبهم لا يغلبهم غيرك! » . فانطلن عباد بن بشر في أصحابه فإذا بأبي سفيان في خيل من المشركين يُليفون بمضيق الخندق. وقد نذر بهم المسلمون، فرموهم بالحجارة والنبل فوقفنا معهم فرميناهم حتى أذلقناهم (١) بالرمى، فانكشفوا راجعين إلى منازلهم، ورجعت إلى رسول الله على قاجده يصلى فأخبرته. قالت أم سلمة: فام حتى سمعت غطيطه فعا تحرك حتى سمعت بلالا يؤذن بالصبح وبياض الفجر، فخرج فصلى بالمسلمين. فكانت تقول: يرحم سالمع عبد بن بشر، فإنه كان الزم أصحاب رسول الله على له يشرون الله يحرسها أبلدا.

( فحدثني خارجة بن الحارث عن أبي عتيق السلمي عن جابر بن عبد الله قال: لقد رأيتني أحرس الحندق، وخيل المشركين تُطيف بالخندق، وتطلب غرةً ومضيقًا من الخندق فتقتحم فيه، وكان عمرو بن العاص وخالد بن الوليد هما اللذاُن يفعلان ذلك، يطلبان الغفلة من المسلمين. فلقينًا خالد بن الوليد في مائة فارس، قد جال بخيله يريد مضيقًا من الخندق يريد أن يعبر بُفرسانه فنضحناهم بالنبل حتى انصرف، فحدثني إبراهيم ابن جعفر عن أبيه قال: قال محمد بن مسلمة: أقبل خالد بن الوليد تلك الليلة في ماثة فارس فأقبلوا من العقيق حتى وقفوا بالمذاد، وجاه قبة النبي ﷺ. فندرت بالقوم فقلت لعباد بن بشر وكان على حرس قُبة النبي ﷺ وكان قائمًا يصلي، فقلتُ: أُتبت، فركع ثم سجد واقبل خالد في ثلاثة نفر هو رابعهم، فأسمعهم يقولون: هذه قَبة محمد، ارموا فرموا فناهضناهم حتى وقفنا على شفير الخندق، وهم بشفير الخندق من الجانب الآخر، فترامينا، وثاب إلينا أصحابنا، وثاب إليهم أصحابهم، وكثرت الجراحة بيننا وبينهم، ثم اتبعوا الخندق على حافتيه وتبعناهم، والمسلمون على محارسهم فكلما نمر بمحرس نهض معنا طائفة وثبت طائفة، حتى انتهينا إلى راتج، فوقفوا وقفة طويلة، وهم ينتظرون قريظة يريدون أن يغيروا على بيضة المدينة، فما شعرنا إلا بخيل سلمة بن أسلم بن حريش يحرس، فيأتون من خلف راتج، فلاقوا خالد بن الوليد، فاقتتلوا واختلطوا، فما كان إلا حلب شاة حتى نظرت إلى خيل خالد مولية، وتبعه سلمة بن أسلم حتى ردَّه من حيث جاء. فأصبح خالد وقريش وغطَفَان تزرى عليه وتقول: ما

<sup>(</sup>١) أذلقناهم : أضعفناهم .

صنعت شيئًا فيمن فى الخندق، ولا فيمن أصحر لك. فقال خالد: أنا أقعد الليلة وابعثوا خيلًا حتى أنظر أى شيء تصنم.

فحدثنی ابن أبی سبرة عن عبد الواحد بن أبی عون عن أم سلمة زوج النبی ﷺ قالت: والله إني لفي جوف الليل في قبة النبي ﷺ وهو نائم إلى أن سمعت الهيعة ، وقائل يقول: يا خيل الله، وكان رسول الله ﷺ جعل شعار المهاجرين: يا خيل الله، ففزع رسول الله ﷺ بصوته فخرج من القبة، فإذا نفر من أصحابه عند قبته يحرسونها منهم عباد بن بشر . فقال: ٩ ما بال الناس؟ ٩ قال عباد : يا رسول الله ، هذا صوت عمر بن الخطاب، اللهلة نوبته ينادي: يا خيل الله. والناس بنوبون إليه وهو من ناحية حسيكة ما بين ذباب ومسجد الفتح. فقال رسول الله ﷺ لعباد بن بشير : ١ اذهب فانظر، ثم ارجع إلى أن شاء الله فخيرني، قالت أم سلمة: فقمت على باب القية أسمع كل ما يتكلمان بـه. قالـت: فلـم يزل رسول الله ﷺ قائمًا حتى جاءه عباد بن بشر فقال: يا رسول الله هذا عمرو بن عبد ود في خيل المشركين معه مسعود بن رخبة... بن أشجع بن رثب بن غطفان في خيل غطفان، والمسلمون يرامونهم بالنبل والحجارة. قالت: فدخل رسول الله ﷺ، فلبس درعه ومغفره، وركب فرسه، وخرج معه أصحابه، حتى أتى تلك الثُّغرة، فلم يلبث أن رجع وهو مسرور. فقال: «صرفهم الله؛. وقد كثرت فيهم الجراحة. قالت: فنام حتى سَمعت غطيطه. وسمعت هائعة أخرى، ففزع ووثب فصاح: 1 يا عباد بن بشرا ،قال: لببك! قال: ١انظ ما هذا. فذهب ثم رجع وقال: هذا ضرار بن الخطاب في خيلٍ من المشركين، معه عيينة بن حصن في خيل غطفان عند جبل بني عبيد، والمسلمون يرامونهم بالحجارة والنبل، فعاد رسول الله ﷺ فلبس درعه وركب فرسه ثم خرج معه أصحابه إلى تلك التُغرة،فلم يأتنا حتى كان السحر فرجع وهو يقول: "رجعوا مفلولين قد كثرت فيهم الجراحة" ثم صلى بأصحابه الصبح وجلس)(١).

بقى علينا أن نعلم أن هذه الخيالة التى واجهت خيول المشركين، إنما كانت فقط ستة وثلاثين فرسًا مقابل مائتى فرس لدى المشركين.

هــ وعباد بن بشر كرشخ قائد الحرس الحاص لرسول الله ﷺ هو أحد القمم الثلاثة في الأوس وهؤلاء الثلاثة هم سعد بن معاذ، وأسيد بن حضير، وعباد بن بشر.
 قالت عنهم عائشة ـ رضى الله عنها ـ : (ثلاثة من الانصار لم يكن أحد يعتد عليهم فضلاً كلهم من بنى عبد الأشهل:سعد بن معاذ، وعباد بن بشر، وأسيد بن حضير)؟).

المغازى للواقدى ٢/ ٤٦٤ - ٤٦٦ .

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء ١/ ٣٣٨ وقال المحقق فيه : ﴿ أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي ٤.

وإذا كان حديثنا عن عباد بن بشر فى الفقرة السابقة الذى شهدنا عظمته فى كل لحظة كيف يكون بين يدى قائده، وكيف يتحرك ليواجه العدو على رأس قوائه، وشهدنا من قبل عظمته يوم جاءته السهام الثلاثة وهو يقرأ فى تهجده سورة من القرآن وقال: (كنت فى سورة أقرؤها فلم أحب أن أقطمها حتى أتفذها، فلما تابع على الرمى آذنتك، وايم الله، لولا أن أضيع ثفرًا أمرنى رسول الله ﷺ بحفظه لقطع نفسى قبل أن أقطعها أو أتفذها ) (١) .

أما أسيد بن حضير : فقد رأيناه في الخندق يوم كان أحد الثلاثة الذين مضوا إلى الهود. ليشوهم عن نقضهم العهد. ( ووقع كعب بن أسد سيد بنى قريظة بسعد بن معاذ يسبه فقال أسيد بن حضير : تسب سيدك يا عدو الله، ما أنت له بكف. ! أما والله يا بن اليهود لتولين قريش إن شاء الله منهزمة وتتركك في عقر دارك. فنسير إليك، فتنزل من جُعرك هذا على حكمنا، وإنك لتعلم النضير، كانوا أغز منك وأعظم بهذه البلدة، وتيك نصف دينهم، وقد رأيت ما صنع بهم، وقبل ذلك بنو قينقاع نزلوا على حكمنا) (١٢)

وها هو يقف موقفه الأشد من عينة بن حصن، وقد جاء يتمادى طممًا في نخيل الانصار، ويتلفظ لنصف هذا النخيل مقابل انخذاله مع من معه من غطفان من المعركة.

وأحضر عثمان بن عفان فاعطاء الصحيفة وهو يريد أن يكتب الصلح بينهم، وعباد ابن بشر قائم على رأس رسول الله ﷺ مقتَّم في الحديد. فأقبل أسيد بن حضير إلى رسول الله ﷺ ولا يدرى بما كان من الكلام. فلما جاء إلى رسول الله ﷺ وجاء عيينة مادا رجليه بين يدى رسول الله ﷺ وعلم ما يريدون فقال:

يا عين الهجرس<sup>(۲)</sup> ،اقبض رجليك، أتمد رجليك بين يدى رسول الله؟ \_ ومعه الرمح \_ والله لولا رسول الله لأنفذت خصيتيك بالرمح، ثم أقبل على رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله إن كان أمرًا من السماء فامض له، وإن كان غير ذلك فوالله لا نعطيهم إلا السيف متى طمعوا بهذا منا<sup>(4)</sup>.

ولا يدع صوفي ذلك فهو ابن أبيه حضير بن سماك، الذى كان قائد الأوس في بعاث. وهو الذي حقَّق نصر الأوس على الحزرج.

ونجد أسيدًا كذلك في القيادات الكبرى التي تقوم بمواجهة المشركين.

 <sup>(</sup>١) السيرة النبوية لابن هشام ٣٢ ، ٢٩١ ، ٢٩١ وقال المحقق فيه : ٥ رواه البخارى معلقاً في كتاب الوضوء ١ /
 ٢٨٠ وأبو داود وابن خزيمة ٤.

 <sup>(</sup>۲) المغازى للواقدى ۲/ ٤٥٨ .
 (۳) الهجرس : ولد التعلب والهجرس أيضاً القرد .

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ٢ / ٤٧٨ .

فحدثنى أيوب بن النعمان عن أبيه قال: كان أسيد بن الحضير يحرس الخندق في أصحابه فانتهوا إلى مكان من الحندق تطفره الخيل (1) فإذا طليعة من المشركين مائة فارس أو نحوها. عليهم عمرو بن العاص يريدون أن يغيروا إلى المسلمين فقام أسيد بن الحضير عليها بأصحابه، فراموهم بالحجارة والنيل حتى أجهضوا عنها وولوا وكان في المسلمين تلك الليلة سلمان الفارسي. فقال لأسيد: إن هذا مكان من المختدق متقارب، ونحن نخاف تطفره خيلهم وكان الناس عجلًوا في حفره، وبادروا فباتوا يوسعونه حتى صار كهيئة الخندق، وأمنوا أن تطفره خيلهم، وكان المسلمون يتناوبون الحراسة، وكانوا في قر شديد وجوع.

و ــ أما ثالث الثلاثة وسيدهم فهو البطل العظيم الذي يفتقده أهل السماء وأهل الارض في الحندق إنه سعد بن معاذ. ولئن كانت المصية الجلل لرسول الله ﷺ في بدر بابن عمه عبيدة بن الحارث. وفي أحد بعمه حمزة بن عبد المطلب. فقد كانت مصيبته ومصيبة المسلمين والملائكة في الخندق باستشهاد سعد بن معاذ يُﷺ.

ولنرافق سعد في لحظاته الأخيرة، ليكون على رأس من قال الله فيهم :

﴿ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مِّن قَضَىٰ نَحَيْهُ وَمِنْهُم مَّن يَسَطِّرُ وَمَا بَدُلُوا تَذِيدٌ ﴾ (٢) .

١- نشير ابتداءً إلى حديث رسول الله ﷺ فى فضل دور الانصار: ٤ خير دور
 الانصار بنو النجار ، ثم بنو عبد الاشهل، ثم بنو الحارث بن الحزرج، ثم بنو ساعدة،
 وفى كل دور الانصار خير ٢٥٠).

٧ــ وسيد بني عبد الأشهل هو سعد بن معاذ بلا منازع، وهو سيد الأوس جميعًا.

(نقل ابن الكلبي عن عبد الحميد بن أبي عيسى بن جبر عن أبيه أن قريشًا سمعت هاتمًا على أبي قيس يقول:

فإن يُسلم السعدان يصبح محمد بمكة لا يخشى خلاف المخالف

فقال أبو سفيان: من السعدان؟ سعد بكر، سعد تميم؟ فسمعوا في الليل الهاتف يقول :

أيا سعد سعد الاوس كن أنت ناصراً ويا سعد سعد الحَزَرجين الغطارف أجيب السي داعي الهدي وتمنيا على الله في الفردوس منية عارف

<sup>(</sup>١) تطفره الخبل: تئب منه في ارتفاع . (٢) الأحزاب / ٢٣ .

<sup>(</sup>٣) البخاري في مناقب الأنصار . وهو في فتح الباري ٧/ ١١٥ برقم (٣٧٨٩) .

فإن ثـواب الله للطالب الهـــدى جنــان مـن الفـردوس ذات رفــارف فقال أبو سفيان: هو والله سعد بن معاذ وسعد بن عبادة )(١) .

٣ وبإسلامه تحولت عشيرته كلها إلى الإسلام:

أسلم سعد بن معاذ على يد مصعب بن عمير فقال ابن إسحاق: ( لما أسلم وقف على قومه فقال: يا بنى عبد الأشهل؟ كيف تعلمون أمرى فيكم؟ قالوا: سيدنا فضل، وأيمننا نقيبة. قال: فإن كلامكم على حرام رجالكم ونساؤكم حتى تؤمنوا بالله ورسوله، فوالله ما بفى فى دار بنى عبد الأشهل رجل وامرأة إلا وأسلموا (٢١).

د. ونعود إليه في الخندق، وقد شهدناه عند حلفائه الأوس الذين لم يرعوا له حلفًا، ولا ذمة، ورأيناه كالسبع الضارى في مواجهة غطفان حين قال كما ذكرنا من قبل: ( يا رسول الله ، قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان لا نعيد الله ولا نعرفه، وهم لا يطمعون أن ياكلوا منا تمرة إلا قرى أو بيعًا، أفحين أكرمنا الله بالإسلام ، وهدانا بك، وأعزنا الله بك به نعطيهم أموالنا؟! والله ما لنا بهذا من حاجة. والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم. قال رسول الله ليجهزا علينا كناب ثم قال: ليجهلوا علينا كناب .

إن بعض الرجال ليحققون المتعلقات التاريخية ، وسعد بن معاذ أحد هؤلاء الرجال العظام، الذين كتبوا التاريخ باعمالهم، وحققوا أهم المنطقات فيه، في إسلامه، وفي موقفه في بدر، وفي موقفه في الخندق، وها هو نشهده في ختام حياته يحقق ذلك المنطف التاريخي في بني فريظة.

٤. وكما سقط البطل العظيم حمزة صريعًا غيلة فلا يجرؤ على مواجهة أحد، نجد سعدًا يلقى المصير نفسه من بعيد، قال ابن إسحاق: ( وحدثنى أبو ليلى عبد الله بن سهل بن عبد الرحمن بن سهل الانصارى أخو بنى حارثة أن عائشة أم المؤمنين كانت فى حصن بنى حارثة يوم الحندق، وكان من أحرز حصون المدينة، قال: وكانت أم سعد بن معاذ معها في الحصن، فقالت عائشة، وذلك قبل أن يضرب علينا الحجاب. فعر سعد

<sup>(</sup>۱) سير أعلام النبلاء ١/ ٢٠٠ وقال للحقق فيه: ٥ ذكره البخارى في التاريخ الصغير ٢٥/١ ، ٢٦ وعند مسلم وعدد الابيات اثنان ٩.

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء ١ / ٢٨٠ .

<sup>(</sup>٣) السيرة النبوية لابن هشام ٣٦ / ٣ ، وقال المحقق عنه: ٩ يكون الحديث حسنًا من طويق البزار والطبرانى وتشهد له الطوق الضعيفة الاعمرى عند غيره ٩.

وعليه درع له مقلصة قد خرجت منها ذراعه كلها، وفي يده حربته يوقد ـ أو يرفل ـ بها ويقول:

لبُّث قليلاً يـدرك الهيجا حمــل لا بـأس بالمـوت إذا جـاء الاجـــل

فقالت له أمه: الحق أى بنى، فقد والله أخرت. قالت عائشة: فقلت لها: يا أم سعد، والله لوددت أن درع سعد كانت أسبغ مما هى، قالت: وخفت عليه حيث أصاب السهم منه، فرمي سعد بن معاذ بسهم، فقطع منه الأكحل ، رماه كما حدثنى عاصم بن عمر بن قتادة حيان بن العرقة أحد بنى عامر بن لؤى، فلما أصابه. قال: خذها منى وأنا ابن العرقة. فقال له سعد: عرق الله وجهك فى النار، اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئاً فأبقنى لها. فإنه لا قوم أحب إلى أن أجاهدهم من قوم آذوا وسولك وكذبوه وأخرجوه، اللهم وإن كنت قد وضعت الحرب بيننا وبينهم فاجعله لى شهادة، ولا تمتنى حنى نقر عينى من بنى قريظة )(١).

وفى رواية مسلم عن عائشة ـ رضوان الله عليها ـ : ( أن سعدًا قال : \_ وقد تحجرً كلّمه(٢٢ للبره - فقال : اللهم إنك تعلم أن ليس أحد أحب إلى أن أجاهد فيك من قوم كذبوا رسولك ﷺ وأخرجوه ، اللهم إن كان بقى من حرب قريش شيء فابقنى أجاهدهم فيك ، اللهم فإنى أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم ، فإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فافجرها(٢٣ واجعل موتى فيها . فانفجرت من ليّه(٤) فلم يرعهم ـ وفى المسجد خيمة من بنى خفار ـ إلا والدم يسيل إليهم . فقالوا : يا أهل الحيمة ، ما هذا الذي يأتينا من قبلكم . فإذا سعد بن معاذ يفذُ(٥) دماً ، فمات منها) .

فهو دعاء عجيب ، دعاء العظماء الذين يعرفون أن رسالتهم في الحياة ليست الاستشهاد فقط ، بل متابعة الجهاد إلى اللحظة الاخيرة ، فهو المسؤول عن نصرة الإسلام في قومه وأنته .

ونجد عظمة فراسته يوم يقول : اللهم فإنى أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم . ومن كان يدرك من الامة أن هذه هى الحرب الاخيرة بين رسول الله ﷺ وقريش . وقريش تقرع أبواب المدينة بعشرة آلاف مقاتل هى وحلفاؤها ، لكنه يدرك بسعة أفقه ، وبعد نظره ، أن هذه هى آخر محاولة لقريش فهى أعجز أن تفعل بعد الأن أكثر ما فعلته . وهو المعنى الذي حدده رسول الله ﷺ فيما بعد : ﴿ الآن نفزوهم ولا

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية لاين هشام ٣ / ٣١٦ ، وقال المحقق فيه في سير أعلام النبلاء : • رجاله ثقات ٠ . (٢) الخبرها : جرحه .

<sup>(</sup>٤) من لبته : وفي بعضها : من لبلته . قال القاضي : وهو الصواب .

<sup>(</sup>٥) يفذ: يسيل.

يغزونا ، .

إنه القائد العظيم الذي يستشف بالبصيرة النافذة التى أعطاه الله إياها حجب الغيب وهو يدرس سنن النصر والهزيمة في الامم ( ولا تمتنى حتى تشفيني من بني قريظة ) .

فهناك هدف آخر يرجوه من ربه قبل أن ينتقل من هذا العالم ، هو أن يشتفى من بنى قريظة حلفاء الامس غُدًار اليوم وأعداء اليوم ، إنه يعزم على ربه.

وكما نراه لو أقسم على الله لابره ، فهو وجيه في السموات والأرض . فقد شاءت إرادة المولى ـ تعالى ـ أن يعيد الأمر في بنى قريظة كله إليه ، وأن يطلب بنى قريظة أن يكون الحكم فيهم لسعد بن معاذ .

إنه لا يحرص كثيراً على الحياة ، بعد انتهاء الجهاد ، وانتهاء المسؤولية ، وتأدية الامانة المناطة به فى قيادة قومه لحرب الاحمر والاسود من الناس، فإذا انتهت الحرب ، ووضعت الحرب بين المسلمين وقريش ، وشفى غيظ قلبه فى الحكم فى بنى قريظة ، وبدأ قطف الثمار للإسلام ، فلا ثمرة أشهى عنده من الشهادة . (فافجر جرحى واجعل موتتى فيه) .

ومن تحفل السموات بمقدمه ، ويهتز عرش الرحمن لاستقباله لا عجب أن تلمى مطالبه الثلاثة عند ربه . فهو حبيب إلى ربه ومقرب إليه ، وأن الأوان لأن يرى بعيته مصرع بنى قريظة ، ويشهد انحسار المشركين خاتبين يجرون أذيال الهزيمة .

٥ ـ (عن جابر قال : رمى سعد يوم الاحزاب فقطعوا اكحله فحسمه النبي ﷺ بالنار ، فانتفخت يده فتركه ، فترف الدم ، فحسمه أخرى ، فانتفخت يده فلما رأى ذلك قال : اللهم لا تخرج نفسى حتى تقر عينى من بنى قريظة ، فاستمسك عرقه ، فما قطرت منه قطرة ، حتى نزلوا على حكم سعد ، فأرسل إليه رسول الله ﷺ فحكم أن يقتل رجالهم وتسيى نساؤهم وذراريهم . قال : وكانوا أربعمائة . فلما فُرغ من قتلهم انفتق عرفه )(١) .

ونجد تفصيل ذلك عند ابن إسحاق في السيرة إذ يقول :

( . . . فلما أصبحوا نزلوا على حكم رسول الله ﷺ . فتواثبت الاوس ، فقالوا : يا رسول الله ، إنهم موالينا دون الخزرج ، وقد فعلت في موالى إخواننا بالامس ما قد علمت ـ وقد كان رسول الله ﷺ قبل بني قريظة قد حاصر بني قينقاع وكانوا حلفاء

<sup>(</sup>۱) سيرأعلام النبلاء ( ۲۸۲ ، ۲۸۳ وقال للحقق فيه : • أخرجه أحمد والترمذي والدارمي ومسلم وأبو داود عن جابر وهن أنس ــ رضي الله عنهما ؟ .

الخزرج . فنزلوا على حكمه ، فسألهم إياه عبد الله بن أبي بن سلول ، فوهبهم له ، فلما كلمته الأوس قال رسول الله ﷺ : ﴿ أَلَا تَرْضُونَ يَا مُعَشَّرُ الْأُوسِ أَنْ يَحْكُمُ فَيْهُمُ رجل منكم ؟ ٤. قالوا: على يا رسول الله . قال رسول الله ﷺ : ﴿ فَذَاكَ إِلَى سَعْدُ مِنْ معاذ ٤. وكان رسول الله ﷺ قد جعل سعد بن معاذ في خيمة لامرأة من أسلم يقال لها: رفيدة في مسجده تداوي الجرحي، وتحتسب بنفسها على خدمة من كانت به ضيعة من المسلمين. وكان رسول الله ﷺ قد قال لقومه حين أصابه السهم بالخندق: ١ اجعلوه في خدمة رفيدة حتى أعوده من قريب " . فلما حكُّمه رسول الله ﷺ في بني قريظة أناه قومه فحملوه على حمار قد وطؤوا له بوسادة من أدم ، وكان رجلاً جسيماً جميلاً ، ثم أقبلوا معه على رسول الله ﷺ وهم يقولون له : يا أبا عمرو أحسن في مواليك، فإن رسول الله ﷺ إنما ولاك ذلك لتحسن فيهم . فلما كثروا عليه قال : لقد أن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم، فرجع بعض من كان معه من قومه إلى دار بني عبد الأشهل . فنعى لهم رجال بني قريظة ، قبل أن يصل إليهم سعد ، عن كلمته التي سمع منه . فلما انتهى سعد إلى رسول الله ﷺ والمسلمين قال رسول الله ﷺ : ﴿ قومُوا إِلَىٰ سيدكم ﴾ . فأما المهاجرون من قريش فيقولون : إنما أراد رسول الله ﷺ الأنصار . وأما الانصار فيقولون : قد عمُّ بها رسول الله ﷺ . فقاموا إليه . فقالوا : يا أبا عمرو إن رسول الله ﷺ قد ولاك أمر مواليك لتحكم فيهم . فقال سعد بن معاذ : عليكم عهد الله وميثاقه أن الحكم لما حكمت ؟ قالوا : نعم . قال : وعلى من ها هنا ؟ في الناحية لتى فيها رسول الله ﷺ وهو معرض عن رسول الله إجلالًا له . فقال رسول الله ﷺ : ا نعم ؟ . قال سعد : فإني أحكم فيهم أن تُقتل الرجال ، وتُقسم الأموال، وتسبى الذراري والنساء .

قال ابن إسحاق : فحدثنى عاصم بن عمر بن قتادة عن عبدالرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ عن علقمة بن وقاص اللينى قال : قال رسول الله ﷺ لسعد : ﴿ لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة(١) » ) .

قال ابن إسحاق: ثم استُنزلوا فحبسهم رسول الله ﷺ بللدينة في دار بنت الحارث امرأة من بنى النجار ، ثم خرج رسول الله ﷺ إلى سوق المدينة فخندق بها خنادق ، ثم بعث إليهم ، فضرب أعناقهم في تلك الحنادق تُخرج بهم إليه أرسالاً وفيهم عدو الله حيى بن أخطب وكعب بن أسد رأس القوم وهم ستمائة أو سبعمائة والمكثر لهم يقول كانوا بين الثمانحانة والتسعمائة (١٦) .

<sup>(</sup>١) الأرقعة : السموات .

#### وبضدها تتميز الأشياء :

فعبد الله بن أبي ربط مصيره بمصير اليهود . وقال لرسول الله ﷺ :

(ثلاثماتة دارع وأربعماتة حاسر منعونى الاحمر والأسود من الناس تحصدهم فى غداة واحدة ، إنى امرؤ أخشى الدوائر ) . ووهبهم رسول الله ﷺ حين ألح وأثقل ، وأدخل يده فى جيب درع رسول الله ﷺ ، وطفت زعامته على السطح، لكن قال الله تعالى له ولاتباعه :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَخَدُوا النَّهُودَ وَالتَّمَارَىٰ أَوْلِياً مُعْضُهُمْ أُولِياً، مُعْشَرِ مَن يَتُولُهُمْ مَنكُمْ فَإِنَّهُ سَهُمْ إِنَّ اللَّهُ لا يَهْدِي الْقَرَمُ الطَّالِمِينَ . فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مُرْضَ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا وَالرَّهُ فَعَمَى اللَّهُ أَن يَأْتِي بِالنَّتِحَ أَوْ أَمْرِ مِنْ عِندِهِ فَيُصِبِّحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ ﴾(١).

وحَسبَ بعض الأوس أن هذا الشرف لابن أبى عند الخزرج لابد أن يعامل سعد بن معاذ بمثله فينقذ حلفاءه كما أنقذ ابن أبى حلفاءه ، فراحوا يذكرون سعداً بهذه المزية .

ففى رواية الواقدى : ( يا أبا عموو ، إن رسول الله قد ولاك أمر مواليك لتحسن فيم فأحسن ، فقد رأيت ابن أبى وما صنع فى حلفائه . والضحاك بن خليفة يقول : يا أبا عمرو ، مواليك ، قد منعوك فى المواطن كلها ، واختاروك على من سواك ورجوا عباذك ، ولهم جمال وعدد . وقال سلمة بن سلافة بن رقش : يا أبا عمر أحسن فى مواليك وحلفائك ، إن رسول الله ﷺ يحب البقية ! نصروك يوم بعاث والحدائق والمواطن ، ولا تكن شراً من ابن أبى . . . وجعل قائلهم يقول : يا أبا عمو ، وإنا والله قائلهم يقول : يا أبا

مذا الانجاء كان عند بعض رجالات الاوس ، وبعضهم مغموص عليه بالنفاق ، وبعضهم يذكر الماضى كله ، وينسى واقع نقضهم للعهد أو يتناساه ، ولكن هؤلاء لم يكونوا مع سعد بن معاذ وأسيد بن حضير يوم مضوا إلى بنى قريظة يذكرونهم بعهد رسول الله ﷺ وهو أعظم المهود كلها ـ فقال سيدهم كعب : لا نرده أبداً قد قطعته كما قطعت هذا القبال ـ لقبال نعله . . . ونالوا من رسول الله ﷺ ومن المسلمين أقمح الكلام ، وشتموا سعد بن عبادة شتماً قبيحاً حتى أغضيوه . . . ولم يكونوا مع سعد بن معاذ كل يلا يقس الحذ المؤرج : عضضت بيط أمك . ولم يكونوا مع سعد يوم قال له غزاًل بن سموال : أكلت أبر أبيك .

<sup>(</sup>١) المائد / ٥١ ، ٥٠ .

فسعد إذن غدا أعظم ضراعته عند ربه : اللهم لا تمنى حتى تشفنى من بنى قريظة. فإذا أمر بنى قريظة. فإذا أمر بنى قريظة ليحكم فيهم أو ، اختاره رسول أمر بنى قريظة ليحكم فيهم أو ، اختاره رسول الله ﷺ ليهدئ بعض هذه النفسيات الأوسية . فكان جواب سعد الحاسم القاصم على هذا الرجاء كله من بعض أفراد قومه الذى يلحون عليه ، كلمة واحدة خالدة : قد آن لسعد ألا تأخذه فى الله لومة لائم .

وعرف هؤلاء الافواد على ضوء هذه الكلمة أن بنى قريظة قد انتهوا . فنعوهم إلى قومهم . وكان هذا الحكم الذى وافق حكم رب السموات والأرض. • لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة » .

لكن الأوس لم يكونوا في معظمهم على رأى طالبي العفو .

( وجاء سعد بن عبادة والحباب بن المنذر ، فقالا : يا رسول الله ، إن الأوس كرهت قتل بنى قريظة لمكان حلفهم . فقال سعد بن معاذ : يا رسول الله ، ما كرهه من الأوس من فيه خير، فمن كرهه فلا أرضاء الله . فقام أسيد بن حضير فقال:يا رسول الله لا تُبقين داراً من دور الأوس إلا فوقتهم فيها ، فمن سخط فلا يرغم الله إلا أنفه . . )(١)

وإذا كان أمر الله انتهى بابن أبى فهو منهم ﴿ والله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِينَ ﴾ (٢) فأين انتهى الامر بالعظيم الحالد سيد الاوس سعد ؟! . نتابع الحطا معه إَلَى لحظاته الاخيرة . وقد أقر الله عينه ببنى قريظة ، ووضع الحرب مع قريش .

٦- ها هو سعد ترفيخة يرى تحقق كل آماله لحظة واحدة ، فقد أصدر حكمه ،
 وشهد مصرع حلفاء الامس أعداء اليوم ، وها هو جرحه ينفجر.

( أبو إسحاق عن عمرو بن شرحيل قال : لما انفجر جرح سعد عجل إليه رسول 滕 عناسة فهراه
 ( أبو إلى صدره ، والدماء تسيل عليه فجاه أبو بكر فقال : وانكسار ظهراه
 على سعد ! فقال رسول الله 議 : ٩ مهلاً أبا يكر ٤ ، فجاه عمر فقال : إنا لله وإنا
 ( إليه راجعون . رواه شعبة عنه (٣٠) .

يزيد بن هارون ، أنبأنا إسماعيل بن أبي خالد عن رجل من الانصار قال : ( لما قضي سعد في بني قريظة , شم رجع انفجر جرحه ، فيلغ ذلك رسول اڭ 震 . فاتاه فوضع رأسه في حجره ، وسجى بئوب أبيض وكان رجلاً أبيض جسيماً . فقال رسول الله 震 : • اللهم إن سعداً قد جاهد في سبيلك ، وصدتي رسولك ، وقضى الذي

<sup>(</sup>١) المغازى للواقدي ٣/ ٥١٥ . (٢) البقرة / ٢٦٤ .

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء ١ / ٢٨٥ وقال المحقق فيه : ﴿ رَجَالُهُ ثَقَاتَ لَكُنَّهُ مُرْسُلُ ﴾ .

عليه ، فتغبل روحه بخير ما تقبَّلت به روحاً ، فلما سمع سعد كلام رسول الله ﷺ فتح عينيه ثم قال : السلام عليك يا رسول الله ، إنى أشهد أنك رسول الله . وقال النبي ﷺ لاهل البيت : « استأذن الله من ملاتكته عددكم فى البيت ليشهدوا وفاة سعد » . قال : وأمه تبكى وتقول :

### ويل أمك سعداً حزامة وجداً

فقيل لها : أتقولين الشعر على سعد ؟ فقال رسول الله ﷺ : • دعوها فغيرها من الشعراء أكذب ، هذا مرسل (١٧) .

٧ - ويأتى جبريل السفير - عليه السلام - بين الله تعالى ونيه محمد ﷺ بالحبر الصاعق والمفرح في الوجر السائل وناعة عن جابر قال : جاء جبريل إلى رسول الله ﷺ فقال : من هذا العبد الصالح الذي مات ؟ فتحت له أبواب السماء ، وتحرك له العرش . فخرج رسول الله ﷺ فإذا سعد )(٢) .

قال ابن إسحاق عن أمية بن عبد الله عن بعض آل سعد أن رجلاً قال :

وما اهتز عرش الله من موت هالك 💎 سمعنـا به إلا لسعـدٍ أبى عمـرو

٨- ويتحرك الموكب الكريم على رأسه رسول الله ﷺ ليشهد سعداً بعد وفاته الني
 جاء يخبر بها جبريل ـ عليه السلام :

( عاصم بن عمر عن محمود بن لبيد قال : لما أصيب اكحل سعد ، فنقل، حولوه عند امرأة يقال لها : رفيدة تداوى الجرحى ، فكان النبي ﷺ إذا مرَّ به يقول : ( كيف أسبت ؟ ، و( كيف أصبحت ؟ ، فيخبره حتى كانت تلك الليلة التي نقله قومه فيها ، وثقل فاحتملوه إلى بنى عبد الاشهل إلى منازلهم، وجاه رسول الله ﷺ فقيل :

 <sup>(</sup>١) المصدر نقسه ١/ ٢٨٥ . وقال المحقق فيه : ٩ يل معضل ؛ لأنه مرسل وفيه من لم يسم وأخرجه ابن سعد ٣/٢/٣ .

<sup>(</sup>۲) سير أعلام البلاد ١/ ٢٩٣ ، وقال فيه المحقق : فأخرجه أحصد ٣/ ٢/٣ والحاكم ٢٠٦/ وصححه ووافقه الدهمي ٤، وقال الذهبي : قد تواتر قول النبي ﷺ : ﴿ إِنَّ الهرش اهتر لموت سعد فرحاً به ، وثبت أَن النبي ﷺ فلل في حلمة تعجيرا من حسنها : ﴿ لنافيل سعد بن معاذ في المجتة غير من هذه ٤ . وقال المحتى : ﴿ ورد هذا الحديث عن جابر وأنس وحذيقة وعاصم بن عمر بن قادة عن جلته وسية . وفكر أبن عبدالم رقب وروى من وجوه كبيرة . وفي شرح المواهب ثبت عن عشرة من الصحابة ٢٩٢/١ . .

«انطلقوا به ». فخرج وخرجنا معه. وأسرع حتى تقطع شسوع نعالنا، وسقطت أوديننا ، فشكا ذلك إليه أصحابه . فقال : « إنى أخاف أن تسبقنا إليه الملائكة فتغسله كما غسلت حنظلة » فانتهى إلى البيت وهو يُغسل ، وأمه تبكيه وتقول :

## ويل أم سعد سعداً حـــزامــة وجدًا

فقال : « كل نائحة تكذب إلا أم سعد » ، ثم خرج به قال : يقول له القوم : ما حملنا يا رسول الله ، ميناً أخف علينا منه . قال : « وما يمنعه أن يخف ، وقد هبط من الملائكة كذا وكذا لم يهبطوا قط قبل يومهم قد حملوه معكمه)(^) .

وحتى نعرف عدد الملائكة الكرام البررة ،الذين هبطوا لاول مرة ليشاركوا فى جنازة سعد ،والصلاة عليه ، والذين جاؤوا ممثلين لأهل السموات فى ذلك . نستمع إلى ما رواه النسائى عن ابن عمر ـ رضى الله عنهما ـ ومنهم من أرسله ـ قال : قال رسول الله ﷺ:

 دا هذا العبد الصالح الذي تحرك له العرش ، وفُتحت أبواب السماء ، وشهده سبعون الفا من الملائكة لم ينزلوا إلى الأرض قبل ذلك ، لقد صُمَّ صَمَّة ثم أفرج عنه ، يعنى سعدا (٢) .

إنه وفد عز نظيره في التاريخ، وقلَّ نظيره في التاريخ، إنه مثل وفد سورة «الانعام» الذي نزل بها جبريل ، على قلب رسول الله ﷺ كما روى الطبراني بسنده عن ابن عباس: « نزلت د الانعام» بمكة ليلة، جملة واحدة حولها سبعون الف ملك ، يجارون حولها بالتسيح (٣) .

وفى رواية ابن مردويه عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: • نزلت سورة الانعام معها موكب من الملائكة سدًّ ما بين الحافقين، لهم زجل بالتسبيح، والارض بهم ترتج > ورسول الله ﷺ يقول: • سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم > (٤).

لتل هذه الاحداث الفخام تننزل الملائكة من السموات العلى لنشهد هذه الاحداث. وها هو رسول الله ﷺ ، يودع سعداً كما روى عبد الله بن شداد : دخل رسول الله ﷺ على سعد وهو يكيد نفسه فقال: ﴿ جزاك الله خيراً من سيد قوم. فقد أغرت ما وعدته، ولينجزنك الله ما وعدك ﴾ (٥).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ٢/٧٧١ ، وقال للحقق فيه : ﴿ أخرجه ابن سعد عن . . . محمود بن لبيد وإسناده حسن ٠ .

<sup>(</sup>۲) سير أعلام النبلاء 1/ ٢٩٥ وقال للحقق فيه : ﴿إسناده صحيح ، وأخرجه النسائي في الجنائز ٤/ ١٠٠٠ . (٣، ٤) في ظلال القرآن ٢/ ١٠٢٢ . (٥) السير 1/ ٨٨٨ وقال للحقق فيه: ﴿رجاله ثقات ٤.

9 وتحدثنا عائشة ـ رضوان الله عليها ـ عن وقع فقدان سعد على الامة المسلمة
 كلها فتقول:

ما كان أحدٌ أشد فقدًا على المسلمين بعد النبي ﷺ وصاحبيه أو أحدهما من سعد (١). إن معاذ (١).

ولا عجب فعنده من المقومات والكفاءات، والقدرات، والطاقات ، ما لا يملكها إلا القليل القليل غيره . ولا شيء أعظم في تقدير هذه الكفاءات ،والطاقات من هذا الحكم النبوى العظيم. من رسول الله ﷺ وهو يسمع بكاء أم سعد تتحدث عن مآثره . فقال: • كل باكية تكذب إلا أم سعد ، وفي رواية : • كل نائحة تكذب إلا نائحة سعد ابن معاذ ، .

ولا عجب أن تبكى أم سعد بن معاذ ، إذ كان سيد ولد آدم، وصاحباه غيرة الامة بعده بكوا سعدًا بكاءً مرًا ، كما تروى لنا عائشة ـ رضوان الله عليها ـ قالت: حضر رسول الله ﷺ وأبو بكر وعمر سعد بن معاذ وهو يموت فى القبة التى ضربها عليه رسول الله ﷺ فى المسجد. قالت: والذى نفسى بيده إنبي لاعرف بكاء أبى بكر من بكاء عمر، وإنى لفى حجرتى فكان كما قال الله : ﴿ رَحَمَاءُ بَيْهُمْ ﴾ 17.

ومع كل هذه المآثر والمحاسن لم ينج سعد كَيْشَيُّكُ من ضمة القبر.

( لما انتهوا إلى قبر سعد نزل فيه أربعة: الحارث بن أوس، وأسيد بن الحضير، وأبو الخشير، وأبو النائق وسلمة بن وقش، ورسول الله ﷺ واقف، فلما وضع في قبره، تغير وجه رسول الله ﷺ، وسبح ثلاثًا ، فسبح المسلمون حتى ارتج البقيم، ثم كبر ثلاثًا ، وكبَّر المسلمون، فسئل عن ذلك فقال: وتضايق على صاحبكم الفير، وضم ضمة لو نجا منها أحد لنجا هو، ثم فرَّج الله عنه )(٣).

وتؤكد عائشة ـ رضوان الله عليها ـ فيما ترويه عن النبي ﷺ هذا المعنى: ٩ إن للقبر ضغطة لو كان أحد منها ناجيًا، نجا منها سعد بن معاذ ، إسناده قوى(٤) ، وفى رواية : ٩ لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا منها سعد ، (٥) .

ثم آب المسلمون بعد أن ودَّعوا فقيدهم الغالى ليعزى رسول الله ﷺ أم سعد بابنها سعد كما عزاها فى أحد بابنها عمرو، فيقول لها: • ألا يرقأ دمعك ويذهب حزنك؟ فإن

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه ١ / ٢٩٦ وقال المحقق فيه: ﴿ إسناده حسن ﴾.

<sup>(</sup>٢) الفتح / ٢٩ .

<sup>(</sup>٣) الصدر نفسه وقال المحقق في : «إسناده حسن ٤. وأخرجه أحمد ٦ / ١٩٤١. ونشير إلى أن البكاء كان عندما ثقل معد ؛ لأن التصوص الصحيحة تتب أن وفاته كانت فى أهله فى بنى عبد الأشهل كما مر معنا. (٤) سير أعلام النبلاء ١/ ٢٩٠، وقد ضعفه للحقق ؛ لوجود الواقدى فى سنده.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ١/ ٢٩١ .

ابنك أول من ضحك الله إليه، واهتز له العرش ، (١) .

# ١٠ وأخيرًا نشير إلى نقطتين مهمتين:

الأولى: أن هذه الشخصيات العظيمة، ما كان أن تبرز عبقريتها ، ومواهمها الكامنة الكاملة بين يدى أعظم عظماء الأرض ، محمد رسول الله ﷺ، وهى تمارس مسؤوليتها في جانب المجندية معظم الاحيان، فكثير من هذه الثماذج التي لم يتح لها أن تتربع على مسؤولية الحكم ، والقيادة في الأمة لتضجر هذه الطاقات من خلالها، وقضت نحبها بين يدى قائدها ـ عليه الصلاة والسلام.

الثانية: أن سعد بن معاذ كره استشهد وهو في ريعان شبابه ، فقد كان في السابعة والثلاثين من عمره، يوم وافته منيته، وهذا يعنى أنه قاد قومه إلى الإسلام وهو في الثلاثين من عمره. ويعنى كذلك أن هذه السيادة الكبرى الني جعلت قومه يقولون فيه: أفضلنا رأيًا ، وأيمننا نقيبة، والتي لم تجعل في بيته رجلاً ولا امرأة إلا دخل في الإسلام، تلك الليلة أقول: إن هذه السيادة إنما كانت إذن في العشرينات من عمره ، وقبل أن يكون على مشارف الثلاثين. وإنما تضجر الطاقات الكامنة والمواهب بعد سن الاربعين ، التي هي غاية الاشد.

# ﴿ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدُّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَة . . ﴾ (٢) .

فأى طراز هذا الذى حفل تاريخه بهذه المآثر، واستبشر أهل السموات بقدومه، واهتز عرش الرحمن فرحًا بوفاته ، من دون خلق الله أجمعين.

كان سعد بن معاذ، رجلاً أبيض، طوالاً، جميلاً، حسن الوجه، أعين ، حسن اللحية. فرمى يوم المخنفق سنة خمس من الهجرة، فعات من رميته تلك وهو يومئذ ابن سبع وثلاثين سنة، فصلى عليه رسول الله 纖، ودفن بالبقيع (٣) .

#### هــ حذيفة بن اليمان ـ الأنصارى المهاجرى :

يقول عنه الحافظ الذهبي : ( من نجباء أصحاب محمدﷺ ، وهو صاحب السر، واسعه البمان . . . مسيل ويقال : حُسيل بن جابر العبسى اليماني أبو عبد الله حليف الانصار من أعيان المهاجرين ) .

ولسنا بصدد عرض مآثره رَئِينِّكَ فمسيرته طويلة معنا، وإنما توقفنا عند سعد بن معاذ رَئِينُكُ لاننا افتقدناه فلن نجد حديثًا بعد الآن، إنما يهمنا دور حذيفة في الحندق، مع

(۲) الاحقاف / ۱۵ . (۳) سير أعلام النبلاء ١/ ٢٩٠

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ١ / ٢٩١ وقال المحقق فيه: ﴿ إسناده صحيح ٤.

الصفوة المختارة ،من قيادات المهاجرين والأنصار ، بصفتها النماذج العليا التي برزت في غزوة الأحزاب.

روى الحاكم وصححه ابن مردويه، وأبو نعيم والبيهقى كلاهما فى الدلائل من طرق عن حذيفة، ومسلم، وابن عساكر عن إبراهيم بن يزيد التيمى عن أبيه، وابن إسحاق عن محمد بن كعب القرظى، وأبو نُعيم مختصرًا عن ابن عمر:

أن حذيفة رَقِئُكُ ذكر مشاهد مع رسول الله ﷺ فقال جلساؤه: أما والله لو شهدنا ذلك لكنا فعلنا وفعلنا، وفي لفظ: فقال رجل: لو أدركت رسول الله ﷺ لقاتلت معه وأبليت. فغال حذيفة: لا تتمنوا ذلك، لقد رأيتنا ليلة الأحزاب ونحن صاقُّون قعود، وأبو سفيان ومن معه من الأحزاب فوقنا، وقريظة واليهود أسفل منا نخافهم على ذرارينا، وما أتت علينا ليلة أشد ظلمة ولا أشد ريحًا منها، في أصوات ريحها أمثال الصواعق، وهي ظلمة ما يرى أحدنا إصبعه، فجعل المنافقون يستأذنون رسول الله ويقولون : ﴿ إِنَّ بَيُوتَنَا عُورَةٌ وَمَا هِيَ بِعُورَةً ﴾(١) فما يستأذنه أحد منهم إلا أذن له. فيتسللون ونحن ثلاثماثة(٢) أو نحو ذلك، فاستقبلنا رسول الله ﷺ رجلاً رجلاً يقول: ﴿ أَلَا رَجُلُ يَأْتَيْنَى بَخْبُرُ الْقُومُ يَكُونُ مَعَى يُومُ الْقَيَامَةُ ﴾ ، وفي لفظ: ﴿ جَعَلُهُ اللهُ رفيق إبراهيم يوم القيامة، فلم يجبه منا أحد ؛ . ثم الثانية ثم الثالثة مثله، فقال أبو بكر: يا رسول الله ،ابعث حذيفة. فقلت: دونك(٢)والله فمرَّ عليَّ رسول الله ﷺ وما عليَّ جنة من العدو ولا من البرد إلا مرطا<sup>(ع)</sup> لامرأتي ما يجاوز ركبتي. قال: فأتاني ، وأنا جات على ركبتي فقال: ﴿ من هذا؟ » قلت:حذيفة.قال رسول الله ﷺ: «حذيفة؟ » فقال حذيفة : فتقاصرت للأرض فقلت: بلي يا رسول الله، كراهية أن أقوم. قال: اقم) ، فقمت. فقال: ( إنه كائن في القوم خبر فأتنى بخبر القوم ؛ فقلت: والذي بعثك بالحق، ما قمت إلا حياء منك من البرد. قال: ﴿ لَا بَاسَ عَلَيْكُ مَنْ حَرَّ وَلَا بَرْدُ حتى ترجع إلىُّ ،قال:وأنا من أشد الناس فزعًا، وأشدهم قُرًا (٥).فقلت: واللَّه ما بي أن أقتل ، ولكن أخشى أن أؤسر. فقال: ﴿ إنك لن تؤسر، قال: فخرجت، فقال: واللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه، وعن يمينه وعن شماله، ومن فوقه ومن تحته، قال: فوالله ما خلق الله تعالى في جوفي فزعًا ، ولا قُرًّا إلا خرج. فما أجد شيئًا

<sup>(</sup>١) الأحزاب / ١٣ .

 <sup>(</sup>٢) لعلها المجموعة التى كان فيها حذيفة، وإلا فعدد جيش المسلمين بلغ ثلاثة آلاف كما يذكر رواة السير.
 (٣) دونك: بمعنى خذ.

<sup>(</sup>٤) المِرْط: بالكسرة من صوف أو خزٍّ أو كتان والمراد هنا الأول.

<sup>(</sup>٥) الْقُرُّ: البرد.

فَمضيت ، كأنما أمشر في حمام، فلما وليت، دعاني، فقال: ﴿ يَا حَدْيَفَة، لَا تَحَدَّثْنِ فَي القوم شيئًا حتى تأتيني ٧. وفي رواية: فقلت: يا رسول الله مرنى بما شئت. فقال ﷺ: ا اذهب حتى تدخل بين ظهرى القوم فأت قريشًا فقل: يا معشر قريش، إنما يريد الناس إذا كان غدًا أن يقولوا: أين قريش؟ أين قادة الناس؟ أين رؤوس الناس؟ فيقدِّموكم، فتصلوا القتال فيكون القتل فيكم ، ثم ائت بني كنانة فقل: يا معشر بني كنانة إنما يريد الناس إذا كان غدًا أن يقولوا: أين بنو كنانة؟ أين رماة الحَدَق(١) فيُقدِّمُوكم فتصلوا القتال فيكون القتل فيكم . ثم أثت قيسًا فقل: يا معشر قيس، إنما يريد الناس إذا كان غدًا أن يقولوا: أين أحلاس<sup>(٢)</sup>الخيار؟ أين الفرسان؟ فيقدُّموكم فتصلوا القتال، فيكون القتل فيكم ا قال حذيفة: فخرجت حتى إذا دنوت من معسكر القوم ونظرت في ضوء نار لهم توقد، وإذا رجل أدهم ضخم يقول بيده على النار (٣)ويمسح خاصرته، وحوله عصبة، قد تفرق عنه الأحزاب وهو يقول: الرحيل الرحيل، ولم أكن أعرف أبا سفيان قبل ذلك فانتزعت سهمًا من كنانتي أبيض الريش، فوضعته في كبد القوس(٤) لأرميه في ضوء النار، فذكرت قول رسول الله ﷺ: ﴿ لَا تَحَدَّثُنَ فَي الْقُومُ شَيِّئًا حَتَى تَأْتَيْنَى ﴾ فأمسكت ورددت سهمي، فلما جلست فيهم أحس أبو سفيان أن قد دخل فيهم غيرهم فقال: ليأخذ كل رجل منكم بيد جليسه. . . وفي لفظ : فلينظر من جليسه. فضربت بيدى على يد الذي عن يميني فأخذت بيده فقلت: من أنت؟ قال: معاوية بن أبي سفیان، ثم ضربت بیدی علی ید الذی عن شمالی فقلت: من أنت؟ قال: عمرو بن العاص، فعلت ذلك خشية أن يُفطن بي فبدرتهم (٥) بالمسألة، ثم تلبثت فيهم هنيهة، وأتيت بني كنانة وقيسًا. وقلت ما أمرني به رسول الله ﷺ ثم دخلت في العسكر، فإذا أدنى الناس منى بنو عامر ونادى عامر بن علقمة بن علائة: يا بنى عامر إن الريح قاتلتي وأنا على ظهر. وأخذتهم ربح شديدة، وصاح بأصحابه فلما رأى ذلك أصحابه جعلوا يقولون: يا بني عامر الرحيل الرحيل، لا مقام لكم، وإذا الربح في معسكر المشركين ما تجاوز عسكرهم شبرًا، فوالله إني لأسمع صوت الحجارة في رحالهم وفرشهم والريح تضرب بهم، فلما دنا الصبح نادوا: أين قريش؟ أين رؤوس الناس؟ فقالوا: أيهات(١)هذا الذي أتينا البارحة. أين كنانة؟ فقالوا: أيهات هذا الذي أتينا البارحة، أين قيس؟ أين أحلاس الخبل؟ فقالوا: أبهات هذا الذي أوتبنا البارحة. فلما رأى ذلك أبو سفيان أمرهم

 <sup>(</sup>١) رماة الحدق : الحدق جمع حدقة وهي سواد العين والمراد : المهرة في الرمي .

 <sup>(</sup>۲) الاحلاس: جمع حليس وهو كساء يُعمل على ظهر البعير والمعنى أنهم ملازمون لركوب الحيل.
 (٣) يقول بيده على النار: يعبر بها عن النهيق للأفعال والاستعناد لها.

<sup>(</sup>٤) كبد القوس: مقبضها. (٥) بدرتهم: سبقتهم.

 <sup>(</sup>٦) أيهات: لغة في هيهات ويقصد بها التمنى البعيد.

بان تحملوا، وإن الربح لتقليهم على بعض امتعهم حتى رأيت أبا سفيان وثب على جمل له معقول فجعل يستحثه ، ولا يستطيع أن يقوم حتى حلَّ بعد. ثم خرجت إلى رسول الله ﷺ. فلما انتصف بى الطريق ، أو نحو ذلك إذا أنا بعشرين فارساً أو نحو ذلك معتمين قالوا: أخبر صاحبك أن الله تعالى كفاه القوم بالجنود والربح ، فرجعت إلى رسول الله ﷺ وهو مشتمل في شملة(١) يصلى، فوالله ما عدا أن رجعت حتى راجعنى القرَّ، وجعلت أقرقف(٢). فأوما إلى رسول الله ﷺ بيده وهو يصلى، فنوت منه، فَسَدَلُ على من فضل شملته ، وكان رسول الله ﷺ إذا حزبه أمر (٢) صلى. فأخبرته خبر القوم ، وإنى تركتهم يرحلون، فلم أول نائمًا حتى جاه الصبح. فأما أن أصبحت قال رسول الله ﷺ (١ حزبه أمر (٢)).

وذكر ابن سعد أن عمرو بن العاص ، وخالد بن الوليد أقاما فى مائتى فارس ساقة للعسكر ، وردءًا لهم مخافة الطلب.

١- الصورة التي نقلها حذيفة كريم على صورة دقيقة وأسية خالية من الرئوش، ونحن لا نستطيع أن نشهد تطبيق الآيات القرآنية ﴿ . . . وَإِذْ وَاضْتَ الأَيْصَارُ وَبَلَفَتِ القَلُوبُ الْحَنَاجِرُ وَنَظُونُ بَاللهِ الظَّنُونَا. هَنَالكُ ابْنُلِي المُؤْمِنُونَ وَزَلْزُلُوا زِلْوَالاً شَدِيدًا ﴾(٥) إلا من خلال هذا العرض الذي عرضه حذيفة كرهي.

فرسول الله ﷺ يعرض رفقته في الجنة لمن يأتيه بخير القوم، كما في رواية مسلم: د ألا رجل يأتيني بخير القوم جعله الله معى يوم القيامة ، ثلاث مرات، وفي المرات الثلاثة فسكتنا فلم يجبه منا أحد (<sup>1)</sup> . ورسول الله ﷺ يضمن له السلامة والرجعة والجنة كما في رواية ابن إسحاق: د من رجل ينظر لنا ما فعل القوم ثم يرجع أسأل الله تعالى أن يكون رفيقي في الجنة ، . فما قام رجل من القوم(<sup>(۷)</sup> .

فهل يوجد إغراء للمسلم الملتزم بدينه أعظم من هذا الإغراء، الرفقة لرسول الله على المجنة والعودة سالمًا من المهمة، هذا الخوف و البرد ، الذى بلغ هذا المدى . يعطبنا صورة أمينة عن النفس البشرية، فكثيرًا ما يتحدث الواعظون والدعاة عن الإيمان، واثره على المسلم، وعن العقيدة ، واثرها في تكوين النفس ، فيقولون في ذروة المد الشعورى : إن المؤمن الحقيقى لا يخاف، ولا يمكن أن يخاف، فهو لا يخاف أحدًا إلا

(٦) مسلم ٣ / ١٧٨٨ / ١٤١٤ .

 <sup>(</sup>١) الشملة: كساء صغير يؤتزر به.
 (٢) أقرقف: أرعد من البرد.

 <sup>(</sup>٣) حزبه أمر: نزل به.
 (٤) يا نومان: يا كثير النوم.

<sup>(</sup>٥) الأحزاب / ١٠ ، ١١ .

<sup>(</sup>٧) السيرة لابن هشام ٣ / ٣٢٢ .

الله. ويشككون بالمؤمن لو اعتراه الخوف ، أو اعتراه الضعف، وهذه صورة تخالف النصوص الثابتة الصحيحة ، فقد أكد القرآن في أكثر من موقع أن المؤمن الصادق يخاف، والمؤمنون الصادقون يخاف، والمؤمنون الصادقون يخاف، ﴿ وَافْكُووا إِذْ أَنْتُم قَلِلْ مُسْتَضَعَفُونَ فِي الأَرْضِ تَحَافُونَ أَنْ يَتَخَطُفُكُمُ النَّاسُ فَاوَاكُمْ وَالْمَدُكُم بِعَشُوهِ ﴾ (١) ، ﴿ وَإِذْ زَاغْتِ الأَبْصَارُ وَبَلَغَتُ اللَّهُ الظَّهُونَا . هَنَالِكَ أَيْظِي الْمُؤْمِنُونَ وَالْوَلَا أَنْوَالْ الْمُؤْمِنُ وَالْوَلُولَا أَنْوَالاً شَدِيدًا ﴾ (١)

وهذه النصوص الصحيحة فى الخندق تؤكد هذا المعنى، إنما الفرق هو كيف ينصرف المؤمن إذا خاف، وما هى دوافع خوفه، وقصة حذيفة تعطينا الصورة الصحيحة للموقف.

٣- فهو وإخوانه المؤمنون لم يستجيبوا لدواعى التنافس، وغلب الحوف من العدو دواعى الإغراء بالسلامة ، والجنة فى هذه اللحظات الرعبية، لكن الأمر عندما تحدد، وطلب من حذيفة \_ رضوان الله عليه \_ بشخصه أن يمضى إلى العدو انتهى كل تفكير لديه بالتردد ولم يعد مخيرًا باتخاذ الموقف . ( فلما لم يقم أحد، دعانى رسول الله على فلم يكن لى بد من القيام حين دعانى ) .

وفى الرواية التى ذكرناها ، كان صريحًا فى إبداء عذره ، ومعاناته. قال: فقم،، فقمت ، فقال : « إنه كائن فى القوم خبر فائتنى بخبر القوم » . فقلت : والذى بعثك بالحق ما قمت إلا حياءً منك من البرد . قال: «لا بأس عليك من حرٍ ولا بردٍ حتى ترجع إلى».

لقد تربى هذا الجيل ، على ألا يقول حين يصدر إليه الأمر، لكننا نذكر بالمقابل أنها المرة الوحيدة في تاريخ السيرة أن يتندب رسول الله ﷺ المسلمين لأمر، ولا يوجد من يستجيب له، وهذا يعنى أننا الأن في ذروة المحتة، التي وصل إليها المسلمون في تاريخهم كله. ولابد أن نذكر مع ذلك صعوبة المهمة وخطورتها، وهي أن يدخل في العدو وحده، العدو المتربص، المتوثب للقتل، وليس العدو الغافي الذي لا يدرى بسلله ودخوله. وكان صريحًا ـ رضوان الله عليه ـ بين سيده، فيما يخاف منه فيقول له: والله ما بي أن أقتل، ولكن أخشى أن أؤسر. فقال: « إنك لن تؤسر» .

٣- وحين استجاب الجندى العظيم لامر قائده ونبيه \_ عليه الصلاة والسلام \_ التزامًا بأمره رغم كل هذه المخاوف الرهبية تولاه الله تعالى بعنايته ورعايته .

<sup>(</sup>١) الأنقال / ٢٦ . (٢) الأحزاب / ١٠ ، ١١ .

( وأنا من أشد الناس فرعا وأشدهم قراً ... فخرجت فقال: ( اللهم احفظه من يديه ومن خلفه ، وعن يديه ، وعن شماله، ومن فوقه ومن تحته » ، فوالله ما خلق الله تعالى في جوفى فرغا ولا قراً إلا خرج. فما اجد فيه شيئاً . فمضيت كاتما أسنى في حمام، فظا وليت دعانى فقال: و لا تحترق مي القرم شيئاً حتى تأتينى » فالله أسنى في محمام، فلما وليت دعانى فقال: و لا تحترق مي الله يتول السكينة في قلوب المؤمنين، وبيث الرعب في قلوب الكافرين، وهو الذي أبدل المؤمنين بعد خوفهم أمناً، وهم تربية عشها المؤمنون وفقهوها ألا يعتمدوا على فرواتهم ، وأن يعتمدوا على مواجؤون إليه في الشدائد. والقلوب بيد الرحمن يقلبها كيف شاه، لكنه استحق مداء الكنه استحق من عليها كيف شاه، لكنه استحق كلمة: وقم، وليي الأمر ، ولا يزال على حاله من الحوف والبرد. وعندما نظلل بالإسرى وهو على هذه الحالة، آناء عون الله ومدده. وشعر أنه إنسان آخر غير ذلك الإنسان، شعر شعوراً حسياً. يكاد يلتقطه بيده، ويراه بعيته : فوالله ما خلق الله تعالى في جوفى فرعاً ولا قرأ إلا خرج فما أجد مه شؤا ولا قرأ إلا خرج فما أجد مه شؤا ولا قرأ إلا خرج فما أجد مه شؤا

\$ ـ وإذا كانت خُطة تخذيل العدو ، قد نجحت في خطوطها الأولى ، في فقانا الثقة بين البهود وبين الأحزاب ، فكانت الحظة الجديدة هي تمزيق صف الاحزاب نفسه ، وإقام المهمة التي ابتدأ بها نعيم على يدى حليفة بن اليمان . فهو لابد أن يحذل بين قريش وغطفان ، وبين قريش وكتانة ، وبين كنانه وأسد ، أن يتابع المهمة فيمزق كل حزب على حدة . فكان التكليف بهذه المهمة . فاقت قريشاً فقل : يا معشر قريش ، إنما يريد المناس النامل إن كان قادة الناس ؟ أين رؤوس النامل ؟ فيقدموكم فتصلوا المتال المنات بني كتانة قبل يريد الناس إذا كان غدا أن يقولوا : أين كانة النامل إن معشر بني كتانة إنما يريد الناس إذا كان غدا أن يقولوا : أين بني كتانة ؟ أين رماة الحدق؟ فيقدموكم فتصلوا المتال فيكم، ثم الت قبداً فقل: يا معشر قيس إنما يريد الناس إذا كان غدا أن يقولوا : أين أحلاس الخيل؟ أين الفرسان؟ فيقدموكم فتصلوا القتال، فيقم فيكم . \* .

ونفذ الجندى العظيم مهمته كما أوكلت إليه، وحققت هدفها المرجو، وكما قالت اليهود :صدق نعيم. وقالت غطفان : صدق نعيم، وقالت قريش : صدق نعيم، فها هى قريش نقول : أيهات هذا الذى أوتينا به البارحة. وقالت كنانة: أيهات هذا الذى أوتينا به البارحة، وقالت قيس: أيهات هذا الذى أوتينا به البارحة.

وامتنع كل حزب عن الخروج للقتال، كما امتنعت اليهود عن الخروج للقتال.

و وفى طبيعة الالتزام المطلوب، وهو يرى هدفاً ثمينًا يمكن تحقيقه، أبو سفيان برحرب قائد الاحزاب كلها ، يضرم النار ويندفاً عليها، ويضع سهمه فى قوسه، وقبل لحظة الرمى للقضاء عليه وقتله، تذكر قول رسول الله ﷺ له قبل وداعه : « لا تحدثن فى القرم شيئًا حتى تأتينى ٤. وبذلك انقطعت كل الدوافع فى داخله ، فى قتل قائد المدد ، ولم تتمكن كل الرغبات الجامعة فى التغيظ الشديد على أبى سفيان ، وفى كسب الشهرة الكبرى بقتل قائد المدد ، أمام الكلمة الحاسمة : « لا تحدثن شيئا ٤. كسب الانتزام هو أعظم الدوافع جميعاً ، والتى يستجيب لها المسلم، وحذيفة لا ينسى فى حائد نافر ومن الله علما الإيكون عونًا لمول دالله ويله علم المراد عدى الرسمة ولم معالم الله عليه . الوفاء لموس دالله عليه مداوت الله عليه . الوفاء بعهده ولو مع المشركين، يدرك مدى التربية على الالتزام فى الدرس الذى شهده من نيه علم فى الدرس الذى شهده من بدوء فيه فيدع كل اجتهادات جائز لينف الام للحدد.

٦- ومثل هذا الرسول الذى يطلب منه أن يكون جاسوساً في قلب جيش العدو، لابد أن يملك من المؤهلات ، والطاقات في سرعة البديهة ، وحسن التصرف ما ينقذه من أى أزمة تواجهه. ولم يكن اختيار الصديق له اعتباطاً. بل كان عن خبرة به، وإلمت بن رشحه لرسول الله ﷺ أن يقوم بهذه المهمة، والاختيار الصعب الذى مرّ به، وإلمت بكاماته هو عندما شعرت قيادة العدو به، فاصدرت أمراً مباشراً : لياحذ كل امرى منكم بيد جليسه، وفي لفظ: فلينظر من جليسه. وفي رواية الواقدى: أن أن اسفيان قال: احتروا الجواسيس والعيون، ولينظر كل رجل إلى جليسه، في هذه اللحظة الحظمة الحلومة التي تكون المنعطف الحاد في نجاح المهمة أو فشالها، وفي كشف الجاسوس أو خفائه، تبدو سرعة البديهة في التصرف المناسب، وقد كان حذيقة على هذا المستوس أو خفائه، تبدو سرعة البديهة في التصرف المناسب، وقد كان حذيقة على هذا المستوى العالى من الكفاءة يقول: فضريت بيدى على يد الذى عن يعيني قاخذت بيده شمالى فقلت: من أنت؟ قال: عمرو بن العاص، فعلت ذلك خشية أن يفطن بي فيدرتهم بالمسائة.

٧ـ وحيث كانت المهمة الأولى وهى معرفة خبر العدو، والمهمة الثانية هى تخذيل
 صف الأحزاب، فقد نقد المهمتين معًا. ولم يأت حتى تأكد من خبر قريش والأحزاب،
 وكيف قردوا الرحيل.

<sup>(</sup>۱) قال حليفة : ما متعنى أن أشهد بدراً إلا أنى خرجت أنا وأبى ، فأخذنا كفار قريش . فقالوا : إنكم تريدون محمداً ! فقاتا : ما نريد إلا المدينة . فأخلوا العبد قبلنا : لتصرف إلى المدينة ولا نقائل فأخبرنا السي ﷺ فقال : • نفى بعهدهم ونستمين بالله عليهم » . مسلم برقم ( ۱۷۵۷ ) ۴ ( ۱۲۱۵ .

وغيد في رواية الواقدى الصورة واضحة لرحيل القوم ، حيث أصدر القائد العام البو سفيان أمره بذلك: إنكم والله لستم بدار مُقام، لقد هلك الحف والكراع، وأجدب الجناب، واخلفتنا بنو قريظة، وبلغنا عنهم الذي نكره وقد لقينا من الربح ما ترون! وجلس على بعيره وهو معقول، قل شفيان ، ووجلس على بعيره وهو معقول، قل ضربه فوث على ثلاث قواتم، فه ما أطلق عقاله إلا بعد ما قام، ولولا عهد رصول الله ﷺ إلى : \* لا تحدث شيئاً حتى تأتينى ، ثم شنت لفتك. فناداه عكرمة بن أبي جهل : إنك رأس الناس وقائدهم تقشع وترك الناس فاستحيى أبو سفيان فائاخ جمله ونزك عنه ، وقد نزمامه وهو يقوده وقال : ارحلوا فبعمل الناس يرتحلون وهو قام حتى خف العسكر ، ثم قال لعمرو بن العاص : يا بالا نفلب حتى يفغذ السكر ، فقال عمرو : أنا أقيم ، وقال لحالد بن الوليد : عام ترى يا أبا سليمان ؟ فقال : أن أيضاً عمرو دائاً عمره عن أن ما ترى يا إبا سليمان ؟ فقال : أنا أيضاً أقيم ، وقال عائد بن الوليد : وسار العسكر إلا هذه الجريدة على متون الخيل . قالوا : وذهب حذيفة إلى غطفان فوجدهم قد ارتحلوا ، فرجع إلى رسول اله ﷺ فاخبره .

هـذه القــوات التــى أمدَّت قوات المسلمين ، لا تعرف كتب السيرة عنها شيئاً إلا النذر البــير ، وقــد أشــار القـرآن الكريــم لهــا بقولــه تعالى: ﴿ يَا أَلِهُمَا النَّهِنَ آسُوا اذْكُرُوا نعُمَّةُ اللّهُ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءِنُكُمْ جُنُّودُ فَارْسُلْنَا عَلْيُهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ نُرُوهًا وكَانَ اللّهُ بِمَا تَعْمُلُونَ يُعِيرًا ﴾(٢)

أما الجنود فها هى آثارهم من خلال هؤلاء الخيالة العشرين الذين لقيهم حذيفة ويظهي وأما الربح . . . ( فقد ووى ابن أبى حاتم ، وأبو نعيم، والبزار برجال الصحيح عن ابن عباس ـ وضى الله عنهما ـ قال: لما كانت ليلة الأحزاب جاءت الشمال إلى

<sup>(</sup>١) الجريدة: هي التي جردت من مفطم الخيل لوجه.(٢) الأحزاب / ٩ .

الجنوب فقالت : انطلقى فانصرى الله ورسوله ، فقالت الجنوب : إن الحرة لا تسرى بالليل . فغضب الله عليها فجعلها عقيماً . وأرسل الصيا ، فاطفات نيرانهم ، وقطعت أطنابهم ، فقال رسول الله ﷺ : « نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور » .

وروى الإمام أحمد ، والشيخان ، والنسائى عنه أن رسول الله ﷺ قال : ا نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور ١٩٤٠) .

وروى البيهتى عن مجاهد فى قوله : ﴿ فَأَوْسَلُنَا عَلَيْهِمْ وِيهِعَا ﴾ (٢) قال : يعنى ربح الصبا ، أوسلت على الاحزاب يوم الحندق حتى كفات قدورهم على أقواهها ، ونزعت فساطيطهم عن أظعتهم ﴿ وجُثُودًا لَّمْ تَرَوْهاً ﴾ قال :الملائكة ، قال : ولم نقاتل يومنذ .

( روى ابن جرير ، وابن أبي حاتم عن قتادة قال : بعث الله تعالى عليهم الرّبح والرعب ، كلما بنوا بناءً قطع الله أطنابه وكلما ربطوا دابة قطع الله رباطها ، وكلما أوقدوا نارًا للحرب أطفاها الله ، حتى ذكر لنا أن سيد كل حي يقول : يابنى فلان هلًم إلىَّ . حتى إذا اجتمعوا عنده قال : النجاة النجاة . أُوتيتم . لما بعث الله عليهم من الرعب .

قال البلاذرى: ثم إن الله تعالى ، نصر المسلمين عليهم بالربح ، وكانت ربح صفراء فملات عيونهم ، فداخلهم الفشل ، والوهن ، وانهزم المشركون ، وانصرفوا الى عسكرهم ،ودامت عليهم الربح،وغشيهم الملائكة تطمس أبصارهم ، فانصرفوا : ﴿ وَرَدُ اللّهُ اللّهِ يَنْ كَفُرُوا بِفَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللّهُ الْمُؤْمِينَ الْقِتَالُ وَكَانَ اللّهُ قَوِيًا عَيْرًا ﴾ (٣) ) .

قال أبو الحطاب بن دحية : هذه الملائكة بعثها الله تعالى فنفنت فى روعهم الرعب والفشل ، وفى قلوب المؤمنين القوة والأمل . وقيل : إنما بعث الله الملائكة تزجر خيل المشركين وإيلهم ، فقطعوا مدة ثلاثة أيام فى يوم واحد فاريّن منهزمين (4) .

إن ربح الصبا لتتحرق غيظا لياتيها الامر من ربها أن تمضى لنصرة رسول الله ﷺ ، وإن ملائكة السماء الذين يشهدون المعركة في الارض ، ليحلمون أن تصدر إليهم الاوامر بنصرة رسول الله ﷺ في الارض ، وقد شهد خبرتهم المعركة في بدر . والصف المؤمن اليوم في الحندق ، وبعد سنتين من أحد قد تجاوز أرمته ، وأعيد بناؤه ، وصياغته من يد النبوة العظيمة ، فإذا هو خالٍ من أي عتاب أو لوم أو تقريع . وفيه

<sup>(</sup>١) فتح الباري ٧ / ٣٩٩ برقم ( ١٠٥ ) .

<sup>(</sup>٢) الأحزاب / ٩ . (٣) الأحزاب / ٢٥ .

<sup>(</sup>٤) المقتطفات كلها من سبل الهدى والرشاد للإمام الصالحي ٤ / ٥٤٥ ، ٥٤٦ .

الثناء على صدق المؤمنين ، وارتفاعهم إلى مستوى إيمانهم ، وترجمة هذا الإيمان واقعاً حياً يعيشوه ، في قاعدتهم الجماهيرية الواسعة . وفي الصفوة المختارة منهم كما يقول عز وجل : ﴿ وَلَمَا رَأَى الْمُؤْسُونَ الْأَحْوَابُ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنَا وَافْهُمْ إِلاَ إِيمَانًا وَتَسْلِيماً . مِنَ الْمُؤْسِينَ رَجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهُ عَلَيْهِ فَمِنَهُم مُن قَضَىٰ نَحْهُ وَمِنْهُمْ مِن يَنتظِمُ وَمَا يَدُلُوا تَدْبِيلا . لَيَحْزِيَ اللَّهُ الصَادَقِينَ بصدقهم وَيَعَدَب الْمُنافِقينَ إن شاء أو يَتُوبَ عَلَيْهِم إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَنُورًا رَحِيماً . وَرَدُ اللَّهُ اللَّينَ كَفُرُوا بَغِيظِهم لَمْ يَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْفَتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوْيًا عَرَيزًا . وأَوزَلَ الذِينَ ظَاهُولُهُمْ مَن أَهُلِ الكِتَابِ مِن صَيَاصِهِم وَقَدْفَ فِي قُلُومِهُمْ الرُغْبَ فَرِيقًا تَقْشُونُ وَقَالُمُونَ فَرِيقًا . وأَوزَلَكُمْ أَرْضَهُم وَيَارُهُمْ وَيَوارُهُمْ وَيَارُهُمْ وَيَوارُهُمْ وَرَوْمًا لُمْ تَطُورُوها وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شِيءٌ قَدِيا ﴾ (١) .

ووعى المؤمنون درس آحد ، فلم يستطع معسكر النفاق وحزيه أن ينزل رجلاً واحداً من الصف المؤمن إلى جواره . بينما استطاع معسكر الإيمان ، أن يتنزع الكثير من معسكر النفاق ويضمهم تائبين ، مخلصين ، معتصمين بالله ويصبحوا أعضاء فى الصف المؤمن ، وتم حصار حزب النفاق حتى ليكاد يختش من المؤمنين ، وإنما انتشى وانتفش ، وعربد يوم رأى أحبابه من اليهود ، والمشركين قد جاؤوا لمدده .

لقد نجع الصف المؤمن في توحيد كلمته وخلاصه من حب الدنيا وإرادتها التي أدين بها في أحد . ونجح في معركة العقيدة التي خاضها ، فتبرأ من حوله وقوته ، وما زادته المحنة إلا إيماناً وتسليماً . وقد خلص من خط نفسه كلها ، وهو يرى قائده يضرع قبل النصر بقوله : « اللهم منزل الكتاب ، سريع الحساب ، اهزم الاحزاب ، اللهم اهزمهم وزلزلهم » (٢) .

وبعد إجابة الدعاء والاحتفال بالنصر يقول : ﴿ لا إِلَّهُ إِلَّا اللهُ وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شىء قدير ، آييون ، تائبون ، عابدون ، لرينا حامدون ، صدق الله وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده ، (۲)

وجعلها ملازمة له في حياته كلها ، كلما قفل من الغزو أو الحج أو العمرة ، لتبقى دائماً حية يقظة في قلوب المؤمنين .

 <sup>(</sup>۱) الأحزاب / ۲۲ \_ ۲۲ .
 (۲) فتح البارى ۷ / ۲۰ ؟ رقم ( ۱۱۵ ) .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه يرقم ( ٤١١٦ ) .

### حزب النفاق وتربيته

ستنان فقط من الجهد الدؤوب فى التربية ، نلاحظ من خلالهما كيف خفت حزب النفاق ، وانكمش على نفسه بعد أن انتشى فى أحد ، وعاد بثلث الجيش جهاراً نهاراً . وانتفش بسلامته ، وسلامة أعضائه حيث أصاب الفسر والبلاء المسلمين . فما هو حجم هذا الحزب اليوم ؟

لو تتبعنا كتب السيرة والنراجم لنبحث عن دور حزب النفاق ، فى هذه المعركة لاعيانا البحث حتى نجد ثلاث روايات ، ولولا أن القرآن أثبت هذا الامر ، لشككنا فى وجود الحزب كله ، لضعف الروايات من الناحية الحديثية .

#### أولاً: في السيرة لابن إسحاق نجد هذا النص:

قال : ( وعظم عند ذلك البلاء ، واشتد الحوف ، واتاهم عدوهم من فوقهم ومن أسفل منهم ، حتى ظنَّ المؤمنون كل ظن ، ونجم النفاق من بعض المنافقين ، حتى قال معنَّب بن قشير أخو بنى عمو بن عوف : كان محمد يعدنا أن ناكل كنوز كسرى وقيصر ، وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط .

قال ابن هشام : وآخبرنی من أثق به من أهل العلم : أن معتَّب بن قشير لم يكن من المنافقين ، واحتج بأنه كان من أهل بدر .

قال ابن إسحاق : وحتى قال أوس بن قيظى أحد بنى حارثة بن الحارث: يا رسول الله ، إن بيوتنا عورة من العدو ، وذلك عن ملاً من رجال قومه . فأذن لنا أن نخرج فنرجع إلى دارنا ، فإنها خارج من المدينة ) (١) .

#### ثانياً : أما في رواية الواقدي فنجد ما يلي :

( قالوا : ونجم النفاق ، وقشل الناس ، وعظم البلاء ، واشتد الحوف ، وخيف على الذرارى والنساء ، وكانوا كما قال الله ـ عز وجل: ﴿ إِذْ جَامُوكُمْ مِنْ فَرْقِكُمْ وَمَنْ أَسْفُلُ مِنْكُمْ وَإِذْ أَنْفُتَ الأَبْصَارُ وَيَلَفَتَ القُلُوبُ الْحَنَاجِرِ ﴾ (٢) ورسول الله ﷺ والمسلمون وجاه العدو ، لا يستطيعون الزوال عن مكانهم، يعتقبون خندقهم ويحرسونه ، وتكلم قوم بكلام قبح ، فقال معتب بن قشير: يعدنا محمد كنوز كسرى وقيصر ، وأحدنا لا

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية لابن هشام ٣/ ٣٠٩ ، ٣١٠ . (٢) الأحزاب / ١٠ .

يأمن بأن يذهب إلى حاجته ، ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً .

فحدث صالح بن جعفر ، عن ابن كعب قال : قال رسول الله ﷺ : د إنى لارجو أن أطوف بالبيت العتيق ، وآخذ المفتاح ، وليهلكن الله كسرى و قيصر ولتنفق أموالهم في سبيل الله ، يقول ذلك حين رأى ما بالمسلمين من الكرب ، فسمعه معتب نقال ما قال .

واجتمعت بنو حارثة فبعثوا أوس بن قيظى إلى رسول الله ﷺ فقالوا : يا رسول الله ﷺ فقالوا : يا رسول الله ﷺ فقالوا : يا رسول الله ، إن بيوتنا عبرة ويين غطفان أحد يردهم عنا ، فأذن لنا فلنرجع إلى دورنا فنمنع ذراريتا ونسامنا . فأذن لهم رسول الله ﷺ فرجعوا بذلك ، وتهيؤوا للانصراف ، فبلغ سعد بن معاذ ، فجاء إلى رسول الله ، لا تأذن لهم ، إنا والله ما أصابنا وإيامم شدة قط إلا صنعوا هكذا . ثم أقبل عليهم فقال لبنى حارثة : هذا لنا منكم أبداً ، ما أصابنا وإياكم شدة إلا صنعتم هكذا ، فردهم رسول الله ﷺ ) (۱) .

## ثالثاً : والرواية الثالثة في مغازى موسى بن عقبة عند البيهقي :

( فلما اشتد البلاء على النبي ﷺ وأصحابه نافق ناس كثير، وتكلموا بكلام قبيح. فلما رأى رسول الله ﷺ ما فيه النساء من البلاء والكرب، جعل بيشرهم ويقول: اوالذى نفسى بيده ليفرَّجن عنكم ما ترون من الشدة ، وإنى لارجو أن أطوف بالبيت العتيق آمناً ، وأن يدفع الله \_ عز وجلّ \_ إلىَّ مفاتيح الكعبة ، وليهلكن الله كسرى وقيصر ، ولتنفق كنوزهما في سبيل الله \_ عز وجل ه .

وقال رجل مُّن معه لأصحابه : الا تعجبون من محمد يعدنا أن نطوف بالبيت العتيق ، وأن تقسم كتنوز فنارس والسروم ، ونحن هننا لا يأمن أحدننا أن يذهب إلى الفتاها، والله لما يعدنا إلا غروراً .

وقال آخرون ممَّن معه : اثذن لنا فإن بيوتنا عورة .

وقال آخرون : يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ) (٢) .

هذا كل ما ورد فى كتب التراجم والسير عن هذا الموضوع . غير أن كتب التفسير ذكرت تحديداً آخر فى روايتين :

( الأولى : عند الإمام القرطبي في تفسير قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ يُقُولُ الْمُنَافِقُونَ

<sup>(</sup>١) المغازي للواقدي ٣ / ٤٦٣ . (٢) دلائل النبوة للبيهقي ٣ / ٤٠٢ .

وَالَّذِينَ فِي قُلْوَبِهِم مُرَّضَى ﴾ أى شك ونفاق ﴿ مَّ وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلاَّ غُرُورًا ﴾ (١) أى باطلاً من القول . وذلك أن طعمة بن أبيرق ، ومعتّب بن قشير . وجماعة نحو سبعين رجلاً قالوا يوم الحندق : كيف يعدنا كنوز كسرى وقيصر ، ولا يستطيع أحدنا أن يتبرز ؟ وإنما قالوا ذلك أنما فشا في أصحاب النبي عَلَيْ من قوله : عند ضرب الصخرة على ما تقدم في حديث النسائي ، فأنزل الله تعالى هذه الآية ) (٢) .

الثانية : وينقل الإمام القرطبي كذلك أن عدد الذين رجعوا إلى بيوتهم بدون إذن رسول الله ﷺ كانوا ثمانين رجلاً .

( قال الضحاك : ورجع ثمانون رجلاً بغير إذنه ) <sup>(٣)</sup> .

وبعد استعراض هذه الروايات جميعاً نتحدث عن حزب النفاق وتربيته .

١- لو طبقنا المعايير الحديثة ، في الروايات السابقة جميعاً ، لوجدنا أنها تفتفر الله السند الصحيح ، والذي يشتها ولو وضعنا في تبنى هذا الحفط ، لكان علينا ألا نذكر هذا الموضوع إطلاقاً ، لعدم ثبوته في نصوص السيرة . ولكن القرآن الكريم لم يشته نقط ، وإنما تحدث عن غراة ، فقط ، وإنما تحدث عن غراة ، فقط ، وإنما تحدث عن غراة الاحزاب ، وبنى قريظة مجتمعين ، ومن هنا نرى خطورة الإصرار على ألا نقبل في الحديث الذي نستنبط منه السيرة ، إلا النصوص الصحيحة القطعية ، كما نفعل في الحديث الذي نستنبط منه الاحركام الشرعية ، ولهذا رأينا أن علماء الحديث الكبار ، الذين كتبوا في السيرة ، لم يطبقتوا متهجهم المعتمد في الحديث فيها ، وإنما نقلوا كثيراً من الروايات لمن لا يروون لهم إطلاقاً في الحديث ، وهذا ما ذكره الدكتور العمرى - حفظه الله - الذي تبنى هذا الحظ فقال : وقد وردت روايات ضعيفة تحكى أقوالهم ، في السخرية ، والإرجاف الكبار في هذا المجال جعلهم يتكفل بتصوير ذلك أدق تصوير (أ) ، وقفة المحدثين الكبار في هذا المجال جعلهم يتكفل بتصوير ذلك أدق تصوير (أ) ، وقفة المحدثين الكبار في هذا المجال جعلهم يتكفل بتصوير ذلك أدق تصوير (أ) ، وقفة المحدثين الروايات الأخرى ، التي تمثل الحط العام لكتاب السير . وفي الوقت الذي لا ياخذون المنوات شيئاً في مجال الحديث النبوى ، نراهم يأخذون عنه في كل أحداث السيرة ، ولا يكاد يخلو موضوع لا يروى له فيه .

 ٢ ـ وبالاخذ بروايتي المقسرين ، نجد أكبر رقم ذكر للمنافقين هو ثمانون وهم الذين رجعوا إلى المدينة دون إذن رسول الله ﷺ ، وقعد توعدهم القرآن الكريم لموقفهم

<sup>(</sup>۱) الأحزاب / ۱۲ . (۳) المصدر نفسه ۷ / ۱۶ / ۱۶۸ .

 <sup>(</sup>٢) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٧ / ١٤ / ١٤٦
 (٤) السيرة النبوية الصحيحة لأكرم العمرى ٢ / ٤٢٤.

هذا بقوله عز وجل : ﴿ لا تَجْعُلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْكُمْ كُدُعَاء بَعْضَكُم بَعْضاً قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الذينَ يَسَلُّونَ مِنكُم لِواذًا فَلْيَحَدُرِ الذينَ يَخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِسَنَّةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَدَابٌ أَلِيمٌ ﴾ (١) .

وهدَّد الذَين بمِضون بدون إذن ، بخروجهم من الإيمان ، حيث ربط الاستئذان بالايمان حصراً ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الذِينَ آمَنُوا باللهِ وَرَسُولهِ وَإِذَا كَانُوا مَعُمَّ عَلَىٰ أَمْرِ جَامعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذُمُو إِنَّ الذِينَ يَسْتَأْذُمُونَكَ أَلَوْنِكَ اللّذِينَ يُؤَمِّونَ باللّهُ وَرَسُولهِ فَإِذَا اسْتَأْذُمُوكَ لِمُصَّنَ شَائِهِمُ فَأَذْنَ لَمَنْ شَتَّ مَنْهُمُ وَاسْتَعْمَرُ أَمْهُمُ اللّهَ إِنَّ اللّهَ عَقْرُورُ رَحِيمٌ

والرواية الثانية التى تذكر أن عدد الذين قالوا : ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا سبعون ، ومع الاخذ بهذه الرواية وسابقتها يمكن القول : إن النسبة انخفضت كثيراً عما كانت عليه في أحد نضبة سبعين إلى ثلاثة آلاف تختلف كثيراً عن نسبة ثلاثمائة إلى تسعمائة . ففي أحد تكاد تجمع الروايات عن انسحاب ثلث الجيش الإسلامي مع عبد الله بن أبي ، وهذا العدد هو غير المنافقين الذين بقوا في الجيش ، وأظهروا نفاقهم بعد هجوم خالد ومحنة الجيش الإسلامي . وهذا يؤكد عظمة التربية التي تمت من خلال القرآن الكريم ، وعلى يدى رسول الله ﷺ حتى ليبقي أمراً نشاراً ومستنكراً أو وجود النفاق والمنافقين ، وفي قلب هذه للحنة التي اشتد فيها الخوف إلى أقصاة ، كُشفت هذه النفوس الحبيثة التي وصفها القرآن الكريم بأن فيها مرض ، وكان هذا المرض هو الشك في الله ورسوله وصدق موعوده (٣) .

٣ ونتسامل بعد هذا كله: لم أخذ الحديث عن المنافقين هذا الحجم الضخم رغم
 ضآلة وجودهم وقلتهم ، بعد أن تقلّص عددهم فى الصف الإسلامى من ثلاثين فى
 المائة إلى اثنين فى المائة ؟

والجواب واضح ، إنها التربية القرآنية التى تريد أن تنهى هذا الحزب كله . ومن أجل ذلك ، لم يقف القرآن عند حجمهم وعددهم ، وإنما راح يتابع مواقفهم النفسية من وراء هذه المقولات التى يقولونها ،والتى لا يدع القرآن الكريم منها شاردة ولا واردة إلا ويسجلها ،ويحصى عليهم أنفاسهم ، ويسجل حركاتهم وقناعاتهم ومشاعرهم .

( فقد وجد هؤلاء في الكرب المزلزل ، والشدة الأخذة في الحناق ، فرصة للكشف عن خبيئة نفوسهم وهم آمنون من أن يلومهم أحد ، وفرصة للتوهين

(٢) النور / ٦٢ .

<sup>(</sup>١) النور / ٦٣ .

<sup>(</sup>٣) نقلاً عن المنهج التربوى للسيرة النبوية \_ التربية الجهادية ١ / ٢٣٠ للمؤلف .

والتخذيل ، وبث الشك ، والربية في وعد الله ، ووعد رسوله وهم مطمئنون أن يأخذهم أحد بما يقولون ، فالواقع بظاهره يصدقهم في التوهين والتشكيك ، وهم مع هذا منطقيون مع أنفسهم ومشاعرهم إفالهول قد أزاح عنهم ذلك الستار الرقيق من التجمل، وروع أنفسهم ترويعاً لا يثبت له إيمانهم المهلهل ، فجهروا بحقيقة ما يشمرون غير مبتين، ولا متجملين ، ومثل هؤلاء المنافقين والمرجفين قائمون في كل جماعة ، وموقفهم في الشدة هو موقف إخوانهم هؤلاء ، فهم نموذج مكرر في الأجيال والجماعات على مدار الزمان ) (1) .

وغضى مع القرآن الكريم فى تربيته لهذا الحزب المتفكك الذى لم يصل الى مستوى الولاية التنظيمية فى صفة ﴿ والمُناقِفُونُ وَالْمُناقِفُاتُ يَعْشُهُم مِنْ بَعْضُ ﴾ (٢) بينما ذكر المؤمنين بقوله : ﴿ وَالْمُؤْمِنُونُ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْشُهُمْ أُولِيَاءُ بَعْضَ ﴾ (٢) .

٤ \_ ﴿ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافَقُونَ وَالْــذِينَ فَى قُلُوبِهِم مَّــــرَضَّ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلاَّ غُرُورًا ﴾(١) أما ظروف هذا القول فهي كما رواها البيهقي في الدلائل والطبراني في تفسيره ، وابن حجر في الفتح : عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني قال : حدثني أبي عن أبيه قال : خط رسول الله ﷺ الخندق عام الأحزاب من أجم السمر طرف بني حارثة حين بلغ المداد ، ثم قطع أربعين ذراعاً بين كل عشرة ، فاختلف المهاجرون والأنصار في سلمان الفارسي ، وكان رجلاً قويا ، فقالت الأنصار : سلمان منا ، وقال المهاجرون: سلمان منا ،فقال رسول الله ﷺ : ﴿ سلمان منا أهل البيت ﴾ ، قال عمرو ابن عوف : فكنت أنا وسلمان وحذيفة بن اليمان ، والنعمان بن مقرُّن ، وستة من الأنصار في أربعين ذراعاً ، فحفرنا حتى إذا بلغنا الثدي أخرج الله من بطن الخندق صخرة بيضاء مدورة فكسرت حديدنا ،وشقَّت علينا فقلنا : يا سلمان ، ارق إلم. رسول الله فأخبره خبر هذه الصخرة ، فإنا إن نعدل عنها فإن المعدل قريب ، وإما أن يامرنا فيها بامره ، فإنا لا نحب أن نجاوز خطه ، فرقى سلمان حتى أتى رسول الله ﷺ وهو ضارب عليه قبة تركية ، فقال : يا رسول الله ، بأبينا أنت وأمنا خرجت صخرة بيضاء من الحندق مروة فكسرت حديدنا وشقَّت علينا حتى مـا يحـيك فيـها قليل ولا كثير ، فمرنا فيها بأمرك ، فإنا لا نحب أن نجاوز خطك ، فهبط رسول الله ﷺ مع سلمان ، ورقينا عن الشقة في شقة الخندق ، فأخذ رسول الله ﷺ المعول من سلمان

<sup>(</sup>١) في ظلال القرآن ٥ / ٢٨٣٨ .

<sup>(</sup>٢) التوبة / ٦٧ . (٤) الأحزاب / ١٢ .

<sup>(</sup>٣) التوبة / ٧١ .

فضرب الصخرة ضربة صدعها وبرقت منها برقة أضاءت ما بين لابتيها حتى لكأن مصباحاً في جوف ليل مظلم ، فكبر رسول الله ﷺ تكبيرة فتح ، فكبر المسلمون ثم ضربها رسول الله ﷺ فصدعها وبرق منها برقة أضاءت ما بين لابتيها ـ يعني لابتي المدينة ـ حتى لكأن مصباحاً في جوف ليل مظلم فكبر رسول الله ﷺ تكبيرة فتح ، فكبر المسلمون ثم ضربها رسول الله ﷺ الثالثةُ فكسرها ، ويرق منها برقة أضاءت ما بين لابتيها حتى لكأن مصباحاً في جوف بيت مظلم ، فكبر رسول الله ﷺ تكبيرة فتح ، فكبر المسلمون، ثم أخذ بيد سلمان فرقى فقال سلمان : بأبي أنت وأمي يا رسول الله ، لقد رأيت شيئاً ما رأيته قط فالتفت رسول الله ﷺ إلى القوم ، فقال : ﴿ هُلُ رَأَيْتُم مَا يَقُولُ سُلْمَانَ ؟ ﴾ قالوا : نعم يا رسول الله بأبينا أنت وأمنا . قد رأيناك تضرب ، فخرج برق كالموج فرأيناك تكبر ، ولا نرى شيئاً غير ذلك ، فقال : ٩ صدقتم ، ضربت ضربتي الأولى ، فبرق الذي رأيتم أضاءت لي منها قصور الحيرة ، ومدائن كسرى كأنها أنياب الكلاب ، فأخبرني جبريل أن أمتى ظاهرة عليها ، ثم ضربت ضربتي الثانية فبرق الذي رأيتم أضاءت لي منها قصور الحمر من أرض الروم كأنها أنياب الكلاب ، وأخبرني جبريل أن أمتى ظاهرة عليها ، ثم ضربت ضربتي الثالثة فبرق منها الذي رأيتم ، أضاءت منها قصور صنعاء كأنها أنياب الكلاب ، فأخبرني جبريل ـ عليه السلام ـ أن أمتى ظاهرة عليها ، فأبشروا يبلغهم النصر ،وأبشروا يبلغهم النصر ، وأبشروا يبلغهم النصر ، فاستبشروا المسلمون ،وقالوا :الحمد لله موعود صادق بأن الله وعدنا النصر بعد الحصر، فطلعت الأحزاب فقال المسلمون : هذا ما وعدنا الله ورسوله ، وصدق الله ورسوله ، وما زادهم إلا إيماناً وتسليماً .

وقال المنافقون : ألا تعجبون يحدثكم ويمنيكم ، ويعدكم بالباطل ، يخبركم أنه بَصُرُ مَن يثرب قصور الحيرة ومدائن كسرى ، وإنها تفتح لكم ، وأنتم تحفرون الحندق ولا تستطيعون أن تبرزوا ، وأنزل القرآن : ﴿ وَإِذْ يَقُولُ الْعَنَافِقُونُ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مُرَضَّ مُّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَيَمُولُهُ إِلاَّ مُؤْرِدًا ﴾ (١) (٢) .

النافقون يعملون مرغمين كارهين في الخندق، وهم كالون من التعب والإعياء ، وقلوبهم تفح سماً على محمد ﷺ ، الذي جاءهم بهذا البلاء ، فقد كانوا آسين من أي اعتداء خارجي . وها هم الآن تعصف بهم الأهوال ، فقريش ، وحلفاؤها على وشك الوصول لإبادتهم والمسلمين. ولكن ما يفعلون وقومهم قد تفانوا جميماً بحب محمد ﷺ ، واعتنقوا هذا الدين الذي نسوا به حياتهم ، وأهلهم ، وبلدهم ، وليس

<sup>(</sup>١) الأحزاب / ١٢.

<sup>(</sup>٢) دلائل النبوة للحافظ البيهقي ٣ / ١٨٨ \_ ٤٢٠.

من العقلاه الكبار من بقى على وعيه ـ حسب ظنهم السيئ ـ إلا عبد الله بن أبي . وقد تحظم منذ قليل ، وافتضح بعد غزوة بنى المصطلق ، وحديث الإفك . وها هم يسمعون محمداً ﷺ يتحدث عن كنوز كسرى وقيصر ، فى الوقت الذى يحفرون الحندق ، خوفاً من مداهمة عدوهم لهم ،وهـا هم الاحزاب قـد جاؤوا من الحجاز ونجد، ويجرون فرسان العرب وشجعاتهم لاستئصال محمد وحزبه ، وانتشر الرعب والفزع لدى الجميع حتى ما يأمن أحد أن يخرج إلى حاجته .

ولعل المنافقين بقوا يكظمون غيظهم ، عند وصول الاحزاب من قريش وغطفان ، وأسد ، وسليم . فقد لا يتمكن هؤلاء من تجاوز الخندق ، وبقى الحديث همساً وغمزاً ولمزاً فى صفوفهم ، فلم تبدوا البيئة المناسبة بعد لهذا الحديث ، وقد يُقضى عليهم لو وقفوا وحدهم يرجفون ويشككون .

لكن متى انتقل هذا الحديث إلى العلن ، وأصبح تحدياً سافراً بعد أن كان صوتاً مخنوقاً ؟!

نقدر أن ذلك تم بعد نقض قريظة العهد . كما في رواية موسى بن عُمبة . فقال سعد بن عبادة : عَضَل والقارة ـ يعنى كغدر عضل والقارة ـ ياصحاب الرجيع وسكت الباقون ، ثم جلسوا فقال رسول الله ﷺ : ﴿ أَبشروا يا معشر المؤمنين ، بنصر الله تعلى وعنه ، إنى لأرجوا أن أطوف بالبيت العنبق ، وآخذ المفتاح ، وليهلكن كسرى وقيصر . والتنفق أموالهم في سبيل الله ، . يقول ذلك حين رأى ما بالمسلمين من الكرب . قال ابن عقبة فيما رواه عن ابن شهاب الزهرى : ﴿ وانصرف رسول الله ﷺ مقبلاً ، ما فالله عن رأوا رسول الله ﷺ مقبلاً ، ما وراءك يا رسول الله ؟ قال : ﴿ خير فأبشروا » ثم تقتّم بثوبه ، فاضطجع ومكث طويلاً واشتد عليم البلاء والحوف حين رأوا رسول الله ﷺ فضطجع ، وعرفوا أنه المن بنى قريظة خير ، ثم إنه رفع رأات فقال : ﴿ أَبشروا يفتح الله ونصره » ، وعرفوا أنه بعن قريظة خير ، ثم إنه رفع رأت والسروا يفتح الله ونصره » ) . فلما أصبحوا دنا القوم بعضهم من بعض تكان ينهم رمى النبل والحجارة ) (١) .

فالمنافقون إذن عندما استحكمت حلقات المحنة ، وراوا أنهم قد حصروا من كل جانب ، كما ذكر القرآن الكريم : ﴿ إِذْ جَاعُوكُم مِنْ فَوْقِكُم وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الأَيْمَارُ وَيَلْفَتِ الْقُلُوبُ الْحَمَاجِرَ وَتَظَّنُونَ بِاللّهِ الظُّنُونَ . هَالِكَ أَبْتُهِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلُولُوا وَلِزَالاً هُمِينًا ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) دلائل النبوة للبيهقي ٣ / ٤٠٣ .

فى قلب هذا الزلزال ، وفى قلب هذا الخوف الذى أصبح سمة عامة فى الجيش كله ، جاءت بشارة رسول الله ﷺ بالنصر بعد الحصر ، وتفتح البيت العتيق ، وأخذ مفتاحه ، وهلاك كسرى وقيصر، وإنفاق كنورهما فى سبيل الله . فأما المؤمون فقالوا : هذا ما وعدنا الله ورسوله ، وصدق الله ورسوله . أما المنافقون فقد أصبح لهم أرض خصبة يعيشون فيها ، وهم يتوقعون أن نهاية محمد قد أزفت . فمن الذى تتقد من قريظة والاحزاب ، وقد أحاطوا به من فوقه ومن أسفل منه ، عندما انتقل الهمس إلى الزيوع والعلن ، وقالوا : الا تعجبون من محمد يعدنا أن نطوف بالبيت العتيق ، وأن نقسم كنوز فارس والروم ، ونحن ها هنا لا يأمن أحدنا أن يذهب إلى حاجته . والله لما يعدنا إلا غرورا.

وحيث جاء التمبير القرآني يقوله تعالى: ﴿ وَإِذْ يَقُولُ الْمُعَالَقُونُ وَاللَّذِينَ فِي قُلْمِهِم مُرضى ... ﴾ (١) فهذا يعنى أنه لسان حالهم جبيعاً مسيان كان القاتل معتب بن قشير أو غيره، وحده أو كان معه آخرون ، لكن هذه القناعة قناعة المنافقين جميعاً ، وقناعة الذين في قلوبهم مرض .

٣ - وأن يعير المنافقون بالكفر ، فهذا لا يضيرهم كثيراً فهؤلاء الاحزاب العشرة آلاف جميمهم كفار . غير أن هذا يؤثر عليهم في المجتمع الإسلامي ، وحيث ارتفعت معنوياتهم باحتمال انتصار اليهود والاحزاب ، فلن يخافوا من سمة الكفر ، حين تصبح المدينة محتلة من اليهود ، والاحزاب العربية الكبرى .

لكن الذى يندى له الجبين أن يعيروا بالجين . وهذه هى الحلقة الثانية من ملاحقتهم فى أعساق نفوسهم . ﴿ وَإِذْ قَالَتَ طَائِقَةٌ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَكُرُبُ لا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجُوا ﴾ (٣) . فهى دعوة صريحة للاستسلام للمدو .

وقال آخرون بمن معه : الذن لنا فإن بيوتنا عورة ﴿ ... وَيَسَتَأَذِنُ فَرِيقٌ مُنْهُمُ النَّبِيُّ يُقُولُونَ إِنْ بُيُوتَنَا عَوْرَةً وَمَا هِي يَعَوْرَةً إِنْ يُويدُونَ إِلاَّ فِرَارًا ﴾ . فهو وصم لهم بالكذب ، ووصم لهم بالجين . فهم يريدون الفرار من المراجهة مع العدو وحربه ، وهم كاذبون حين يزعمون أن هدفهم المحافظة على بيوتهم من غطفان ، والله تعالى يقول :إن هدفهم ليس حماية بيوتهم إنما هدفهم الفرار من المركة . والدليل على ذلك : ﴿ وَلَوْ اللَّهِ مَا لَهُ كَانُوا عَامَدُوا دُخلَتْ عَلَيْهِم مَنْ أَلْشَارِهَا فَمُ سُلُوا النِّسَةَ لِآتُوهَا وَمَا تَلْكُوا بِهَا إِلاَّ يَسِرًا . وَلَقَدَ كَانُوا عَامَدُوا

<sup>(</sup>١) الأحزاب / ١٣ .

الله من قبلُ لا يُولُونَ الأَدْيَارُ وَكَانَ عَهِدُ اللهُ مَسْتُولا فِح(١٠. إنه فضح لهم بالجن وبالكذب ، وبنقض العهد ، وواحدة من هذه تسقط الرجل في مجتمعه سواه كان المجتمع جاهلياً - يجاهلية تلك الايام - أو مسلماً ، فالنتيجة واحدة ، إذ يؤكد القرآن أن الكافرين ، لو احتلوا المدينة وأخذوا الارض والعرض ، لارتدوا كفاراً ، وأجابوا الاحزاب ليفتنوا عن دينهم فهو القرار من المواجهة ، والرجولة تقتضى مواجهة العدو في الديار ، وعلى الحدود ، وفي كل مكان فهم قد فقدوا قيم الرجولة كلها غير فقداتهم الإيمان الاصلى .

٧ ـ وتتم التربية الشرآئية الخالدة لهذا الجيب الفارق في الخور والضعف والذل ،
 ليرفعه من وهدته فيقول له : ﴿ قُل لُن يَنفَعَكُمُ الْفَرَارُ إِن فَرَرْتُم مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذَا لاَ تَمْتَمُونَ إِلاَّ قَلِيلاً . قُل مَن ذَا اللّذِي يُمْصِمُكُم مِن الله إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلا يَعِيراً ﴾ (٢) .

فالاجل محتوم ، والنار ولا العار ، وأين الهروب من الله ؟ ويحرص القرآن الكريم على عدم تعميم صفة الجين والكذب ، والنكث بهم جميعاً ، إنما يتحدث عن طائفة منهم قالت هذا الكلام ، وكذبها السيد العظيم سعد بن معاذ سيد الاوس قبل أن ينزل تكذبها من فوق سبع سموات ( واجتمعت جماعة من بنى حارثة فبعوا أوس بن قيظى إلى رسول الله ﷺ فقالوا : يا رسول الله ، إن بيوتنا عورة وليس دار من دور الانصار مثل دورنا ، وليس بيننا وبين عَطَفَان أحد يردهم عنا ، فلنرجع إلى دورنا ، فنمنع ذرارينا ونسامان قاذن لهم رسول الله ﴾ (٣) .

لكن النجارب السابقة التي خاصها سيد الأوس مع هذا الفريق من بني حارثة ، جمله يدرك أبعاد هذا الإذن فقال : يا رسول الله ، لا تأذن لهم ، إنا والله ما أصابنا وإياهم شدة قط إلا صنعوا هكذا ، ثم أقبل عليهم فقال : يا بني حارثة ، هذا لنا منكم أبدا ما أصابنا ، وإياكم شدة إلا صنعتم هكذا .

وحتى لا تكون القضية انهاماً من سيد الاوس لهم وحتى لا يبيعوا بطولات هوائية وحتى لا تبلغ بهم القحة أن يخدعوا وسول الله ﷺ جاء القرآن ليفضحهم ، ويفضح نواياهم ، هذا من جهة ، ومن جهة ثانية بعدهم بعد هذه الإدانة الكاملة إلى مراجعة مواقفهم . ومراجعة مواقعهم فيقول لهم : ﴿ قُل لَن يفَعَكُمُ الْقِرَارُ إِنْ فَوَرَتُم مِن الْعُوتِ أَوْ الْقُمْلُ وَإِذَا لاَ تُمْتُونُ إِلاَّ قَيْلاً . قُل مَن قَا الذي يقصيكُم مَنَ الله إِنْ أَوَادَ بِكُم سُوءاً أَوْ أَوَادُ

<sup>(</sup>۱) الأحزاب / ۱۲ ، ۱۵ . (۲) الأحزاب / ۱۲ ، ۱۷ .

<sup>(</sup>٣) سبل الهدى والرشاد للإمام الصالحي ٤ / ٥٢٩ .

بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴾ (١) .

٨ ـ إن التعميم الوحيد الذي مس المنافقين جميعاً هو ﴿ مَا وَعَدَنَا اللّهُ وَرَسُولُهُ إِلاَ عَمُورًا ﴾(٢) هو واقع ينضح بنفس كل واحد منهم ، لكنه نعى على المدعين كذباً بحماية دورهم وهم فريق من بنى حارثة .

وليني حارثة موقفان مشينان في الجاهلية والإسلام ، عفا الله تعالى عنهم يوم أحد في محاولة لرفعهم إلى المستوى الإيماني المطلوب . ﴿ إِذْ هَمْتُ طَائفَتَانَ مِنكُمْ أَن تَفْشُلا وَاللّهُ وَلَيْهُما وَعَلَى اللّهُ فَلْيَتُوكُلُ المُؤْمِنُونَ ﴾ (٣) . وكانت إحدى الطائفين بني حارثة ، حيث أخرج الله خيبة نفوسهم ، ولكن الله تعالى عصمهم في اللحظة الاخيرة ، وأما الموقف المثين في الجاهلية ، وهو الذي تحدث عنه سعد بقوله : يا يني حارثة ، هذا لنا منكم أبداً ما أصابنا وإياكم شدة إلا صنعتم هكذا .

وبالعودة إلى بطون الكتب نجد هذا الموقف في حرب بعاث :

(تخلّف عن الاوس بنو حارثة ، فبعثوا إلى الحزرج : إنا والله لا نريد قتالكم ، فبعثوا إليهم أن ابعثوا إلينا برهائن منكم يكونون فى أيدينا ،فبعثوا إليهم الثنى عشر رجلاً) (1)،

فالذين فقدوا الاصالة فى الجاهلية بقوا على ضعفهم ، وارتفاع الإسلام بقريق منهم، ويقى الفريق الآخر ساقطًا فمعدن الرجولة عنده مهندئ فى الجاهلية والإسلام. و « الناس معادن ، خيارهم فى الجاهلية خيارهم فى الإسلام إذا فقهوا » .

وسعد الذى ينمى عليهم هذا الخور فى الجاهلية هو الذى غيَّر بقومه بنى عبد الاشهل، نهاية معركة بعاث، ثم غير بقومه تاريخ الارض من الجاهلية إلى الإسلام ويبقى الخوار نزلاً فى أى مكان كان، وعظمة التربية القرآنية ألا تعم مواقف الضعف، وتفسح المجال للافق البعيد كى يمضى نحوه المتناقلون.

٩- ولا يدع القرآن الكريم أى جيب خييث دون أن يعربُه، ويكشف ريفه، حتى لا يتخبل ذلك الجيب أنه خدع الله ورسوله ﴿ قَدْ يَعْلَمُ اللهُ الْمُعْوِلِينَ مَكُمُ وَالْقَائِلِينَ لِإَخْرَافِهِمْ مَلَمُ اللهُ الْمُعْوِلِينَ مَكُمُ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْرَافِهِمْ مَلْمُ إِلَيْكَ مَدُورُ مَلْهُ إِلَيْكَ مَدُورُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ الْإِذَا جَاء الْمُخْرِفُ رَأَيْهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيَهُمْ كَالَّذِي يَفْضَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتَ وَإِذَا فَصَ الْخُوفُ مَلْقُوكُم بِالْمَيْدَ حِدَادٍ أَشْحِدُ عَلَى

(٢) الأحزاب / ١٢ .

<sup>(</sup>١) الأحزاب / ١٦ ، ١٧ .

<sup>(</sup>٣) آل عمران / ١٢٢ .

 <sup>(</sup>٤) أيام العرب في الجاهلية ، لجاد المولى بك وزملائه ٧٦ هامش .

الْخَيْرِ أُولِنَكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَصِدًا اللّهُ أَعْمَالُهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيراً ﴾(١) . هذا الجيب النتن هو الذي قبع في بيته، ووفض الحروج إلى المعركة وحاول أن يشى عزانم إخواته عن الحروج للمواجهة.

( اخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله : ﴿ قَدْ يَعْلُمُ اللّهُ الْمُمْوَقِينَ مَعْلُمُ اللّهُ الْمُمُوقِينَ مَعْكُم . . . ﴾ قال : هؤلاء أناس من المنافقين كانوا يقولون الإخوانهم : ما محمد وأصحابه إلا اكلة رأس ، ولو كانوا لحماً لالتهمهم أبو سفيان وأصحابه ، دعوا هذا الرجل فإنه هالك ﴿ وَالْقَائِلِينَ لِاخْوَانِهِمْ هَلُمُ إِلْنِياً ﴾ أي دعوا محمداً وأصحابه فإنه هالك مقتول ، ﴿ وَلا يأتُونَ النَّاسُ إِلاَ قَلِلا ﴾ قال : لا يحضرون القتال إلا كارهين ، وإن حضروه كانت أيديهم مع المسلمين وقلوبهم مع المشركين ) (٢) .

وعند القرطبي فيها ثلاثة أقوال :

أحدها : أنهم المنافقون قالوا للمسلمين : ما محمد وأصحابه إلا اكلة رأس ، وهو هالك ومن معه ، فهلم إلينا .

الثانى : أنهم اليهود من بنى قريظة قالوا لإخوانهم المنافقين : هلم إلينا ، أى تعالوا إلينا ، وفارقوا محمداً فإنه هالك ، وإن أبا سفيان إن ظفر لم يبق منكم أحداً .

والثالث: ما حكاه ابن زيد أن رجلاً من أصحاب رسول ألله ﷺ بين الرماح والسيوف، فقال له أخوه وكان من أبيه وأمه: هلم إلىّ قد تُبع بك ويصاحبك ـ أى قد أحيط بك ويصاحبك ـ قال: كلبت، والله لاخيرنه بأمرك، وذهب إلى رسول الله ليخبره، فوجده قد نزل عليه جبريل بقوله: ﴿ فَدَ يَشَمُّ اللَّهُ الْفَحْرَقَيْنَ سَكُم ﴾ (٣)

وآیاً کان الامر فهی سمة لفریق من المنافقین تشخّصهم کانما هم لمس الید ورای العین ، یقول عنها صاحب الفلال : ( ثم تأخذ الریشة المعجزة فی رسم سمات هذا النموذج . . . ﴿ أَصِّحَةً عَلَيْكُم ﴾ فقی نفوسهم کزارة علی المسلمین \_ کزارة بالجهد ، وکزارة بالمال ، وکزارة فی العواطف والمشاعر علی السواه ﴿ فَإِنَّا جَاهَ الْعَوْفُ رَأَيْقُهُمْ يَعْقَدُونُ مَلِيَّكُمْ مِنْ الْمُوتَ ﴾ (٤٤) وهی صورة شاخصة المواضة الملامح ، متحرکة الجوارح، وهی فی الوقت ذاته مضحکة تثیر السخریة من هذا الصف المخبان الذی تنطق أوصاله وجوارحه فی لحظة الحوف بالجبان المذبحش الحوار .

 <sup>(</sup>١) الأحزاب / ١٨ ، ١٩ .
 (١) الله المثور للسيوطي ٥ / ١٨٩ .

<sup>(</sup>٣) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٧ / ١٥٤ . (٤) الأحزاب / ١٩ .

وأشد إثارة للسخرية صورتهم بعد أن يذهب عنهم الحوف ، ويجى، الأمن ﴿ فَإِفَا ذَهَبُ الْعَوْفُ سُلْقُوكُم بِالنَّسِيَةِ حِدَاد ﴾ فخرجوا من الجحور وارتفعت أصواتهم بعد الارتماش ، وانتفخت أوداجهم بالمُظمة ، ونفشوا بعد الانزواء، وادعوا في غير حياه ما شاء لهم الادعاء من البلاء في القتال والفضل في الاعمال ، والشجاعة ، والاستبسال ، ثم هم ﴿ أَشَحَةٌ عَلَى الْخَيْر ﴾ فلا يبذلون شيئاً من طاقتهم وجهدهم وأموالهم وأنفسهم مع كل ذلك الادعاء العريض وكل ذلك التبجح وطول اللسان !

وهذا النموذج من الناس لا يتقطع فى جيل ، ولا قبيل ، فهو موجود دائماً، وهو شبحا فوسع بارز حيثما كان هناك أمن ووخاه . وهو جبان صامت منزو حيثما كان شدها فضع خلاق خلاف المنظفة الخلام ، لا ينالهم منهم إلا سلاحة اللسان فو أوتك لَم يؤمنوا فأحمط الله أعمالهم ﴾ فيله مى العلة الاولى ، العلة أن قلويهم لم تخالطها بشاشة الإيمان ، ولم تهتد بنوره ، ولم تسلك منهجه فو فأحمط الله أعمالهم ﴾ ولم ينجحوا ؛ لان عنصر النجاح الاصيل لبس هناك فو وكان ذلك على الله يحبوا ﴾ ولم تسلك عبه منها الاحزاب فيضمي يحبوا ﴾ ولي مناطق عدير على الله ، وكان أدلك على الله ينبوا ﴾ وليم مناك فو وكان ذلك على الله ينبوا ﴾ وليم مناك فو مكان ذلك على الله ينبوا ﴾ وليم مناك فو مكان ذلك على الله ينبوا ﴾ وليم مناك بيران في الأحراب فيضمي يزالون يرتمشون ويتخاذلون ويخذلون، ويابون أن يصدقوا أن الاحزاب قد ذهبت، وأنه قد ذهب الخوف وجاء الامان . ﴿ وَإِنْ يَأْتُ الْأَحْرَابُ يَوْدُوا أَنْ أَنْهُم بَادُونَ فِي الأَعْرَابُ يَوْدُوا أَنْ أَنْهُم بَادُونَ فِي الأَعْرَابُ وَلَوْنَ فَي الْأَعْرَابُ وَلَوْنَ أَنْهُم بَادُونَ فِي الأَعْرَابُ وَلَوْنَ أَنْهَا مَا يُعْرَابُ وَلَوْنَ أَنْهُم بَادُونَ فِي الأَعْرَابُ وَلَوْنَ أَنْهُم بَادُونَ فِي الأَعْرَابُ وَلَانَ مَا لَاكُونَ فَي الأَعْرَابُ وَلَوْنَ أَنْهِ الْمُونَ فِي الْأَعْرَابُ وَلَانَ مَالَانَ عَلَم الله والمَانِ مَا أَنْهَالَهُم في الأَعْرَابُ وَلَانَ أَنْهُم بَادُونَ فِي الأَعْرَابُ وَلَانَ أَنْهَا فَيْهُ وَلَانَ أَنْهِم مَا أَنْهَالَهُمْ في الْأَعْرَابُ وَلَانَ مَالِينَ أَنْهُم الْهِ الْكُونَ عَلَالُهُم في الأَعْرَابُ وَالْهَانَ الْعَرَابُ وَالْهَالُونَ عَلَيْهَا لَالْعَرَابُ وَلَا لَالْهَالُونَ وَلَالْهَالُونُ وَلَالْهُونَ في الْمُعْرَابُ الْعَرَابُ وَلَالْهُ الْعَلَالُهُ وَلَا لَعْهُمُونُ وَلَالْهُ الْعَلَالُهُ الْعَلَالُهُ الْمُعْلِقِي الْمُعْرَابُ وَلَالْهِ الْعَرَابُ وَلَالْهِ الْعَرَابُ وَلَالْهُ الْعَلَالُونَ وَلَالْهُ الْعَلَالُهُ وَلَالْهُ الْمَالُونَ وَلَالْهُ الْعَرَابُ وَلَالُونَ الْوَلَالُهُ الْمَالُونَ وَلَالْهُ الْعَلَالُونَ الْمَالُونُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْرَابُ وَلَالْهُ الْعَلَالُهُ الْعَلَالُهُ الْعَلْهُ الْمُلْعَلِي الْمُعْرَالُولُونُ الْعَلْمُ الْمُؤْلِقُونَ الْمُلْلُولُ الْمُؤْلُولُولُولُولُولُولُولُولُو

يا للسخرية! ويا للتصوير الزرى! ويا للصورة المضحكة ! وإن يأت الاحزاب يود هؤلاء الجيناء لو أنهم لم يكونوا من أهل المدينة يومًا من الايام، ويتمنون أن لو كانوا من أعراب البادية لا يشاركون أهل المدينة في حياة ولا مصير ، ولا يعلمون حتى ما يجرى عند أهلها إنما هم يجهلونه، ويسألون عنه سؤال الغريب عن الغريب، مبالغة في البعد والانفصال والنجاة من الأهوال، يتمنون هذه الأمنيات المضحكة، مع أنهم قاعدون بعيدون عن المحركة لا يتعرضون لها مباشرة، إنما هو الخوف من بعيد ﴿ وَلُو كَانُوا فِيكُمُ مًا فَتَلُوا إِلاْ قَلِيلا ﴾ (٢) .

وبهذا الحظ ينتهى رسم الصورة، صورة ذلك النموذج الذى كان عائشًا فى الجماعة الإسلامية الناشئة فى المدينة. والذى ما يزال يتكرر فى كل جيل وكل قبيل، بنفس الملامح وذات السمات ينتهى رسم الصورة وقد تركت فى النفس الاحتقار لهذا النموذج

<sup>(</sup>۱ ، ۲) الأحزاب / ۲۰ .

والسخرية منه، والابتعاد عنه وهوانه على الله وعلى الناس ) (١) .

• 1. لقد حشد القرآن الكريم كل هذا الحشد من الوصف، وكل هذه التعرية، حتى لتفوق آياته الحديث عن المعركة كلها، حتى يفتت هذا الحزب، ويذوب ويفقد أى مبرر ليخوده فلهؤلاء السبعين أو الثمانين من الثلاثة آلاف، تتركز الآيات وينزل الوحى، وتفضح الحجابا، وتكشف العورات، وتفتح طرق مغادرة هذا الحزب النتن، بالإفتاع وتفضح الحجابا، وتكشف العورات، وتفتح طرق مغادرة هذا الحزب النتن، بالإفتاع المهد، وخان الأمانة، وتبجح بالكفر، فقتلت المقاتلة، ومسيت الذرية، وقسمت الاموال. أما هنا فلابد من الحرب الإعلامية العنيفة حيناً والرخية حينًا لتدعوهم إلى الابوالحالات العنفق منا الرخية حينًا لتدعوهم إلى التوبة والحلام من هذا الرجس، وبذلك يخضع المنافقون للتربية كما يخضع المؤمنون، الإسلام على آلا يبقى في الصف الإسلام على الا يبقى في الصف الإسلام على الا يبقى في الصف الإسلام على الا يعقى في الصف الإسلام على الا يتقى في الصف الإسلام على الذي يقى في الصف الإسلام على اللائمة واحد، ويحرص ويحرب على الالمولين المجولين عن الناس، لا عند الله الذي لا تحفى عليه خافية. وهو في الوقت نفسه تحذير لضعاف الإيمان أن يقموا في هذه الحماة، أو ياثروا بهذه الاجواء التنة ؛ لان الله يعلم خانة الاعين وما تخفى الصدور.

<sup>(</sup>١) في ظلال القرآن ٥/ ٢١/ ٢٨٤٠ .

<sup>(</sup>٢) الأحزاب / ١٢ .

#### تربيسة الخصوم

ظاهر الأمر أن غزوة الخندق وبنى قريظة قد انتهت، وعاد الأحزاب إلى بلادهم ومضاربهم فى البادية. لكن الحقيقة الكبرى أن هذه الغزوة قد وضعت بصمات كبرى على قيادات اليهود وغطفان، وقريش شعلت لديهم القاعدة النفسية فى تحول خط الحرب كلها فى الأرض العربية.

هذا الخط يعنى استنفاذ كل الطاقات الهجومية نهائيًا في أرض العرب ضد الإسلام والمسلمين. وهو الخط الذي أعلنه - عليه الصلاة والسلام ـ مع انتهاء المعركة :

( عن سليمان بن صرد يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول حين أجلى الاحزاب عنه: «الآن نغزوهم ولا يغزونا نحن نسير إليهم» ) (١٠).

ولنتتبع آثار هذه الغزوة فى نفسيات هذه القيادات الكبرى، والتى قادتها إلى هذه النهاية المحتومة .

## أولاً: قيادات قريش :

# ١\_ القائد العام أبو سفيان بن حرب :

أ ـ لنشهد هذا النقاش بين زعبم قريش أبي سفيان وزعبم اليهود حيى بن أخطب (رجع حيى إلى أبي سفيان بن حرب فقال أبو سفيان: ألم أخبرك يا يهودى أن قومك يريدون الفدر؟ قال حيى: لا ، والله ما يريدون الغدر. ولكنهم يريدون الحروج يوم الاحد، فقال أبو سفيان: وما السبت؟ قال: يوم من أيامهم يعظمون القتال فيه، وذلك أن سبطاً منا أكلوا الحيتان يوم السبت فمسخهم الله قردة وخنازير. قال أبو سفيان: لا أراني استنصر بأخوة الفردة والحنازير . . . ) (7)

وكانت هذه الزلزلة الأولى له، فهو يستنصر بإخوة القردة والخنازير لينصروه على محمد ابن عمه.

( ثم قال أبو سفيان: قد بعثت عكرمة بن أبى جهل وأصحابه إليهم فقالوا: لا نقاتل حتى تبعثوا لنا بالرهان من أشرافكم، وقبل ذلك ما جاءنا غزّال بن سموال برسالتهم .

<sup>(</sup>١) فتح البارى شرح صحيح البخارى للحافظ ابن حجر العسقلاتي ٧/ ٥٠٥ برقم (٤١١٠ ).

<sup>(</sup>۲) المغازى للواقدى ۲/ ٤٨٥ .

قال أبو سفيان: أحلف باللات إن هو إلا غدركم، وإنى لاحسب أنك دخلت فى غدر القوم قال حيى: والتوراة التى أنزلت على موسى يوم طور سيناء ما غدرت! ولقد جتنك من عند قوم هم أعدى الناس لمحمد، وأحرصهم على قتاله، ولكن ما مقام يوم واحد حتى يخرجوا معك! قال أبو سفيان: لا والله ولا ساعة لا أقيم بالناس انتظار غدركم (١).

ب ـ وكانت هذه الخيبة الفاجعة الثانية ،حين أيس من هذا الحليف. ولم يتردد لحظة واحدة في غدره، فمضى بالناس في صورة عصيبة ، لا تتناسب مع حلمه وسعة افقه، خصوصاً بعد الربح العاتبة التي أهلكته وقومه: (قال أبو سفيان: إنكم والله لستم بدار مقام لقد هلك الحف والكواع، وأجدب الجناب، وأخلفتنا بن قريظة، وبلغنا عنهم الذي نكره، وقد لقينا من الربح ما ترون! والله ما يثبت لنا بناه، ولا تطمئن لنا قدر، فارتحلوا فإنى مرتحل. وقام أبو سفيان وجلس على بعيره وهو معقول، ثم ضربه وربت على ثلاث قوائم فما أطلق عقاله إلا بعدما قام... فناداه عكرمة بن أبي جهل: إنك رأس القوم وقائدهم تقشع وتترك الناس؟ فاستحيى أبو سفيان قاناخ جمله ونزل عنه وأخذ بزمامه وهو يقوده وقال: ارحلوا! فجعل الناس يرتحلون وهو قائم حتى خفاً المسكر ثم قال لعمرو بن العاص: يا أبا عبد الله لابد لي ولك أن نقيم في جويدة من خبل بإزاء محمد وأصحابه، فإنا لا نائمن أن نظلب حتى ينفذ المسكر. فقال عمرو: أنا اليضا أقيم فاقام عمرو وخالد في مائي فارس وسار العسكر إلا هذه الجريدة من الخيل) (١٢).

لقد فقد أبو سفيان القائد البطل للحنك أعصابه فى اللحظات الاخيرة، وتصرَّف فى توتر ظاهر حين ركب جمله، وهو معقول ، فما أطلقه إلا بعد أن قام، ولولا مواجهة عكرمة له لكان انسحابًا فوضويًا لا يليق بالقادة الكبار أشاله.

جــ وعاد فسيطر على الموقف، وكتب رسالة لرسول الله ﷺ، أودعها كل ما عنده من وعبقرية، ولكنها مع ذلك لم تخف أبدًا وضعه النفسى المتزازل: فعن أبى وجزة الساعدى قال: لما ملّت قريش المقام، وأجدب الجناب، وضاقوا بالخندق، وكان أبو سفيان على طمع أن يغير على بيضة المدينة ،كتب كتابًا فيه: ( باسمك الملهم، فإنى أحلف باللات والعزى لقد سرتُ إليك في جمعنا، وإنا نريد ألا نعود إليك أبدًا حتى نستأصلك، فرأيتك قد كرهت لقاما، وجعلت مضايق وخنادق فليت شعرى من علمك

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ٢/ ٤٨٥ .

هذا فإن نرجع عنكم فلكم منا يوم كيوم أحد تبقر فيه النساء )<sup>(١)</sup> .

ورغم الحرب النفسية التى حاول أبو سفيان أن يشنها على رسول الله ﷺ بالتهديد بالعودة ثانية ، وإيقاع مجزرة كمجزرة أحد، ومحاولة النيل من المسلمين فى خوفهم من المواجهة. لكن من الواضح فى الرسالة كذلك ،أن الحسرة تنهش قلبه لعجزه عن تحقيق شىء من أهدافه، ومن جهة ثانية اعترافه غير المباشر بعظمة الخطة النبوية فى الحندق، والتى أجهضت الهجوم الشرس من الأحزاب على المدينة.

ویاتی جواب سید القادة محمد \_ علیه الصلاة والسلام \_ بحیث یسد الأفق أمام خصمه أبی سفیان ( فلما أتی بالکتاب دعا رسول الله ﷺ أبی بن کعب، فدخل معه قبته، فقرأ علیه کتاب أبی سفیان وکتب إلیه رسول ﷺ : « من محمد رسول الله إلی ابی سفیان بن حرب. . . أما بعد فقدیماً غرَّك بالله الغرور، أما ما ذکرت أنك سرت إلینا فی جمعکم، وأنك لا ترید أن تعود حتی تستاصلنا فذلك أمر الله یحول بینك وبیته، ویجعل لنا العافیة حتی لا تذکر اللات والعزی ، وأما قولك : ومن علَّمك الذی صنعنا من اختدق، فإن الله تعالی الهمنی ذلك لما أراد من غیظك به وغیظ أصحابك، ولیاتین علیك یوم تدافعنی بالراح، ولیاتین علیك یوم أكسر فیه اللات والعزی وإساف ونائلة وهبل حتی اذكرك ذلكه ) (۱۲) .

لا نبالغ إذا قلنا : إن هذه الرسالة هى أول الدفقات الإيمانية فى قلب أبى سفيان فهى رسالة إلى كيانه كله، وليست رسالة تحد وإذلال . ففى الوقت الذى يكشف فيه أبو سفيان عن خيية نفسه وأنه ما جاء الا مستاصلاً قاصداً إفناء محمد وصحبه، كان الرد النبوى العظيم أنه سيستأصل الشرك من عند أبى سفيان ولا يستأصله هو ، و ولياتين عليك يوم أكسر فيه اللات والعزى وإساف ونائلة وهيل، حتى أذكرك ذلك ، فهو نصر العقيدة وليس نصر الزعامة والجبروت والقوة. وأبو سفيان غير مستأصل، فرسول الله يقد يذكرة بذلك . ومن بديع عظمة الله أن يعر الزمن، ويكون أبو سفيان هو رسول محمد ﷺ إلى كسر اللات فى الطائف مع المغيرة بن شعبة \_ رضى الله عنهما .

وفى الوقت الذى يصر فيه أبو سفيان على التهديد ، بيوم كيوم أحد تبقر فيه النساء، ويصر فيه على الذبح، والفتل ، والسحل يتحدث سيد الخلق ـ عليه الصلاة والسلام ـ عن دخوله مكة فاتحًا، لا ذابحًا، وأبو سفيان يدافعه بالأيدى والاكف ؛ لأنه عاجز عن استعمال سلاحه ، وجبروته ، وقوته، دون تهديد بقتله ،وذبحه وسحله.

وفى الوقت الذى يتأجج أبو سفيان غضبًا لنفسه وقومه وعشيرته يرتفع به ـ عليه

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ٢/ ٤٩٢.

الصلاة والسلام ـ هازًا أوتار قلبه، ومزارًالاً كيانه، ليتبه إلى جبار السموات والأرض خالق الحلق، ومالك الملك، فلم يحدثه ـ عليه الصلاة والسلام ـ عن عبقريته الفذة فى المحتدق، أو عبقرية سلمان الفارسى الذى انضم إليه، أو عظمة جنده الذين نفذوا المختدق بهذه السرعة العجبية المذهلة، وكلها أمور تستأهل الذكر، وتستأهل الفخر، لكن الاهم عند سيد القادة والدعاة فى الوجود ـ عليه الصلاة والسلام ـ أن يدخل أبو سفيان فى الإسلام فقال له: فوأما قولك : من علَّمك الذى صنعنا من الحندق، فإن الله تعالى تعالى الذى يدفع الضر ويجيب المضطر.

وفى الوتيرة العالية نفسها، وحين يتحدث أبو سفيان برسالته عن الاستئصال والإبادة : \* وأنك لا تريد أن تعود حتى تستأصلنا ؟، ويقتضى جواب هذا الكلام ما يناسبه ، بأن النبي هي سوف يستأصله، وأهله ،وعشيرته ،ويزيلهم من الوجود، عاد بهذا القلب الحاقد ليمسح عنه الران الذى علمه. وحال بينه وبين الإيمان عاد به إلى الله تعالى مالك الملك، وخالق الحاق \* وأنك لا تريد أن تعود حتى تستأصلنا فذلك أمر الله تعالى ينجى الله يعول بينك وبينه ويجعل لنا العاقبة حتى لا تذكر اللات والعزى ؟ فالله تعالى ينجى والله تعالى ينجى سفيان ولاته وعزاه التي افتخر بها في أحد فقال: لنا العزى ولا عزى لكم. فقال ابن الحطاب علي لكم؟ ، وحين اعتبر الحطاب كلي لكم؟ ، وحين اعتبر معركة الشوك وأجوا: \* الله أعلى وأجوا ؟ .

ولننظر إلى آثار هذه الرسالة في نفسه بعد ذلك.

د ــ انتهى أبو سفيان عسكريًا على أثر هذه الرسالة، وأيس من النصر، وراح يعيد إصلاح أوضاعه الاقتصادية فمضى فى تجارة إلى الشام، غير عابئ بنتائج غيابه الذى قد يكلفه خسارة قيادته، وعندما كان صلح الحديبية وأصبحت مكة فى خطر داهم كان قائدها ماض فى تجارته إلى الشام، وصالحت محمدًا ﷺ على دخوله مكة فى العام القادم، وعلى إيقاف الحرب بينه وبينها عشر سنين .

هـ ـ وبدأ أبو سفيان بعد عودته في الخط التنازلي نحو المصالحة من آثار تلك الرسالة التي زائرات كيانه، وعندما بلغه أن محمدًا ﷺ قادم لغزو مكة بدأ يدافعه بالواح مصداقًا لما في الرسالة، وهو الذي بلغًم قومه : يا معشر قريش قد جاءكم محمد بما لا قبل لكم به ولا طاقة، فعن أغلق علي بابه فهو آمن، ومن دخل الكعبة فهر آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. وهو الذي وقم صك الاستسلام مع محمد ﷺ دون قيد

#### ولا شرط.

و ـ وحين نقف عند روايات إسلامه نجد ظل الرسالة حيًا بين أيدينا، وأن معركة العقيدة قد حسمت فى النهاية لصالح الإسلام. ( فأتى العباس بأبى سفيان حتى أدخله على النبي ﷺ. فقال عبو سفيان: يا محمد، على النبي ﷺ. فقال عبو سفيان: يا محمد، إنى قد استصرت إلهى، واستنصرت إلهك، فوالله ما رأيتك إلا قد ظهرت على، فلو كان إلهى محقًا ، وإلهك مبطلًا لظهرت عليك. فشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدًا رسول الله . . .) (١٠) .

لقد انتهى أبو سفيان بعد الخندق، وهزم نفسيًا، وكان مرور الزمن هو الذى اخرً إيمانه حتى الفتح. ولم يكن من السهل عليه أن يتقل من القائد العام للمشركين إلى جندى عام فى الصف الإسلامى ، لولا النهاية الحتمية لافول قوته، والتى شهدها على اعتاب الحندق.

## ٢\_عمرو بن العاص :

في البدايات الأولى تنابع المنحنى الفسى عند عمرو بن العاص كله ومدى تأثير الحرب ضد محمد على عيد، يقول في قصة إسلامه فيما رواه الواقدى عن عبد الحميد ابن عفل عنه المحميد الله عنه الله المحميد المحميد الله عنه المنابك عنه المنابك عنه المنابك في المحميد عن أبيه قال: قال عمرو بن العاص: ( كنت للإسلام مجانباً معانداً، فحضرت الحنف فقلت في نفسى: كم أوضع الله المشجلة المقلمة المنابك المنابك

<sup>(</sup>١) مغازى رسول الله ﷺ لعروة بن الزبير برواية أبي الأسود عنه / ٢١٠ .

 <sup>(</sup>۲) أوضع البعير راكبه : حمله على سرعة السير .
 (۳) أوضع البعير راكبه : حمله على سرعة السير .

<sup>(</sup>٤) مدرهنا : السيد الشريف .

الرأى! . . (١) .

فهو لا يزال محافظًا على موقفه العنيف من الإسلام ، لكنه انتهى بيصيرته النافذة، وبعد نظره الثاقب إلى أن محمدًا ظاهر على قريش لا محالة ، وذلك بعد أن آب من المخندق بغيظه دون شيء .

وقبل مغادرة المختدق لم يجد حرجًا أن يعلن رأيه:( فعن عثمان بن محمد الاختسى قال: لما انصرف عمرو بن العاص قال: قد علم كل ذى عقل أن محمدًا لم يكذب. فقال عكرمة بن أبى جهل: أنت أحق الناس ألا يقول هذا. قال عمرو: لم؟ قال: لأنه نزل على شرف أبيك وقتل سيد قومك) (٢).

وانسحاب عمرو بن العاص من المعركة وهو القائد العبقرى الداهية يعنى فقدان اكبر الاركان فى قيادة مكة. فقد كان مع خالد بن الوليد العقل المدبر، والمخطط عندها، ولا أدل على ذلك من قول أحد صحابة رسول الله ﷺ بعد وصولهما إلى المدينة ليدخلا فى حظيرة هذا الدين الجديد: ( ثم نظر إلينا فاسمعه يقول: قد اعطت مكة المقادة بعد هذين! فظننت أنه يعنيني وخالد بن الوليد ) (٣). وقناعة عموو كيك أن محملاً لا يكذب تعنى إيمانه بصدق محمد فى أعماقه، لكن مخافة مواجهة قومه حالت دون هذا الاعلان.

# ٣ـ خالد بن الوليد:

إن القائد العسكرى الوحيد الذى حقق نصراً جزئياً فى حربه مع الرسول 難 ولمرة واحدة هو خالد بن الوليد ، وخالد يعثل عراقة المخصومة ضد رسول الله 難 ، واصبح هو رمز بنى مخزوم بعد مقتل إلى جهل بن هشام ، والذى كان يقود المنافدة مند بنى مخزوم بعد مقتل إلى جهل بن هشام ، والذى كان يقود المنافية بأمانة ، وعو يخوض معركته ضد القائد الاعظم - صلوات الله وسلامه عليه - ( لما أراد الله من الحير ما أراد ، قلف فى قلبى حب الإسلام ، وحضرنى رشدى ، وقلت : قد شهدت هذه المواطن كلها على محمد ، فليس موض اشهده إلا أنصرف وأنا أرى فى نفسى أنى موضع فى غير شىء ، وأن محمداً سيظهى(١٤).

ولعله لم يكن كذلك يوم أحد ، وهو يؤكد أنه لم يكن يستجيب لاعماق نفسه ، ولم يكن يصغى لقناعاته الداخلية ، بل يمضى جاداً فى الحرب غير عابئ بالنتائج والهزات، والاضطرابات التى تنال كيانه ؛ ولهذا نراه يقول : إن المحاسبة والإصغاء إلى

(٢) المصدر نفسه ٢/ ٤٩١ .

<sup>(</sup>١) المغازي للواقدي ٢/ ٧٤٢ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نف ٢/ ٧٤٤ .

۲۲۸/۶ مصدر سے ۱۹۷۱ .
 ۱۸۵۱ ماذری للواقدی ۱۹۲۲ ، والمغازی للذهبی / ۲۲۵ ، والبدایة والنهایة لاین کثیر ۲۳۸/۶ .

حديث النفس إنما تم عندما قذف الله تعالى فى قلبه حب الإسلام، وحضره رشده ، وقام باسترجاع الماضى كله، منذ البدايات الاولى، ونزل إلى أرض الواقع، فقال: (شهدت الهداء الواطن كلها على محمد ، فليس موطن أشهده إلا أنصرف، وأنا أرى فى نفسى أم موضح فى غير شمه ، وأن محمداً سيظهر ). ولا شك أن هذه المراجمة قد تمت الله وحرص على أن بعد المختدق ، حيث بذل الجهود المستحيلة لإعادة الحد أفضل وحرص على أن يجد لمغزة عند المسلمين ينفذ منها فعجز، وكاد أن يصطلم بقيادات قريش حين لاموه بذلك (فما شعرنا الإبخيل سلمة بن حريش يحرص ، فيأتين من خلف راتم ، فلاقوا خالد بن الوليد فاقتلوا واختلطوا، فما كان إلا حلب شأة حمى نظرت إلى خيل خالد بن الرويد فلا من أسلم عنى ردة من حيث جاء ، فأصبح خالد وقريش وغطفان تزرى عليه وتقول: ما صنحت شيئاً فيمن فى الخندة، ولا فيمن أصحر(١١) لك ، فقال خالد: أنا أقعد الليلة ، وابعثوا خيلاً حتى انظر أى شمىء تصنع(١٢).

وبعثوا خيلاً، ولم تصنع شيئاً ، ومضت أربع وعشرون ليلة وهم عاجزون عن تحقيق أى تقدم . ورأى خالد انهيار أبى سفيان، واندفاعه فى المغادرة ، وكيف كلّف مع عمرو بن العاص بحماية ظهر الجيش المنسحب ريشما يتم انسحابه .

لقد كانت الحندق هى الصدمة النفسية والضخمة التى دفعت به إلى أن يراجع حساباته ، ولكنها لم تكن كافية لتغيير الموقف الجذرى كله، حتى كان يوم الحديبية ، وحدثنا عن فعلها في نفسه ، وأنها هى التى أوصلت تيار الحق إلى قلبه .

ويروى الواقدى نقاشاً قريباً مما جرى بين عمرو وأبي سفيان ( ويقال : الذى تكلم خالد بن الوليد ، ولا ندرى لعلهما قد تكلما بذلك جميعاً .قال خالد بن الوليد:قد علم كل حليم أن محمداً لم يكذب قط . قال أبو سفيان بن حرب:إن أحق الناس ألا يقول هذا أنت .قال:ولم ؟ قال : نزل على شرف أبيك وقتل سيد قومك أبا جهل (٣).

# ثانياً: قيادات غطفان:

# ٤ \_عيينة بن حصن :

لقد كان عيبنة بن حصن الفزارى مندفعاً اندفاعاً أعمى لحرب محمد ﷺ ، وسيق أن جمع الجموع قبل الحندق ، وأراد أن يغير على المدينة ، وعوجل قبل تنفيذ مطامعه ، وغزى فى عقر داره ، فلما أن جاءته بنو قريظة تعرض عليه تمر خيبر ، لم يتردد لحظة واحدة فى الانضمام إلى الاحزاب. فالحقد كامن فى قلبه ، يطغى على أى شىء آخر ، بينما كان الحارث بن عوف سيد بنى مرة أبعد أفقاً من عيبنة ، وتاريخه فى الصلح بين

(٢) المصدر السابق / ٤٦٦ .

<sup>(</sup>١) أصحر : برز .

<sup>(</sup>٣) المغازي للواقدي ٢/ ٤٩١ .

عبس وذبيان يشهد له بذلك ، وهذا قبيل المعركة .

يقول الإمام الواقدى فى تحليل الشخصيتين: ثم ساروا ـ أى اليهود ـ إلى غطفان فجعلوا لهم تمر خبير سنة ، وينصرونهم، ويسيرون مع قريش إلى محمد إذا ساروا ، فأنعمت بذلك غطفان ، ولم يكن أسرع إلى ذلك من عيينة بن حصن .

( ولما أجمعت غطفان السير ، أبي الحارث بن عوف المسير وقال لقومه : تفرقوا في بلادكم ولا تسيروا إلى محمد ، فإني أرى أن محمداً أمره ظاهر ، لو ناوأه من بين المشرق والمغرب لكانت له العاقبة ، فتفرقوا في بلادهم، ولم يحضر واحد منهم . وهكذا روى الزهرى وروت بنو مرة .

وحدثنى عبد الرحمن بن عبد العزيز عن عبد الله بن أبى بكر بن عمرو بن حزم ، وعاصم بن عمر بن قتادة قالا : شهدت بنو مرة المخندق وهم أربعمائة ، وقائدهم الحارث بن عوف المرى وهجاه حسان وأنشد شعراً ، وذكروا مجاورة النبي ﷺ ، فكان هذا أثبت عندنا أنه شهد المخندق في قومه ، ولكنه كان أمثل تقية من عيية )(١) .

ثم كان الاحتكاك المباشر بين الرجلين ، وبين رسول الله ﷺ حين راح يراوضهما في قلم الناس البلاء بعث رسول في قلم الناس البلاء بعث رسول الله ﷺ كما الناس البلاء بعث رسول الله ﷺ كما حدثتى عاصم بن قتادة ومن لا أنهم عن محمد بن مسلم عن الزهرى ـ إلى الحارث بن عوف المرى وهما قائدا غطفان فأعطامما ثلث ثمار المدينة على أن يرجما بمن معهما عنه وعن أصحابه. فجرى بينه وبينهما الصلح، حتى كتبوا الكتاب ولم تقع الشهادة ولا عزيمة الصلح إلا المراوضة في ذلك ) (٢).

ورواية ابن إسحاق لا تعرض الفرق الشخصى والنفسى بين الزعيمين بينما نجد فى رواية الواقدى إضاءات متنوعة على طبيعة الرجلين، وطبيعة المحادثات بينهما.

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ٤٤٤ ، ٤٤٣ .

الأمر، فجاؤوا وقد أحضر رسول اش ﷺ أصحابه، وأحضر الصحيفة والدواة وأحضر عثمان بن عفان فأعطاه الصحيفة وهو يريد أن يكتب الصلح بينهم، وعبّاد بن بشر قائم على رأس رسول الله ﷺ، على رأس رسول الله ﷺ، وجد عبينة ماذا رجليه ولا يدرى بما كان من الكلام، فلما جاه إلى رسول الله ﷺ، وجد عبينة ماذا رجليه بين يدى رسول الله ﷺ، وعلم ما يريدون فقال: يا عين الهجرس، اقبض رجليك: أقد رجليك ، بين يدى رسول الله الانفذت خصيبك بالرمح .

لقد كان هجومًا عنهًا شنّه سيد الأوس على سيد غطفان، وذلك لتجاوزه الأدب يبن بدى رسول الله ﷺ وبالخصيصة الإيمانية عنده، وبعد معرفته بسبب حضوره قال: 
يا رسول الله ،إن كان أمرًا من السماء فامض له ،وإن كان غير ذلك فوالله لا تعظيهم 
إلا السيف، متى طمعوا بهذا منا فأسكت رسول الله ﷺ ودعا سعد بن معاذ ، وسعد 
ابن عبادة فاستشارهما في ذلك وهو متكئ عليهما والقوم جلوس، فتكلم بكلام يخفيه، 
وأخبرهما بما قد أراد من الصلح فقالا: (إن كان هذا أمرًا من السماء فامض له ،وإن 
كان أمرًا لم تؤمر فيه،ولك فيه هرى، فامض لما كان لك فيه هرى فسمعًا وطاعة...).

لقد كانت كلمات السعدين تنزل كالصواعق على رأس عيينة بن حصن، والحارث ابن عوف، وبقية قادة غطفان بعد أن تلمظوا لتمر يثرب، وتحلبت أشداقهم له.

فقال رسول الله ﷺ: 1 شقَّ الكتاب ٤. فتفل سعد فيه ثم شقًّه.

لقد انقلبت الموازين كلها في رأس قادة غطفان، فقد توقعوا أن قادة الخزرج والاوس قد خذلوا نبيهم، وعضيَّهم الجوع نتيجة الحصار، وأبدوا استعدادهم لبذل مالهم

 <sup>(</sup>١) العلهيز: هو شيء يتخذونه في سنى المجاعة يخلطون الدم بأوبار الإبل ثم يشوونه بالنار ويأكلونه، وقبل :
 كانوا يخلطون فيه القردان.

وثمرهم إنقاذًا لهم من وطأة الحصار.

وعيبنة بن حصن، سليل حذيفة بن بدر الذى أشعل حرب داحس ، والغبراء بشهونه وطمعه، ها هو يهدد ويقول: ( فقام عيبنة وهو يقول: أما والله للّتي تركتم خير لكم من الخطة التي أخذتم ، وما لكم في القوم من طاقة ).

وحسب عيبنة أنه في اللحظة الاخيرة سوف يقلب الموازين، فجاءتهم الصفعة الحادة الثانية من البداية بقوله: يا عين الثانية من البداية بقوله: يا عين الهائية من البداية بقوله: يا عين الهجرس، اقبض رجليك ، أتمد رجليك بين يدى رسول الله 震勢! والله لولا رسول الله لانفذت خصيتيك بالرسح. وها هو يصاوله ثانية قائلاً: يا عيبنة ، أبالسيف تخوفنا؟ ستعلم أينا أجزع! وإلا فوالله لقد كنت أنت وقومك تأكلون العلهز والرَّمَّةً(١) من الجهد فتأتون ها هنا ما تطمعون بهذا منا إلا قرى أو شرىً ونحن لا نعبد شيئًا ، فلما هدانا الله وأيدنا بمحمد ﷺ سائتمونا هذه المخطة! أما والله لولا مكان رسول الله ﷺ ما وصلتم إلى قومكم.

إن منطق الاعراب لا يناسبه إلا هذا المنطق، والقوة هى الحكم الفصل معهم، أو الحضوع لابتزازهم ، وهم لا ينطلقون من قيم تحكمهم، والقوة هى السيل الوحيد التى تدفعهم إلى تغيير موازينهم ، وإعادة حساباتهم. ولتنظر إلى آثار هذا الموقف الخالد على أعصاب عينة والحارث.

فرجع عيينة ، والحارث ، وهما يقولان : والله ما نرى أن ندرك منهم شيئاً ، ولقد أنهجت للفوم بصائرهم وهنا تبدو الملاسح الشخصية للرجلين ، وآثار هذا الموقف عليهما .

يقول الحارث بن عوف : والله ما حضرت إلا كوهاً لقوم غلبونى وما مقامنا بشىء مع أن قريشاً إذا علمت بما عرضنا على محمد ، عرفت أنا قد خذلناها ولم ننصرها . قال عيينة : هو الله كذلك .

فابن حصن قد بُهت ، ولا يدرى ما يقول ، ويشعر بخطئه الفادح فى التورط فى هذه الحرب وأين بنو قريظة لتعطيه تمرها هذا العام .

### ٥ ـ تبايع الحارث:

قوله : أما إنا لم نُصب بتعرضنا لنصر قويش على محمد ، ويحلل بدقة ووعى التنافع المدوية لهذا الموقف فيقول : والله لئن ظهرت قويش على محمد ليكونن الامر ------

<sup>(</sup>١) الرُّمَّة : العظام البالية .

فيها دون سائر العوب .

ثم يعرض الجانب الاعمق فى ذاته فيقول : ( ... مع أنى أرى أمر محمد أمراً ظاهراً ، والله لقد كانت أحبار يهود خبير ، وإنهم يحدثون أنهم يجدون فى كتبهم أنه يبعث نبى من الحرم على صفته ... ) .

لقد وصل الحارث موقفه بأعماقه وبأقوال يهود خيير وأحبارهم عن النبى المنتظر فهو يمكن أن يصيخ إلى داع الهدى ، وأن يجد له موقعاً في قلبه . أما تفكير عيينة فقد كان بعيداً عن هذا الجانب فقال :

(... إنا والله ما جننا نصر قريشاً ، ولو استصرنا قريشا ما نصرتنا ولا تحرجت معنا من طرمها ، ولكنى كنت أطمع أن ناخذ تمر المدينة ، فيكون لنا به ذكر مع ما لنا فيه من منفعة الغنيمة ، مع أننا نصر حلفامنا من اليهود فهم جلبونا إلى هنا . فليس أمام عيينة إلا مطامحه ولا حد لها ، شهرة ، ومال ، وذكر ، ونصر . أما الحارث الابعد غوراً منه فأجابه : قد والله أبت الأوس والحزرج إلا السيف ، والله لتقاتلنَّ عن هذا السعف ، ما يقى منها رجل مقيم ، وقد أجدب الجناب ، وهلك الحف والكراع .

وطامن عيبنة من كبريائه . وأعلن إفلاسه عن تحقيق كل هذه المطامع ، قال : لا شىء .

فلما أتيا منزلهما جامتهما غطفان فقالوا : ما وراءكم ؟ قالوا : لم يتم الامر ، رأينا قوماً على بصيرة ، ويذل نفسى دون صاحبهم ، وقد هلكنا وهلكت قريش ، وقريش تنصرف ، ولا تكلم محمداً ! وإنما يقع حر محمد ببنى قريظة ، إذا ولينا جثم عليهم فحصرهم جمعة حتى يعطوا ما بالمديهم !

ولم يكن الحارث ليغيب عنه كيد اليهود ، وأنهم هم أشعلوا نار الحرب هذه كلها فقال : بعداً وسحقاً ، محمد أحب إلينا من اليهود ) (١٠ .

وهكذا تجلى أثر هذه المعركة فى نفوس الصاحيين ، حيث اعترف عيينة بمعجزه وخطل موقفه من المواجهة وأنه يسبح عكس التيار ، بينما رأينا أصالة موقف الحارث ابتداء ً ،وآثار الإبمان فى قلبه قبل أن يدخل حظيرة الإممان فيما يسمعه عن النبى المنتظر ، وتقييمه الدقيق للمواقف والرجال والاشخاص .

لقد غزى الزعيمان فى أعماقهما ، ووضعت البصمات الاولى عليهما توطئة لإيقاف حربهما ضد الإسلام ، ثم انتهاء بدخولهما حظيرة الإسلام فيما بعد .

 <sup>(</sup>۱) المغازي للواقدي ۲ / ۲۷۷ \_ - ۱۹۸ .

### ثالثاً : قيادات اليهود :

#### ٦ \_ كعب بن أسد:

وعلى رأس هذه القيادات سيد بنى قريظة كعب بن أسد ، وها هو ينتظر نتائج الوفادات بعد اشتداد الحصار بينه وبين محمد ﷺ .

قال محمد بن مسلمة : (حصرناهم أشد الحصار ، فلقد رأيتنا يوم غدونا عليهم قبل الفجر ، فجعلنا ندنو من الحصن ونرميهم من كتب ، ولزمنا حصونهم فلم نفارقها حتى أمسينا ، وحضنًا رسول الش 臺 على الجهاد والصبر ، ثم بتنا على حصونهم ما رجعنا إلى معسكرنا حتى تركوا قتالنا وأمسكوا عنه وقالوا : تكلمك . فقال رسول الله غلا نعم ، فائزلوا نباش بن قيس فكلَّم رسول الله 臺 ساعة وقال : يا محمد! ننزل على مانزلت عليه بنو النضير ، لك الأموال والحلقة ، وتحقن دمامنا ونخرج من بلادكم بالنساء والذرارى ولنا ما حملت الإبل إلا الحلقة ،

فأبى رسول الله ﷺ فقالوا : فتحقن دماءنا ، وتسلم لنا النساء والذرية ، ولا حاجة لنا فيما حملت الإبل . فقال رسول الله ﷺ : ﴿ لا ، إلا تنزلوا على حكمى ، فرجم نباش بمقالة رسول الله ﷺ )(١) .

قال ابن إسحاق : ( وحاصرهم رسول الله ﷺ خمساً وعشرين ليلة حتى جهدهم الحصار ، وفقف الله في قلوبهم الرعب ، وقد كان حيى بن أخطب دخل مع بنى قريظة في حصنهم حين رجمت عنهم قريش وغطفان ؛ وفاه لكمب بن أسد بما كان عاهده عليه . فلما أيقنوا أن رسول الله ﷺ فيه منصرف عنهم حتى يناجزهم قال كمب بن أسد لهما يامنو يهود ، قد نزل يكم من الأمر ما ترون ، وإنى عارض عليكم خلالاً ثلاثاً فخذوا أيها شتم ، قالوا : وما هي ؟ قال : تنابع هذا الرجل ونصدته فوالله لقد تبين لكم أنه نبي مرسل ، وأنه للذي تجدونه في كتابكم فتأمنون على دمائكم ، وأسوائكم ، وأسائكم . قالوا : لا نفارق حكم الثوراة أبداً ، ولا نسبدل به غيره ، قال : فإذا أبيتم على عدة مهلم فلتقتل أبنامنا ونسامنا ثم نخرج إلى محمد وأصحابه رجالاً مصلتين بالسيوف ، ولم نترك ورامنا تقلاً حتى يحكم الله بيننا لنجدن ألساء والابناء قالوا : تقتل هؤلاء المساكين فما خير العيش بعدهم ؟ قال : إن لنجر على في فان هذه الليلة ليلة السبت، وإنه عسى أن يكون محمد وأصحابه قد امنونا فيها . فانزلوا لعلنا نصيب من محمد وأصحابه غرة . قالوا : نضد سبتنا علينا ونحدث فيها . فانزلوا لعلنا نصيب من محمد وأصحابه غرة . قالوا : نضد سبتنا علينا ونحدث

<sup>(</sup>۱) المغازي للواقدي ۲ / ۰۰۱ .

فيه ما لم يحدث من كان قبلنا إلا من قد علمت فأصابه ما لم يخف عليك من المسخ.قال : ما بات رجل منكم منذ أن ولدته أمة ليلة واحدة من الدهر حازماً ) (١٠) .

لكننا حين نبحث عن جوانب شخصية هذا الزعيم ، نلاحظ أن لديه بعض القيم التي ينطلق منها ،لكنه يخضع في النهاية لذاته . حيث يعبد ذاته وزعامته :

أ\_ فهو ابتداء قد بهره رسول الله ﷺ بحسن معاملته ، وانتزع إعجابه ، فانظر إليه يقول لحيى بن أخطب : ( ويحث يا حيى ، دعنا على عهدنا لهذا الرجل فإنى لم أر رجلاً أصدق ، ولا أوفى من محمد وأصحابه ، والله ما أكرهنا على دين، ولا غصبنا مالاً ، ولا ننقم من محمد وعملك ثبيثاً ، وأنت تدعو إلى الهلكة ، فنذكرك الله إلا ما أغفيتنا من نفسك . فقال : والله لا أفعل ولا يختبرها محمد إلى يوم القيامة ، ولا نفترق وهذه الجموع حتى يهلك ) (17).

لقد غلبه حيى بن أخطب بعد أن عيّره بالبخل ، وبعد أن مناه بالنصر ، فاستجاب لداعي هواه في النهاية وأصمَّ أذنيه عن نداء عقله .

 بـ ثم کانت الفرصة المتاحة والأخيرة لتلافى ما فات ، بعد انسحاب قريش وغطفان وحلفاتهم ، وبعد أن أصبحوا على شفا الموت ، وأصبح حكمهم بيد رسول الله ﷺ . فها هى أعماق ذاته نظهر ثانية جلية تدعوهم إلى الهدى . فيقول :

(فرجع نباش إلى أصحابه بمقالة رسول الله ﷺ ، فقال كعب بن أسد : يا معشر بنى قريظة ، والله إنكم لتعلمون أن محمداً نبى الله وما منعنا من الدخول معه إلا الحسد للمرب ، حيث لم يكن نبياً من بنى إسرائيل ، فهو جعله الله وقد كنت كارهاً لنقض العهد ، ولكن البلاء وشؤم هذا الجالس علينا وعلى قومه ، وقومه كانوا أشوى منا ، لا يستيقى محمد رجلاً إلا من تبعه .

إنه يعرض هذا الرأى ، ويسوق للإقناع به كل ما لديه من حجة ، فيتابع حديثه قائلاً : أتذكرون ما قال لكم ابن فراش حين قدم عليكم فقال : تركت الحمر والحمير والتأمير، وجئت إلى السقاء والتمر والشعير ؟ قالوا : وما ذلك ؟ قال : يخرج من هذه القرية نبى فإن خرج وأنا حى اتبعته ونصرته ، وإن خرج بعدى فإياكم أن تُخدعوا عنه فاتبعوه وكونوا أنصاره وأوليائه . وقد آمتم بالكتابين كليهما الأول والآخر .

قال كعب: فقالوا: فلتبيعه ولتصدقه ولنؤمن به ، فنأمن على دمائنا وأبنالنا ونساتنا فنكون بمنزلة من معه ، لقد سدًّ عليهم الطريق من كل جانب فليكن إيمان المضطر إن لم

<sup>(</sup>۱) السيرة النبوية لابين هشام ٣/ ٣٦٦ ، ٣٣٧ وقال للحقق فيه :"فسرح ابن إسحاق بالسماع وسنده منقطعه . (۲) ولائل النبوة للسيهقى من رواية إمام المفازى موسى بن عقبة ٣/ ٤٠١ .

يكن إيمان المؤمن ، ولكن الجاهلية العاتية ،وعبودية الهوى سدت عليهم الإصاخة لكلمة الحق .

﴿ فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَكُمْ أَنْمُ الطَّالُونَ . ثُمُّ نُكِسُوا عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ فَقَا عَلمَتُ مَا هَلَاهِ يَطِقُونَ ﴾ (١) قالوا : لا تكون تبما لغيرنا ، نحن أهل الكتاب والنبوة ونكون تبما لغيزنا ؟ !

فجعل كعب يرد عليهم الكلام بالنصيحة لهم . قالوا : لا نفارق التوراة ولا ندع ما كان عليه من أمر موسى ) (٢٣ . ورفضوا ، وما كان ليدع الزعامة ويمضى مع الحق، فلبيق معهم زعيماً إلى الأبد ، ومن أثمة النار ، فأصروا على الكفر ، فأصرً معهم .

جــ وها هو في لحظاته الاخيرة بين يدى رسول الله ﷺ . فقال رسول الله ﷺ : ا كعب بن أسد ؟ ، قال كعب : نعم يا أبا القاسم . قال : اوما انتفعتم بنصح ابن خراش ، وكان مصدكًا بى أما أمركم باتباعى ، وإن رأيتمونى تقرثونى منه السلام ؟، قال : ا بلى والتوراة يا أبا القاسم . ولولا أن تعيرنى اليهود بالجزع من السيف لاتبعتك، ولكنى على دين اليهود .

قال رسول الله ﷺ : ﴿ قَدُّمه فاضرب عنقه ﴾ فقدَّمه فضرب عنقه (٣) .

لقد بقى حب الزعامة والخوف من العار لصيقاً به إلى آخر لحظة من حياته .

واختار النار على العار، واختار الكفر على ذهاب السمعة والصيت ، وكان فرعون خيرا منه حين قال: ﴿ آفَتُتُ أَثَّهُ لا إِلَّهَ إِلاَّ النِّي آفَتَتْ بُه بِنُو إِمْوَائِيلُ وَإِنَّا مِنَ الْمُسلمين ﴾(٤).

#### ٧ ـ عمرو بن سعدى :

وقد خطا بعضهم وهو لم تعمه الزعامة خطوة متقدمة فلم يدخل فى دين الله ولكنه رفض نكث العهد . وهو عمرو بن سعدى .

 <sup>(</sup>۱) الأنبياء / ۲۶، ۲۵، ۲۵، ۱۵
 (۱) المغازى للواقدى ۲ / ۲۰، ۵۰۱.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ٢ / ٦٦٥ .(٤) يونس / ٩٠ .

نقر للعرب بخرجٍ فى رقابنا يأخذوننا به القتل خير من ذلك ! قال : فإنى برىء منكم .

وخرج فی تلك اللیلة مع بنی سعبة ، فمرَّ بحرس رسول اللہ ﷺ وعليهم محمد ابن مسلمة . فقال محمد بن مسلمة : من هذا ؟ فقال : عمرو بن سعدی . فقال محمد : مر ! اللهم لا تحرمنی إقالة عثرات الكرام .

فخلى سبيله وخرج حتى أتى مسجد رسول الله ﷺ فبات به حتى أصبح ، فلما أصبح غدا فلم يدر أين هو حتى الساعة . فسُئل رسول الله ﷺ عنه فقال : ﴿ ذَاكِ رجل نجاه الله بوفائه ، (١) .

وعمرو بن سعدى ليس غريباً على الساحة الإسلامية ، فقد انتشر أمره في الصف الإسلامي ، كما روى البيهقي بسنده عنه منذ جلاء بني النضير ، قال :

( لما خرجت بنو النضير من المدينة ، أقبل عمرو بن سعدى فاطاف بمنازلهم فرأى خرابها ، وفكر ثم رجع إلى بنى قريظة فوجدهم فى الكنيسة ، فنفخ فى بوقهم فاجتمعوا فظال الزبير بن باطا : يا أبا سعيد ، أين كنت منذ اليوم لم نرك ؟ وكان لا يفارق الكنيسة ، وكان يثال في اليهودية . قال : رأيت اليوم عبراً قد عبرنا بها . رأيت منازل إكوانا خالية بعد ذلك العز والجلاد والشرف القاصل والعقل البارع ، قد تركوا أموالهم، وملكها غيرهم ، وخرجوا خروج ذل ، ولا والتوراة ما سلط هذا على قوم قط لله بهم حاجة ، وقد أوقع قبل ذلك بابن الاشرف ذى عزهم ، ثم بيته فى بيته آمنا ، وأوقع بابن سينة سيدهم ، وأوقع بينى قيقاع فاجلاهم وهم أهل جد يهود ، كانوا أهل عدة وسلام ، فكلم فيهم ، فتركيم ، على أن أجلاهم من يثرب .

ياقوم ، قد رايتم ما رايت فاطيعوني ، وتعالَوا نتَّج محمداً ، فوالله إنكم لتعلمون أنه نبى وقد بشرنا به ، ويامرهم ابن الهيبان أبو عمير ، وابن خراش ، وهما أعلم يهود جاءا من بيت المقدس يتوكسفان قدومه ، وأمرانا باتباعه ، وأمرانا أن نقرئه منهما السلام ، ثم ماتا على دينهما ، ودفنًاهما بحرتنا هذه .

فأسكت القوم فلم يتكلم منهم متكلم . فاعاد هذا الكلام وخوقهم بالحرب والسباء والجلاء ، فقال الزبير بن باطا : قد والتوراة قرأت صفته في كتاب باطا التوراة التي أنزلت على موسى ، ليس في المثاني الذي أحدثنا . قال : فقال له كعب بن أسد : ما يمنعك يا أبا عبد الرحمن من اتباعه ؟ قال : أنت . قال كعب : ولم والتوراة ما حلت

 <sup>(</sup>١) الواقدى في المغازى ٢ / ٤٠٥ ، ورواه ابن إسحاق في السيرة لابن هشام ٣ / ٣٣٠ . وقال المحقق فيه :
 درواه ابن إسحاق معلقا ٤ .

بينك وبينه قط.قال الزبير: أنت صاحب وعهدنا عقدنا فإن اتبعته اتبعناه، وإن أبيت أبينا (١٠).

فأقبل عمرو بن سعدى على كعب فقال : أما والتوراة التى أنزلت على موسى يوم طور سيناء إنه للعز والشرف فى الدنيا ، وإنه لعلى منهاج موسى ، وينزل معه واسته غدا فى الجنة . قال كعب : نقيم على عهدنا وعقدنا فلا يخفر لنا محمد ذمة ، وننظر ما يصنع حيى ، فقد أخرج إخراج ذل وصغار ، فلا أراه يقر حتى يغزو محمداً . فإن ظفر بمحمد فهو ما أودنا ، وأقمنا على ديننا ، وإن ظفر بحيى فما فى العيش خير وتحواًنا من جوازه .

قال عمرو بن سعدى : ولم نؤخر الأمر وهو مقبل ؟ قال كعب : ما على هذا فوق متى أردت هذا من محمد أجابنى إليه . قال عمرو : والتوراة إن عليه لفوثاً ، إذا سار إلينا محمد فتخبأنا فى حصوننا هذه التى قد خدعتنا ، فلا نفارق حصوننا حتى ننزل على حكمه ، فيضرب أعناقنا . قال كعب بن أسد : ما عندى من أمره إلا ما قلت . ما تطيب نفسى أن أصير تابعاً لقول هذا الإسرائيلى ، ولا يعرفنًّ لى فضل النبوة ولا قَلْرَ الفعال. قال عمرو بن سعدى : بل لعمرى ليعرفنَّ ذلك .

فيينما هم على ذلك ، لم يرعهم إلا بمقدمة النبي ﷺ قد حلَّت بساحتهم. فقال: هذا الذي قلت لك.ذلك أنهم نقضوا عهد رسول الله ﷺ، وحاربو، في وقعة الحندق(٢٢).

فعمرو بن سعدى كان أقرب إلى الإسلام من كعب بن أسد ، الذى لم يكن يضيره ابتداءً إلا أن يحافظ على وجوده وزعامته بمحافظته على عقد محمد وعهده . وبمقدار ما جهد عمرو بن سعدى به ليدفعه إلى الإسلام فيأبى أن يصير تابعاً . بمقدار ما رأينا كعب ابن أسد يجهد مع قومه ليدخلوا فى الإسلام بعد أن أوردهم الهلكة ، ونقض العهد وأن أوان قطع أعناقهم ، ومع ذلك أظهر استعداده للإسلام فى اللحظات الأخيرة يصفته المنقذ الوحيد لهم ، لكن قومه أبوا أن يكونوا تابعين .

وهنا افتراق أمر عموو بن سعدى عن كعب . ففى الوقت الذى بقى كعب مع قومه يموت معهم ويحيا معهم ، ويغدر معهم وينكث معهم ،غادرهم عموو بن سعدى قائلاً : فإنى برىء منكم ، وحفاظاً على العهد يخرج حتى لا يحمل مسؤولية الغدر ، ولعله خرج فى اللحظات الأولى التى نكتوا فيها العهد ، فكان جواب محمد بن مسلمة له : مُرَّ ، اللهم لا تحرمني إقالة عثرات الكرام . ومرَّ ومضى ، ومضى فيه قول النبي ﷺ :

<sup>(</sup>١) دلائل النبوة للإمام البيهقي ٣/ ٣٦٢،٣٦١ .

<sup>(</sup>٢) سبل الهدى والرشاد للإمام الصالحي ٤٦٤/٤ . وكلاهما روياه عن الواقدي .

د ذلك رجل نجاه الله بوفائه ٤ .

#### ٨ \_ الزبير بن باطا :

أ\_ وهذا زعيم آخر . تتاح له فرصة الإسلام والنجاة ، فيأبي إلا أن يموت على
 كفره وشركه . إنه الزبير بن باطا ، الذي قال لكعب :

بل أنت صاحب عقدنا وعهدنا فإن اتبعته اتبعناه ، إنه يقسم بقوله : والتوراة قد قرآت صفته بالتوراة التي نزلت على موسى ليس في المثاني التي أحدثنا . فقال له كعب ابن أسد : ما يمنعك يا أبا عبد الرحمن من اتباعه ؟ قا ل: أنت . . . ) .

فعندما تحين الفرصة ويخلو اليهود إلى بعضهم سرعان ما يعترفون بالنبوة ، وذلك كما وصفهم الله تعالى : ﴿ الدِّينَ آتِينَاهُمُ الكِتَابُ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبِنَاءُهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مُتَهُمُ لِيَكْتُدُونَ الْعَقُونَ هُمْ يَقْلُمُونَ ﴾ (١٠) .

لقد اعترف عمرو بن سعدى أولا، ثم اعترف الزبير بن باطا ثانياً ، ثم اعترف كعب ابن أسد ثالثاً ، لكنهم جميعاً لم يستهوا إلى معسكر النبوة ، إلا أن عمرو بن سعدى فارقهم لغدرهم فنجاه الله بوفائه فى دنياه ، كما قال عليه الصلاة والسلام . ولنتابع رحلتنا فى أعماق الزبير .

ب لقد سفة راى كعب بن أسد حين أصاغ لحيى بن أخطب ونكث المهد. وقال: وإهلاك اليهود ، تولى قريش وغطفان ، ويتركوننا في عقر دارنا وأموالنا وذرارينا ، ولا قوة لنا بمحمد ما مات يهودى على حزم قط، ولا قامت يهودية بيثرب أبداً. وعندما حدثهم كعب بن أسد عن احتمال الانتصارات الموهومة كما مناه حيى ، وما أعطاه حيى ان يرجمع إليه \_ إن لم يكن النصر \_ فيدخل معه فيصيبه ما أصابه . يقول الزبير بن باطا : وماحاجتك إلى أن تقتل ويقتل معك حيى ؟ قال : فأسكت كعب وقال القوم : نحن نكره أن نزرى برأيك أو نخالفك ، وحيى من عرفت شؤمه ، وندم كعب بن أسد على ما صنع من نقض العهد ولمم الأمر لما أراد الله تعالى من حربهم وهلاكهم(٢٢).

جــ لقد راعى سيد قومه فما اسلم من أجله ، وراعى سيد قومه فما خالفه وهو يرى فى عدم مخالفته هلاك لقومه ،وها هو يراعيه بعد موته ، على حساب عقله ودينه وهو على أعتاب الموت كذلك .

( حدثنى عبد الحميد بن جعفر عن محمد بن يحيى بن حبّان ، وحدثنى ابن أبي حبيبة عن داود بن الحصين ، وكل قد حدثنى من هذا الحديث بطائفة . قالا : كان

<sup>(</sup>١) البقرة / ١٤٦ .

الزبير بن باطا مَنَّ على ثابت بن قيس ( خطيب رسول الله 護 ) ( () يوم بعاث . فاتى ثابت الزبير فقال : يا أبا عبد الرحمن ، هل تعرفنى ؟ قال : وهل يجهل مثلى مثلك ؟ قال تابت : إنَّ لك عندى يداً ، قد أردت أن اجزيك بها . قال الزبير : إن الكريم يجزى الكريم ، وأحوج ما كنت إليه اليوم، فأتى ثابت رسول الله ﷺ فقال : يا رسول الله ﷺ فقال : يا رسول الله ﷺ فقال : اذكر هذه النعمة عندك ، وقد أحببت أن أجزيه بها فهمه لى . فقال رسول الله ﷺ : ﴿ فهو لك ٤ . فأتاه فقال ! لرسول الله ﷺ فقد وهبك لى . قال الزبير : شيخ كبير لا أهل ولا ولد ولا مال بيثرب مايصنع بالحياة ؟ فأتى ثابت رسول الله فقال : يا رسول الله ،اعطنى ولده ، فقال : يا رسول الله ﷺ ماله وأهله . فاعطاه رسول الله ﷺ هاله . فاعطاه ولده ، ومالك وأهلك . والله وأهلك . فرحه إلى الزبير فقال :إن رسول الله ﷺ قلم اله .

فقال الزبير : يا ثابت ، أما أنت فقد كافأتني ، وقضيت بالذي عليك .

يا ثابت ، ما فعل الذي كان وجهه مرآة صينية تتراءى عذارى الحي في وجهه كعب ابن أسد ؟ قال : قُتل . قال : فعا فعل سيد الحاضر والبادى وسيد الحين كليهما ، يحملهم في الحرب ويطعمهم في المحل ، حيى بن أخطب ؟ قال : قُتل . قال : فعا فعل أول غادية اليهود إذا حملوا وحاميتهم إذا ولوا ، غُرَّال بن سموالًا ؟ قال: قتل . قال : فعا قال الحُوَّل القَلَّب الذي لا يوم جماعة إلا فضها ، ولا عقدة إلا حلها ، نباش بن قيس ؟ قال : قُتل . قال : فعا هل لواء اليهود في الزحف ، وهب بن زيد ؟ قال: قتل . قال : قتل قال الله عقبة بن زيد ؟ قال: قتل . قال : قال المحاملة الدوراة ؟ قال : قتل . قال : قتل عمل القمران اللذان كانا يلتقيان بدراسة التوراة ؟ قال : قُتل . قال :

يا ثابت ، فما خير العيش بعد هؤلاء ، أأرجع إلى دار كانوا فيها حلولا فأخلد فيها بعدهم ؟ لا حاجة لى فى ذلك فإنى أسألك بيدى عندك إلا قدمتنى إلى هذا القتال الذى يقتل سراة بنى قريظة ، ثم يقدّمنى إلى مصارع قومى ، وخذ سيفى ، فإنه صارم فاضربنى به ضربة وأجهز ، وارفع يدك عن الطمام ، والصق بالرأس ، واخفض عن الدماء فإنه أحسن للجسد أن يبقى فيه المنق . يا ثابت ، لا أصبر إفراغ دلوٍ من نضح حتى القى الاحبة .

قال أبو بكر : وهو يسمع قوله : ويحك يابن باطا ، إنه ليس إفراغ دلو ، ولكنه عذاب أبدى .

قال: يا ثابت ، قلمُنى فاقتلنى . قال ثابت : ما كنت الأقتلك . قال: يا ثابت، ما (١) للفاد، للدفد، ٢/ ١٥٥٠ و و و

كنت أبالى من قتلنى ولكن يا ثابت،انظر إلى ولدى وامرأتى فإنهم جزعوا من الموت ، فاطلب إلى صاحبك أن يطلقهم وأن يرد إليهم أموالهم ، وأدناه إلى الزبير بن العوام فقدمه فضرب عقه (۱) .

( فلما بلغ أبا بكر الصديق قوله : ألقى الأحبة . قال : يلقاهم والله فى نار جهنم خالداً فيها مخلداً (٢) .

هذه هى النفسية اليهودية فى أبعادها وأغوارها ، تعاند الحق وتوقن بأنه الحق ، ومن أجل السمعة والمركز تقتل ، وتعرف أنها على باطل رغم بعض الجوانب الإيجابية من الاعتراف بالحق ، وفعل الخير فى بعض الاحيان .

وتبقى القلة القليلة النادرة منهم ، التى تتمكن من اقتحام كل هذه السدود ، وتنفذ إلى الحق وتؤمن به . وذلك فى النماذج التالية :

## ٩ ـ ثعلبة بن سعية (٢) وأسيد بن سعية ، وأسيد بن عبيد عمهم :

هؤلاء الثلاثة تجاوزوا قنطرة الضلالة ، وتجاوزوا بحر الباطل ، ومضوا إلى شمس الحق ينهلون منها .

فحدشى صالح بن جعفر عن محمد بن عقبة عن ثعلبة بن أبي مالك قال: قال ثعلبة ، وأسيد ابنا سعية ، وأسيد بن عبيد عمهم : يا معشر بنى قريظة ، والله إنكم لتعلمون أنه رسول الله وأن صفته عندنا ، حدثنا بها علماؤنا ، وعلماء بنى النصير . هذا أولهم حيى بن أخطب مع جبير بن الهيان أصدق الناس عندنا . هو خيرنا بصفته عند موته . قالوا: لا نفارق التوراة ، فلما رأى هؤلاء النفر إياءهم نزلوا في الليلة الني في صبحها نزلت بنو قريظة فاسلموا فأمنوا على أنفسهم وأهلهم وأموالهم .

هذه هى الرواية المختصرة لإسلام هؤلاء الثلاثة . لكن كتب التراجم والسير تنقل لنا تفصيلاً أدق حول قصة إسلامهم ، وذلك بعد نزولهم وأمنهم . ولعل إسلامهم الاول لم يكن فيه اليقين النهائي ، و تم إسلامهم بعد هذه الحادثة العجيبة .

<sup>(</sup>۱) المغارى للواقدى 7 / ٥١٨ ـ . 30 . وقد رواه ابن إسحاق عن ابن شهاب الزهرى ، ورواه موسى بن عقبة فى المغازى مرسلاً عن الزهرى ، ورواه الطيرانى فى الاوسط وفيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف كما فى مجمع الزوائد ، ورواه البيهقى فى الدلائل من طريق ابن إسحاق وقد صرّح عنده بالسماع. انظر : السيرة النبوية لابن هشام ۲ / ۳۳۵ ، ۳۳۵ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نف ٣ / ٣٣٦ .

 <sup>(</sup>٣) اسمه في كتب التراجم : ريد بن سعنة ، وقد أشار الحافظ ابن حجر إلى الاختلاف في اسم أبيه بين
 (سعنة) و(سعية) .

أخرج الطبراني ، وابن حبان والحاكم ، والبيهقى ، وأبو نعيم عن عبد الله بن سلام قال : ( لما أراد الله هدى زيد بن سمنة ، قال زيد : لم ييق من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفتها في وجه محمد حين نظرت إليه إلا اثنين لم أخيرهما منه ، يسبق حلمه غضبه ، ولا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلماً ، فكنت أتلطف له لان أخالطه فاعرف جهله وحمله . فابتحت منه تمراً معلوماً إلى أجل ، وأعطيته الثمن . فلما كان قبل محل الأجل يبومين أو ثلاثة ، أتبته فأخذت بمجامع قميصه وردائه ، ونظرت إليه بوجه غليظ ثم قلت : ألا تقضى يا محمد حقى، فو الله إنكم يا بنى عبد المطلب لمطل ، ولقد كان لى بمخالطتكم علم . فقال عمر بن الخطاب : أي عدو الله ، أتقول لرسول الله ﷺ ما أسمع ، فوالله لولا ما أحاذر فوته لضربت يسيغى رأسك .

ورسول الله ﷺ ينظر إلى عمر بسكون وتؤدة وتبسم ثم قال : • أنا وهو كنا أحوج إلى غير هذا منك يا عمر ، تأمرنى بحسن الآداء ، وتأمره بحسن النباعة (١١) ، اذهب به يا عمر فاقضه حقه،وزده عشرين صاعاً مكان ما روَّت، » ،ففعل . فقلت لعمر : يا عمر كل علامات النبوة قد عرفتها في وجه رسول الله ﷺ حين نظرت إليه إلا اثنين لم أخبرهما به : يسبق حلمه جهله ، ولا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلماً ، فقد خبرتهما، فأشهدك أنى رضيت بالله رباً وبالإسلام ديناً ويمحمد نبياً ) (١٢) .

ويترجم الحافظ ابن حجر لزيد بن سعنة بقوله : ( . . . الحبر الإسرائيلي . . . آمن وصدَّق وشهد مع النبي ﷺ مشاهده ، واستشهد في غزوة تبوك مقبلاً غير مدبر . ورجال الإسناد ( في قصة إسلامه ) موثقون ، وقد صرَّح فيه الوليد بالتحديث ) (٣) .

فمن بنى قريظة جميعاً ومن المئات فيهم شهيدنا زيداً، وأخاه وعمهما يدخلون حظيرة النبوة .

### ١٠ ـ رفاعة بن السموأل :

وذاك زعيم آخر من زعمائهم لم تعجبه الضلالة كما هو الحال مع الزبير بن باطا ، وذلك لانه لم يكن بارزاً في القيادة مثل أخيه ، إنه ابن السموال رفاعة . وقد كان أخوه غزاً ل بن سموال يطغى عليه ، وقدَّر الله له أن يكون له صحبة مع بني النجار أخوال رسول الله ﷺ فاستفاد من هذه الصحبة نجاة من الموت ونجاة من النار .

( ... ونظر رسول الله 震震 إلى سلمى بنت قيس ، وكانت إحدى خالاته ،
 وكانت قد صلَّت القبلتين وبايعته ، وكان رفاعة بن سموال له انقطاع إليها وإلى أخبها

<sup>(</sup>١) التباعة : المطالبة . (٢) الخصائص الكبرى للسيوطي ١ / ١٥ .

<sup>(</sup>٣) الإصابة في تمييز الصحابة ٢٨/٣/٢ .

سليط بن قيس وأهل الدار ، وكان حين حبس ( أى رفاعة ) أرسل إليها أن كلمى محمداً في تركى ، فإن لى يكم حرمة ، وأنت إحدى خالاته ، فتكون لكم عندى يدا إلى يوم القبامة ، فقال رسول الله ﷺ : ﴿ مالك يا أم المنذر ؟ و قالت : يا رسول الله يظهر نها أن يام سلول الله ﷺ بلوز نها ، فقال رسول الله ﷺ بلوز نها ، فقال رسول الله ، إنه يصلى وياكل فقال رسول الله ، إنه يصلى وياكل خم الجمل . فتبسم رسول الله ﷺ فقل : ﴿ إن يصل فهو خير له ، وإن يشت على دينه فهو شر له ، . وإن يشت على وابحد المحمد في المسلم . فكان يقال له : مولى أم المنذر ، فشق ذلك عليه واجتب الدار حتى يلغ أم المنذر ذلك فأرسلت إليه : إنى والله ما أما لك يمولاء ، ولكن يعد ولكن كلمت رسول الله ﷺ فوهبك لى فحصنت دمك وأنت على نسبك ، فكان بعد يغشاها وعاد إلى الدار) (١٠) .

فها هو إذن ينضم إلى الركب الصغير المؤمن من اليهود الذى قاده زيد بن سعنة كبير أحبار اليسهود وتسنضم إليه أحسيراً ريحسانة بنت زيد النضرية القرظبة ـ رضوان الله علمها .

( قالوا : وكانت ريحانة بنت زيد من بنى النفير ، متزوجة فى بنى قريظة ، وكان رسول ﷺ أن رسول ﷺ قد اتخفا لفسه صفياً ، وكانت جميلة ، فعرض عليها رسول الله ﷺ أن تسلم فابت إلا اليهودية ، فعزلها رسول الله ﷺ ووجد فى نفسه ، فأرسل إلى ابن سعبة فقر له ذلك ، فقال ابن سعبة : فداك أبى وأمى هم تسلم ! فخرج حتى جامها فبعل يقول لها : لا تتبعى قومك ، فقد رأيت ما أدخل عليهم حيى بن أخطب، فأسلمى يصطفيك رسول الله ﷺ .

فيينا رسول الله ﷺ في أصحابه إذا سمع وقع نعلين فقال : ﴿ إِنْ هَاتِينَ لَنَعَلَّ ابْنَ سعبة يبشرني بإسلام ريحانة ﴾ . فجاءه فقال : يا رسول الله ﷺ قد أسلمت ريحانة ، فسرً بذلك .

فحدشى عبد الملك بن سليمان عن أيوب بن عبد الرحمن بن أبى صعصعة عن أيوب بن بشير المعارى قال : أرسل بها رسول الله ﷺ إلى بيت سلمى بنت قيس أم النظر ، وكانت عندها حبى حاضت حيضة ، ثم ظهرت من حيضها فجاءت أم المنظر فاخبرت النبى ﷺ : فاخبرت النبى ﷺ نها في منزل أم المنظر ، فقال لها رسول الله ﷺ : اون أحبيت أن أعتقك وأتزوجك فعلت ، وإن أحبيت أن تكونى ملكى أطوك بالملك فعلت ، . فقالت : يا رسول الله ، إنه أخف على وعليك أن أكون في ملكك . فعلت في ملك النبي ﷺ يطؤها حتى ماتت عنده .

<sup>(</sup>۱) المغازى للواقدى ۲ / ۱۵، ۱۵، ۱۵.

فحدثنى ابن أبى ذئب قال:سالت الزهرى عن ريحانة فقال:كانت أمةً لرسول الله ﷺ فاعتقها وتزوجها،وكانت تحتجب في أهلها وتقول: لا يراني أحد بعد رسول الله ﷺ.

فهدا أثبت الحديثين عندنا ، وكان زوج ريحانة قبل النبي ﷺ الحكم ) (١) .

( يقول الحافظ ابن حجر : وأخرج ابن سعد عن الواقدى من عدة طرق أنه ﷺ نزوجها ، وضرب عليها الحجاب ، ثم قال : وهذا الأثر عند أهل العلم .

وأخرج ابن سعد عن الواقدى بسند له عن عمر بن الحكم قال : كانت ريحانة عند (وج لها يحبها ، وكانت ذات جمال ، فلما سبيت بنو قريظة عُرِض السبيُ على النبي فلم في في الله أن المرابط الله يت أم المنظر بن قيس حتى قتل الاسرى ، وقرق السبيُ ، فلاخل إليها ، فاختبات منه حياءً . قالت : فلاعانى فاجلسنى بين يليه ، وخيرًس فاخترت الله ورسوله فاعتفى وتزوج بى ، فلم تزل عنده حتى ماتت ، وكان يستكثر منها ويعطيها ما تساله ، وماتت مرجعه من الحج ، ودفنها بالبقيع . وقال ابن سعد : أخبرنا محمد بن عمر قال : كانت أخبرنا محمد بن عمر قال : كانت أخبرنا محمد بن عمر قال : كانت المين منها أقاء الله على رسوله، وكانت جميلة وسيمة ، فلما تُخل زوجها وقمرب عليها السبى، فخيرها رسول الله ﷺ فاختارت الإسلام فاعتفها وتزوجها وضرب عليها الحجاب، فغارت عليه فيزة شديدة فطلّقها ، فشقً عليها وأكثرت البكاء فراجعها فكانت عند حتى ماتت قبل وفاته ) (٢) .

هذا هو المجتمع المؤمن الذى انسلخ من هذه الامة ، وكون وجوداً مستقلاً له عنها، وانضم إلى المسلمين . وقد رعته وغذته أم المنذر سلمي بنت قيس إحدى خالات رسول الله ﷺ ، إذ هي التي ضمت إليه رفاعة بن سموال ، واختار رسول الله ﷺ بيتها لكون بيتاً لزوجه ريحانة \_ رضى الله عنها \_ أو ملك يجينه كما في الرواية الاخرى، وحرص زيد يَرَّ على أن ينمى هذا للجتمع ، فهو الذى أقنع ريحانة بالإسلام، وتمثل في هسة لاء الخسمسة قسوله تعالى فسى اليهود : ﴿ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَآكُومُهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَآكُومُهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَآكُومُهُمُ الْمُعْمُونَ ﴾ (٣)

وكان الرائد الأول لهم جميعاً هو السيد العظيم عبد الله بن سلام ـ رضوان الله علمه .

<sup>(</sup>۱) المغازي للواقدي ۲ / ۵۲۰ ، ۲۱ه .

<sup>(</sup>٢) الإصابة في تمييز الصحابة للحافظ ابن حجر العسقلاني ٤ / ٨ / ٨٨ .

<sup>(</sup>٣) آل عمران / ١١٠ .

# وأخيراً : أمتان وتربية الصف الداخلي :

هذه الامة النكدة التى ورثت الكتاب ، وأخذت عرض هذا الادنى ، واتبعت هواها وثمنّت على الله الامانى ، ونكثت بعهد ، الله فنزع الله منها الامانة ، واستحقت اللمنة، وبقى منها أفراد على العهد ، يمثلون الاقلية القليلة الضئيلة ،ولا يحولون دون استحقاق غضب الله عليها ، وسقوطها فى الامتحان الريانى .

هذه الامة النكدة من اليهود والتي نزعت منها الامانة ، ونيطت بهذه الامة الفتية ، التي يقف على رأسها رسول الله ﷺ ، وتمتد في أعماق الزمن إلى قيام الساعة . هذه الامة الفتية ، والتي تلقت التربية الدؤوية المستمرة ، وتعلمت من درس أحد القاسي اللدوس الكثيرة . تبرز هذه الامة في الخندق أمة عملاقة صابرة مجاهدة ، تستحق رضوان الله وتكريمه ، فأعطاها الله الشعرة .

﴿ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَقَرُوا بِغَيْظِيمٍ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْفَتالُ وَكَانَ اللَّهُ قَوْيًا عَرَيْدًا . وَالزَلَ الذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مَنَ أَهُلِ الْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَدْفَ فِي قُلُوبِهِمْ الرَّعْبَ فَرِيقًا تَشْكُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا . وَأَوْرَنْكُمْ أَرْضَهُمْ وَدَيَارُهُمْ وَآمُوالُهُمْ وَآرْضًا لَمْ تَطَنُّوهُمَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلُ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴾ (١).

هذه الأمة الوارثة المسلمة،والتي استلمت الراية من الأمة المغضوب عليها أمة اليهود والتي استحق رجالها القتل ءونساؤها السبي ،هذه الامة التي خانت الإمانة ، وحادّت الله ورسوله ، قضى عل يها بالهلاك إلا هؤلاء الافراد المحمسة من رجالها ونسائها .

بينما نجد الامة الوارثة الفتية ، الامة الربانية لا يسجَّل تاريخها في الخندق إلا معصية واحدة ومخالفة واحدة لاحد رجالها الكبار ، أبي لبابة بن المنذر يَرْظِيُّكُ.

قال ابن إسحاق: ثم إنهم بعثوا إلى رسول الله ﷺ أن ابعث إلينا أبا لبابة بن النافر أخا بنى عمرو بن عوف ، وكانوا حلفاء الأوس، انستشيره في أمرنا. فأرسله رسول الله ﷺ إليهم فلما رأوه قام إليه الرجال ، وجهش إليه النساء والصيبان بيكون في وجهه فرقٌ لهم ، وقالوا له: أبا لبابة ، أثرى أن ننزل على حكم محمد؟ وأشار بيده إلى حلقه، إنه الذبح . قال أبو لبابة: فوالله ما زالت قدماى من مكانهما حتى عرفت أنى قد خنت الله ورسوله، ثم انطلق أبو لبابة على وجهه، ولم يأت رسول الله ﷺ حتى ارتبط فى المسجد، إلى عمود من عمده ، وقال: لا أبرح مكانى حتى يتوب الله على عاصنت ،

<sup>(</sup>١) الأحزاب /٢٥ \_ ٢٧ .

وعاهد الله: ألا أطأ بني قريظة أبدًا وألا أرى في بلد خنت الله ورسوله فيه أبدًا.

قال ابن هشام: وأنزل الله تعالى فى أبى لبابة فيما قال سفيان بن عينة عن إسماعيل ابن أبى خالد عن عبد الله بن أبى قتادة : ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا لا تَحْوَنُوا اللَّهُ وَالوّسُولُ وَتَخَوِّنُوا أَمَانَاتِكُمْ وَآلَتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (١) .

قال ابن اسحاق: فلما بلغ رسول الله ﷺ خبره، وكان قد استبطأه قال: 1 أما إنه لو جامنی لاستغفرت له فاما إذا فعل ،ما فعل فما أنا بالذى أطلقه من مكانه حتى يتوب الله عليه ، (۲) .

أما رواية موسى بن عقبة في مغازيه عن الزهرى ففيها: (... وقذف الله في قلويهم الرعب ، واشتد عليهم الحصار، فصرفوا بأبي لبابة بن المنظر، وكانوا حلفاء الانصار فقال أبو لبابة : لا آتيهم حتى يأذن لى رسول الله ﷺ: فقال له رسول الله ﷺ: ققل أذنت لك. فاتاهم أبو لبابة، فبكوا إليه وقالوا: يا أبا لبابة، ماذا ترى؟ وماذا تأمرنا فإنه لا طاقة لنا بالقتال؟ فاشار أبو لبابة سقط في يده، ورأى أنه قد أصابته فتة عظيمة. فقال: والله لا أنظر في وجه رسول الله ﷺ: ق أحدث لله توبة نصوحاً يعلمها الله من نفسى. فرجع إلى المدينة فربط يديه إلى جذع من جذوع المسجد ، وزعموا أنه ارتبط قريباً من عشرين ليلة. فقال رسول الله ﷺ: 3 أما فرخ أبو لبابة من حلفائه ) ، فذكر له ما فعل فقال: و لقد أصابته بعدى فتة، ولو جامني لاستغفرت له، وإذ قد فعل هذا فال آحركه من مكانه حتى يقضى الله يهه ) (٣) .

وهكذا رواه ابن لهيعة عن الاسود عن عروة ،وكذا ذكره ابن اسحاق في مغازيه في مثل سياق موسى بن عقبة عن الزهرى ،ومثل رواية أبي الأسود عن عروة<sup>(1)</sup> .

إن زلة الرجال الكبار كبيرة ، وخاصة من موفد رسول الله ﷺ إلى اليهود ، وهو فى موضح ثقة الفائد الاعظم ـ صلوات الله عليه ـ ولكنها فى نفس أبى لبابة ﷺ أكبر منها فى أي نفس أخرى على الإطلاق ، على عكس ما نتعامل به من زلاتنا، وأخطائنا النى نحقرها ، ونصغرها، ونبردها، وندافع عنها . وخطئة أبى لبابة ﷺ ألى المنظم درس تربوى للرجال فى كيفية التعامل مع الحظأ ، فالاعتراف به وأن يربط نفسه بسارية المسجد،

<sup>(</sup>١) الأنفال / ٢٧

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية لابن هشام ٢/ ٣٢٣ ، وقال للحقق في: "صرح ابن إسحاق بالسماع وسند متفطع ؟، ورواه البيهقى فى الدلائل ٤ / ١٦ ، ١٧ من طريق ابن إسحاق.

<sup>(</sup>٣ ، ٤) مغازى رسول الله ﷺ لعروة بن الزبير / ١٨٧ للدكتور محمد مصطفى الأعظمي .

حيث يعرف الصغير والكبير والغادى والرائح قصته وخطأه، ويتحدث الناس جميعًا به تحطيمًا لهذه النفس المخطئة، وقتالًا لهذه الزلة العنيفة. واستمرار الامر أيامًا وليالى على هذا الحال، يعنى فى الوقت نفسه عظمة التربية لهذا الجندى - القائد ـ الذى استحيا أن يقابل قائده بعد هذه الزلّة ، وكما تقول رواية ابن هشام: أقام أبو لبابة مرتبطًا بالجذع ست ليال تأتيه امرأته فى كل وقت صلاة فتحله للصلاة، ثم يعود فيرتبط بالجذع فيما حدثنى بعض أهل العلم.

وفى رواية الواقدى: ويقال: مكث خمس عشرة مربوطًا، وكانت ابنته تأتيه بتمرات لفطره، فيلوك منهن ويترك ويقول: والله ما أقدر على أن أسيفها فرقًا الا تنزل توبتى، وتطلقه عند وقت كل صلاة، فإن كان له حاجة توضًا، وإلا أعادت الرباط، ولقد كان الرباط حزَّ فى فراعيه، وكان من شعر، وكان يداويه بعد ذلك دهرًا ، وكان ذلك يبين من فراعيه بعد ما برئ.

قال الزهرى: فحدثتنى هند بنت الحارث عن أم سلمة زوجة النبي ﷺ قالت: رأيت رسول الله ﷺ يحل رباط، وإن رسول الله ﷺ ليرفع صوته يكلمه ويخبره بتويته، وما يدرى كثيرًا نما يقول من الجمهد والضعف (١) .

إن الرجل منا اليوم لو وقع في هذه الحقيقة لراح يدافع عنها، بأنه لا يريد أن بغش العدو ، وقد وتق العدو به، ولابد أن يعلمه الحقيقة ، وخاصة أنها ستعرف فيما بعد . إن حالة فقدان التربية، وعبودية الذات لتدفع الكثير من الشباب المسلم، بل ورجالات الدعوة أحبانًا إلى الاستماتة في دفع الحقطا، واعتباره صوابا وإن اعترف به فهو يرفض أن يعلم به أحد حتى لا تسقط مهابت بين الناس. أما هذا الجيل الذي يعيش مع الله في الصبح والمساه والسحو، فهو جيل متفرد في تاريخ البشرية حيث يندفع أبو لبابة كير الله عند البدرية على المدا ويذكر بها الامة في الغدو والعشى، حربًا على هذه النفس التي اقترفت هذه الزلة، وحرقًا للذات لتذوب في الله .

وكان المجتمع المسلم، لا يعيش جو اللغو والغية، والشماتة التلبسة بالإشفاق التى تبرز عند أخطاء الرجال كما هو الحال في مجتمعاتنا المريضة، بل كان يعيش جو الالم والحزن الذي خيم عليه كله ، تاثرًا لما ألم بأيى لباية \_ رضوان الله عليه \_ إنه المجتمع الذي يحس أن لبنة من بنائه قد أصابها التصدع، وعندما تتم المعالجة، وتنزل التوبة، تعود أفراح المدينة للمجتمع كله.

<sup>(</sup>١) المغازي للواقدي ٣/ ٨٠٥ .

حدثنا عبد الله بن يزيد بن قُسيط عن أبيه عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أم سلمة (وج النبي ﷺ قالت: إن توبة أبي لبابة نزلت في بيتي. قالت: إم سلمة فسمحت رسول الله ﷺ فضحك على السحر. فقلت: مم تضحك يا رسول الله أضحك الله سنك ؟ قال: «تب على أبي لبابة». قالت: قلت: أوذته بذلك يا رسول الله؟ قال: « ما شتت » قالت: فقمت على باب الحجرة ، وذلك قبل أن يضرب علينا الحجاب فقلت: يا أبا لبابة، أبشر فقد تاب الله عليك، فتار الناس إليه ليطلقوه، فقال أبو لبابة: لا حتى ياتي رسول الله فيكون هو الذي يطلق عنى، فلما خرج رسول الله ﷺ إلى المسبح أطلق. ونزلت في أبي لبابة بن عبد المنذر: ﴿ وَأَخُونُ اعْتُولُوا بِلْنُوبِهِمْ خَلُطُوا اللهِ عَلَيْهِم أَنْ اللهُ عَلُورٌ رُجِم ﴾ (١) (٢).

ويقال: نزلت ﴿ يَا أَيُهَا اللَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ . . ﴾ (٣) . وحدثنى محمد بن عبد الله عن الزهرى قال: نزلت فيه ﴿ يَا أَيْهَا الرَّسُولُ لا يَحُونُكَ اللَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الكُفُومِ لَلَّذِينَ قَالُوا آمَنًا بِالْمُواهِمِ ﴾ الآية (٤). واثبت ذلك عندنا قول الله \_ عز وجل \_ : ﴿ وَآخُرُونَ اعْتَرَقُوا بِلنَّوْبِهِمْ خَلَقُوا عَمَلاً صَالْحًا . . ﴾ (٥).

فالصارخ بالتوبة زوج رسول ا節 ﷺ، تعلن النبأ الذى غمر المدينة بالفرحة ، والناس يثورون جميعًا ليطلقوه، ويتم الاحتفال السعيد، بأن يكون القائد الاعظم ﷺ هو الذى يفك إساره ، وتعلن عودته إلى الصف من جديد، وقد غفر الله تعالى له خطئه.

أما فرحة أبي لبابة، فيحدثنا عنها ابن كعب بن مالك ﷺ فيما روى معمر عن الزهرى عن ابن كعب بن مالك الله ﷺ فقال: أنا أهجر دار قومي التي الله ورسوله أله فقال دار قومي التي أصبت فيها الذنب، فأخرج من مالي صدقة إلى الله ورسوله . فقال النبي ﷺ: ( يجزئ عنك الثلث ، فأخرج الثلث، وهجر أبو لبابة دار قومه ثم تاب الله عليه ، فلم ين في الإسلام مته إلا خيراً حتى فارق الدنيا (٧) .

ونحن نتحدث عن التربية، لابد أن نذكر فعلها فى نفس أبى لبابة كَيْرُهُيُّةَ وهو أحد القادة الاثنى عشر الذين كانوا نقباء قومهم:

قال الواقدي: حدثني معمر بن راشد عن الزهري عن ابن المسيِّب قال:

(٥) المغازي للواقدي ٢ / ٥٠٨ ، ٥٠٩ .

<sup>(</sup>۱) التوبة / ۱۰۲ .

<sup>(</sup>۲) المعازي للواقدي ۲ / ۰۵ ، ۹ ۰۵ .

<sup>(</sup>٢) الأنفال / ٢٧ . (٤) الماتدة / ٤١ .

<sup>(</sup>٦) المغازي للواقدي ٢ / ٩٠٥ .

كان أول شيء عنب فيه رسول الله 鐵 على أبي لبابة بن عبد المنذر أنه خاصم يتبماً له في عذق، فقضى رسول الله 鐵 بالعدق لابي لبابة. فصيّع اليتيم، واشتكى إلى رسول الله 鐵 كاني يرده رسول الله 鐵 لي لبابة: • همب لى العدق با أبا لبابة ، لكى يرده رسول الله ﷺ. فقال: • يا أبا لبابة ، أعطه البتيم، ولك مثله في الجنة ، فابي أبو لبابة أن يهجه لرسول الله ﷺ. فقال: • يا أبا لبابة ، أعطه البتيم، ولك مثله في الجنة ، فابي أبو لبابة أن يُعطيم.

اقد وقف أبو لبابة عند حقه، ولعله قد تأذى من اليتيم، فلم تطاوعه نفسه أن يتناؤل عن حقه، ويعيده له، وهذا المستوى قد يُعبل من الرجل المادى، أما القادة الكبار، والصحب العظام، أما الانصار أهل البذل والتضحيات، فهذا الموقف لا يتناسب مع مستوى عظمتهم، وكان هذا نما عتب به رسول الله ﷺ على أبي لبابة.

إننا نستعيد صورة خطيئة الصحابى العظيم أبى حليفة بن عتبة رضي يوم قال كلمته المشهورة: ( نضرب آباه نا وأعمامنا وندع عم محمد، والله لو لقيت العباس عم محمد الإلجمته بالسيف ) .

ونذكر كيف كانت عملية تربيته التى رفعته إلى الافق الاعلى ( فما زلت أصوم، وأصلى، وأتصدق رجاء أن يكفرها الله عنى ، ولا أرى يكفرها إلا الشهادة.)ورزقه الله تعالى الشهادة فى اليمامة.

وهنا لابد أن يتلقى أبو لبابة رضي درساً من أخيه ثابت بن الدحداحة وطفي ( قال الزهرى: فحدشى رجل من الانصار قال: لما أبى أن يعطيه قال ابن الدحداحة، وهو رجل من الانصار: أوأبت يا رسول الله ،إن ابتت هذا العَدَّى قاعطيه هذا البِتيم، الى مثله فى الجنة؟ قال رسول الله ﷺ: قنعم، فانطلق ابن الدحداحة حتى لقى أبا لبابة فقال: أبتاع منك عذفك بحديثتى، وكانت له حديثة نخل قال أبو لبابة: نعم. فابتاع ابن الدحداحة أن المناحداحة أن جاء كفار قريش إلى أحد، فخرج ابن الدحداحة فقيل شهيدا. فقال رسول الله ﷺ: ورب عدداحة مذلك من أحد، فخرج ابن الدحداحة فقيل شهيدا. فقال رسول الله ﷺ: ورب عدداحة من من نخل فاصلاء أن عام

ولا شك أن موقف ثابت بن الدحداحة كلي القى بعض الاثر فى نفس أبى لبابة ، وقد ابتاع عذقه بحائطه ، ولكن الزمن مرَّ ، ولم يغير فى موقف أبى لبابة كيره شيئًا يذكر.

أما عندما عانمي ما عاتماه، ولقى ما لقيه من جراء زلته تلك، وهو الذي لا يرضى أن (١) أورد الإمام احمد الحادثة دون ذكر اسم أبي لبابة في سنده ١٤٦ كا عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أسر. ورجلاد كلهم نقات. يهب عذقه لليتيم ، ولا يهبه لرسول الله ﷺ حبت يعطيه اليتيم، هو هو نفسه عندما نزلت توبة الله عليه، يعرض أن ينزل عن ماله كله صدقة لله ولرسوله، شكراً لله على توبته عليه، فيقول له \_ عليه الصلاة والسلام \_ « يجزئ عنك الثلث » والانتقال من لباجس العذق إلى الانخلاع من الثروة كلها، هو تفسير جذرى في البناء التفسى لابي لباجئ يخطئ قال بهر لبابة: رأيت في النوم ونحن محاصرو بني قريظة كأني في حماة أسنة، فلم أخرج منها حتى كلت أموت من ريحها ثم أرى نهراً جارياً، فأراني اغتسلت تنتم له، ثم يفرَّج عنك، فكنت أذكر قول أبي بكر رفيظي وأنا مرتبط، فأرجو أن تنزل ، توبتي (١).

لقد زازلت هذه المحنة كيانه، وكان يمضى كل ليلة كأنما يتقلب على جمر، يتنظر الفرج، بفارغ الصبر، إلى أن أذن الله تعالى بتويته فاعادت هذه النوبة صياغته من الفرج، بفارغ الصبر، إلى أن أذن الله تعالى بتويته فاعادت هذه النوبة صياغته من أعلامه ، وانضم جيديد، ودخل في الصف الإسلامي ، وبين قياداته العليا علماً من أعلامه ، وانضم إلى صف سعد بن معاذ يرضي مود بن مضر وعباد بن بشر.

لقد كان فى وسط السلم الذى يقف على عنته وسفحه عبد الله بن أبى وأزلامه وزبانيته، فهو أرقى كثيراً ، وأعلى من صف المنافقين، وهو بين ضعاف الإيمان على رأسهم جميعاً، لكن الضعف الذى ناله سلَّط عليه الاضواء أكثر فأكثر. لكنه ثبت للمحنة، وتحدى الضعف بعزيمة جبارة، وتحمل خطر هذا الضعف ، حتى ارتقى إلى الصف العالى من جديد.

وهنا تكمن عظمة التربية النبوية، التى استطاعت أن ترفع الضعاف إلى الأفق الأعلى، دون أن تحطمهم تحت مطرقة التعبير بالضعف فيخلدون إليه، ودون أن تحرَّر خطيئاتهم ، فيستهينون بها ، ويستمرئونها فتصبح مألوفة عندهم. فقد كان جوابه - غيله الصلاة والسلام - من الحسم حين رآه مضى وربط نقسه بسارية المسجد: قاما إنه لو جامني لاستغفرت له، فأما إذا فعل ما فعل فما أنا بالذي أطلقه من مكانه ، حتى يتوب الله عليه، وهو الموقف نقسه الذي وقفه - عليه الصلاة والسلام - من خطيئة الكبار، خطية كب: قاما هذا فقد صدق فقم حتى يحكم الله فيك،

وبهذا الحنط التربوى العظيم الصاعد كان امتناد القاعدة الصلبة ،ليس امتداداً الفقيًا فقط، وليس اتساعًا رقميًا فقط، بل كان امتدادًا عموديًا في الاعماق، وعملاً هائلاً في البناء لا يذع فردًا من أفراد، دون عناية أو رعاية، فكل فرد فيه مقصود بذاته. ولابد أن

<sup>(</sup>۱) المغازي للواقدي ۲/ ۰۰ .

يكون يمرَّ بالنجربة الصعبة ، والامتحان الدقيق، ليُسير معدنه من خلاله. وليس سماح رسول الله ﷺ لابي لبابة بأن يعضى لليهود، إلا الثقة به وبدينه وعقيدته وإخلاصه، وفقهه \_ عليه الصلاة والسلام \_ بالنفوس كان في موقعه. فالزلة العنيفة يتيقظ لها في اللهظة الناسة وعلى التو.

(قال: فندمت فاسترجعت. فقال لى كعب (بن أسد): مالك يا أبا لبابة فقلت: خنت الله ورسوله فنزلت ، وإن لحيتي لمبتلة بالدموع(١١) .

فما أروع هذا الخطأ، لنفقه من خلاله عملية البناء!!

<sup>(</sup>۱) المغازى السابق ۲/ ۰۰ ه .

# الآن نغزوهم ولا يغزونا ( التربية بالإرهاب )

لقد جلت غطفان وقريش، وتُتلت سراة بنى قريظة ، لكن هذا لا يعنى أن العدو قد انتهى، لقد عادوا إلى مواقعهم، ولا تزال خيبر ثمثل قلمة ضخمة للتجمع اليهودى فى الحجاز . لقد فشل الهجوم فشلاً ذريعًا، وتحطمت معنوبات العدو، لكن هذا لا يعنى قبول هذا العدو بالأمر الواقع، ولن يتم ذلك قبل عام على الأقل من غزوة المخندق.

### أ ـ غزوة محارب خصفة من بني ثعلبة من غطفان

( عن جابر بن عبد الله \_ رضى الله عنهما \_ أن النبى ﷺ صلى باصحابه صلاة الحنوف فى غزوة السابعة غزوة ذات الرقاع، قال ابن عباس: صلى النبى ﷺ \_ يعنى صلاة الحوف \_ بذى قرد . وقال بكر بن سوادة :حدثنى زياد بن رافع عن أبى موسى؛ أن جابرًا حدثهم : صلى النبى ﷺ بهم يوم محارب وثعلبة .

وقال ابن اسحاق: سمعت وهب بن كيسان سمعت جابراً: خرج النبي 攤 إلى ذات الرقاع من نخل فلقى جمعاً من غطفان ، فلم يكن قتال ، وأخاف الناس بعضهم بعضاً ، فصلى النبي 攤 ركعتى الحوف ،وقال يزيد عن سلمة : غزوت مع النبي 攤 يوم القرد ) (١).

وحيث رجع الحافظ ابن حجر في فتح البارى أن هذه الغزوة قد وقعت بعد قريظة والخندق،وفي نهاية السنة الخامسة ،نسوق هنا ترجيحه ونختم به أحداث السنة الخامسة.

( قوله: ٩ باب غزوة ذات الرقاع ، هذه الغزوة اختُلف فيها متى كانت، واختلف في سبب تسميتها بذلك، وقد جنح البخارى إلى أنها كانت بعد خيير واستدل بذلك في هذا الباب بأمور سيأتي الكلام عليها مفصلاً. ومع ذلك فذكرها قبل خيير فلا أدرى هل تعمد ذلك تسليماً لأصحاب المغازى أنها كانت قبلها كما سيأتي، أو أن ذلك من الرواة عنه، أو إشارة إلى احتمال أن تكون ذات الرقاع اسماً لغزوتين مختلفتين، كما أشار إليه البيهقي ، على أن أصحاب المغازى مع جزمهم بأنها كانت قبل خيير مختلفون في زمانها؟ فعند ابن إسحاق أنها بعد النضير (١٤)، وقبل المختدق سنة أربع. . . وعند ابن سعد ، وابن

<sup>(</sup>٢) كنّا قد أخذنا برواية ابن إسحاق وعرضناها هناك. وعرضنا لها هنا أخذًا برأى الإمام البيهقى بتعددها ويقدر أسباب تسميتها .

حبان أنها كانت في المحرم سنة خمس. وأما أبو معسر فجزم بأنها كانت بعد قريظة ، والخندق ، وهو موافق لصنيع المصنف. وقد تقدم أن غزوة بني قريظة كانت في ذي القعدة سنة خمس فتكون ذات الرقاع في آخر السنة وأول السنة التي تليها. وأما موسى ابن عقبة فجزم بتقديم وقوع غزوة ذات الرقاع. لكنه تردد في وقتها فقال: لا ندرى كانت قبل بدر أو بعدها أو قبل أحد أو بعدها، وهذا التردد لا حاصل له ،بل ينبغي الجزم به أنها بعد غزوة بني قريظة؛ لأنه تقدم أن صلاة الخوف في غزوة الخندق لم تكن شرعت ،وقد ثبت وقوع صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع فدل على تأخرها بعد الخندق. . )(١) .

وبعد أن يناقش الحافظ ابن حجر زمن الغزوة ومع من كانت، فيتحدث عن مكانها قائلاً:

(قوله (نخلاً) هو مكان من المدينة على يومين، وهو بواد يقال له :شرخ وبذلك الوادى طوائف من قبس من بنى فزارة وأنمار وأشجع، ذكره أبو عبيد البكرى.

تنبيه:جمهور أهل المغازي على أن غزوة ذات الرقاع هي غزوة محارب كما جزم ابن إسحاق، وعند الواقدى أنهما ثنتان، وتبعه القطب الحلبي في شرح السيرة ـ والله أعلم بالصواب) (٢).

وقد أورد الإمام البخـاري بصدد حديثه عن غزوة ذات الرقاع قوله: ( تابعه الليث ابن هشام عن زيـد بن أسلم أن القاسم بن محمد حدَّثه صلى النبي ﷺ في غـزوة بني أغار)(٣).

ويعلق الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله ـ على هذه المتابعة بقوله:( لم يظهر لى مراد البخارى بهذه المتابعة ؛ لأنه إن كان أراد المتابعة في المتن لم يصح؛ لأن الذي قبله غزوة محارب وثعلبة بنخل وهذه غزوة أتمار، ولكن يحتمل الاتحاد ؛ لأن ديار بني أنمار تقرب من ديار بني ثعلبة ، وسيأتي بعد باب أن أتمار من قبائل منهم بطن من غطفان. . . ثم يقول: قلت: قد ظهر لي من هذا وجه المتابعة وهو أن حديث سهل بن أبي حثمة في غزوة ذات الرقاع متحد مع حديث جابر، لكن لا يلزم من أنمار وكيفية الصلاة في هذه وفي هذه أن تتحد الغزوة، وقد أفرد البخاري غزوة بني أنمار بالذكر كما سيأتي بعد باب. نعم ذكر الواقدي أن سبب غزوة ذات الرقاع أن أعرابياً قدم بجلب إلى المدينة فقال: إنى رأيت ناسًا من ثعلبة ومن بني أتمار قد جمعوا لكم جموعًا، وأنتم في غفلة منهم فخرج النبي ﷺ في أربعمائة ، ويقال : سبعمائة. فعلى هذا ،فغزوة أتمار متحدة مع غزوة بني

<sup>(</sup>١) فتح الباري ٧/ ١٧٤.

<sup>(</sup>٢) المصدر نقسه ٧/ ١٨٤. (٣) المصدر السابق٧ / ٤٢١ برقم (٤١٣٠) .

محارب وثعلبة وهي غزوة ذات الرقاع ـ والله أعلم)(١).

وقد سقنا هذا النص ، وتعليق الحافظ ابن حجر عليه، لتأكيد طبيعة الحرب العنيقة المستودة ، وأدب بالعنيقة في المستودة ، وأدب وأدب المستودة في المستودة في حرب عصابات لا تهذأ ؛ ثأرًا لفشلهم في القضاء على رسول الله 義義، وحقدًا أن فاتهم ثلث ثمار المدينة ، وفاتهم تمر خبير، ورسول الله ﷺ بالمرصاد لكل من تسول له نفسه الاقتراب من المدينة .

وأهم ما حدث في هذه الغزوة حدثان مهمان، هما : صلاة الحوف، ومحاولة اغتيال النبي ﷺ، عرضهما جابر بن عبد الله ـ رضى الله عنهما ـ في حديث واحد:

(عن جابر قال: كنا مع النبي ﷺ بذات الرقاع، فأتينا على شجرة ظليلة تركناها للنبي ﷺ فجاء رجل من المشركين، وسيف النبي عملق بالشجرة، فاخترطه فقال له: لنخابي ﷺ وقال له: ولاه. قال: فمن يعنعك منى؟ قال: والله. فتهدده أصحاب النبي ﷺ، وأقيمت الصلاة فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا وصلى بالطائفة الاخرى ركعتين. وكان للنبي ﷺ أربع وللقوم ركعتان. . . وقال مسدد عن أبي عوانة عن أبي بشر اسم الرجل : غورث بن الحارث. وقاتل فيها محارب خصفة ) (٢).

وفى رواية جابر الثانية يوضح أكثر حول المحاولة فيقول: فقال رسول الله ﷺ: اإن هذا اخترط سيفى وأنا نائم، فاستيقظت وهو فى يده صلتًا؛ فقال لى: من يمنمك منى؟ قلتُ: ﴿ اللهُ ﴾. فها هو ذا جالس ، ولم يعاقبه رسول الله ﷺ (٣) .

أما رواية ابن عمر \_ رضى الله عنهما \_ عن الصلاة فهى: (أن رسول الله ﷺ صلى بإحدى الطائفتين، والطائفة الأخرى مواجهة العدو ثم انصرفوا فقاموا في مقام أصحابهم، فجاء أولئك فصلى بهم ركعة ثم سلَّم عليهم، ثم قام هؤلاء فصلوا ركعتهم، وقام هؤلاء فقضوا ركعتهم) (٤٤).

ويمكن اعتبار هذه الغزوة تابعة لغزوة الخندق، وفى محاولة لبث الرعب فى قلوب غطفان حين يرون محمدًا ﷺ يغير على ديارهم، ولم يصلوا بعد إليها، ويرون القرار فيها، وهذا ما حدا بعينة بن حصن أن يتخذ موقفًا عدائيًا نتحدث عنه فيما بعد .

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ٧ / ٢٤٤ ، ٤٢٥ .

<sup>(</sup>٢ ، ٣) المصدر نفسه ٧ / ٤٢٦ برقم ( ٤١٣٦ ، ٤١٣٥ ).

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ٧ / ٤٢٢ برقم (٤١٣٣ ) .

## السنة السادسة بــ غزوة القرطاء (١) وأسر تُمامة سيد أهل اليمامة

العين النبوية اليقظة التى تلاحق أرجاء الجزيرة المجاورة ، وتراقب الساحة القريبة والبعيدة كلها، ترى أن بنى عامر بن صعصعة قد ساهموا فى حرب الخندق ، وكانوا جزءًا من الاحزاب، وهذا أحد فروعهم يجمع الجموع لغزو المدينة، ليس الغزو كما هو الحال فى الاحزاب، فقد انتهت هذه الصورة إلى غير رجمية، إنما على طريقة حرب الصحراء فى الكر والفر، دون الحرب النظامية والمواجهة المباشرة. وهذا الذى يفسر اختيار رسول الله على هذا البطن من بنى بكر بن كلاب من عامر بن صعصمة لغزوة وهو ممن فى البادية وعلى طريق العراق.

#### ولنتابع أحداث الغزوة كما وردت في السيرة :

( حدثنى خالد بن إياس عن جعفر بن محمود قال: قال محمد بن مسلمة: خرجت فى عشر ليال خلون من المحرم، فغبت تسع عشرة ليلة، وقَدمتَ لليلة بقيت من المحرم على رأس خسة وخمسين شهر)(١٧).

حدثنی عبد العزیز بن محمد بن أنس الظَفَری عن أبیه، وحدثنا عبد العزیز بن سعد عن جعفر بن محمود زاد أحدهما علی صاحبه فی الحدیث قالا:

بعث رسول الله ﷺ محمد بن مسلمة فى ثلاثين رجلاً فيهم عباد بن بشر ، وسلمة ابن سلامة بن وقش ، والحارث بن خَرَمة إلى بنى بكر بن كلاب، وأمره أن يسير الليل ويكمن النهار، وأن يشنَّ عليهم الغارة ، فكان محمد يسير الليل ويكمن النهار ، حتى إذا كان بالشَّرِية (٢) لقى ظُمَّاً. فأرسل رجلاً من أصحابه يسأل من هم ، فلهب الرسول

(۱) الشرطة: هم قُرَط وَقَرَلها ، وقريلة ، ولد عبد الله بن أبي بكر (حبيد) بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صمصعة ، احد بليون بن عامر، وقد ذكر ابن حزم في الجنهيرة عن القرطاء: أن لهم شرف ، وعامر بن صمصعة أعدى المدد لرسول الله في «وشاركوا في غزوة الحندة مع الاحزاب، وعامر بن الطفيل هو من بن عمهم جغفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صمصعة.

 (٢) الأصح أنها تسعة وخمسون ،كما هي في سيل الهدى والرشاد عند الصالحي ؛ لأن محرم سنة ست يقع الشهر الناسع والحسين من الهجرة النبوية.
 (٣) الشربة: اسم موقع بين السلبلة والريفة. ثم رجع إليه فقال: قوم من محارب، فنزلوا قريبًا منه وحلُّوا وروَّحوا ماشيتهم، فأمهلهم حتى إذا طعنوا أغار عليهم، فقتل نفرًا منهم وهرب سائرهم، فلم يطلب من هرب واستاق نعمًا وشاءً ولم يعرض للظُّعُن، ثم انطلق حتى إذا كان بموضع يطلعه على بني بكر بعث عبَّاد بن بشر إليهم فأوفى على الحاضر فأقام، فلما روَّحوا ماشيتهم وحلبوا وعطنوا(١) جاء إلى محمد بن مسلمة فأخبره، فخرج محمد بن مسلمة فشنُّ عليهم الغارة، فقتل منهم عشرة واستاقوا النعم والشاء ثم انحدروا إلى المدينة. فما أصبح حين أصبح إلا بضيرية (٢)مسيرة ليلة أو ليلتين، ثم حذرنا النعم، وحفنا الطلب، وطردنا الشاء أشد الطرد فكانت تجرى معنا كأنها الخيل، حتى بلغنا العداسة، فأبطأ علينا الشاء بالربذة (٣)، فخلفناه مع نفر من أصحابي يقصدون به، وطرد النعم فقُدم به المدينة على النبي ﷺ. وكان محمد يقول: خرجتُ من ضَيرية فما ركبت خطوة حَتى وردت بطن نخل، فقُدم بالنَّعُم خمسين وماثة بعير والشاء وهي ثلاثة آلاف شاة فلما قدمنا خمَّسهُ رسول الله ﷺ ثم فضَّ على أصحابه ما بقي، فعدلوا الجزور بعشر من الغنم فأصاب کل رجل منهم) (٤) .

وذكر البلاذري، والحاكم: أنها كانت في المحرم سنة ست، وأن ثمامة بن أثال أخذ منها، وذكر حديث إسلامه (٥) .

وذكر الصالحي عنها قوله: (الباب السابع عشر في سرية محمد بن مسلمة ـ رضي الله تعالى عنه ـ إلى القرطاء ـ وهي بطون من بني بكر من قيس عيلان ـ وكانوا ينزلون البكرات(٦) بناحية ضيرية على رأس تسعة وخمسين شهرًا من الهجرة)(٧) .

١ــ سادات الأوس يشتركون في هذه السرية ،فهي منتقاة بعناية فائقة، وعلى رأسها محمد بن مسلمة كُونِينَ الذي تهتم السماء به ،حيث يقول: مررت فإذا رسول الله ﷺ على الصفا واضعًا يده على يد رجل، فذهبت، فقال: ﴿ مَا مَنْعُكُ أَنْ تَسَلُّم؟ ﴾ قلت: يا رسول الله، فعلت بهذا الرجل شيئًا ما فعلته بأحد فكرهت أن أقطع عليك حديثك. من كان يا رسول الله؟ قال : ﴿ جبريل، وقال لي: هذا محمد بن مسلمة لم يسلُّم، أما إنه لو سلم رددنا عليه السلام، (٨).

<sup>(</sup>١) عطنت الإبل: رويت ثم بركت.

<sup>(</sup>٢) ضيرية: على بعد سبع ليال من المدينة. (٣) الربذة: قرية بنجد على بعد ثلاثة أيام من المدينة ، وقيل: أربعة.

<sup>(</sup>٤) المغازي للواقدي ٢/ ٣٤٥ ، ٥٣٥ . (٥) سيل الهدى والرشاد للصالحي ٦/ ٧٢ .

<sup>(1)</sup> البكرات: ماه لبنى ذؤيب من الضباب وعندها جبالٌ شمخ يقال لها : البكرات، أو البكران موضع بناحية ضرية ( الصالحي ) .

<sup>(</sup>٧) المصدر نفسه ٦/ ١١٢ .

وهو الذى نجح فى المهمة الصعبة الأولى ، التى كلُّف بها ، حيث كان مقتل كعب ابن الاشرف على يديه.

وبمرور الزمن أصبح رجل المهمات الصعبة الأولى ، لدى أمير المؤمنين عمر كرهي ورئيس مخابراته .

(وقد كان عمر إذا شكى إليه عامل نفَّذ محمدًا إليهم ليكشف أمره) .

وهو الميزان الذي يرضى أمير المؤمنين عمر يُؤهِّقة أو يوزن به. (فعن موسى بن أبي عسى قال: أتى عمر مشربة بنى حارثة، فوجد محمد بن مسلمة، فقال: يا محمد ، كيف ترانى؟ قال: أراك كما أحب، وكما يُحب من يُحبُّ لك الحَيْر قويًا على جمع المال، عفيفًا عنه عدلاً فى قسمه، ولو ملت عدَّلتاك كما يعدَّلُ السهم فى الثقاف. قال: الحمد لله الذي جعلنى فى قوم أذا ملت عَدَّلرَني)(١).

وكان رجلاً طُوالاً أسمر معتدلاً أصلع وقورًا ،وهو حارثى من حلفاء بنى عبد الاشهل.

هذا هو قائد هذه السرية ، ومعه من رجالات الاوس ،وساداتهم: عباد بن بشر، وسلمة بن سلامة بن وقش، والحارث بن خزمة. فتكاد تكون سرية أتصارية أوسية .

٣ وخلال عشرين لبلة تم غزو القوم في عقر دارهم فقتُل منهم عشرة، واستاقوا النحه والله شاة، وحين النحة الاف شاة، وحين النحه و خصين ومائة بعير. والشاء وهي ثلاثة آلاف شاة، وحين نذكر أن عدد البعير في بدر كان سبعين بعيرًا ، يتعقبها المسلمون كل ثلاثة على واحد منهم ، ندرك أهمية هذه الأحداد المضافقة المضافة إلى الصف الإسلامي، وحين نذكر أن حصيلة قتلى المشركين في الخدق هي ثلاثة نشعر بأهمية قتل عشرة من المشركين في هذه السرية الخاطفة.

٣- ولا شك أن الاثر المعنوى لهذه السرية هو اكبر بكثير من أثرها المادى، فأن يتناقل العرب أن جنود محمد 養 كادوا بطرقون أبواب العراق ، ويجوبون فى نجلا ، التى شارك فيها خيالتها الكبرى فى الحرب ، فهى رسالة موجهة إلى الاحزاب والحلفاء ، أن يد محمد 養 ستطالهم أينما كانوا ، وفى أى موقع وُجدوا . خصوصًا بعد الصورة التى يريد المشركون أن يرسموها عن رسول الله 養 ، أنه لجأ إلى الخناق خوفًا من المواجهة وحصير فى المدينة ، فأنباء هذه السرية الفغائية سوف تخلخل كل المحاولات الإعلامية ، والخرب النفسية التى يريد الحلفاء أن يثيروها ضد رسول الله علم علم والحرب النفسية التى يريد الحلفاء أن يثيروها ضد رسول الله علم علم المسارة والسلام .

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ٢/ ٣٧٢ .

ففى أقل من شهر ، وبعد غزوة الأحزاب ، وعودتهم بغيظهم لم ينالوا خيرا. كانت هذه السرية تجوب الجزيرة لتطرق مضارب أعز العرب بنى عامر بن صعصعة الذين كانوا يطمحون أن تكون لهم سيادة البادية كلها؛ ولذلك اختار لها ـ عليه الصلاة والسلام ـ اكفا رجاله وأنقلك عنده .

٤ ـ ومكن الله المؤمنين من الثار من بنى محارب، الذين أتجهت إليهم غزوة ذات الرقاع عقيب الجندق وقريظة. وها هم الآن يرتمون بجوار المؤمنين (حتى إذا كان بالشرية لقى ظعنا فارسل رجلاً من أصحابه يسأل جهدهم فذهب الرجل ثم رجع إليه فقال: قوم من محارب. فنزلوا قريباً منه، وحلّوا وروّحوا ماشيتهم، فأمهلهم حتى إذا عطنوا أغار عليهم فقتل نفراً منهم وهرب سائرهم فلم يطلب من هرب ، واستاق نعماً وشاءً ولم يتمرض للظعن .

إنه هدف جديد جاه عرضاً سهل المثال مع عدو محارب ، ومعلن للمداوة غير المُرطاء ، ولم يتمكن الجيش الذي غزاهم في عقر دارهم منهم حيث حصلت المواجهة ، ولم تحصل المواجهة ، ولم تحصل الحربة فكانت هذه السرية الفدائية تقاتل على طريقة حرب الصحواء حيث أصابت ظمناً من هذا العدو ، فقتلت واستاقت نعماً ، وشاء، وأعادت الفارين إلى قومهم يخبر وفهم بخبر هؤلاء الجن الذين يطلمون عليهم من كل مكان ، ويتقضون عليهم كل فع فما جدوى حرب محمد وصحبه؟!

إنما النصر الأهم، والفتح المبين في هذه السرية هو أسر ذلك الرجل المجهول
 لديها ، والذي هز اسرء ونتائج أسره الجزيرة كلها، وغيرت فيها الموازين راسًا على
 عقب. ولنشهد هذا الأسير ،وأحواله ،وهو الذي لم يعرفه المسلمون كما في النص
 الصحيح.

( روى الشيخان والبخارى مختصرًا ومسلم مطولًا وابن إسحاق عن أبى هريرة كر أن ارسول الله ﷺ بعث خيلاً قبل نجد فجاءت برجل من بنى ضيعة يقال له :ثمامة ابن أثال سيد أهل اليمامة ، ولا يشعرون مسن هو حتى أنوا به رسول الله ﷺ فقال : د أندرون من أخذتم؟ هذا ثمامة بن أثال الحنفى،(١٠) .

٦ - ومن اللحظة التي رآه فيها ـ عليه الصلاة والسلام ـ قرَّر أن يغزوه في اعماقه لا
 أن ينتقم منه في ظاهره فاصلد أوامره : ٦ احسنوا إساره » فربطوه في سارية من سوارى السجد، ودواعى الانتقام فائمة كما في رواية البيهقى: عن ابن إسحاق ( أن تُمامة كان

<sup>(</sup>١) سبل الهدى والرشاد للإمام الصالحي ٦/ ١١٣ .

رسول مسيلمة إلى رسول الله ﷺ قبل ذلك وأراد اغتياله، فدعا وسول الله ﷺ ربَّه ـ تبارك وتعالى ـ أن يمكنه منه فدخل المدينة معتمرًا وهو مشرك، ونقَّد المسلمون بدقة تعليمات نبيهم ـ عليه الصلاة والسلام ـ ورجـع رسـول الله ﷺ إلـى أهـلـه فـقال: د اجمعوا ما عندكم من طعام فابعثوا به إليه ، وأمر بلقحته أن يُخدى عليه بها ويراح ، فجعل لا يقع من تُمامة موقعًا وياتيه رسول الله ﷺ، فيقـول: دما عندك يا ثمامة؟ ، فيقول: عندى خير يا محمداً (١٠) .

٧ - وتركه - عليه الصلاة والسلام - في حالة بين الحوف والرجاه دون أن يشير إليه بشى، يأتى إليه فيسأله : ٩ ماذا عندك يا محمد خير، إن تقتل تُقتل ذا دم، وإن تنحم تنمم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تُعط منه ما شنت، فتركد رسول الله 養 حتى كان بعد الغد. فقال: ٩ ما عندك يا شمامة؟ . قال: ما قلت لك: إن تنعم تنعم على شاكر. وإن تقتل نقاح ، وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شنت، فتركه رسول الله 養 حتى كان من الغد . فقال: ٩ ما عندك يا شمامة؟ فقال: ٩ ما عندك يا شمامة؟ تريد المال فسل تعط تنا يا شمامة؟ تريد المال فسل تنعم على شاكر. وإن تقتل نقل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل تعط على شاكر. وإن تقتل نقل ذا دم، وإن كنت تريد المال الفسيحة، فهو يضطرب بينها ولا يدرى أين ترسو به السفينة .

٨ ـ وكان اتجاه المسلمين بعد أزمة المختدق العنيفة، ويعد أجواه الجوع الشديدة كلها تتجه للاستفادة من سيد أهل البمامة صاحب ريف الحجاز التي تنطلق منه الخيرات والميم، كان اتجاههم هو الرغبة الشديدة في فداه ثمامة بالمال، أو بالحنطة والبرفهو ربح لا يعادله ربح. ورسول الله ﷺ يشير إلى ذلك قائلاً: « اللهم إن أكلة من لحم جزور أحب إلى من دم ثمامة، ولا يرون فتح جبهة عليهم من بنى حنيفة بقنله.

٩ ــ هذه هى النظرة القريبة، أما النظرة البعيدة لرسول الش 議 فكانت أبعد غورًا وأعمى أرًا من مال ثمامة أو دمه، فهو يريد ثمامة كله ،بضمه إلى حظيرة الإسلام فيهز بإسلامه أركان نجد كلها، وأركان الحجاز ، وحيث أكرمه وأفاض عليه الكثير من الإحسان كانت الخطوة الحاسمة في فقه النفوس، والفراسة النبوية الخالدة في بناه الرجال هو أن يمن عليه بالفداه دون ثمن ودون مال، وهو أحوج ما يكون إلى المال \_ عليه الصلاة والسلام \_ فقال رسول الله 議 : أطلقوا ثمامة ، فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فقال: أشهد أن لا إله الله وأشهد أن محمدًا عبده من المسجد فقال: أشهد أن لا إله الله وأشهد أن محمدًا عبده

دلائل النبوة للبيهقي ٤/٧٩ .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم ٣/ ١٣٨٦ برقم (١٧٦٤) باب ربط الأسير وحبــه وجواز المن عليه.

ورسوله. يا محمد ، والله ما كان على ظهر الارض وجه أبغض إلى من وجهك فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلى ، والله ما كان من دين أبغض إلى من دينك، أصبح دينك أحب الدين كله إلى، والله ما كان من بلد أبغض إلى من بلدك فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إلى، وإن خيلك أخذتنى وأنا أريد العمرة، فماذا ترى؟ فبشره رسول الله ﷺ، وأمره أن يعتمر (١).

 ١- ومنذ لحظة إسلامه انقلب إنسانا آخر، إنه إسلام الأعظم والجوارح والاعصاب لله، وليس كإسلامنا الذي يؤثر فينا تأثير القوة الضعيفة الواهية الني تكاد تنقطع من التيار، ها هو تيار الإيمان بكل قوته، وبكل قاعليته وبكل تأثيره يتدفق في أعماق ثمامة، فعانا فعا,؟

فلما أسلم جاؤو، بما كان يأتون به من الطعام، وباللقحة، فلم يُصب من حلابها إلا يسيراً فعجب المسلمون من ذلك. فقال لهم رسول الله ﷺ حين بلغه ذلك: ٩ ممًّ تعجبون ، أمن رجل أكل أول النهار في معى كافر، وأكل في آخر النهار في معى مسلم؟ إن الكافر يأكل في ماحد ٤ ..

١١ هذا هو انعكاس الإيمان عن الجانب المادى فيه، وهو على عظمته ضئيل أمام انعكاسه على الجانب المعنوى فيه، فها هو يدخل الآن مكة بدين جديد وعقيدة جديدة.

( قال ابن هشام: فبلغنى أنه خرج معتمرًا حتى إذا كان ببطن مكة لمي فكان أول من دخل مكة يلمي، فأخذته قريش. فقالوا: لقد اجترأت علينا ، فلما قدَّموه ليضربوا عنقه قال قائل منهم: دعوه فإنكم تحتاجون إلى اليمامة لطعامكم فخلوه . فقال الحنفى في ذلك :

ومنا المذي لبيي بمكة معلناً برغم أبي سفيان في الأشهر الحرم ) (٢)

ولكن الأمر لم ينته عند قوة شكيمته، وعند إعلانه إسلامه في معقل الوثنية ، وهو مقبل علمي الموت ،وقطع العنق . إنما تبلغ قمة التحدى ، والاعتزاز بالإسلام أن يعلن في مكة معقل العداوة لمحمد 難حلفه لمحمد ،وقطعه كل الإمدادات ، والمعونات الاقتصادية عن مكة حتى يأذن له رسول اش 議 .

( فلما قدم مكة قال له قاتل : أصبوت ؟ فقال : لا . ولكنى أسلمت مع رسول الله ﷺ،ولا والله لا ياتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى ياذن فيها رسول الله ﷺ(٣) .

وبذلك أصبحت مكة عرضة للموت والجوع ، أمام إصرار زعيم بني حنيفة

مسلم ٣/ ١٣٨٦ برقم (١٧٦٤) . (٢) السيرة النبوية لابن هشام ٢/ ٣٨١ .

<sup>(</sup>٣) مسلم ٣/ ١٣٨٦ برقم (١٧٦٤) .

وإسلامه.

11- وأن تتناقل الركبان أن سيد بنى حنيفة قد قتل، فهو حدث مهم، لكنه مغر بنار بنى حنيفة ومربح للأحزاب أن تقوم بنو حنيفة بغزو محمد ﷺ لقتله، وأن تتناقل الركبان أن سيد بنى حنيفة أسر وقدى من الأسر بالمال الربيح ، فهو أمر مهم وحديث ما للسمار فى مضارب البادية. لكن أن تتناقل الركبان أن سيد بنى حنيفة ثمامة بن أثال قد أسلم، وقطع المسيرة عن مكة بأمر محمد ﷺ فهو الحدث الجلل الذى تهتز له القيادات وتتماوج به المجالس ، وتعقد له الأندية لدراسة أثاره، وهو يؤكد الحظ الرهيب الذي تدفعه الأحزاب، وتكظ بأسنانها دون وقوعه هو أن أمر محمد يعلو علوا منكرا، وأنه لا قبل لأحد بمحمد ولا طاقة ، فنجد كلها باكبر قباتلها جاهرت بالعداوة ضد محمد ﷺ، وقادت الجمعو ضده، وفي أقل من شهرين، يسلم سيد اليمامة وينضم إليه وهي ثغرة في جدار نجد كلها معقل العدواة الكبرى لسيد تهامة محمد ـ عليه الصلاة والسلام.

۱۳ وانتقل الامر من التهديد إلى التنفيذ الواقعى ، وحاصت قيادات مكة حيصة الحمر ، فقد انقطعت عنها الحنطة من ريف اليمامة ، وعضها الجوع بنابه ، وعزَّ الطعام والحبر ، وضجت الناس إلى قياداتهم يرجون حلاً لهذه الازمة ولو اقتضى الامر مصالحة محمد - عليه الصلاة والسلام - لقد أحست المرأة العجوز ، والشيخ الفانى ، والطفل الرضيع بالازمة. ( فنعهم أن يحملوا منها شيئًا إلى مكة حتى أكلت قريش العلهز (١/ ١٧).

واتجهت الانظار كلها إلى زعيم مكة أبى سفيان، فقد بدأت وعامته تهنز، وبدأ النقد العلمنى بوجه إليه فإلى أبن يقودهم فى حربه؟ وهل يدعهم يموتون جوعًا، لهذا التحدى الذه، لا طانا, تحته؟ !

١٤ - وتزعزع كيان أبي سفيان، واستعرض الشريط الطويل وقاد الجموع من أقصى الارض لحرب محمد 義, وعادت الآلاف المؤلفة خاسرة حاقدة لم تنل خيرا، واستنصر بإخوة القردة والخنازير من اليهود، فإذا كان لابد . أليس محمد 義 أولى من اليهود بالاتباع؟! ثم يصم أذنه عن هذه الحواطر. لكنه أين يفر من قومه، ومن جوع قومه، فقد يثورون عليه ويهدمون مجده ما لم يعالج الأزمة. وما كان منه وبعد المشاورات المتعدة إلا أن كتب إلى رسول الله

( فجاء أبو سفيان إلى رسول الله ﷺ وفي رواية قال: ألست تزعم أنك بُعثت

<sup>(</sup>١) العلموز: شرء يتخذ، وإنه فى سنى المجاعة يخلطون الدم بأويار الإبل ثم يشوونه بالنار وياكلونه، وقبل كانوا يخلطون فيه التردان ( جمع قراد وهو دوية صغيرة ) . (٢) سبل الهدى والرشاد للصالح . 1/ ١٥٠ .

رحمة للعالمين؟ قال: «بلي» . قال: فقد قتلت الآباء بالسيف والابناء بالجوع وفي رواية: فكتبوا إلى رسول الله ﷺ إنك تأمر بصلة الرحم، وإنك قد قطعت أرحامنا. فكتب رسول الله ﷺ إلى أن يخلى بينهم وبين الحمل وأنزل الله \_ عز وجل \_: ﴿ وَلُو رَحِمَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ صُرِّ لِلْجُوا فِي فَضْانِهِمْ يَسْمُون ﴾ (١) (١).

لقد قبلوا الاستكانة لمحمد، ولجؤوا إليه، لكن بينهم وبين الإيمان والاستكانة لله، والتضرع إليه أشواطًا طويلة لابد أن يقطعوها ،حتى يصلوا إلى حظيرة الإيمان.

ونتابع مع ثمامة كرضي ومع امتداد الزمن في سبر غور شخصيته، وصدق فراسة النبي في في مبر غور شخصيته، وصدق فراسة النبي في فيه، وذلك حين برزت فتنة مسيلمة الكذاب وانساقت بنو حنيفة كلها وراء هذا المتنبئ الدعى ، واختاره رسول الله في لكون الرمز الإسلامي المواجه لمسيلمة الكذاب ( ولما ظهر مسيلمة وقوى أمره أرسل رسول الله في فرات بن حيان العجلي إلى ثمامة في قتال مسيلمة و قتله ). لكن ثمامة ليس لديه من الجنود ما يستطيع به المواجهة والحرب، لقد بدأ حربه العلنية لمسيلمة بمواجهته الفكرية .

قال ابن إسحاق :( لما ارتد أهل اليمامة عن الإسلام لم يرتد ثمامة، وثبت على إسلامه هو ومن اتبعه من قومه، وكان مقيمًا باليمامة ينهاهم عن اتباع مسيلمة وتصديقه ويقول: إياكم وأمرًا مظلمًا لا نور فيه، وإنه لشقاء كتبه الله ـ عز وجل ـ علم من أخذ به منكم ، ويلاء علمى من لم يأخذ به منكم ) .

وطمع أن يجمع الانصار والاتباع للمواجهة. لكن طغيان العصبية والقبلية كان أكبر من تأثير الإسلام في هذه النفوس فلما عصوه وانفقوا على اتباع مسيلمة عزم على مفارقتهم ، فهو في عظمة الإسلام في مكة، إن فاته أن يجاهد المرتدين، فلن يفوته أن يتمايز وينفصل عنهم.

(ومر العلاء بن الحضرمی ومن معه علی جانب الیمامة یریدون البحرین وبها الحطم ومن معه من المرتدین ) .

وشعر أن هذه الكوكبة المسلمة هي أهله وهي خاصته يحنُّ إليها حنين الإبل إلى أولادها، وهي ماضية في جهادها، فوقف خطيًا في المجموعة المسلمة معه وقال :

(فلما بلغه ذلك قال لاصحابه من المسلمين: إنى والله لا أرى أن أقيم مع هؤلاء، وقد أحدثوا، وإن الله ضاربهم ببلية لا يقومون بها ،ولا يقعدون، وما أرى أن نتخلف عن هؤلاء يعنى ابن الحضرمي، وأصحابه ،وهم مسلمون ، وقد عرفنا الذي يريدون،

<sup>(</sup>١) المؤمنون / ٧٥ .

وقد مروا بنا ولا أرى إلا الخروج معهم فمن أراد منكم أن يخرج فليخرج) .

وأتبع ثمامة كلطة القول بالفعل، وانضم مع إخوانه المؤمنين إلى إخوانهم المجاهدين ( فخرج ممدًا للعلاء ومعه أصحابه من المسلمين، ففت ذلك في أعضاد عدوهم حين بلغهم مدد بني حنيفة ) .

(وذاق حلاوة النصر على المشركين مع العلاء بن الحضومي رَضِيَّتِيّ فانهزم المشركون وتُتلوا، وقسم العلاء الغنائم ونقل رجالاً، فأعطى العلاء خميصة كانت للحطم يباهى بها رجلاً من المسلمين، فاشتراها منه ثمامة ) .

وقد اشترى بذلك الشهادة بعد أن ذاق النصر ( فلما رجع ثمامة بعد هذا الفتح رأى بنو قيس بن ثعلبة قوم الحطم خميصة على شمامة . فقالوا: أنت قتلت الحطم. قال: لم أقتله ولكنى اشتريتهما من المفتم. فقتلوه ) (١) .

<sup>(</sup>١) أخرجه الثلاثة . انظر : أسد الغابة لابن الأثير ٢٤٨/١ .

## جـــ قتل سيد اليهود فى الحجاز ( أبو رافع )

قال ابن إسحاق: ( ولما انقضي شأن المخندق، وأمر بنى قريظة، وكان سلام بن أبى الحقيق، وهو أبو رافع - فيمن حزّب الاحزاب على رسول الله ﷺ - وكانت الاوس قبل أحد قد قتلت كعب بن الاشرف فى عداوته لرسول الله ﷺ وتحريضه عليه، استأذنت الخزرج رسول الله ﷺ فى قتل سلام بن أبى الحقيق، وهو بخيير فأذن لهم.

قال ابن إسحاق: وحدثنى محمد بن مسلم بن شهاب الزهرى عن عبد الله بن كعب بن مالك قال: وكان بما صنع الله به لرسوله 幾 أن هذين الحيين من الانصار الاوس والحزوج كانا يتصاولان مع رسول الله ﷺ تصاول الفحلين، لا تصنع الاوس شبئاً فيه عن رسول الله ﷺ وأن المالات الحزرج: والله لا تذهبون بهذه فضلاً علينا عند رسول الله ﷺ وفى الإسلام. فلا يتهون حتى يوقعوا مثلها، وإذا فعلت الحزرج شبئاً قالت الاوس معب بن الاشرف فى عداوته لرسول الله ﷺ قالت الحزرج: والله لا تذهبون بها فضلاً علينا أبدًا قال: فتذاكروا ، من رجل لرسول الله ﷺ فى العداوة كابن الاشرف؟ فتذاكروا ابن أبى الحقيق، وهو بخيبر. فاستأذنوا رسول الله ﷺ فى قتله، فأذن لهم ) (١).

أ ـ هذه الطاقات التي أفنت الحيين في حرب بعاث، ها هي تتوجه نحو حرب الكفر والكافرين في الارض، وبدلاً من أن تزرع الحقد في القلوب، واليتم في الاطفال، والترمل في النساء ،ها هي تمضى في تنافسها العظيم لإحقاق الحق في الارض ،ومطاردة الطواغيت الذين استكبروا في الارض وعنوا عنوا كبير .

إن دور الإسلام فى التربية هو توجيه هذه الطاقات وشحذها نحو الحير، وليس إيجادها من العدم، فالشجاعة عند العربى خلق أصيل فى تكوينه، وكانت تهدر هذه الطاقة فى تدمير أمة العرب وإفناء قبائلها ، فليس لهم هم سوى أنفسهم كما يقولون:

وأحياناً على بكر أخينا إذا ما لم نجد إلا أخــانا

وأصبحت شهرة أيام العرب تملأ الأفاق، وفيها يمارسون أخلاقهم ويطولتهم وشجاعتهم.

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية لابن هشام ؟ / ٢٨٠ ، ٢٨١ .

لقد جاء نبى الهدى والرحمة ليكون هذا المحول العجيب لهذه الأمة، فيجعل الأخوة بين الأوس والخزرج ، الذى استمرت الحروب المنقطعة بينهم قرابة مائة عام ، ليجعل بينهم تنافسًا في الاستشهاد في سبيل الله .

وبدلاً من أن يكونوا ملهاة بيد اليهود يعزقونهم بتوزيع التحالف معهم، ويضربونهم بعضهم ببعض ،ها هم اليوم يتصاولون في تدمير طواغيت اليهود الذين أشعلوا النار، وأوقدوا نار الحرب، وقادوا الاحزاب إلى المدينة .

لقد قضى حيى بن أخطب مع بنى قريظة ، معلنا استحقاق اليهود غضب الله ولعتنه بقوله: لا بأس، ملحمة كنبها الله على بنى إسرائيل ، ومعلنا كما أعلن إبليس من قبل إصراره على حرب رسول الله ﷺ، وهو يعرض على الموت لما يعانى من حقد على رسول رب العالمين، وهو يعلم أنه الحق من ربه ، والله ما لمت نفسى في عداوتك، ولكنه من يخذل الله يخذل. قضى حيى بن أخطب مع بنى قريظة. لكن النمبان الداكن لا يزال يتلوى في خيير، فهو شريك حيى في تعبثة الاحزاب ضد رسول الله ﷺ ، إنه سلام بن أبى الحقيق والت إلى رئاسة خيير، فهو السيد الاول فيها، ومع أنه من بنى النفسير، لكن يهود خيير، لم يكن فيهم نسب كنسب قريظة والنفير.

لقد قال ـ عليه الصلاة والسلام ـ عندما أجلى بنى النضير عن المدينة: ٥ هؤلاء فى قومهم بمنزلة بنى المغيرة من قريش ٥ (١) .

ولهذا آل أمر يهود خيبر وقيادتهم إلى حيى بن أخطب ، ثم إلى أبى وافع سلام بن أبى الحقيق وكاليهما من يهود بنى النصير .

وإن كنا قد راينا حيى بن أخطب وهو يعلم أن محمدًا رسول الله حقًا مرسل من ربـه، وقرر عداوته رغم ذلك ، فلم يكن سلام يختلف عنه في هذا الأمر .

وهنالك علاقة حميمة وصلة وثيقة بين غطفان واليهود، نتحدث عن آثارها فيما 
بعد، لكن الذي يعنينا منها الآن هو ثقة سلام بصدق محمد ، ينقلها لنا الحارث بن 
عوف سيد بنى مرة من غطفان، يقول: أشهد لسمعت أبا رافع سلام بن أبى الحقيق 
يقول: إنا نحسد محمداً على النبوة حيث خرجت من بنى هارون، وهو نبى مرسل، 
واليهود لا تطاوعنى على هذا وهو يعرف أن اليهود لابد مهزومون فى حربهم له إن 
حاربوه، إذ يقول: ولنا منه ذبحان: واحد بيثرب وآخر بخير.

فيقول له الحارث بن عوف: ( قلت لسلام: يملك الأرض جميعًا ؟ قال: نعم

<sup>(</sup>۱) المغازى للواقدى ۱ / ۳۷۵ .

والتوراة التي أنزلت على موسى ، وما أحب أن تعلم اليهود بقولي فيه ) (١٠).

بد ومضى على خط سلفه حيى فى اعتداده بقوته، واستعداده لحرب المسلمين بلا هوادة ، رغم علمه اليقينى بأن محمداً رسول الله. فاثناء جلاء بنى النضير عن المدينة ندّت صرخة من عجوز يهودية جزعاً على قطع النخيل لبنى النضير. ( فلما قطعت العجوة شنَّ النساء الجيوب ، وضرين الخدود ودعون بالويل . فقال رمسول الله ﷺ: 
إن مثل العجوة جُزع عليه . . . ) فلما صحن صاح بهم أبو رافع سلام: إن قُطعت العجوة ها هنا، فإن لنا بخيير عجوة . قالت عجوز منهن: خيير يصنع بها مثل هلًا . فقال أبو رافع: فضًا الله فاك! إن لى بخيير لعمرة آلاف مقاتل ) (؟) .

إنه يريد أن يتجلد على المصيبة وهو يعلم أن لليهود من رسول الله ﷺ مذبحتان في يثرب وفي خيبر ، ولكنه الحقد الاعمى الذي يُقده صوابه.

جـــ وليس أبو رافع مشهورًا فقط، بل سيف أبى رافع له صيت وشهوة ، أهداه رسول الله ﷺ بعد بنى النضير لسعد بن معاذ سيد الأوس.( وأعطى سعد بن معاذ سيف ابن أبى الحقيق وكان سيف له ذكر عندهم)(٣).

د ـ وقد تقاسم الدور التآمرى على المسلمين مع حيى بن أخطب، فقد قام حيى
بتمبئة قريش بحربها ضد رسول الله ﷺ، بينما كان دور سلام بن أبي الحقيق في غطفان
الشريك الرئيسى الثاني في غزوة الاحزاب، فها هو نعيم بن مسعود الغطفاني يحدثنا عن
دوره فيقول: ( وكان ابن أبي الحقيق قد سار فينا فاجتمعنا معه لنصركم (٤٠).

وهو الذى ضحى بتمر خيبر عامًا كاملاً مقابل هذا النصر .( ثم ساروا فى غطفان فجعلوا لهم تمر خيبر سنة، وينصرونهم ويسيرون مع قريش إلى محمد إذا ساروا فأنممت بذلك غطفان، ولم يكن أحد أسرع إلى ذلك من عينة بن حصن )<sup>(6)</sup> .

 هــ وانتهت غزوة الحندق، وقد زرعت الشقاق والحقد فى نفوس الحليفين، وبعد
 أن سقط حيى بن أخطب صريعًا فى بنى قريظة، فغدا سلام بن أبى الحقيق سيد خيبر بلا منازع.

و ـ من هذا الموقع، كان اختيار الخزرج له، اختيارًا في غاية التوفيق، فقد يعيد الكرة ثانية ويعمئ اليهود لحرب رسول الله ﷺ ومعهم الاعراب ثأرًا لملحمة بني قريظة.

(٢) المدر نفسه ١ / ٣٧٣ .

<sup>(</sup>١) المغازى للواقدى ٢ / ٦٧٧ .

<sup>(</sup>٣) سبل الهدى والرشاد للإمام الصالحي ٤/٣٣ . ﴿٤ ، ٥) المغازى للواقدى ٢/ ٤٨١ ، ٤٨٣ .

## مقتل أبي رافع:

عندنا روايتان في مقتله، والرواية الأولى للبخارى، عن البراء بن عازب ـ رضى الله عنهما ـ قال:

( بعث رسول الله ﷺ إلى أبى رافع اليهودي رجالًا من الأنصار، فأمَّر عليهم عبد الله بن عتبك، وكان أبو رافع يؤذي رسُول الله ﷺ ويعين عليه، وكان في حصن له بأرض الحجاز، فلما دنوا منه ، وقد غربت الشمس، وراح الناس بسرحهم فقال عبد الله لأصحابه: اجلسوا مكانكم فإنى منطلق ومتلطف للبواب لعلى أن أدخل، فأقبل حتى دنا من الباب، ثم تقنُّع بثوبه كأنه يقضى حاجة وقد دخل الناس، فهتف به البواب: يا عبد الله ، إن كنت تريد أن تدخل فادخل، فإني أريد أن أغلق الباب، فدخلت فكمنت. فلما دخل الناس أغلق الباب ثم علق الأغاليق على وَدّ. قال: فقمت إلى الأغاليق فأخذتها ففتحت الباب، وكان أبو رافع يسمر عنده، وكان في علالي له. فلما ذهب عنه أهل سمره صعدت إليه فجعلت كلما فتحت بابًا أغلقت علَىٌّ من الداخل،قلت: إن القوم نذروا بي لم يخلصوا إليَّ حتى أقتله، فانتهيت إليه فإذا هو في بيت مظلم وسط عياله لا أدرى أين هو من البيت. فقلت: أبا رافع. قال: من هذا؟ فأهويت نحو الصوت فأضربه ضربة بالسيف وأنا دهش فما أغنيت شيئا ، وصاح فخرجت من البيت فأمكث غير بعيد ثم دخلت إليه فقلت : ما هذا الصوت يا أبا رافع؟ فقال : لأمك الويل، إن رجلاً في البيت ضربني قبل بالسيف. قال : فأضربه ضربة اثخنته ولم اقتله، ثم وضعت ضبيب السيف في بطنه حتى أخذ من ظهره، فعرفت أني قتلته ، فجعلت أفتح الأبواب بابًا حتى انتهيت إلى درجة له، فوضعت رجلي، وأنا أرى قد انتهيت إلى الأرض، فوقعت في ليلة مقمرة، فانكسرت ساقي فعصبتها بعمامة ثم انطلقت حتى جلست على الباب . فقلت : لا أخرج الليلة حتى أعلم أقتلته ، فلما صاح الديك قام الناعي على السور فقال: أنعى أبا رافع تاجر أهل الحجاز، فانطلقت إلى أصحابي فقلت: النجاء، فقد قتل الله أبا رافع ، فانتهيت إلى النبي ﷺ فحدثته، فقال لي: ( ابسط رجلك ١، فبسطت رجلي فمسحها ، فكأنها لم أشتكها قط)(١) .

ورواية البخارى الثانية (٢) لا تخرج عن المضمون السابق.

لکن الروایة فی السیرة لابن هشام فیها بعض الحلاف عن الروایة السابقة نذکرها کما رواها ابن إسحاق عن الزهری عن عبد الله بن کعب بن مالك الانصاری ـ رضی

<sup>(</sup>۱) فتح الباري شرح صحيح البخاري ٧/ ٣٤١ برقم (٤٠٤٠) .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٤٠٤١) .

#### الله عنهما \_ قال:

 ( . . فخرج إليه الخزرج من بني سلمة خمسة نفر: عبد الله بن عشك، ومسعود ابن سنان ، وعبد الله بن أنيس ، وأبو قتادة الحارث بن ربعي، وحزاعي بن أسود، حليف لهم من أسلم ، فخرجوا وأمَّر عليهم رسول الله ﷺ عبد الله بين عتيك ، ونهاهم عن أن يقتلوا وليدًا أو امرأة ، فخرجوا حتى إذا قدموا خيبر أتو دار ابن أبي الحقيق ليلاً، فلم يَدَعوا بيتًا في الدار إلا أغلقوه على أهله، قال: وكان في علية له إليها عجلة(١) فأسندوا (٢) فيها حتى قاموا على بابه فاستأذنوا عليه، فخرجت إليهم امرأته. فقالت: من أنتم؟ قالوا: ناس من العرب نلتمس الميرة. قالت: ذاكم صاحبكم. فادخلوا عليه. قال: فلما دخلنا عليه أغلقنا علينا وعليها الحجرة تخوفًا أن تكون دونه مجاولة (٣) تحول بيننا وبينه. قال: فصاحت امرأته فنوَّهت بنا (١) وابتدرناه وهو على فراشه بأسيافنا، فوالله ما يدلنا عليه في سواد الليل إلا بياضه كأنه قُبطية (٥) ملقاة. قال: ولما صاحت بنا امرأته جعل الرجل منا يرفع عليها سيفه، ثم يذكر نهي رسول الله ﷺ فيكف يده، ولولا ذلك لفرغنا منها بليل. قال: فلما ضربناه بأسيافنا تحامل عليه عبد الله ابن أنيس بسيفه في بطنه حتى أنفذه وهو يقول: قَطْني قطني ،أي حسبي حسبي قال: وخرجنا ، وكان عبد الله بن عتيك رجلاً سيئ البصر. قال: فوقع من الدرجة فوثثت(٦) يده وثناً شديدًا ويقال :رجله فيما قال ابن هشام ، وحملناه حتى نأتى به منهرًا من عيونهم فندخل فيه. قال: فأوقدوا النيران واشتدوا في كل وجه يطلبوننا قال: حتى إذا يئسوا رجعوا إلى صاحبهم فاكتنفوه وهو يقضى بينهم قال: فقلنا: كيف لنا بأن نعلم بأن عدو الله قد مات؟ فقال رجل منا: أنا أذهب فأنظر لكم. فانطلق حتى دخل في الناس. قال: فوجدت امرأته ورجال يهود حوله، وفي يدها المصباح تنظر في وجهه، وتحدثهم وتقول: أما والله لقد سمعت صوت ابن عَتيك، ثم أكذبت نفسي، وقلت: أين ابن عتيك بهذه البلاد ؟ ثم أقبلت عليه تنظر في وجهه ثم قالت: فاظ (<sup>٧)</sup>وإله يهود. فما سمعت من كلمة كانت ألذ إلى نفسي منها. قال: ثم جاءنا فأخبرنا الخبر. فاحتملنا صاحبنا، فقدمنا على رسول الله ﷺ، فأخبرناه بقتل عدو الله واختلفنا عنده في قتله، كلنا يدعيه. قال: فقال رسول الله ﷺ: ﴿ هاتُوا أَسِيافَكُمَّ ؛ قَالَ : فجئناه بها فقال لسيف عبد الله بن أنيس: ﴿ هذا قتله أرى فيه أثر الطعام ﴾ .

 <sup>(</sup>١) عجلة: جلع النخلة يتقر في مواضع ويوضع كالسلم . (٢) أستدوا : علوا.
 (٣) مجاولة: حركة تكون بينهم وبينه.

 <sup>(</sup>٣) مجاولة: حركة تكون بينهم وبينه.
 (۵) تُولِية: جمعها قباطي وهي ثباب بيض.
 (١) وثلث: أصبيت دون الكسر.

<sup>(</sup>٧) فاظ: مات.

قال ابن إسحاق. فقال حسان بن ثابت وهو يذكر قتل كعب بن الأشرف:

يا بن الحقيق وأنت يابن الأشرف
 م حرًا(۲) كأسد في عريس مغرف(۲)
 ف فسقوكم حتيقًا بيسض دُنُف(٤)
 م صنصغرين لكل أمر مجحف دُنُف

لله دراً عصابة لاقبتم يسرون بالبيض<sup>(۱)</sup> الخفاف إلكمم متى أتوكم في محل بلادكم مستصرين لنصر دين نبهم

١- من الملاحظ أن هذه المجموعة الفدائية كلها من الجيل الجديد الذي يعد ويتربى بعد ربتربى بعد ربتربى المجتب بعد بدر . فياستثناء عبد الله بن أنيس كغطي الذي صلى القبلين، وشهد العقبة وبدرًا ، فالحمسة الذين ذكروا هم من جيل أحد أو بعد أحد، والقيادة النبوية العظيمة ترعاهم، ويدفع بهم في خضم الاحداث ليعجم عودهم، ويمارسوا مسؤولياتهم، ويكتبوا صفحات ناصعة في تاريخهم، ويكفى أن يكون فيهم رجل من الرعيل الأول اليكون الهادى لهم وليكون فتيهم ومرشدهم، وليس بالضرورى أن يكون أميرهم، فقد ذُللَّت نفسه، وتحكن الإيمان من قلبه كالجبال الرواسى لا يضير، أن يكون تمقدار ما يهمه أن يحقن دوره فى التربية والهداية، وأن يعثل القدوة المحتذاة بين أخواته.

٧- وأن يكون عبد الله بن أنيس كيضي جندياً في هذه الكوكبة، وليس أميراً فيها له دلالته الكبرى في عملية التعليم والتربية وهو العقبى البدرى ، المصلى للقبلتين فهو من السابقين الأولين من الانصار، وليس عبد الله بن أنيس نكرة في مجال الجهاد والبطولات. فلابد أن نذكر أنه السرية وحده الذى ابتحثه رسول الله ﷺ إلى اغتيال سفيان بن خالد بن نبيح الهذلي في أطراف مكة، وهو الذى كان يعد العدة لغزو المدينة ، وهو الذى نجح نجاحاً باهراً في مهمته تلك، وقتله في فراشه وداخل خيمته، وأعجز قومه هرباً، وعاد برأس سفيان إلى المدينة، فهو ملى، بالمجد الذى لا يبارى فيه، تضحية وبلاً وبطة وبع ذلك أدا ذا أفرادها، وهو يحمل هذا التاريخ الضخم في سجلاته عند ربه - عز وجل - قبل أن يكون عند الناس.

وهو درس تربوى خالد، لا شك أن إخوانه أبناء الجيل الجديد قد استوعبوه، ونحن لا نجد مثيلاً لهذه التربية في عالم الارض، فالذي يحكم في الجيوش تسلسل الرتب، حتى أن الرتبة الواحدة يحكم فيها المتقدم بالمستجد، وعلى المستجد السمع

(٢) مرحًا: نشاطًا.

<sup>(</sup>١) البيض: الرقاق السيوف.(٣) مُغرف: ملتف الأغصان.

 <sup>(</sup>٤) تُنْف: سريعة القتل.
 (٦) السيرة النبوية لابن هشام ٢/ ٣٨٠ - ٣٨٤.

<sup>(</sup>٥) المجحف: الذاهب بالنفس والأموال.

والطاعة للمتقدم ولو بأشهر. وبهذا المنطق لا يجوز أن يتقدم على عبد الله بن أنيس أحد، وإن كان فى مجال الانتصارات والحروب فلا يجوز أن يتقدم عليه من إخوانه أحد، ولكنها التربية النبوية المنظيمة التى خطها النبى فى أكثر من موقع ، لتجمل هذا الجيل يتعلم من سابقه ويتدب على يديد. فلطالما أرسل ـ عليه الصلاة والسلام ـ سرايا فيها أبو بكر وعمر جنديان عاديان ، فى غمار الجنود .

٣ - وإذا أخذنا بالرواية الثانية الواردة في السيرة لابن هشام، لوجدنا أن عبد الله ابن السيرة لابن هيد الله ابن السيرة لابن هو الذي الله يؤلف أنها وافع اليهودي بالضرية الفاضية، وحين تم الاختلاف عمن قتله، كل واحد يزعم ذلك كان حكم رسول الله ﷺ أن عبد الله بن آنيس هو الذي قتله ( واختلفنا عنده في قتله كلنا يدعيه. فقال رسول الله ﷺ: همانوا أسيافكم، قال: فجنناه بها فنظر إليها ، ثم قال: "لسيف عبد الله بن أنيس هذا قنله، أرى فيه أثر الطمام ،) .

أو ونفقه سر تولية عبد الله بن عتبك إمارة هذه السرية حين نعلم من رواية الواقدى بعض التفصيلات الهامة عن أيه عن عطية بن عبد الله بن أتيس عن أيه قال: خرجنا من المدينة حتى أتينا خبير. قال: وقد كانت أم عبد الله بن عتبك بخبير يهودية أرضعته وقد بعثنا رصول الله ﷺ خمسة نفر: عبد الله بن عتبك، وعبد الله بن أتيس، وأبو قتادة، والأصود بن خزاعي، وصعود بن سنان، فانتهينا إلى خبير، وبعث عبد الله إلى أمة فأعلمها بمكانه، فخرجت إلينا بجراب علوه تمرا كيسا وخبراً، فأكلنا منه، ثم قال لهاء يا أماه إند أميناً عدل فادخلينا خبير، فقالت أمه: كيف تطبق خبير وفيها أربعة آلاف مقائل؟ ومن تربد فيها؟ قال: أبو رافع، فقالت: لا تقدر عليه. قال:

فعبد الله بن عنيك، وصلته بأمة البهودية التى أرضعته، ومدى ثقته بها، وكونه يعرف البهودية قليلاً، هذه العوامل هى التى ساعدته على نجاح مهمته، وهذا يعنى اختيار الكفاءات المناسبة لتنفيذ المهمات الصعبة والاستفادة من الظروف والعوامل كلها فى خدمة هذه القضية، فليس الأمر مجرد شجاعة قلب،وإن كانت الشجاعة جزءًا رئيسياً من القضية، إنما عملية فهم لغة العدو والتكلم بها ذات أثر فى هذا للجال يفوق شجاعة القلب، فالعمل فى قلب العدو، يقضى توفر مثل هذه الأولوبات.

وتشير رواية الواقدى ـ رحمه الله ـ إلى أن أم عبد الله بن عتيك ساهمت فى وضع الحظة المناسبة للتحرك داخل الصف اليهودى ، ولا ندرى أيعقل أن تفعل هذا الامر كله وهى على يهوديتها ، وأن تكون موضع ثقة عبد الله بن عتيك ابنها من الرضاعة ، بحيث تعرف الهدف ، وتصمت عليه ؟! وإن كان هذا منطوق النص، فهو يعنى أن بالإمكان التغلغل داخل العدو ولو كان ظاهرًا في عداوته، مقابل مصلحة يحققها أو روابط ينطلق منها.

 وها هي أم عبد الله ترسم له معالم الخطة المناسبة لإمكانية الدخول على العدو، وطريقة الوصول إليه والاستفادة من فتح البيوت الدائم. تقول:

فادخلوا عليه ليلاً، فدخلوا عليها، فلما نام أهل خيير، وقالت لهم: ادخلوا في خُمَر الناس(١)، فإذا هدات الرجل فاكمنوا ، فقملوا ودخلوا عليها . ثم قالت: إن الهود لا تغلق عليها أبوابها فرقًا أن يطرقها ضيف فيصبح أحدهم بالفناء ولم يُشفَ، فيجد الباب مفتوحًا، فيدخل فيتعشى. فلما هدات الرجل قالت: انطلقوا حتى تستفتحوا على أبى رافع فقولوا: إنا جتنا لأبى رافع بهدية، فإنهم سيفتحون لكم، فقعلوا ذلك، إنها لا تضم خطة الدخول فقط، بل تضم الحطة الكاملة لقتله، ولا شك إن صحت الرواية أنها مؤمنة تكتم إيمانها مثل مؤمن آل فرعون .

اب ونعود إلى رواية البخارى نستمع إلى حديث ابن عنيك رَهِ فَيْنَ وَنرى فيه عبقرية الفيادة، وعظمة البطولة.

فلما دنوا منه وقد غربت الشمس وراح الناس بسَرحهم، فقال عبد الله لاصحابه: اجلسوا مكانكم فإنى منطلق ومتلطف البواب لعلى أن أدخل، فأقبل حتى دنا من الباب، ثم تقتع بثوبه كأنه يقضى حاجة وقد دخل الناس، فهض به البواب: يا عبد الله إن كنت تريد أن تدخل فادخل، فإنى أريد أن أغلق الباب. قدخلت فكمنت، فلما دخل الناس أغلق الباب. قدخلت فكمنت، فلما دخل الناس أغلق الباب ثم علَّق الأغاليق (٢) على ود (٣). قال: فقمت إلى الأقاليد (٤) فأخدتها فقتحت الباب وكان أبو رافع يسمو عنده وكان في علالي له ، فلما ذهب عنه أهل سموه صعدت إليه، فجعلت كلما فتحت بأباً أغلقت على من داخل، وقلت :إن القوم إذا نذروا بي لم يخلصوا إلى حتى أقتله.

إنها الجرأة النادرة أن يقتحم داخل بلد العدو، لأول مرة ، وهو لا يعرف عنها شيئًا، إنما هو قد حدَّد هدفه أن يقتل أبا رافع، واستفاد من المعلومات النظرية التى حصل عليها من أمه ، لكننا هنا ابتداء أمام دقة الملاحظة وسرعة البديهة، وعظمة الوعى، واليقظة، فقد انتبه إلى أن الحارس قد علَّى الفاتيح على الوتد، فهذا عنصر

<sup>(</sup>١) خَمَر الناس: جماعتهم وكثرتهم

<sup>(</sup>٢) الأغالبق: جمع غُلق بفتح أوله ما يغلق بها الباب، والمراد بها المفاتيح.

<sup>(</sup>٣) الود: بتشديد الدال وفتح الواو وهي الوتد . ﴿ ٤) الأقالَيد: جمع إقليد وهو المفتاح.

جديد دخل فى الخطة، لابد أن يستفيد منه إلى أقصى حدود الاستفادة، والتمعت بلهنه هذه الفكرة العجيبة، أن ينقض على المفاتيح فيأخذها، ويغلق الايواب من الداخل، بحيث لا يمكن الوصول إليه وإلى أبى رافع إلا وقد نقد المهمة، فالمهمة الرئيسية قتله، ولا شك أنه حين التنفيذ، سيفاجأ بجرس وأصوات أو استغاثة، فإلى أن يسلوا إليه، ويخلعوا الايواب، ويكسروا الاقفال يكون قد قضى عليه، ولا يضيره بعدها أن يقع بين أبديهم فيقطعوه إرباً إرباً، لكن المهم أن تنجع المهمة.

ونتساءل: أين تلقى عبد الله بن عتبك تدريه؟ وأى حرب عصابات خاضها حتى تفتق ذهنه عن هذه الحطة الجديدة التى دخلت على الحطة القديمة؟ وما هى الكتب ، والنشرات ، والأفلام ، والصور ، والدراسات التى اطلّع عليها ؟ ولم يرض بأمر بسيط، إلا رأس أبى رافع، وفى حصون خبير، وكل سلاحه أنه يرطن باليهودية. وله أم من الرضاعة فى هذا البلد الغريب.

إن كل الذى تلقاء فى مدرسة النبوة العظيمة هذه التربية الخالدة من الإيمان الخالص بالله، والتوكل عليه، والثقة بنصره وعونه، واللجوء إليه، والاستعاذة به، والخلوص من الذات والهوى، والتجرد لله من كل هدف إلا مرضاة الله ورسوله، كل الذى تلقاه فى هذه المدرسة أن يكون ربائيًا. وبهذه النفسية، وبهذا القلب ، وبهذا البناء أقبل على تنفيذه مهمته، أما الشجاعة والبطولة وسرعة البديهة، وحدة الوعى، فقد تمت ضمن هذه البيئة التى تربى القادة وأخذت أقصى مداها فى التوجيه والرعاية.

٧- ( قانتهت إليه فإذا هو في بيت مظلم وسط عياله لا آدري أين هو من البيت. فقلت: أبا رافع. قال: من هذا؟ قاهويت نحو الصوت قاضريه ضرية بالسيف، وأنا دهش فما أغنيت شيئاً وصاح، فخرجت من الليت فامكت غير بعيد، ثم دخلت إليه فقلت: ما هذا الصوت يا أبا رافع? فقال: لامك الويل، إن رجيلاً في البيت ضربتي قبلً بالسيف قال: فأضريه ضرية أنشته ولم أقتله، ثم وضعت ضبب السيف في بطنه حتى أخذ في ظهره - وفي رواية أخرى للبخاري: حتى سمعت صوت العظم فعرفت أن قتلته، فجعلت أنح الإبواب بأباً بأيا حتى أنتهيت إلى دوجة له، فوضعت رجلي وأنا أرأى قد انتهيت إلى الرفض فوقعت في ليلة مقمرة فانكسرت ساقي...).

واستفاد ابن عتيك كره من توجيهات أمه، حيث عرف مكانه، وتأكد من ذهاب السمار عنه، وأوى أبو رافع إلى فراشه ليمضى ليلة سعيدة فى التخطيط للقضاء على محمد ﷺ. وسمع النداء فقال: من هذا؟ وانقض ابن عتيك على الصوت، حيث لم يتمكن من السرعة أن يحقق الهدف بالضرية الأولى: تُرى ايُسقط فى يده ويستسلم مثل منات المحاولات الفاشلة حيث يتبه أهل الدار على الصباح؟ إن قلبه الجرى، لاكبر من

ذلك كمن في ناحية بعيدة خارج في البيت، وعاد إلى الحطة بنفسها بصوت آخر مغيثاً أبى رافع، ولو لم يغير صوته لانكشف. فكل جزئية لو فقدت، لدمَّرت المحاولة، وأجاب أبو رافع مستغيثاً به فأتى ليعيد التجربة متجنبًا الخطأ السابق، ومتجنبًا السرعة التي تفوت الهدف، فضربه الضربة القاتلة، ولم يكتف بذلك حتى سحق عظمه بسيفه ليتأكد من دقة التنفيذ، ونجاح المهمة، ويهدو، نادر، وفي بيت العدو بمضى يفتح الأبواب بابًا بابًا حتى انتهى إلى الدرج، وراح ينزل فيه، وتشاه إرادة الله تعالى أن يقع في امتحان عسر حيث يقع فتنكسر رجله، فهل يستسلم؟ أم يقتل نفسه حتى لا يقع أسيرًا بيد العدو؟ إنه بكل بساطة يعصب جرحه بعمامته ويحلج لا ليغادر الحصن ومكمن الخطر،

۸ ـ ثم انطلقت حتى جلست على الباب فقلت: لا اخرج اللبلة حتى أعلم أقتلت؟ فلما سأحة اللبلة حتى أعلم أقتلت؟ فلما صاح الديك قام الناعي على السور. فقال: أنمى أبا رافع تاجر أهل الحجاز، فانطلقت إلى أضحابي. فقلت: النجاء فقد قتل الله أبا رافع، فانتهيت إلى النبي ﷺ. فحدثت، فقال لى: «أبسط رجائي»، فيسطت رجلى فمسحها، فكأنى لم أشتكها قط.

إنه لن يغادر حتى يتأكد من نجاح مهمته، ورجله تنزف دمًا وقد كسرت، ولن يعضى حتى تأكد من نجاح مهمته مع خيوط الفجر، وصياح الديك الذى رافقه صياح الناعى بمتعل أبى رافع، ومضى يكابر على ألمه، ويكابر على جرحه، حتى وصل إلى أصحابه، فقال لهم: النجاء فقد قتل الله أبا رافم.

يا لله ! ما أعظمها من شخصية! فليس يعبد ذاته ليقول: قتلت أبا رافع. ويتبجع ويطلق الاشعار والقصائد فخراً وزهوا، ولو وضع بهذه المهمة ديوان شعر لكان قليلاً عليها ، كما كان يفعل فرسان الجاهلية وهم يتباهون بيطولاتهم ويتغنون بشجاعتهم، وما ديوان عترة بن شداد عنا يعبد، ويوضع مع الملقات في الكعبة، إنه جواب خالد خلود الدهر، باق بقاء العمر، قد قتل الله أبا رافع، ولم يعد القتل إلى نفسه إنما أعاده إلى الله عز وجل، دون تبجح أو مباهاة، إنها أمة النبوة تنعو في ربوع هذه الارض بقيم جديدة، عز وجل، دون تبجح أو مباهاة، إنها أمة النبوة تنعو في ربوع هذه الأرض بقيم جديدة، وفضيات جديدة ، ومثل عليا جديدة، لم تشهد البشرية لها مثيلاً من قبل. وهنا تكمن عظمة التربية في انتزاع الانانية ، والذات من الذات، والاكتفاء بالقول: قد قتل الله أبا الجرم فضدانه.

فكانى لم أشتكها قط، وعاد من مهمته أعمق إيمانًا بالله ، وأشد إيمانًا بنبوة رسول الله ﷺ بدل أن يتحول إلى بشر بصورة إله، تنتفخ أوداجه لعظمة بطولته.

٩- وندع للحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري يحدثنا عما تستنبط من أحكام

من هذا الحديث فيقول:

روفى هذا الحديث من الفوائد جواز اغتيال المشرك الذى بلغته الدعوة واصر، وقتل من أعان على رسول الله ﷺ بيده أو ماله أو لسانه، وجواز التجسيس على أهل الحرب وتطلب غرتهم، والاخذ بالشدة فى محاربة المشركين، وجواز إبهام القول للمصلحة، وتعرض القليل من المسلمين للكثير من المشركين، والحكم بالدليل والعلامة، لاستدلال ابن عنيك على أبى رافع بصوته، واعتماده على صوت الناعى، والله أعلم)(١٠).

 ١٠ وبالعودة إلى رواية ابن إسحاق والتى تلتقى مع رواية الواقدى يعنينا منها المبادئ الكبرى التى تحكم المسلم فى أشد حالات الخطر حوله، فلا ينزحزح ولا ينراجع.

ففى بداية الرواية:( فخرجوا وأمَّر عليهم رسول الله ﷺ عبد الله بن عتيك، ونهاهم عن أن يقتلوا وليدًا أو امرأة ) .

ثم يأتى المحك العملى لتطبيق هذه المبادئ، وقد يحول تطبيقها دون تحقيق الهدف كله، فتبقى هذه العصبة المؤمنة ملتزمة بإيمانها ومبادئها.

( ولما صاحت بنا امرأته جعل الرجل منا يرفع عليها سيفه، ثم يذكر نهى رسول الله 義 فيكف يده ولولا ذلك لفرغنا منها بليل ) .

إن صياح هذه المرأة قد يؤدى إلى قتلهم جميعًا، ومع ذلك فقارنوا بين احتمال هذه التبجة، وبين نظيق المبادئ العليا التي آمرهم بها ـ عليه الصلاة والسلام ـ فكان الالتزام بالامر مقدمًا على حياتهم جميعًا، فنحن أمام عقيدة ومنهج تحكم البشرية، ولننا أمام أهواه وعصابات تريد أن تدمر البشرية، والدعاة اليوم في الأرض مدعوون إلى الوقوف أمام كل جزئية للالتزام بها، لا أن يحرفوا النصوص، أو يغفلوا بعضها لتحقيق مآربهم لوبرير أخطاتهم وموافقهم ، وطالما أن النصر من عند الله فلا ضير من تطبيق مذه لبادئ أولو بنا ظاهرًا أن تحقيقها يحول دون النصر، فالنصر الحقيقي هو الالتزام بهذا المنج ، وسيادتها في الارض، لا سيادة الاشخاص على حساب هذه المبادئ .

<sup>(</sup>۱) فتح الباري شرح صحيح البخاري ٧/ ٣٤٥ .

#### د\_غزوة بني لحيان

وحين تحرك رسول الله ﷺ باتجاه اليهود، وتم مقتل مسعر الفتنة سلام بن أبي الحقيق تحرك بعد أقل من شهر باتجاه مكة، في عملية لبث الرعب في صف قريش وذلك في هلال ربيع الأول سنة ست. أما ابن إسحاق فيذكر أن ذلك كان في جمادى الأولى سنة ست بعد ستة أشهر من فتح قريظة(١).

قال ابن إسحاق: ثم أقام رسول الله ﷺ بالمدينة ذا الحجة ومحرم وصفرًا وشهرى ربيع وخرج فى جمادى الاولى على رأس سنة أشهر من فتح قريظة إلى بنى لحيان يطلب بأصحاب الرجيع، خبيب بن عدى وأصحابه، وأظهر أنه يريد الشام ليصيب من القوم غرةً ، فخرج من المدينة واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم فيما قال ابن هشام .

قال ابن إسحاق : فسلك على عراب جبل بناحية المدينة على طريقه إلى الشام، ثم على محيوات على محيوات السمام ثم على البتراه ثم صغيرات السمار فحرج على بين ثم على صخيرات السمام ثم استقام به الطريق على المحجة من طريق مكة، فأغذ السير سريعًا حتى نزل على عران وهي منازل بنى لحيان، وغُران واد بين أمج وعُسفان إلى بلد يقال له: سابة، فوجدهم قد حذروا وتمنعوا في رؤوس الجبال، فلما نزلها رسول الله ﷺ وأخطأه من غرتهم ما أراد قال: ولو أنا هبطنا عسفان (٢) لراى أهل مكة أنا قد جتنا مكة ، فخرج في ماتي راكب من أصحابه حتى نزل عسفان، ثم بعث فارسين من أصحابه حتى بلغا كراع المنعيش من أصحابه حتى بلغا كراع المنعيش عدر رسول الله ﷺ قافلاً ، فكان جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: حمدور مأتون إن شاه الله للإن عامدون ، أعوذ بالله الله ﷺ يقول: حمدور مأتون إن شاه الله للإن عامدون ، أعوذ بالله الله ﷺ يقول: حمدور مأتون الله الله بينا عبد الله يقول:

<sup>(</sup>۱) سبق واردنا غزوة بني لجان بعد بني التغيير سبة الشهر و وبعد معتة الرحيع بنلاتة الخير على ما رجعه الشهى وحمية المرحيع بني قبيظة. والصلح كان عدل عليه من وحمية المرحية والسلح كان عدل حرب بني النغير ، حيث وفضوا نقض العبد الذلك ، وكان ذلك طأر الخيب وأصحاب. ولذكر هذه الحادثة منا كما رجعها ابن إسحاق ، ويقية الرواة أنها بعد فتح قريظة ، وليس صلح قريظة ، وان يكون الحارجة بنائية من معاولة المار من بني خيال لفدوهم بخيب واصحابه ، حيث لم يقل منهم في المرة الألول شيئة من المرحية المرح بنائية المراحية عن صلحة الترفيق بين الرواحات المتارفة، وهن التخطيط لارهاب قريش بعد المختذف بحيث لا تنكو من محاولة للذي بعد ذلك، وتنائب عم الرحلة الجانبية : «الأن نفزوهم ولا يعزونا ».

 <sup>(</sup>٢) صفق: عدل.
 (٣) عسفان: بلدة على ثمانين كيلاً من مكة شمالاً على الجادة إلى المدينة.

 <sup>(</sup>٤) كراع الخميم: تبعد أربعًا وستين كيلاً عن مكة على طريق المدينة ، وتعرف اليوم ببرقاء الغميم.

من وعثاء السفر، وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال؛ (١).

وقال ابن عمرو بن سعد: بعث أبا يكر كُلُّ في عشرة فوارس لتسمع بهم قريش فيذعرهم، فأتوا كراع الغميم ثم رجعوا ولم يلقوا أحدًا . . . وغاب ﷺ عن المدينة أربع عشرة ليلة(٢).

إنها عملية استطلاعية، هدفت إلى بث الذعر والرهبة فى صفوف العدو، وقد حققت هذا الهدف، كما بثت الذعر فى صفوف بنى لحيان وإن فات رسول الله ﷺ الإيفاع بهم، لكن منطقة الحجاز كلها أصبحت تتحسب لقوة محمد ﷺ، وتتوقع فى كل يوم غزواً جديدًا لمواقعها .

<sup>(</sup>۱) سبل الهدى والرشاد ٥/ ٥٠، ٥١ . (۲) السنال تاك تاك . . . السنال ١٠٠٠ . ١٥٠ .

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية لابن هشام ٣/ ٣٨٧، ٣٨٨ .

# هـــسرية عكاشة بن محصن إلى الغمر(١)

وحيث غزا رسول الله ﷺ قريشًا وغطفان وبنى لحيان واليهود بقتل أبى رافع، بقى هناك عرين آخر شارك فى غزو المدينة، ولم يمس بسوء، فوجّه رسول الله ﷺ إليه عكاشة بن محصن. وكان هذا العرين هو بنو أسد، وأمير السرية من بنى أسد كذلك وهو عكاشة بن محصن كلات وهو حليف بنى أمية من قريش.

حدثنى ابن أبي سبرة عن عبد ربه بن سعيد قال: سمعت رجلاً من بنى أسد بن خزيمة يحدث القاسم بن محمد يقول: بعث رسول الله على عكاشة بن محمن في أربعين رجلاً منهم ثابت بن أقرم، وشجاع بن وهب ويزيد بن رقيش، فخرج سريعاً يُعد السبر، ونذر القوم فهربوا من مائهم فتزلوا علياء بلادهم ، فانتهى إلى الماء فوجد الندار خلوفاً فبعث الطلاق بطلبون خبراً او يرون أثراً حديثاً. فرجع إليه شجاع بن وهب فاضوت، فلما قريباً، فتحملوا، فخرجوا حتى يصيبوا ربيتة لهم قد نظر ليلته يسمع الصوت، فلما فام فاخره و و نائم، فقالوا: الحبر عن الناس! قال: وأين الناس؟ قد لحقوا بعلياء بلادهم! قالوا: فالنمج قالوا: عمهم، فضربه احدهم بسوط في الده، قال: تومنى على دمى، وأطلعك على نَعم لبنى عم لهم لم يعلموا بمسركم إلهم؟ قالوا: فناطلون امعه في منعنى أمن ، وخافوا أن يكونوا معه في عدد فقربوه، فقالوا: والله تصدقن أو لنضرين عنقك! قال: تطلعون عليهم من مدا لظريب؟؟. قال: فألووا علم فأصابوه. وهربت الأحراب من كل وجه ، وبنى عكاشة عن الطلب ، واستاقوا ماتني بعير ولم يامة المدينة ، وأرسلوا الرجل، وقدموا على الذي يقشع، ولم يامة الميةوا كيدًا؟؟).

فالحليفان أسد وغطفان لابد أن يشعرا بالخوف والرهبة بعد فشل هجومهما مع قريش على المدينة . والحرب غدت الآن حربًا نفسية أكثر منها حربًا عسكرية، فخمسة قتلى فى الحندق لا يغنى شيئًا، لكن حصارًا استمر قرابة الشهر، يود أن يستأصل

<sup>(</sup>۱) الغمر : هو ماه لبنى أسد على ليلتين من فيد . (۲) الظُريب : هو الجبل المنبسط الصغير .

<sup>(</sup>٣) المغازى للواقدى ٢ / ٥٥٠ ، ٥٥٠ ، وقعد أوردهـــا الذهبــى قـــى مغازيه ٢/ ٣٥٢ ، وفي الطبقات الكبرى لابن سعد ٢/ ٨٥ ، وفي البداية والنهاية لابن كثير ٤/١٧٨ ، وتاريخ خليفة ٨٥ .

المسلمين بالمدينة ، عانى المسلمون منه أشد مما عانوا من أى معركة أخرى، واختار رسول الله ﷺ لقيادة السرية نخبة رفيعة المستوى من المهاجرين الاولين، وعلى رأسهم ثلاثة من الرعيل الاول من بنى أسد: عكاشة بن محصن أمير السرية، وشجاع بن وهب، ويزيد بن رقيش، والثلاثة بدريون كذلك ، وثابت بن أقرم بدرى بلوى حليف الملائمة.

# و ـ سرية محمد بن مسلمة (مع غطفان ثانية)

وكانت السرية إلى بنى معاوية وبنى عوال بذى القصة (١/طريق الربذة فى أول ربيع الآخر سنة ست.

حدثني عبد الله بن الحارث عن أبيه قال: بعث النبي ﷺ محمد بن مسلمة في عشرة ، فورد عليهم ليلاً، فكمن القوم حتى نام ونام أصحابه فأحدقوا به وهم مائة رجل، فما شعر القوم إلا بالنبل قد خالطتهم، فوثب محمد بن مسلمة وعليه القوس فصاح بأصحابه: السلاح! فوثبوا فتراموا ساعة من الليل. ثم حملت الأعراب بالرماح فقتلوا منهم ثلاثة ثم انحاز أصحاب محمد إليه فقتلوا رجلاً، ثم حمل القوم فقتلوا من بقي، ووقع محمد بن مسلمة جريحًا، فضرب كعبه فلا يتحرك، وجردوهم من الشاب وانطلقوا، فمر رجل على القتلي فاسترجع، فلما سمعه محمد تحرك له فإذا هو رجل مسلم، فعرض على محمد طعامًا وشرابًا، وحمله حتى ورد به المدينة. فبعث النبي ﷺ أبا عبيدة بن الجراح في أربعين رجلاً إلى مصارعهم، فلم يجد أحداً، واستاق نَعما ثم رجع . قال أبو عبد الله: فذكرت هذه السرية لإبراهيم بن جعفر بن محمود بن محمد بن مسلمة. فقال: أخبرني أبي أن محمد بن مسلمة خرج في عشرة نفر: أبو نائلة، والحارث بن أوس، وأبو عبس بن جبر، ونعمان بن أعصر ، ومحيصة بن مسعود ، وحويصة ، وأبو بردة بن نيار ، ورجلان من مزينة، ورجل من غطفان فقتل المزنيان، والغطفاني(٢). وارتث محمد بن مسلمة في القتلي. قال محمد: فلما كانت غزوة خبير، نظرت إلى أحد النفر الذين كانوا ولُّوا ضربي يوم ذي القصة، فلما رآني قال: أسلمت وجهي لله! فقلت: أولى(٣) .

وحدثنى عبد الرحمن بن زياد الاشجمى عن عيسى بن غميلة، وحدثنى عبد الله بن الحارث بن الفضل عن أبيه زاد أحدهما على صاحبه قالا:

أجدبت بلاد بني ثعلبة وأتمار، ووقعت سحابة بالمراض إلى تغلمين(٤). فصارت بنو

 <sup>(</sup>١) فو القصة: موضع بينه وبين المدينة أربعة وعشرون ميلاً وهو طريق الرينة ، كان يقطته بنو تعلمية وبنو عوال.
 (٢) شكك الواقدى في مقتل العشرة ؛ ولذلك جاه برواية ثانية تشير إلى مقتل ثلاثة فقط وهو الاصح لما روى عن مقتل أو استشهاد البقية بعد ذلك بزمن.

<sup>(</sup>٣) المغازي للواقدي ٢/ ٥٥١ ، ٥٥٢ . (٤) التغلمين: موضع من يلاد بني فزارة.

محارب وثعلبة وأغار إلى تلك السحابة ، وكانوا قد أجمعوا أن يُغيروا على سرح المدينة ، وسرحهم يومئذ يدعى بيطن هيقا (۱) . فيعث رسول الله 灣 أبا عبيدة بن الجراح في أربعين رجلاً من المسلمين حين صلوا صلاة المغرب، فباتوا ليلتهم يمشون حتى وافوا ذى القصة مع عماية الصبح، فأغار عليهم، فأعجزهم هرباً في الجبال، وأخذ رجلاً منهم، وجد نَمماً من نعمهم فاستاقه، ورثّة من متاع، فقدم به إلى المدينة فاسلم الرجل، فتركه رسول الله ﷺ، فلما قدم عليه خمّسه رسول الله ﷺ وقسم ما بقى عليه (۱).

<sup>(</sup>۱) بطن هيقا: اسم موضع.

 <sup>(</sup>۲) المغازى للواقدي ۲/ ۵۰۲ ، وقد ذكر الواقدى أنها كانت في ربيع الآخر سنة ست وغاب ليلتين .

# ز ـ وزید بن حارثة والی بنی سلیم فی الجموم

وفی هذه السنة \_ وهی سنة ست \_ كانت سریة زید بن حارثة بالجموم، فاصاب امرأه من مزینة بقال لها :حلیمة، فدلتهم علی محلّة من محالً بنی سلیم، فاصابوا نَمَمًا وشاءً واسری ، وكان فی الاسری زوج حلیمة، فلما قفل زید بن حارثة بما أصاب، وهب رسول اللہ ﷺ للمزنیة نفسها وزوجها (۱) .

<sup>(</sup>١) زاد المعاد لابن القيم ٣/ ٢٨١ ط ٥ - ١٤ تحقيق شعيب الأرناؤوط ، ط دار الرسالة والمنار .

# ح ـ ومع غطفان ثالثة

وذلك في سرية زيد بن حارثة إلى الطرف <sup>(١)</sup> في جمادي الآخرة سنة ست.

حدثني أسامة بن زيد الليشي عن عمران بن منّاح قال: بعث رسول الله ﷺ زيد بن حارثة إلى الطرف من بني ثعلبة، فخرج في خمسة عشر رجلاً، حتى إذا كانوا بالطّرف أصاب نَعما وشاءً، وهربت الاعراب وخافوا أن يكون رسول ﷺ قد سار إليهم، فانحد زيد بن حارثة حتى صبّح المدينة بالنعم، وخرجوا في طلبه حتى أعجزهم، فقدم بعشرين بعيراً، ولم يكن قتال فيها، وإنما غاب أربع ليال .

حدثنى ابن أبى سبرة عن أبى رشد عن حميد بن مالك عن من حضر السرية. قال: أصابهم بعيران أوحسابهما من الغنم، وكان شعارنا: أسٍت، أسٍ<sup>ت (١٢)</sup> .

ستة أشهر متنالية ، ما تكاد السرية تعود حتى تلحقها الثانية، تجوب الأرض العربية كلها، تنفيذاً للكلمة العظيمة التى صدرت من رسول الله 鑑: ٩ الأن نغزوهم ولا يغزونا ٤ .

وكما رأينا من خلال هذه السرايا ، أنها لم تدع حزبًا من الاحزاب الذين غزوا الملينة إلا غزته في عقر داره ، في عمليات حرب الصحراء ، التي لا تعتمد المواجهة المباشرة ، إنها تعتمد بث الرعب والفزع في قلوب هذه الاحزاب جميعًا دون استثناء فالهود وقريش وغطفان وأسد وسليم ولحيان ، قد وقع بهم غزو لهم في عقر دارهم جزاء وفاقً على تأمرهم وغزوهم الملاية المنورة ، ولعل تكرار اللقاء مع بني تعلبة من غطفان لقربهم من المدينة . ومن جانب آخر فهي تربية عملية للجيل الجديد الذي انضم للإسلام حديثًا ، بحيث تتاح له أن يتدرب على المواجهة فيما بعد، ويتلقى من رسول الله يقطقة تربية الموافقة ، أو يمضى مع هذه السرايا التي شارك الرعيل الأول فيها كلها، ليقوم هو المسجدة وبصد النور محمد - عليه الصلاة والسلام - وتربية عملية تطبيقة لمفاهيم ومبادئ هذا الدين من خلال الممارسة العملية ، والروح الجهادية التي ينبت فيها المسلم وينمو ، تضيف هذه الاعداد الجديئة إلى حزب الله تعالى وتبرز فيها المطاقات، وتتفجر والمهب، وتتجلى القيادات الكفؤ؛ لتأخذ موقعها المناسب من المركة .

 <sup>(</sup>١) الطرف: ماه قريب من المراضى على بعد ستة وثلاثين ميلاً من المدينة بطريق العراق.
 (٢) المغازى لله اقدى ٢/ ٥٥٥.

# من تربية جيل الصبر إلى تربية جيل النصر

نحن أمام مرحلة جديدة على أعتاب صلح الحديبية، وعلى أعتاب استقرار دولى وامتداد عالمى للأمة المسلمة، فلابد أن يهيأ هذا الجيل لهذه المرحلة، والشخصيات الكبرى فيه هى التى تقود الأمة إلى معالم النصر، من خلال غزو العدو ويث الرعب فيه، ولابد أن تظهر جلية أخلاقيات المتصرين الأن فى شريعة الله، حيث تذوب الذات، والأثانيات، والغرور، والاعتداد بالنفس، ليحل محلها الطاعة والانقياد لله.

والبراءة من الذات وربط النصر بالله ـ عز وجل، ثم إفساح المجال أمام الطاقات الجديدة المنضمة حديثًا للإسلام ، لتعارس دورها العظيم في عملية البناء، وسنشهد بعض معالم هذه التربية من خلال هذه السرايا الخمس ، التي سبقت الحديبية وفي النصف الثاني من السنة السادسة.

## أ ـ سرية أبي بكر الصديق رَعِظْفَيُّهُ إلى فزارة

أخرج مسلم عن سلمة بن الاكوع كَيْثِيُّ قال: غزونا فزارة وعلينا أبو بكر ، أمَّرُه رسول الله ﷺ علينا ، فلما كان بيننا وبين الماء ساعة أمرنـا أبـو بكـر فعرَّسنا (١)، ثم شنَّ الغارة <sup>(٢)</sup>، فورد الماء، فقتل من قتل عليه، وسبى وأنظر إلى عُنَّق من الناس<sup>(٣)</sup>، فيهم الذراري<sup>(٤)</sup>، فخشيت أن يسبقوني إلى الجبل، فرميت بسهم بينهم وبين الجبل، فلما رأو السهم وقفوا فجئت بهم أسوقهم، وفيهم امرأة من بني فزارة عليها قشع (٥) من آدم معها ابنة لها من أحسن العرب، فسقتهم حتى أتيت بهم أبا بكر، فنفلني أبو بكر ابنتها، فقدمت المدينة وما كشفت لها ثومًا، فلقس رسول الله على في السوق، فقال: ايا سلمة هب لي المرأة ٣. فقلت: يا رسول الله ، والله لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوبًا (٦)، ثم لقيني رسول الله ﷺ من الغد في السوق. فقال لمي: •يا سلمة هب لي المرأة، لله أبوك(٧) ، فقلت: هي لك يا رسول الله ، فوالله ما كشفت لها ثوبًا ، فعث بها رسول الله ﷺ إلى أهل مكة ففدى بها ناسًا من المسلمين كانوا أسروا بمكة (٨).

لأول مرة ينتزع الصدّيق رَبِرُ في من الوزارة العظمي، وشؤون الدولة والأمة، ليكون قائدًا عسكريًا على سرية متجهة لبني فزارة في نجد. وبنو فزارة هم قيادات بني غطفان، فقد رأينا أن أكبر قادة غطفان الذين غزوا المدينة مع الأحزاب هو عيينة بن حصن الفزاري، سيد بني فزارة، وإليه انتهت زعامة غطفان كما انتهت إلى أبي سفيان زعامة قريش. ونعيد إلى الذاكرة ثانية أن عيينة بن حصن هو حفيد حذيفة بن بدر بطل حرب داحس والغبراء، فقد كانت المواجهة إذن مع قلب غطفان وزعامتها.

أ- والبطل الذي برز لنا من جديد ولأول مرة هو سلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلمي رَيْزُهُنِّكَ وهو ابتداءً من أسلم التي قال رسول الله ﷺ فيها: ﴿ غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله ٤.

<sup>(</sup>١) فعرسنا : التعريس نزول آخر الليل .

<sup>(</sup>Y) شنّ الغارة : أي فرقها . (٣) عُنْقُ من الناس : جماعة . (٤) فيهم الذراري: يعنى النساء والصبيان.

<sup>(</sup>٥) قشع: في القاف لغتان فتحها وكسرها وفسره بالكتاب بالنطع وهو صحيح.

<sup>(</sup>٧) لله أبوك: كلمة مدح تعتاد العرب الثناء بها. (١) وما كشفت لها ثوبًا: كناية على الوقاع.

وكان أول لقاء بين أسلم ورسول الله ﷺ عند الهجرة عندما انضم بريدة بن الحصيب الاسلمى إلى رسول الله ﷺ مع أربعين من قومه، وحمل لواءً دخل به المدينة بين يدى رسول الله ﷺ، وكانت أوامر النبى - عليه الصلاة والسلام \_ إلى أبى ذر النفارى من بنى غفار، وبريدة بن الخصيب الاسلمى من أسلم ، أن يمكنا فى قومهما يدعونهم إلى الإسلام.

ففى رواية مسلم فى إسلام أبى ذر قال: فاحتملنا حتى أتينا قومنا غفار فاسلم نصفهم وكان يؤمهم إيماء بن رحضة وكان سيدهم . وقال نصفهم: إذا قدم رسول الله 譏 للدية أسلمنا ، فقدم رسول الله 護 للدينة فأسلم نصفهم الباقى.

وجاءت أسلم فقالوا: يا رسول الله ، نسلم على الذى أسلموا عليه، فأسلموا فقال رسول الله ﷺ: • غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله ١٤٠١.

ومضت بدر وأحد حيث انضم الداعيتان إلى المدينة فأقاما فيها، وبدأت أفواج أسلم وغفار ترد المدينة بعد الحندق.

بــ وكان سلمة بن الاكوع من هذه الافواج : حيث يصف نفسه بقوله: ( وكنت تبيعًا لطلحة بن عبيد الله أسقى فرسه، وأحــةً وأخدمه، وأكل من طعامه، وتركت أهلى ومالى مهاجرًا إلى الله ورسوله 繼 (٣).

وجاه إلى المدينة متدفقًا متلهـقاً متشوقـاً ليجاهـد فى سبيل الله . فيقول : ( غزوت مع رسول الله 鑑 سبع غزوات ومع زيد بن حارثة تسع غزوات حين أمره رسول الله 繼 علينا) .

وحين نعود إلى هذه الغزوات التسع مع زيد \_ رضوان الله عليه \_ نلاحظ أنها كانت كلها بعد الخندق، وهي:

١-سرية زيد بن حارثة إلى مدين.
 ٢- إلى بنى سليم فى الجموم.

٣- إلى العيص. \$- إلى الطرف.

الى جذام من أرضى مسمى.
 ١٦ إلى وادى القرى في رجب.

٧- إلى وادى القرى فى رمضان.
 ٨ - إلى أم قرفة .

٩\_ إلى مؤتة.

 <sup>(</sup>۱) مسلم في فضائل الصحابة ٤/ ١٩٢٢ برقم (٢٤٧٣) .
 (۲) مسلم كتاب الجهاد والسير ٣/ ١٤٣٤ برقم (١٨٠٧) .

وقد كانت هذه السرايا جميعًا خلال السنة السادسة والسابعة، وانتهت بمؤتة حيث استشهد زيد ترفي في جمادى الاولى سنة شمان للهجرة، فهو يخوض خمس عشرة غزوة في ثلاث سنين، ولا يكتفى أن يكون مع رسول ألله ﷺ في غزواته وكاتما خُلِق للحرب، وستطالعنا بطولاته فيما بعد.

جــ ونشهده هنا وقد استطاع بسهم واحد أن يرميه بين الجبل وبين مجموعة من
 الناس فيهم الرجال والذوارى والنساء أن يوقف تقدمهم نحو الجبل، ويقودهم جميعاً
 أسرى بين يديه، وفي ذلك مهارة فائقة في كيفية الانقضاض على العدو. وبأقل قدر من
 الحسائر يستاق هؤلاء الاسرى جميعًا، أى بسهم واحد بينهم وبين الجبل.

ويظهر لنا أثر إسلامه العظيم، وقد رأى فى هذا الركب أجمل نساء العرب، فلم تقع عينه قبل ذلك على أجمل منها، وفى غمرة انتصاره وفوزه بهؤلاء الاسرى من النساء ، لم ينكب على هذه الجميلة الفائقة الجمال بلا وعى ولم يفقد أعصابه أو ينهار وراء غريزته، كما يمكن أن يفعل فى الجاهلية، وقد صاروا سبيًا له، إنما كان منضبطا بدينه وإسلامه ابتداءً، ومضى بهؤلاء الاسرى إلى أميره أبى بكر الصديق يؤهي ( فجئت بهم أسوقهم وفيهم امرأة من بنى فزارة عليها قشع من أدم ممها ابنة لها من أحسن العرب، فسقتهم حتى أثبت بهم أبا بكر، فقلنى أبو بكر ابتها . . . ) .

ها هى إذن صارت حلالاً له بعد أن نفله إياها الامير، ومع ذلك فتمالك نفسه حتى عن حلاله ، فقدمت المدينة وما كشفت لها ثوبًا .

إنها العفة العظيمة التي تمثل خائق المتصر المسلم، فهو سوف يعود المدينة، ويقضى وطره منها، فكانت التربية النبوية الاعنف والأشد حين لقى رسول الله ﷺ وجرى بينهما هذا الحوار.

فقال: ٩ يا سلمة هب لى المرأة » فقلت : يا رسول الله ، لقد أعجبتنى وما كشفت لها ثوبًا .

فلعل رسول الله 囊 لم يدر أنها أعجبته وأخذت بلبه، ومع ذلك فلم يكشف لها ثويًا بعد، ومع أن رسول الله 囊 صحت فى اليوم الاول، ولم يلع عليه بهبتها، لكن مستواه الإيمانى وحبه لرسوله 囊 دفعه إلى أن يتوقف عن الاقتراب منها، ولقى حبيبه المصطفى فى اليوم الثانى وهو يكابد عاطفته، ويكابد رغبته العارمة فى الاقتراب منها احتياطًا فقط، ولاحتمالات يمكن أن تقع فيطلبها ـ عليه الصلاة والسلام ـ فى اليوم الثانى، وهو لا يود أن يكشف لها ثوبًا لو تم ذلك، وصح ما توقعه فى حسه العظيم. ثم لقينى رسول الله ﷺ من الغد فى السوق. فقال لى: « يا سلمة ، هب لى المرأة لله

أبوك ، فقلت: هي لك يا رسول الله ،وما كشفت لها ثوبًا ) .

روغم إعجابه بها ، وفتته بجمالها ، وتعلقه بها ، لم يتردد لحظة في اليوم الثانى وهو يرى رغبة قائده ـ عليه الصلاة والسلام ـ بها ، في أن يهبها له ، تكون التربية في أعمق أبعادها لم يقل ـ عليه الصلاة والسلام ـ :لم يريدها ، حتى ينصرف بسجيته وبمعدنه وبشهامته، وهو لا يشك أنها لذات رسول الش ﷺ فهو يؤثره على حياته، أفلا يؤثره بجاريته ولو كانت من أجمل العرب؟!

وعندما تخلى عن ذاته وعاطقته لله ورسوله عن طواعية ورضًا، عرف فيما بعد أن رسول الله ﷺ إنما بريدها ليستنقذ بها أسرى من مكة، ( فبعث بها رسول الله ﷺ إلى أهل مكة ففدى بها أناسًا من المسلمين كانوا أسروا بمكة) نذكر هذا عنه وهو الفقير الذى يعمل عند طلحة بن عبيد الله ،يعلف فرسه ويخدمها على قوت يومه، وقد ملك أجمل نساء العرب، فاستوهبها إياه قائده فوهبه إياها، ليفطم هذه النفس على السيطرة على مشاعرها وملاذها، وتتربى على أن تنضبط فى أشد لحظات الإثارة، ولا غرو فقد هجر ماله وأهله فى سبيل الله.

ولاشك أن القادة لابد أن يكونوا من هذا الطراز فى سيطرتهم على ذاتهم ومشاعرهم وأهوائهم ،حتى يتمكنوا من التغيير الحقيقى فى الأرض وفق المنهج الربانى الغريد، وشنان شنان بين منهج الله ومنهج العبيد!!

د. ونشير أخيراً إلى تجاح السرية في تأدية مهمتها ضمن التخطيط الذي رسمه الصديق كرهمة حيث غزاهم مع خيوط الفجر، وقد وردوا الماء فقتل منهم من قتل، وفرَّ منهم من فر، ليذهب إلى قومه فيحدثهم عن أن محمداً وأصحابه وصلت طلائمه الفدائية إلى عقر دادهم، وأن ذلك الهجوم الشرس الذي شارك به قائدهم عيينة بن حصن لن يقلت دون عقاب، ولن يعر دون ثار، وكانوا بغني عن فتح هذه الجبهة معهم، والتي لن تنتهي أبداً . فلو قام الإنس والجن إلى محمد لهزمهم، كيف لا وقد صدًا العرب قاطبة عن أرضه كليلين مهزومين، بعد حصار ما يزيد عن عشرين يوماً . أهلكوا انفسهم ، وذبحوا ماشيتهم، ونفذت أزوادهم، ولم يحصلوا على العير ولا النفير؟!

## ب\_ في سرية عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل(١) في شعبان سنة ست

روى ابن إسحاق ومحمد بن عمر عن عبد الله بن عمر بن الخطاب ـ رضى الله عنهما ـ أن رسول ﷺ دعا عبد الرحمن بن عوف. فقال له: • تجهز، فإنى باعثك فى سرية من يومك هذا أو من الغد إن شاء الله تعالى • .

قال عبد الله: فسمعت ذلك . فقلت: لادخلنَّ فلاصلينَّ مع رسول الله ﷺ الغداة ولاسمعنُّ وصيته لعبد الرحمن بن عوف .قال : كنت عاشر عَشرة رهط من أصحاب رسول الله ﷺ في مسجده : أبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلى ، وعبد الرحمن بن عوف وابن مسعود، ومعاذ بن جبل، وحذيفة بن اليمان، وأبو سعيد الخدري ـ رضي الله عنهم ـ وأنا مع رسول الله ﷺ إذ أقبل فتى من الأنصار فسلم على رسول الله ﷺ ثم جلس . فقال : يا رسول الله ، أي المؤمنين أفضل ؟ فقال : ﴿ أَحَسَنُهُمْ خَلَقًا ﴾ . قال : فأى المؤمنين أكيس؟ فقال : •أكثرهم ذكرًا للموت، وأحسنهم استعدادًا له قبل أن ينزل بهم، أولئك الاكياس(٢)، ثم سكت الفتى وأقبل علينا رسول الله ﷺ فقال: ﴿ يَا معشر المهاجرين ، خمس خصال إذا نزلن بكم وأعوذ بالله أن تدركوهن: إنه لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين ، وشدة المؤونة، وجور السلطان ، ولم يمنعوا الزكاة من أموالهم إلا أمسك الله عنهم قطر السماء ، ولولا البهائم لم يسقوا ،وما نقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سُلُّط عليهم عَدُوًّا من غيرهم، فأخذ بعضهم ما كان في أيديهم، وما حكم قوم بغير كتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم ؟، وفي رواية : ﴿ إِلاَ أَلْبُسُهُم شَيْعًا وأَذَاقَ بَعْضُهُمْ بِأَسْ بَعْضُ ﴾ ثم قال: قد كان رسول الله ﷺ أمره أن يسير من الليل إلى دُومة الجندل، وكان رجاله معسكرين بالجرف(٢) ، وكانوا سبعمائة فقال عبد الرحمن : ( أحب يا رسول الله أن يكون آخر عهدی بك وعلیَّ ثباب سفری ) فأقعده بین یدیه ، ثم نفض عمامته بیده ثم عممه بعمامة من كرابيس (٤) سـوداء ، فأرخى بين كتفيه منها أربع أصابع أو نحو ذلك ثم قال : ﴿ هَكَذَا يَا بَنْ عُوفَ فَاعْتُمْ، فَإِنَّهُ أَحْسَنُ وَأَعْرَفَ ﴾ .

 <sup>(</sup>١) وُرمة الجندل: حصن وقرى من طوف الشام، بينها وبين دمشق خمس ليال، وبينها وبين المدينة خمس عشرة أو ست عشرة ليلة.

 <sup>(</sup>٢) أكيس: أعقل أو أوفر عقلاً .
 (٣) الجرف: على ثلاثة أميال من المدينة .

<sup>(</sup>٤) الكرابيس: جمع كرباس وهي الثوب الخشن.

ثم أمر بلالاً أن يدفع إليه اللواء فدفعه إليه، فحمد الله تعالى وصلى على نفسه. ثم أمر بلالاً أن يدفع إليه اللواء فدفعه إليه، فحمد الله تعالى وصلى على نفسه. تغدروا، ولا تنكثوا، ولا تغلوا ولا تقلوا وليلاً، فهذا عن الله وسنة نبيكم فيكم ، فاخذ عبد الرحمن اللواء وخرج حتى لحق بأصحابه، فسار حتى قدم دُومة الجندل، فلما حلّ بها دعاهم إلى الإسلام، وقد كانوا أبوا أول ما قدم ألا يقضوا إلا السيف، فلما كان اليوم الثالث، أسلم الأصبغ بن عمرو الكلبي، وكان نصرانيًا، وكان رئيسهم، وأسلم معه ناس كثير من قومه، وأقام من أقام منهم على إعطاء الحزية الله الخرية الله المنه على

فكتب عبد الرحمن إلى رسول الله 義 يخبره بذلك، وأنه أراد أن يتزوج فيهم، وبعث الكتاب مع رافع بن مكبث الجهنى، فكتب إليه رسول الله 義 أن يتزوج بنت الاصبغ تماضر، فتزوجها عبد الرحمن وبنى بها ،ثم أقبل بها وهى أم أبى سلمة بن عبد الرحمن.

وذكر ابن إسحاق أن رسول الله 義 بعث أبا عبيدة بن الجراح فى سرية إلى دومة الجندل كما سياتي(١) .

وفى رواية أخرى للواقدى :( أن النبي ﷺ بعث عبد الرحمن بن عوف إلى كلب. وقال: ﴿إِنَّ استجابُوا لَكَ فَتَرُوجِ ابنَّهَ مَلْكُهُم أَوْ ابنَّهَ سيدهم؟، فلما قدم دعاهم إلى الإسلام، فاستجابُوا، وأقام على إعطاء الجزية، وتروج عبد الرحمن بن عوف تُماضِرِ بنت الأصبغ بن عمرو ملكهم، ثم قدم بها المدينة، وهي أم أبي سلمة)؟؟.

 ١ قرار نبوى خالص في إرسال عبد الرحمن بن عوف في سرية إلى دومة الجندل.

أما المكان فهو أبعد مدى وصلت إليه الجيوش النبوية في الجزيرة العربية ، وتكاد تكون دومة من تخوم الشام ، فهي أبعد ثلاثة أضعاف عن المدينة بعدها عن دمشق ، وهي تقوم في قلب الصحراء العربية واسطة الصلة بين الروم في أرض الشام والعرب في الجزيرة ، وسكانها من قبيلة كلب الكبرى ، وقد دخلوا في النصرانية؛ نتيجة جوارهم وتأثرهم بجوار الروم النصارى ، وهي تمثل كذلك أول احتكاك مباشر بين المسلمين وبين النصارى في جزيرة العرب .

أما رجل السرية ورثيسها فهو عبد الرحمن بن عوف أحد العشرة المبشرين بالجنة، (۱) سبل الهدى والرشاد ١٤٨/٤ - ١٥٠، وهمى فى السيرة النهوية لابن هشام ٤/ ٣٦٩ - ٣٧١ . (۲) المغارى للولفدى ١٢ (٢٠ ، ٢٢٥ . ومن رجال الرعيل الاول واليوم الاول في الإسلام ، حيث كان أحد الاركان الكبرى للإسلام الذين أسلموا على يدى الصديق ترضي وحيث إن المهمة ذات جانبين : مهمة دعوية ، ومهمة حربية ، فلابد أن يختار لها أحد الدعاة الكبار الذين تربوا في محضن الإسلام العظيم منذ أيامه الاولى، وكما كانت مهمة الصديق ترضي والذي انتزع من مسؤوليات الأمة الكبرى ليقوم بقيادة السرية إلى بنى فزارة، فكذلك انتزع عبد الرحمن ابن عوف ترضي للهذه المهمة الضخمة التى قد تكون مفصلاً من مفاصل الإسلام ونقطة تحول كبرى فى الارض الإسلامية.

٧- وقد لفت هذه المهمة نظر عبد الله بن عمر - رضى الله عنهما - فسارع إلى المسجد ليشهد وصية رسول الله ﷺ لعبد الرحمن بن عوف فيها، وأدرك بحسه الثاقب أن مثل هذه السرية الحظيرة ليست حدثًا عاديًا في السرايا والمعوث، بل ذات أهمية قصوى فيها ، وجبد الله بن عمر حرضى الله عنهما - جندى جديد ينضم إلى الإسلام، قصوى فيها ، وجبد لله بن عمر وتظي وهو إلى المباب جديته معلم كبير من الحفاظ الكبار في مدرسة النبوة، ولئن تأخر انضمامه إلى ما المبشر الإسلامي عسكريًا فيه، لكن تلقيه العلم في مدرسة النبوة، ولئن تأخر انضمامه إلى منذ وصوله إلى المبية، وهكذا نقل ثنا حديثين بهذه المناسم، وهو في المسجد العظيم منذ وصوله إلى المبية، وهكذا نقل ثنا حديثين بهذه المناسم، وهو في المسجد العظيم وبصحبته عشرة، من كبار المسلمين، على رأسهم الحلفاذ، الرشدون الاربعة: أبو يكر وهمر، وعثمان، وعلى وخامس العشرة المشيرين عبد الرحمن بن عوف، المرشح لتيادة السرية، وابن مسعود عالم الإسلام العظيم، ومن الانصار: معاذ بن جبل أمير العلماه، وعشرهم صُدِّيًا والمتحدث لنا عنهم عبد الله ﷺ، وأبو سعيد الحدرى، وكان أصغرهم وعاشرهم صُدِّيًا والمتحدث لنا عنهم عبد الله بن عمر.

وأكرمنا بأن نقل لنا الإجابة النبوية العظيمة عن السؤالين: أى المسلمين أفضل؟ وأى المؤمنين أكيس؟وهذه القيادات الكبرى فى المسجد تتلقى هذا العلم كما يتلقاه الشبان الصغار فيه، فكان أحسن المسلمين خلقًا هو الأفضل وأكثر المؤمنين ذكرًا للموت، وأكثرهم استعدادًا له هو الأكيس.

٣ـ ثم نظر \_ عليه الصلاة والسلام \_ إلى هذه النخبة العالية من أصحابه ، حيث كان أكثرهم من المهاجرين ؟ ، وأفاض عليهم ما أفاض عليه وبه على لسان جبريل ، محذرًا من هذه الكبائر الكبرى الخمس وهى المهاكات فى الأمم .

و إنه لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، إلا ظهر فيهم الطاعون

والأوجاع التى لم تكن فى أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا الكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين، وشدة المؤونة ، وجور السلطان، ولم يمنعوا الزكاة من أموالهم إلا أسك الله عنهم قطر السماء ، ولولا البهائم لم يسقوا، وما نقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلّط عليهم عدو من غيرهم فأخذوا بعض ما كان فى أيديهم، وما حكم قوم بغير كتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم، وفى رواية : ( إلا ألسهم شيمًا وأذاق بعضهم بأمر بعض الله).

والذي يلفت النظر في هذا الحديث أنه ذكر أمام سبعة من المهاجرين، أربعة منهم حكموا الامة على منهاج النبوة ، وهم: أبو بكر، وعمر ، وعثمان، وعلى، والخامس منهم كان أحد الستة المرشحين للخلافة، والسادس منهم وهو عبد الله بن عمر رشحه الفاروق ليكون حكماً ، ومرجحًا بين أهل الشورى، والسابع منهم ابن أم عبد ، عبد الله ابن مسعود عالم الامة، والانصار الثلاثة هم من قادة الانصار، فماذا نستنج من هذا العرض النبوى في هذا المشهد ؟

للإجابة على هذا السؤال، وبالوقوف ملياً أمام فقرات الحديث، نلاحظ أنها مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالحكم فى الإسلام، وبالدولة فى الإسلام، وتكاد تكون هذه الفضايا الحص هى مسؤولية الدولة بشكل مباشر. فعرب الفاحشة ومقاومتها هى من مهام الحاكم المسلم، وتأدية الزكاة من مهام الحاكم المسلم فى تطبيقها على الامة، ورأينا الصديق تؤليجة الرجل الأول فى الإسلام، وآحد الشهود العشرة عندما منعت الزكاة من بعض فضائل الامة يعلن:والله لو منعونى عناقاً ( وفى رواية :عقالاً) كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه ، والله لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ، والزكاة حق للله .

ومسؤولية الحاكم المسلم والمحتسبين الذين يعينهم أن يراقبوا السوق ويمنعوا تطفيف الكيال والميزان ، والمحافظة على عهد الله وعهد رسوله ،همى ابتداء مسؤولية الدولة المسلمة، والحاكم المسلم، والحكم بما أنزل الله هى أول وأولى المسؤوليات للحاكم المسلم. وحيث إننا مع رجال الدولة العشرة، ومع القيادات الكبرى فى الأمة، فلابد من وضع منهج يقرر هذه الكليات الخمس؛ ليشعر رجال الحكم هؤلاء بمسؤوليتهم فى المستغبل، وأن إنقاذ الأمة المسلمة أو دمارها سيكون من مسؤولياتهم كذلك، والمهاجرون السبعة قرشيون ومرشحون للخلافة العظمى، والأنصار الثلاثة مرشحون للوزارة عندهم.

 <sup>(</sup>١) ذهب محقق (الميرة النوية لاين هشام جدا مكنة المثار إلى أن الحديث ضعف الإبهام إن إسحاق وضعف الواقدى . ينما ذهب الألبائر إلى أن الحديث صحيح وأسند روايت إلى الحاكم وابن ماجه . انظر : صحيح الجامع الصغير ٢٠٠١/٩ برقم (١٥٥٥) .

فنحن إذن أمام تربية القادة الكبار على يد سيد القادة فى الوجود محمد \_ عليه الصلاة والسلام .

٤ ـ ومن هذه التربية العامة لهؤلاء العشرة الكبار، نمود للتربية المخاصة لاحدهم وهو عبد الرحمن بن عوف ريخ الهو الله فقه من مدرسة البوة أن يكون آخر عهده \_ وهو أمير السرية إلى أقصى الجزيزة - من الدنيا هو مثوله بين يدى قائده - عليه الصلاة والسلام - ليتلقى التعليمات الاخيرة، التى قد تكون سرية أو علنية وليأخذ من رحيق هذه النورة البوى، فيكون زاده فى هذه الصحراء المهلكة، والفيافى للحرقة، يأتى إلى عليه السلام - وهو بلباسه العسكرى، بحيث يمضى إلى جيشه الذى سبعة وعسكر بالجرف، وليس الجيش سبعة أو سبعين، إنه سبعمائة عليه أن يقودهم عسكريا، ويرعاهم تربويا، ويغذيهم مادياً ونفسيا، على خط التربية الطويل اللاحب، ويعدهم لاخطر مواجهة عسكرية محتملة قد تكون مع الروم مباشرة أو بشكل غير ويعدهم إلا ناصر لهم إلا الله .

( أُحب يا رسول الله أن يكون آخر عهدى بك وعلىُّ ثياب سفرى ) .

وهى تربية عملية لكل القيادات يقدِّمها ابن عوف حيث يتعلم منها المرشحون للقيادة أن يكون آخر عهدهم من الدنيا، وقبل الشروع فى مسؤولياتهم هو المثول بين يدى الفائد الاعظم ـ عليه الصلاة والسلام .

( فأقعده بين يديه، ثم نفض عمامته بيده، ثم عممه بعمامة من كرايس سوداء فأرخى بين كتفيه منها أربع أصابع أو نحو ذلك . ثم قال : • هكذا يا بن عوف ، فاعتم فإنه أحسن وأعرف، ثم أمر بلالاً أن يدفع إليه اللواء فدفعه إليه) .

لقد كان التقليد الامبراطورى عند الفرس والروم أن يقوم الامبراطور الاعظم بتسليم قائد جيوشه القيادة ،وإلباسه تاج الحرب،وهنا فالعمائم تيجان العرب .وها هو ــ عليه الصلاة والسلام ــ يعمم عبد الرحمن بن عوف بيده ويقلده تاج القيادة العظمى لهذا الجيش على مشارف الجزيرة ، ويدفع إليه اللواء ليقائل تحته.

 لكن الجديد في بناء هذه الامة ليس نقض العمامة وإلياسها على أهميته، إنما الجديد هو جيش المبادئ الذي يتحرك في هذا الوجود لاول مرة، إنه جيش العقيدة الذي يمضى ضاربًا في هذه الصحراء المترامية يحمل حديث الله تعالى إلى خلقه، وهدى رسول الله 震動 إلى أمته.

ثم قال: • خذه يا بن عوف ، ( أى اللواء ) اغزو باسم الله ، فى سبيل الله ، قاتلوا من كفر بالله ، لا تغلوا ولا تغدروا ولا تنكثوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدًا، فهذا

عهد الله وسنة نبيكم فيكم. ٩

هذه هى المبادئ الثمانية التى ينطلق بها جيش الإسلام فى هذه الأرض، وينساح بها فى هذه الجزيرة.

#### أ\_اغزوا باسم الله:

وليس باسم محمد ﷺ فهو عبد الله ورسوله الذي ينقل هذه الرسالة إلى خلقه، ولو كانت مكرمة في الارض تستحق أن يكون باسمها غير الله تعالى، لكان هو محمد \_ عليه الصلاة والسلام \_ ولكنه الجيش الرباني الذي يمضى باسم الله وحده في هذا الوجود. ولا مكان لزعيم أو أمة أو قبيلة أو راية أو وطن أو جيش أو قومية بجوار هذه الراية. كل هذه الرايات تسقط، وتبقى الراية الوحيدة الحفاقة في هذا الوجود راية الله تعالى.

اغزو باسم الله. فحزب الله تعالى هو الذى يحيى هذه الصحراء الظمأى بغيث
 العقيدة الخالصة عقيدة التوحيد.

#### ب ـ في سبيل الله :

فلابد أن يتحدد الهدف ابتداء، إنه في سبيل الله وحده لا يرافقه أي سبيل آخر: لقد علمونا ونحن صغار على مقاعد الدرس نشيدًا يقول:

في سبيل المجد والأوطان نحيا ونبيد كلنا ذو همة شماء جبار عنيد

لا تطيق السادة الأحرار أطواق العبيد إن عيش الذل والإرهاق أولى بالعبيد

لا نهاب الزمان إن سقانا المحسن في سبيل الوطن كم قتيل شهيد

وايراهيم إمام الأنبياء – عليه الصلاة والسلام، وأول المسلمين فى الارض علمنا كما فى كتاب الله تعالى: ﴿ قُلُ إِنَّ صَلاحِي وَنُسُكِي وَمَحَيَّايَ وَمَمَّاتِي لِللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . لا شويكُ لَهُ وَيَفَلِكُ أُمِوتُ وَآنَا أَلِنُّ الْمُسْلِمِينَ ﴾ (١) .

لقد أراد أعداء الله تعالى أن يبنوا مع مشارف هذا القرن العشرين، وثنية الوطن، فبرفعونه لبكون الموت والحياة في سبيله، ويرفعوا المواطن، ليلقبوه باسم الله، الجبار العنيد، وينزعوا منه أى صفة للعبودية ولو لله، والصراع بينه وبين الزمان الذي يحاول أن يسقيه المحن فلا يهابه؛ لأنه القتيل الشهيد في سبيل الوطن، بهذه القيم، وعلى هذه المبادئ أنشؤوا جبل الوطنية، وجبل القومية بثالونها المقدس، الوحدة والحرية والاشتراكية.

<sup>(</sup>١) الأنعام / ١٦٢ ، ١٦٣ .

وإذا الامر بعد قرن من الزمان، يبيع هؤلاء الابناء الجدد للقومية العربية، يبيعون أمتهم وقوميتهم وأوطانهم لليهود في فلسطين، وينهون الصراع حول الوطن والارض مرحبين باليهود الغزاة من الارض ومباركين لهم دولتهم الجديدة، وعاصمتهم القدس. حرصًا على السلام العادل المشرف، ويدعون جنود الله تعالى وحدهم في الساحة، لقتلهم وإيادتهم ؛ لانهم المتطرفون الأصوليون الذين وفضوا هذا البيع، وقاوموا هذه الصفقة، وانتموا إلى محمد ـ عليه الصلاة والسلام ـ الذي علمهم أن يغزوا باسم الله، وفي سبيل الله من كفر بالله.

## جــ قاتلوا من كفر بالله :

وليس القتال على المبدأ العربي الثابت:

وأحيانًا على بكر أخينًا إذا ما لم نجد إلا أخانًــا

فدينهم هو الغزو والسلب وهو شريعة الصحراء، أما هذا الجيش الجديد القوى الفتى، فهو يمضى فى الارض قدمًا ليقاتل من كفر بالله، ولو كان من أعرق العرب من بنى هاشم وقريش، ولا أدل على ذلك من بدر فاتحة حرب العقيدة بين من قاتل فى سبيل الله من كفر بالله ولو كانوا آباهم أو أبناهم أو إخوانهم أو عشيرتهم.

وحين يقول أبو سفيان أعل هبل، يكون جوابه: الله أعلى وأجل.

وحين يقول: لنا العزى ولا عزى لكم ،يكون جوابه: الله مولانا ولا مولى لكم .

## د ـ ومن المباحات الخمس في الحرب العربية إلى المحظورات الخمس :

فحيث كانت شريعة الحرب العربية والعالمية تتيج الغل والغدر والنكث والتمثيل وقتل الوليد والمرأة إن اقتضت الظروف ذلك، جاء الإسلام ليحرَّم هذه المبادئ في الحرب والتي كانت تنطلق كانها من الرغبة في السيطرة، والحرص على المجد، والتنازع للشرف والشهرة، وحيث حُدد الهدف في هذه الحرب هو سبيل الله تعالى لا أى سبيل آخر، فالله تعالى لا يقر الغل والغدر والنكث والتعثيل وقتل غير المقاتلين؛ لان الله تعالى حرَّم الظلم على نفسه وجعله محرمًا بين العباد وأوحى لهم الا يتظالموا، وما مهمة حزب الله في الأرض إلا إخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن جور الاديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة.

وهذا هو عهد الله وسنة النبي ﷺ، ومهمة هذا الجيش هو تنفيذ هذا العهد، وتطبيق هذه السنة. ولقد سمع عبد الرحمن بن عوف كل قبل دقائق جزاء من نقض عهد الله وميثاقه وعهد رسوله ـ عليه الصلاة والسلام. ( • وما نقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سُلط عليهم عدو من غيرهم فأخذ بعض ما كان فى أيديهم. . . ، ) .

فلو أخلَّ جيش الرسالة هذا بعهد الله وعهد رسوله ولو كان أميره عبد الرحمن بن عوف، ولو كان جيش رسول الله ﷺ فستكون الهزيمة هي التي تحل بساحت، فليس بين إعلان المبادئ الحمس الاولى، للقادة الكبار وبين إعلان مبادئ الحرب لقادة الجيوش إلا دفائق قليلة.

فلو نُقضِت مبادئ الحرب الإسلامية لانتقضت معها مبادئ الحلافة الإسلامية الراشدة .

٦- ثم ماذا كانت نتيجة التربية العملية على ضوء هذه المبادئ النظرية المعلنة؟

فأخذ عبد الرحمن اللواء وخرج حتى لحق بأصحابه، فسار حتى قدم دومة الجندل فلما حلَّ بهم ، دعاهم إلى الإسلام فمكث ثلاثة أيام ، يدعوهم إلى الإسلام، وقد كانوا أبوا أول ما قدم ألا يعطوا إلا السيف، فلما كان اليوم الثالث أسلم الاصبغ بن عمرو الكلبى ، وكان نصرانيًا، وأسلم معه ناس كثير من قومه، وأقام من أقام منهم على إعطاء الجزية.

ولعل رواية الواقدى تجلى هذا الحدث الهام أكثر، حيث توضح أنه كان ضمن التعليمات الرئيسية ابتداءً، وليس ضمن المبادئ العامة فقط.

حدثنى عبد الله بن جعفر عن ابن أبى عوف عن صالح بن إبراهيم أن النبي ﷺ بعث عبد الرحمن بن عوف إلى كلب . وقال: اإن استجابوا اك فتزوج ابنة ملكهم ( أو ابنة سيدهم) ، فلما قدم دعاهم إلى الإسلام فاستجابوا وأقام (١) على إعطاء الجزية. وتزوج عبد الرحمن بن عوف تُماضر بنت الاصبغ بن عمور ملكهم.

فالدعوة إلى الله تعالى هدف رئيسى من السرية، وغاية مقصودة ؛ ولذلك لم يبدأ الحرب عبد الرحمن كرفحت مباشرة بعد رفضهم الدخول فى دين الله \_ عز وجل، إنما استمر ثلاثة أيام يدعوهم إلى الله \_ عز وجل. ومن أجل هذا لم يبعث ـ عليه الصلاة والسلام \_ على رأس هذه السرية قائدًا يغلب عليه الجانب العسكرى، إنما بعث على رأسها سيدًا من سادات هذه الامة، وواحدًا من أكبر دعاتها، فهو يملك من الجلم، والمحكمة ، والثقافة ، والتجربة ، والعقرية ، والقدم فى الإسلام، والبلاه فيه ما لا يملكه غيره، فهو داعيةً قبل أن يكون قائدًا عسكريًا مناورًا ولهذا بذل كل طاقاته لتحقيق الهدف غيريا مناورًا ولهذا بذل كل طاقاته لتحقيق الهدف الرئيسى الأول ، وهو الدخول فى الإسلام، وكان متريئًا هادئًا خبيرًا بالنفوس والقلوب،

فشحن كل الإمكانات الفكرية والحركية؛ لإنجاح هذه المهمة العظمى، وتكلل عمله بفضل الله تعالى بالنجاح الكبير، وخاصة أن الجهد انصب على إقناع الرئيس، حسب توجهات المصطفى ﷺ.

٧- وهذه ظاهرة نادرة أن يستجيب سيد القوم للإسلام، فالأصل أن ينضم أفراد مبدرون من القبائل للإسلام ، ويحضروا إلى المدينة مهاجرين فله ولرسوله، وحين تفارن مهمة عبد الرحمن بن عوف في دومة الجندل لا تجد ميلاً لها إلا المهمة العظمى لمجعفر – رضوان الله تمالى عنه – في الحيشة حيث تم غزو النجاشي ملك الحيشة، بلعفو من المقبدة العظمى للصعب بن عمير وتطبئ في المدينة، حيث استجاب سادات الأوس والحزرج وزعاماتهم للإسلام، ودخلوا في دين الله على يد مصعب بن عمير، وهذه هي المهمة الثالثة العظمى في أقصى الأرض المرينة، حيث ينضم سبد بني كلب في دومة الجندل الاصبغ بن عمرو إلى الإسلام، وتقبل القلوب والنفوس وراء قائدها ملية ندالى لها بالاستجابة إلى الله ورسوله.

وهذه الشخصيات العظمى الثلاثة هم من الرواد الاوائل، ومن المؤسسين في المدرسة الإسلامية الاولى بمكة المكرمة ، وأتبح لعبد الرحمن بن عوف ومصحب بن عمير – رضى الله عنهما – أن يخوضا معركة الحرب في أحد، بعد معركة العقيدة، فيستشهد مصحب بعد أن وضع الركائز الاولى لدولة الإسلام في الملينة، ولم يقيض من فيستشهد مصحب بعد أن وضع الركائز الاولى لدولة الإسلام في الملينة، ولم يقيض من رخوا أدت بعضها إلى أن يكون عنده عرج من شدتها، وها هو يضح ركائز العقيدة الإسلامية شمال الجزيرة العربية، ويضم الكثيرون إلى الإسلام؛ لتغدر دومة الجندل موقعًا جديدًا من المواقع الإسلامية، في هذه الأطراف المتنائية، فلا غنى للمسلمين عن هذه القلعة، وعن هذه الموقعة لمعستقبل القريب في المواجهة مع الموب

٨- ثم كان التوجه النبوى المباشر منه ﷺ: فإن استجابوا لك فتزوج ابنة ملكهم». فيريد - عليه الصلاة والسلام - أن يزيد الوشيجة، ويعقد اللحمة بين هذا الملك فيريد - عليه الصلاة والسلام - أن يزيد الوشيجة، ويعقد الملحمة بين هذا الملكم ، وبين دولة الإسلام هوباً من السيف، فما أن يغادر الجيش المسلم أرضه ويطمئن إلى بعد الحقر الإسلام. عنه إلا ويرجع عن دينه أو يرتد، فؤواج ابنته وكونها في قلب دولة الإسلام قد توقف مثل هذه الظاهرة وإن كان صادقًا في إسلام، فسنفتح قلبه للإسلام أكثر، وتربط مصيره بمصير دولة الإسلام، ومصير الإسلام نفسه حين يشعر أن فلذة كبده مقيمة في العربين الإسلام.

٩ـ وعودة إلى هؤلاء السبعمائة الذين مضوا في هذه السرية إلى مجاهل البيد ،

حيث بعضون في السير فقط ما لا يقل عن خمسة عشر يوماً في تدريب عنيف على الجوع والعطش والمشقة والتعب ثم يعودون بعد هذه الجولة كلها دون شيء فلا غناتم ولا أموال ولا جمال ، ولا نعم ، ولا شاه ، ولا سلاح، إنما يعودون بفرحة غامرة ، هي انتصار هذه العقيدة، وانتشار هذا الدين، وتحكته في الأرض، وهذه أعظم ثروة يعودون فيها تفوق الغنائم ، وتقوق الكاسب، وتقوق الثروات كلها، فقد تعلموا من قائدهم \_ عليه الصلاة والسلام \_ قوله: \* فوالله لأن يهدى الله بك رجلاً واحدًا خير لك من أن يكون لك حمر النعم يه (١٠) .

فكيف إذا أسلم قطاع كبير من قبائل كلب ، وعلى رأسهم سيدهم الأصبغ بن عمرو ؟! هي دورة عنيفة عقيدية ، خالية من كل حظوظ الدنيا .

وهكذا يجب أن تكون تربية جيل النصر ؛ بحيث لا تبطره الكاسب، وتتحلب أشداقه للمغاتم ، كما لا يتحسر على فواتها ويندب حظه على فقدانها. إنه جيل يخط في هذه الارض معالم أمة جديدة كل فرد فيه أمة بذاته.

وإذا كان السبعمائة فى أحد قد فقدوا النصر؛ لأن فيهم من يريد الدنيا ومن يريد الدنيا ومن يريد الأخرة ، فنم يتح لهم تلك التجارب العنيفة قبيل المعركة ، لتتم صياغتهم الكاملة على ضوء العقيدة ، وكان الانتشار الأفقى على حساب التغلغل والبناء فى الأعماق فيقيت شريحة منهم دون المستوى المطلوب انهارت أمام إغراء الغنيمة، وعصت الله ورسوله ، وأدت بتصرفها إلى انتزاع النصر من الأمة المسلمة، يينما نجد هولاء السبعمائة ، وقد أمضوا قرابة شهر فى الغدو والرواح والإقامة أو ما يزيد عن شهر، يتلقون من القيادات المسلمة العليا كل الدورات التربوية النظرية والعملية والسلوكية، ويصهرون بهذا الدين صهرًا كما تعاد صياغة التركيات الكيميائية بالنار والحرارة.

١٠ ولاول مرة يحكم الإسلام خارج حدوده، ويتعايض المسلمون والنصارى فى دولة واحدة ، فالذين أسلموا تطبق عليهم أحكام الإسلام، والذين بقوا على نصرانيتهم تؤخذ منهم الجزية، وتقوم الدولة الجديدة بعد دولة المدينة على طوائف شتى، وعقائد مختلفة وهو تدريب جديد على المجتمعات الجديدة التى سينتقلون إليها فيما بعد، وينساحون فى العراق والشام وفى قلب فارس والروم، فلابد أن يتدربوا على أن لا إكراه فى الدين، وأن العقيدة تبنى من خلال الحوار لا من خلال السيف، وأن مبادئ الإسلام حين تحكم هذه المجتمعات، وتحقق العدل، والحق فى الارض هى التى يمكن أن تقود الناس إلى الإسلام، وليس الإرهاب والقوة. وداعيتنا العظيم عبد الرحمن بن

<sup>(</sup>۱) فتح الباری ۷/ ٤٧٦ برقم (۲۲۰) .

عوف، الذى لم تشن عزيمته، ولم يفقد أعصابه نتيجة الإصرار على المواجهة من خصومه كان بربى فى الحقيقة مع إخوانه الكبار من الرعيل الأول، جيل الشباب هذا، على كل هذه المعانى العظيمة ؛ ليكون الحميرة الحية، والنواة الكبرى لجيل الحديبية. الذى سيكون خلال أقل من ثلاثة أشهر مجتمعًا جديدًا بعد جيل بدر واربعة أضعاف ذلك الجيل وتزيد. فيكون جيل الإيمان وجيل الجنة ، لن يدخل النار رجل شهد بدرًا والحديبية ، (۱).

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد ٣/ ٩٣ وهو صحيح .

# جــ سرية على رَوِّكُ إلى بنى سعد بن بكر بفدك (١)

ثم قال: وحدثنى عبد الله بن جعفر عن يعقوب بن عتبة . قال: خرج على ﷺ فى مائة إلى فدك إلى حى من بنى سعد بن بكر ذلك أن رسول الله ﷺ بلغه عنهم أن لهم جمعًا بريدون أن يمدوا يهود خير، فسار إليهم الليل وكمن النهار، وأصاب عبنًا فأقرًّ له أنه بعث إلى خير يعرض عليهم نصرًا، على أن يجعل لهم تمر خير (17).

قال الواقدى: وذلك فى شعبان :

( ويلغ رسول الله ﷺ أن لهم جمعاً يريدون أن يمدوا يهود خيير، فسار الليل وكمن النهار حتى انتهى إلى الهمج (٢٠). فأصاب عيناً فقال: ما أنت؟ هل لك علم بما وراءك من جمع بنى سعدا؟ قال: لا علم لم به. فشدوا عليه، فأقر أنه عين لهم يعثوه وراءك من جمع بنى يهود خيير نصرهم على إن يجعلوا لهم من تمرهم كما جعلوا لهر من تمرهم كما جعلوا الخيرهم ويقدمون عليهم، فقالوا أنه نأين القوم؟ قال: تركتهم وقد تجمع منهم ماتنا إن دللتنا عليهم وعلى سرحهم أمناك، وإلا قلا أمان لك. قال: فلألاأ فخرج بهم دليلاً لهم حتى ساء ظنهم به وأوفى بهم على فدافد وآكام، ثم أفضى بهم إلى سهولة فإذا نعم كثير وشاه. فقال: فلا علم والشاء. قال: أرسلونى! قالوا: لا ، حتى نامن الطلب! ونذر بهم الراعى رعاء المغنم والشاء، فهربوا إلى جمعهم فحداً رهم، فتغرفوا وهربوا. فقال الدليل: علام تحيير،؟ قد تفرقت إلاء اسم والشاء. فاتهى بهم إلى المهدائة بعير، والفا المناهم، وألمناهم، فاتهى بهم الراء، والمناه، النهى جمسكرهم، فاتهى بهم إليه مهم والشاء النهم والشاء النهم والشاء النهم والشاء النهم خمسمائة بعير، والفا

إن هدف هذه السرية واضح. هو أن تفتت أى تحالف يمكن أن يتم بين الكفار من اليهود، والمشركين من العرب ومن أجل هذا تراقب التحركات على الساحة العربية

 <sup>(</sup>١) فَدَك: في عيون الأثر (جـ ٢ / ١٠٩ ): وبين فداك والمدينة ست ليالٍ ، وكذلك في طبقات ابـن سعـد
 وفـي معجم البلدان: بينها وبين المدينة بومان ، وقبل : ثلاثة .

رضى معايم البسان . بينها وين المديد يوطان الرويل . (٢) المغازى من تاريخ الإسلام للحافظ الذهبي / ٣٥٥ .

 <sup>(</sup>٣) الهمج : ماه يين خبير وفدك . ( ويقال : الغمج منا ضبطها الصالحى والزرقانى فى شرح المواهب ) .
 (٤) المغازى للواقدى ٢ / ٥٦٣ ، ٥٦٣ .

كلها، وحتى لا يفاجأ المسلمون بموقف، يفوتهم التصرف بعده ، كانت الخطة عند سبد الخلق أن يبقى زمام المبادرة بيديه، ولا يفلت أي حدث منه، وعظمة القيادة هي التي تتلافى الأزمة قبل وقوعها، لا التي تعالجها وتعالج آثارها بعد وقوعها، وحيث انتقل ــ عليه الصلاة والسلام ـ بالأمة من الدفاع إلى الهجوم، فها هي قواته تجوب الجزيرة العربية، لتضرب أي تحالف يمكن أن يتم ضدها، وفي مفهوم القوة ، وإثبات الوجود العسكري قبل إثبات الوجود السياسي لابد أن يشعر كل الحلفاء في الساحة أنهم أمام قوة لا تقاوم، والعبقري العظيم، والعسكري الكبير على بن أبي طالب الذي طارت شهرته في، الآفاق، والذي يسبقه صبته دائمًا قبله، وخاصة بعد أن أجهز على عمرو بن عبد ود العامري في الخندق ، أشهر أبطال قريش ، ها هو يُري العدو الحزم والوعي وسرعة الانقضاض والمبادرة، كما كان يفعل إخوانه من الفدائيين الأنصار، وليس المهم أن تخوض المعركة وتثخن قواتك في الجراح، إنما المهم أن تهدم العدو بالرعب، وتميط به بالإحباط ، وتسلم قواتك فتية لك، وهذا الفهم العسكري هو الذي نفذه على كَيْشْكُ فقد أمسك برأس الخيط لهذا العين الذي اختارته بنو سعد بن بكر. ليكون رجلها الدبلوماسي والعسكري في إقامة التحالف مع يهود خيبر، وبالوقوع عليه وأسره، أصبحت كل الخيوط بيد على ـ رضوان الله عليه ـ وأصبح رهبنة عسكرية بيده، حيث نَفَذُوا المهمة الأولى في الدلالة على الشاء والنعم ، ورأى أن مهمته قد انتهت لعلَّه يستطيع لو أفلت استدراك ما فاته . لكن وعي الزعيم الهاشمي على ـ رضوان الله عليه ـ كان أكبر من أن يدعه ينطلق في هذه الصحراء يؤلب الصفوف ضد المسلمين، فأعلمه أنه لن يفلت من الأسر حتى تأمن السرية الإسلامية الطلب من العدو ، ولن تأمن الطلب وهي في أرض العدو، حتى يقودها الأسير إلى معسكر قومه ، وتتأكد السرية المسلمة أن جمع العدو قد تفرق، وقواته قد انسحبت من المواجهة.

إن البقظة الكبرى لدى القائد العظيم على رضي هى دروس عسكرية عالية فى مدرسة الحرب الإسلامية ، يشرف على تنفيذها أخو رسول الله ﷺ ، وأقرب الناس إليه ابن عمه على بن أبى طالب ، وهى من جهة ثانية خبرة عسكرية ضخمة فى حرب الصحراء ، تضاف إلى رصيد هذا القائد البطل.

وحتى نعرف الصورة لهذه السرية، وهذا الجيش فى نفوس بنى سعد بن بكر، ناخذ صورة من داخل معسكر العدو، ومن قلب بنى سعد بن بكر، التقطها الإمام الواقدى من أحد شهود العيان الذين شهدوا المعركة، وهذه هى الميزة الكيرى النى امتاز بها الواقدى الإمام فى السيرة على كتاب السيرة جميعًا فى التقصى الكامل للخبر. يقول الواقدى: حدثنى أبير بن العلاء، عن عبسى بن عليلة عن أبيه عن جده، قال: إنى لبوادى الهمج إلى بديم (١) ، ما شعرت إلا بينى سعد يحملون الظُّمُن وهم هاربون. فقلت: ما وهاهم اليوم؟ فدنوت إليهم فلقيت رأسهم وبر بن عُليم. فقلت: ما هذا المسير؟ قال: الشر، سارت إلينا جموع محمد وما لا طاقة لنا به، قبل أن ناخذ للحرب أُهْبَتَها، وقد أخذوا رسولاً لنا بعثناه إلى خيير، فأخيرهم خيرنا وهو صنع بنا ما صنع. قلت: ومن هو؟ قال: ابن أخى، وما كنا نعد في العرب فني واحداً أجمع قلباً منه. فقلت: ومن هو؟ قال: ابن أخى، وما كنا نعد في العرب فني واحداً أجمع قلباً

إنى أرى أمر محمد قد أمن وغلظ ، أوقع بقريش فصنع بهم ما صنع، ثم أوقع . بأهل الحصون بيثرب قيتقاع وبنى النضير وقريظة، وهو سائر إلى هؤلاء بخبير. فقال لى وبر: لا تخش ذلك ! إن بها رجالاً وحصونًا منيعة، وماءً واتنًا (<sup>(7)</sup> لا دنا منهم محمد أبدًا، وما أحراهم أن يغزوه في عقر داره. فقلت: وترى ذلك؟ قال: هو الرأى لهم.

فمكث على - عليه السلام - ثلاثًا ، ثم قسم الغنائم، وعزل الخمس وصفّى النبى ﷺ لفوخًا (٢) تُدعى الحُمَدة (٤) قدم بها (٥).

فهذه نفسية قائد العدو وبر بن عليم، يتحدث عن فشل مخططه كاملاً حين بوغت بالقوات النبوية تطارد تجمعاته وتلاحق فلوله، ويعرض السر فى فشل مخططه كله ، حين قُبض على ابن أخيه لولب الحركة كلها شجاعة ودها، وسياسة ، فهو المكلف بالصلة بيهود خيبر، وكما وصفه: (وما كنا نعد فى العرب فنى أجمع قلبًا منه) .

إننا نذكر على سبيل المقارنة كيف أن حركة إسلامية معاصرة، قامت بثورة مسلحة تواجه بها الطاغوت في أرضها، وقد أحكمت خطنها، وربطت خيوطها بين التحرك المسكرى على مستوى الجيش، والتحرك الشعبي على مستوى المجاهدين من خلال رجل واحد انتهت عنده أسرار هذا التنسيق كله، وكيف أن الثورة ضربت كلها، وكشفت خيوط التحرك كله حين وقع الرجل المحور أسيرًا بيد الطاغوت. وسالت دماه المسلمين أنهارًا بعدها، ولم تزل تعانى من آثار هذه المحنة حتى اليوم، ومن هنا ندرك عظمة القائد الفتى على كي التحق حين أخذ الرجل المحور أسيرًا بين يديه ، أنهى به حربًا، وخضد به شوكة كان يمكن أن تؤذى المسلمين فترة طويلة.

ولتربية النصر إذن رجالها، ولا عجب أن يكون ثلاثة من العشرة المبشرين بالجنة

<sup>(</sup>١) أرض من فدك، وهي مال للمغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن المغيرة للخزومي.

 <sup>(</sup>۲) وتن الماء: دام ولم يقطع.
 (۳) لقوحاً : واحدة اللقاح وهي الحلوب .
 (۵) الحفدة : سريعة السير .

 <sup>(</sup>٥) المغازى للواقدى ٢ / ٥٦٢ ، ٦٣٥ ، وانظر : سيل السلام للصالحي ٦ / ١٥٤ ، ١٥٥ .

والذين قد أعدوا من قبل تدريبًا، وخلقًا، وعسكرية ،وعبقرية ليؤدوا دورهم في هذه المرحلة. فالصديق من جهة وابن أبي طالب من جهة أخرى، هما الخميرتان الضخمتان المعدتان للتهيئة الفاصلة مع العدو ، وعبد الرحمن بن عوف الذي قاد الجموع إلى أقصى الجزيرة وأقام عربنًا للإسلام مثاك، إضافة إلى زيد كيشيًّة الذي كان بطل هذه للرحلة .

# د ـ سرية زيد بن حارثة إلى وادي القري في رمضان سنة ست

لقد كانت هذه السرية ثارًا لسريته في رجب .

حدثني أبو عبد الله محمد بن عمر الواقدي قال: حدثنا عبد الله بن جعفر عن عبد الله من الحسين بن الحسين بن على بن أبي طالب. قال: خوج زيد بن حارثة في تجارة إلى الشام، ومعه بضائع لأصحاب النبي ﷺ ثم خرج حتى إذا كان دون وادى القرى ومعه ناس من أصحابه لقيه ناس من بني فزارة من بني بدر، فضربوه وضربوا أصحابه حتى ظنها أن قد قتلوا، وأخذوا ما كان معه، ثم استبل (١) زيد فقدم المدينة على النبي وسيروا الليل، فخرج بهم دليل لهم: «اكمنوا النهار، وسيروا الليل، فخرج بهم دليل لهم، ونذرت بهم بنو بدر فكانوا يجعلون ناطوراً(٢) لهم حين يصبحون، فنظر على جبل لهم شرف وجه الطريق الذي يرون أنهم يأتون منه فينظر قدر مسيرة يوم فيقول: اسرحوا فلا بأس عليكم هذه ليلتكم! فلما كان زيد بن حارثة وأصحابه على نحو مسيرة ليلة أخطأ بهم دليلهم الطريق. فأخذ بهم طريقًا أخرى حتى أمسوا وهم على خطأ، فعرفوا خطأهم، ثم صمدوا لهم (٣)في الليل حتى صبّحوهم، وكان زيد بن حارثة نهاهم حين انتهوا عن الطلب. قال: ثم أوعز إليهم ألاًّ يفترقوا. وقال: إذا كبرت فكبِّروا، وأحاطوا بالحاضر ثم كبَّر فكبَّروا، فخرج سلمة بن الأكوع فطلب رجلاً منهم حتى قتله، وقد أمعن في طلبه، وأخذ جارية بنت مالك بن حذيفة بن بدر وجدها في بيت من بيوتهم، وأمُّها أم قرفة، وأم قرفة فاطمة بنت ربيعة بن زيد، فغنموا وأقبل زيد بن حارثة، وأقبل سلمة بن الاكوع بالجارية، فذكر ذلك للنبي ﷺ، فذكر له جمالها. فقال: ﴿ يَا سَلُّمَهُ ! ما جارية أصبتها ؟ ، قال: جارية يا رسول الله رجوت أن أفتدى بها امرأة منا من بني فزارة، فأعاد رسول الله ﷺ مرتين أو ثلاثًا يسأله: •ما جاريةٌ أصبتها ؟ ؛ حتم عرف سلمة أنه يريدها فوهبها له، فوهبها رسول الله ﷺ لحزن بن أبي وهب فولدت له امرأة ليس له ولد غيرها(٤).

فحدثني محمد عن الزهري عن عروة، عن عائشة \_ رضي الله عنها \_ قالت: وقدم

<sup>(</sup>٢) الناطور : حافظ الكرم . والمعنى هنا : الطليعة . (١) استبل من رده : أي صح منه . (٤) المغازي للواقدي ٢ / ٢٥ ، ٥٦٥ .

<sup>(</sup>٣) صمدوا لهم : ثبتوا لهم وقصدوهم .

زيد بن حارثة من وجهه ذلك ورسول الله ﷺ فى بيتى، فاتى زيد فقرع الباب، فقام إليه رسول الله ﷺ بجر ثوبه عربانًا، ما رايته عُربانًا قبلها، حتى اعتنقه وقبله، ثم ساله فاخبره بما أظفره الله به (۱).

( وقتل قيس بن المسحر النعمان وعبيد الله ابنى مسعدة بن حكمة بن مالك بن 
بدر، وأسر عبد الله بن مسعدة وأخذت جارية بنت مالك بن حذيفة بن بدر، وأمها أم
قرفة، واسمها فاطمة بنت ربيعة بن بدر وكانت عند حذيفة بن بدر، وهي عجوز كبيرة
كانت في بيت شوف من قومها، وكانت العرب تقول: ( لو كنت أعزَّ من أم قرفة ما
زدت ) ؛ لانها كانت تعلق في بيتها خمسين سيقًا كلهم لها ذو محرم، وكان لها اثنا عشر
ولما كما في الزهر كتبت بابنها قرفة قتله النبي على وسائر بنها قتلوا مع طليحة في
الردة، فلا خير فيها ولا في بنها، فأمر زيد بن حارثة بقتل أم قرفة لسبها سيدنا رسول
الله قائلت قتلًا عيشًا ) (١).

احد بن حارثة هو المولى الاول في الإسلام، وهو حبِّ رسول الله 議 ومتبناه،
 وقد رُكّزت عليه الانظار والمهمات في هذه المرحلة. فلم يكن يرد من سرية إلا ويعود إلى أخرى، وقاد في عام واحد سبع سرايا لرسول الله 業 كان هو الامير فيها بلا منارع، وكما تقول عائشة رضى الله عنها :

( ما بعث رسول الله ﷺ زیدًا فی جیش قط اِلا أمَّره علیهم، ولو بقی بعده لاستخلفه. آخرجه النسائی ) (۳).

فهو إذن من أعرق القادة عند النبي ﷺ، ويكفى أن نذكر أنه أمرُّه على الجيش الذى فيه إبن عمه جعفر بن أبي طالب ذو الجناحين وشبيه رسول الله ﷺ خَلَقًا وخَلَقًا. وقَلَقًا روحَلَقًا. وقل رأينا من قبل مدى تخلقه بخلق النبوة وتأثره بقائده الحبيب ـ عليه الصلاة والسلام ـ حتى ليؤثره على أبيه وأمه وأهله وهو فى الجاهلية، فقد أتيح له من رحيق النبوة ما لم يتح لمثله من قبل إلا من يعدون على الاصابع، الصَّدِيق ، وخديجة ، وعلى - رضوان الله عليهم ـ وكان هو رابع هؤلاء الاربعة، وقد شهد له رسول الله ﷺ فيما بعد فى الجنة.

<sup>(</sup>۱) سير أعلام النبلاء (۲۲۱/ .) وأخرجه النرمذي وحسّه في الاستثفان (۲۷۳۳)، وللغازي للواقدي / ٥٦٥. (۲) صبل الهدي والرشاد للإمام الصالحي 7 / ١٥٨ .

<sup>(</sup>٣) سبر أعلام النبلاء ١ / ٢٢٨ ، وقال للمحقق فيه : 3 أخرجه أحمد وابن سعد في الطبقات وأبو بكر بن أبى شبية ثلاثتهم من طريق محمد بن عبد الله الطنافسي عن واتل بن داود عن البهى عن عاشة ، وهذا سند حسن ٤ .

٧- وكان خروج زيد كل في رجب خروج نجارة لا خروج معركة، وكان يحاول الاستخفاء مع أصحابه عن عيون الناس، (وكان سببها أن زيد بن حارثة خرج في تجارة إلى الشام، ومعه بضائع لاصحاب النبي في فلما كان بوادى القرى) لفظ ابن سعد دون وادى القرى ( لقيه ناس من فزارة من بنى بدر فضربوه وضربوا أصحابه وأخذوا ما كان معهم) وهذا ظاهر في لقيهم لهم له في ذهابه من المدينة إلى الشام ( وقدم على رسول الله فلا في خبره وخبره) وأما ابن إسحاق فقال: إن زيداً لما لقى بنى فزارة بوادى القرى في سريته التى قبل هذه وأصيب ناس من أصحابه، وارتث زيد من بين القتلى، حلف ألا يمس رأسه غسل جنابة حتى يغزو بن فزارة، ويجمع بتعدد السبب بأن يكون لما صحتً ذهب للتجارة فنهبوه، فرجع وأخبره في (فبعثه - عليه الصلاة والسلام - إليهم) في جين (١).

٣ـ نستطيع أن نقول : إن العام السادس للهجرة ، وبعد الخندق ، لم يكن يخلو كله من صراع مع غطفان التى بقيت فى حقدها تحاول أن تنال من الإسلام والمسلمين.
ولابد لنا أن نعرض لبنى فزارة بإسهاب ، فلهم السهم الاوفى فى هذه المواجهة.

يقول ابن حزم في كتابه جمهرة أنساب العرب:

( وأما بنو بدر بن عمرو . . . ابن فزارة فهم بيت فزارة وعددهم، وينوه (أى بدر) حذيفة الذى يقال له : رب معد ، وحَمَل المقتولان يوم الهياءة، ومالك وعوف المقتولان في أمر داحس والغبراء، والحارث وربيعة وزبان وزيد سادوا كلهم .

فأما حَمَل فلم يعقب ، وولدُ حذيفة، حصن بن حذيفة، وندبة بن حذيفة قتل إثر أمر داحس ، ومالك بن حذيفة، وورد بن حذيفة، وشريك بن حذيفة، وعقبة بن حذيفة.

وولد حصن عشرة ذكور منهم، قيس بن حصن، وعيبنة بن حصن ـ كان رسول الله ﷺ بسميه الاحمق الطاع ـ وخارجة بن حصن ، وحسان بن حصن، وجابية بن حصن، وعقبة بن حصن، وعمرو بن حصن .

وولد عیبنة بن حصن: عمران، وأبان، وعلی، وسعید، وعقبة، وحبیب، وزید، وعنسة.

وولد ربيعة بن بدر: أم قرفة وهى التى أمر رسول الله ﷺ أسامة بن زيد بقتلها، فقتلها وقتل جميع بنبها، وكانَت تحت مالك بن حذيفة بن بدر، فولدت له: خرشة،

<sup>(</sup>١) شرح المواهب اللدنية للزرقاني ٢ / ١٦٣ .

وجبلة، وحكمة، وزُفُر، ومعاوية، وأرطأة، وحصين، وعبيد، وشهرباء، وقيس، وحصن، ومرثد...) (١).

ولقد وجهت أعظم الشخصيات لمواجهة بنى فزارة وسيدها عيينة بن حصن، حيث كانت سرية الصَّديق إليها، وهذه السرية الثانية لزيد بن حارثة.

وكان من الممكن أن تكون نهاية ريد على يد بنى فزارة ، لكن الله تعالى أمدً فى عمره، وارتثُّ من بين القتلى، ومضى إلى المدينة، وأقسم الا يمس رأسه غسل من جنابة ؛حتى يثار من بن فزارة الذين نهبوه وقتلوا من معه وهم فى طريقهم فى تجارتهم إلى الشام.

٤- وام قرفة هذه ، هدف رئيسى من أهداف السرية حتى أن بعض كتب السيرة تشير إلى هذه السرية بأنها لهذا الهدف بالذات كما هو الحال فى المواهب اللدنية للسيطلاني حيث ذكر ( سرية ويد إلى أم قرفة ) بكسر القاف وسكون الراء وبالفاه وتاه لتأثيث (فاطعة بنت وبيعة بن بلا الفزارية، التى جرى فيها المثل ه أمنع من أم قرفته ؛ لأنها في بينها خصون سيقاً لحصين رجعاً كلهم لها معرم، كتب بابنها قرفة تله في المناف تذكره الواقدي، وذكر أن سائر بنبها تُعلوا مع طُليحة يوم بزاعة فى الردة، لتله في نام عبد أن عبد الله بن جعفر أنكر عليه ذلك وهو الصحيح كذا فى (الروض) وفى (الزهر وذكر أن عبد الله بن جعفر أكبر عليه ذلك وهو الصحيح كذا فى (الروض) وفى (الزهر ملكة رئيسة ) وعند ابن إسحاق وكانت فى بيت شرف من قومها كانت العرب تقول الم كن أعز من أم قرفة ما راء وأحدام البتها جارية بنت مالك بن حديفة بن بد رعمد قيس بن للحسر الكنائن الليني إلى أم قرفة وهى عجوز كبيرة ، واد ابن إسحاق فى رواية يونس فاسرها وإنتها وقتل مسعلة بن حكمة بن مالك بن بدر فأمره ويد بن فرواية يونس فاسرها وإنتها وقتل مسعلة بن حكمة بن مالك بن بدر فأمره ويد بن

ولا عجب أن تضع خمسين سبئًا في بيتها لرجال كلهم محارم لها، فما ذكره ابن حزم في الجمهرة يؤكد ذلك ، فأعمامها وأبوها ثمانية، وأولادها عشرة، ولم يتعرض لإخوانها وأولادهم كما لم يتعرض لاولاد أولادها،وأبناه أخواتها وغيرهم من محارمها . ومن أجل هذا استغلت هذا العز والشرف، ووجهته كله لحرب محمد ﷺ، وأرثت بنيها وإخوانها، وأبناه قبيلتها جميعًا الحقد على الإسلام وأهله، وكما تقول بعض روايات السيرة : (أنها جهزّت ثلاثين راكبًا من ولدها وولد ولدها ،وقالت: اغزو المدينة واقتلوا

 <sup>(</sup>١) جمهرة أنساب العرب لابن حزم: ٢٥٦ ، ٢٥٧ .
 (٢) شرح المواهب اللدنية للإمام الزرقاني ٢ / ١٦٣ .

محمداً) (1). فكانها كانت بؤرة التجمع الكبرى عند بنى فزارة ، تقود المواجهة المحتمة للإسلام، ويلتف قومها كلهم حولها، حيث بلغت شهرتها الأفاق، وصارت مضرب المثل فى الشرف والسيادة. وإن كان عيينة بن حصن بالمقابل هو الذى انتهت إليه سيادة بنى فزارة ، ومضى فى حرب لا هوادة فيها ضد الإسلام والمسلمين.

٥- وكاتما الساحة غدت صراع بقاء وصراع خفاء بين الحزيين الكبيرين في الساحة المرية؛ وذلك لتجاورهما المباشر في الصراع، فغطفان يمتدون خارج المدينة من أكثر من اتماره، وفزارة أقوى قبائلهم، وهم الذين تمرسوا في الحرب وأفنوا حياتهم فيها في حرب داخس والغبراه، بحيث أمضوا عشر سنين حتى أفنتهم الحرب وأكلت أخضرهم ويابسهم، وها هم يريدون الأن أن يعيدوها جذعة جديدة بين المسلمين وبينهم ؛ وذلك لوجود حليف قوى قريب ومجاور لهم وهذا الحليف هو اليهود في خيبر، وخاصة بعد مقتل زعيمهم أبى رافع سلام بن أبى الحقيق، واجتماع اليهود على أصير بن رزام الذي أعلن خطد بقو عقر داره ، فإنه لم أعلن خلى عقر داره ، أله لم أحد في عقر داره ، إلى محمد في عقر داره ، فإنه لم أعلن خلى عقر داره ، أله له من أحد في عقر داره ، إلى المحمد في عقر داره ، أله له .

إننا نلحظ جانب العنف في هذه المواجهات من خلال قتل أم قرفة، وقتل ابني مسعدة بن حكمة بن مالك بن عبد، وأسر اثنين من أكبر أشرافهم وهما عبد الله بن مسعدة الاخ الثالث للقتيلين، وجارية بنت مالك بن حذيفة بن يدر بنت القتيلة الثالثة أم قرفة، ثم تفرق بني فزارة على أثر المواجهة، رغم أنهم بذلوا جهدًا مضنيًا خلال شهرين وهم يحرسون الطرق حتى لا يفجؤهم جيش محمد و والله وكان خطأ دليل المسلمين رحمة ربانية لجنود الله في فجاج هذه الصحراء، حيث نزلوا على عدوهم من المكان الذي أخطأ بهم دليلهم فيه حيث صبحوهم وقد أحاطوا بالحاضر، وكبر زيد وكبر أصحابه، وحققوا الهدف الكبير في الإغازة على هؤلاء الأعراب.

٦- ويبرز بطلنا من جديد سلمة بن الاكوع الاسلمى - رضوان الله عليه - جنديًا مغوارًا بين يدى الصديق وبين يدى زيد بن حارثة، فيقتل ويأسر، وتكون جارية بنت مالك بنت أم قرفة هى أسيرته، وأن مسعدة أسيره الثانى، ويعود سلمة لامتحان جديد بين يدى قائده - عليه الصلاة والسلام - ويسأله: " يا سلمة، ما جارية أصبتها؟ ١.

قال: جارية يا رسول الله رجوت أن أفندى بها امرأة منا من بنى فزارة. فأعاد رسول الله ﷺ مرتين أو ثلاثًا يسأله: «ما جارية أصبتها ؟» حتى عرف سلمة أنه يريدها فوهبها له.

 <sup>(</sup>۱) المصدر السابق ۲ / ۱۹۳ .
 (۲) سبل الهدى والرشاد للصالحي ٦ / ۱۷۲ .

إنها أعنف من التجربة السابقة ، فنى المرة الأولى كان جوابه لقائده ـ عليه الصلاة والسلام ـ أنه يريدها لنفسه ثم وهبها له، فافتدى بها أسرى من المسلمين فى مكة، أما الآن فأشد. وأقوى لمن نجح فى التجربة السابقة أن سلمة يريدها للسبب نفسه الذى أرادها رسول الله على من قرارة. ورسول الله يساله: هما جارية أصبتها ؟٩. ومع السؤال الثالث يهبها له، ثم ها هو يهبها ـ عليه الصلاة والسلام ـ لحاله حزن بن أبى وهب، فهو لا يفتدى بها الآن، إنما يهبها لغيره.

فلا يغير ذلك شيئًا في نفس هذا البطل العظيم، الذي أحبَّه رسول الله ﷺ ثم قربه إليه فجعله من أخص خاصته، واختاره من بين المسلمين جميعًا في الحديبية لبيايمه لالاث مرات عوضًا عن المرة الواحدة ، ثم إن رسول الله ﷺ وعانا للبيعة في أصل الشجرة. قال: فبايعته أول الناس ثمم بابيع وبابيع حتى إذا كان في وسط الناس قال: • بابيع يا سلمة ، قال:قلت:قد بايعتك يا رسول الله في أول الناس. قال: • وأيضًا ، ، ورآني رسول الله ﷺ عزلاً ، يعني ليس معه سلاح ، فاعطاني رسول الله ﷺ جحفة أو دوقة، ثم بابيع حتى إذا كان في آخر الناس قال: • ألا تبايعني يا سلمة ، قلت: قد بايعتك يا رسول الله في أول الناس وفي أوسط الناس. قال: • وأيضًا ، فبايعته الثالثة (١).

أبدى رسول الش 議 هذا الاهتمام به وهو الغمر من الناس، حيث كان يعمل أجيرًا لطلحة بن عبيد الله كظئ يقول : ( وكنت تبيمًا لطلحة بن عبيد الله اسقى فرسه ، وأحسُّه ، واتحدِمه ، وأكل من طعامه ، وتركت مالى وأهلى مهاجرًا إلى الله ورسوله ( 7) .

٧ـ ونقف أمام هذا الإهداء لهذه الجارية لحزن بن أبي وهب.

وحزن بن أبى وهب مشرك فى ذلك الوقت، وهو حزن بن أبى وهب بن عائذ بن عمران بن مخزوم بن يقظة بن مرة ، فهو من أسياد بنى مخزوم ، وهم العدو الالد لبنى عبد مناف فى مكة ، ومنهم خالد بن الوليد، وعكرمة بن أبى جهل قائدا قريش فى الحندق بجوار أبى سفيان وأهم أركان حربه.

أما خؤولة حزن بن أبى وهب لرسول الله ﷺ فهو من طرف أمه آمنة بنت وهب، وآمنة من بنى زهرة لكن أمها هى فاطمة بنت أبى وهب بن عائله بن عمران، فهو خال أمه آمنة، ولها انتسب \_ عليه الصلاة والسلام \_ حين قال: ﴿ أَنَا ابن الفواطم والعواتك ﴾ ، فهى إحدى جداته من الفواطم.

<sup>(</sup>۱، ۲) صحيح مسلم ۳/ ۱۶۳۳ برقم (۱۸۰۷).

ولكن السر في هذا الإهداء والله أعلم هو رسالة لقريش ذات مغزى عظيم، لعلها ترعوى عن غيها، وبنو مخزوم على رأس المحاربين من قريش، هذه الرسالة هي أن بنت أم قرفة أعز العرب وأمنعهم أصبحت أسيرة بيدي رسول الله ﷺ، وأمها أم قرفة، غدت قتيلة عنده، وحمل رأسها على رمحين إلى المدينة؛ ليعرف العرب جميعًا أن لا طاقة لهم بمحمد وأصحابه، وتعرف قريش بالذات ذلك، وليس بنو مخزوم بأعز من بني فزارة، وليس عند بني مخزوم كأم قرفة، يعلق في بيتها خمسون سيقًا لمحارمها، ومع ذلك، فلم يمنعها هذا من جند الله أن تقتل، ولم يمنع هذا من ابنتها أن تسبى، ثم تهدى إلى حزن ابن أبي وهب سيد بني مخزوم وأحد أخوال رسول الله ﷺ، فهي رسالة ظاهرها الإهداء، وباطنها بث الرعب والتهديد في قلب قريش، حين تحدثها نفسها بالمواجهة. وحزن بن أبي وهب لم يسلم حتى الفتح، وإن كان ابنه المسيب من أهل بيعة الرضوان. ٨ ـ وننتهي مع هذه السرية إلى هذا الاستقبال الحافل الذي استقبل به رسول الله عِيْجُ قرة عينه زيد بن حارثة مظفَّراً، منصورًا، قاتلاً لام قرفة وقيادات فزارة، وآسرًا لابنتها، وبعض قياداتهم كذلك ، وشتان بين الاستقبال السابق، وهو حي من بين الأموات، أو في عدادهم، وبين الاستقبال الجديد الذي يتناسب مع هذا النصر المؤزر. حتى ليخرج إليه رسول الله ﷺ عريانًا لفرحه به، ولم يخرج لأحد غيره كذلك فهو أخص خاصته من أهله بعد أهله، وهو أسعد الناس به بعد هذا المجد المؤثل. ها هو يعقد تاجًا فوق تاج في هام النصر، فيغدو رجل الحرب الأول حين يقود سبع سرايا خلال سنة واحدة.

# هـــسرية عبد الله بن رواحة لأسير بن رزام في شوال سنة ست

ولما قتل أبو رافع سلام بن أبى الحقيق أمَّرت يهود عليهم أسير بن رزام فقام فى يهود فقال: والله ما سار محمد إلى أحد من يهود ، ولا بعث أحداً من أصحابه إلا أصاب منهم ما أراد، ولكنى أصنع ما لم يصنع أصحابى . فقالوا: وما عسيت أن تصنع؟ قال: أسير فى غطفان فاجمعهم ونسير إلى محمد فى عقر داره فإنه لم يغز أحد فى عقر داره إلا أدرك عدو، بعض ما يريد . قالوا له: يَعْمَ ما رأيت. فسار فى غطفان وغيرهم يجمعهم لحرب محمد ﷺ.

فیلغ ذلك رسول الله هم فرجً عبد الله بن رواحة فی شهر رمضان ومعه ثلاثة نفر سرا ؛ ليكشف له الحبر، فأتى ناحية خبير، فلدخل فی الحوائط(۱) وفرق اصحابه فی النظاة والشق والكنبية(۱) ، فوجوا ما سمعوم من أسير بن رزام أو غيره، ثم خرجوا بعد مقام ثلاثة أيام، فرجع إلى النبي لله للي لين بن شهر رمضان، فأخيره بكل ما رأى وسمع، قدم عليه أيضا خارجة بن حُسيل ألاشجمي فاستخيره رسول الله لله ما وراءه. فقال، تركت أسير بن رزام يسير إليك في كتائب يهود. فندب(۱۳ النبي الله فائنلس فائنلب

وذكر ابن عائذ أن عبد الله بن عتيك كان فيهم، وروى محمد بن عمر عن عبد الله ابن أنيس قال: كنت فيهم فاستعمل رسول الله علينا عبد الله بن رواحة. قال: فخرجنا حتى قدمنا خيير فأرسلنا إلى أسير إنا آمنون حتى ناتيك فنعرض عليك ما جتنا له. قال: نعم، ولى مثل ذلك منكم؟ قلنا: نعم. فدخلنا عليه فقلنا: إن رسول الله بعثا إليك لتخرج إليه فيستعملك على خيير ويحسن إليك، فلم يزالوا به حتى خرج معهم وطمع في ذلك، وشاور يهود فخالفره في الحروج. وقالوا: ما كان محمد ليستعمل رجلاً من بني إسرائيل. قال: بلى قد مللنا الحرب.

فخرج معه ثلاثون رجلاً من يهود، مع كل رجل رديف من المسلمين. قال ابن إسحاق: وجعل عبد الله بن أنيس أسير بن رزام على بعيره . قال عبد الله بن أنيس:

 <sup>(</sup>١) الحوائط: جمع حائط وهو هنا البستان .
 (٣) والنطأة الشق والكتية: من حصون يهود خبير .
 (٣) ندب الناس: دعاهم .

فسرنا حتى إذا كنا يقرقرة ثبار (١١/وندم آسير وأهوى بيده إلى سيفى فقطنت له، ودفعت بعيرى وقلت: أغدرًا أى عدو الله؟ قنفوت منه لانظر ما يصنع فتناول سيفى، فغمزت بعيرى وقلت: هل من رجل يسوق بنا؟ فلم ينزل أحد، فنزلت عن بعيرى فسقت باللقوم حتى انفرد لى أسير، فضربته بالسيف فقطعت مؤخرة الرجل وأندرت عامة فخذه وساقه(٢٦)، وسقط عن بعيره وفى يده مغرش(٢١) من شوحط(٤١) فضربنى فشجنى مامومة(٥٠). ومانا على أصحابه فقتاناهم كلهم غير رجل واحد أعجزنا شدًا، ولم يُعبًى من من ملسلمين أحد، ثم أقبلنا إلى رسول الله ﷺ.

وبينا رسول الله ﷺ يحدُّث أصحابه إذ قالوا: تمشُّوا بنا إلى الثنية نتحسس عن أصحابنا خبرًا، فخرجوا معه، فلما أشرفوا على الثنية إذ هم بسرعان أصحابنا، فجلس رسول الله ﷺ في أصحابه، فانتهينا إليه ، فحدثناه الحديث. فقال: وقد نجاكم الله من القوم الظالمين؟.

قال عبد الله بن أنيس: فدنوت من النبي ﷺ فنكتُ في شبيعًى، فلم تُقحِ(٢) بعد ذلك اليوم ولم تؤذنى وكان العظم قد نفل(٢)، ومسح وجهى ودعا لى، وقطع لى قطعة من عصاء .وقال: ٩ أمسك هذه معك علامة بينى وبينك يوم القيامة أعرفك بها ، فإنك تأتى يوم القيامة متخصراً ٤ . فلما دفن عبدالله بن أنيس جُعلت معه على جِلْده دون ثابه (٨) .

ا ـ طبيعة الاحداث تقتضى أن يتم هذا السير إلى خبير، فاليهود قد فجموا بمقتل 
زعيمهم أبى رافع، واختاروا زعيمًا جديدًا لينار لهم من محمد ﷺ واصحابه، وعَطَفَان 
إنما تتعرك بإيحاء مستمر من اليهود، فهانان العدوان للحيطان بالمدينة، لابد من مواجهتهما 
وكسر شوكتهما، وإرخال الرعب والرهبة في قلويهم ، ولذلك ما أن انتهت في شعبان 
سرية زيد بن حارثة \_ رضوان الله عليه ـ إلى أم قرفة وبنى فزارة، حتى تحركت في 
مستهل رمضان سرية الثلاثة تتحسس أخبار يهود خبير وتحركاتهم المريبة، وثبت للقائد 
الاعظم ﷺ أن التخطيط الحبيث الماكر لم يته، وأن مقتل أبى رافع لم ينه حرب يهود 
خبير وحقدهم، إنما أحجبها أشخالاً فهم يسمون في الارض فسادًا كما وصفهم الله 
تعالى، ويشعلمون نار الحرب كلما أتبع لهم ذلك.

<sup>(</sup>۱) قرقرة ثبار. موتم على سنة أميال من خيير. (۲) أندرت عامة فخذه وساقه: قطعتهما عن جسده.

 <sup>(</sup>١) وروة تبار. موح على سنة اميال من حيير.
 (١) اندرت عامة قلدة وساف. فظمهما عن جساء.
 (٣) مخرش: عصا معوجة الرأس.

 <sup>(</sup>٥) المَامومة: الشجة التي بلغت أم الرأس.
 (٦) لم تقح: لم يصدر منها قيحًا.

<sup>(</sup>٧) نفل العظم: فَسَدَ.

<sup>(</sup>۸) سبل العدى والرشاد للصالحي ٦/ ١٧٦، ١٧٧، وانظر : المغازى للواقدى ٢/ ٦٦٥ – ٥٦٨ ، والسيرة النبوة لاين هشام ٢/ ٢٥٠، ٣٥٣ .

٣- وأن تُختار السرية من الأنصار لمواجهة اليهود فهذا أمر طبيعى، فالأنصار هم أدرى الناس بهم حرباً وسلماً ، وهم أكثر الناس درية على فن التعامل معهم. ومن أجل هذا كان أمير السرية عبد الله بن رواحة أحد أعضاء الحكومة الإسلامية، أى أحد النقب عشر ، فهو سيد قومه بنى الحارث بن الخزرج الذين يمثلون الخيرية الثالثة في قبائل الأنصار بعد بنى النجار وبنى الأشهل، وكان معه البطلان العظيمان اللذان ساهما في اغتيال قادة اليهود وهما عبد الله بن أئيس، وعبد الله بن عتيك. فهما خييرا حرب العصابات في مدرسة النبوة قابن عتبك وابن أئيس هما اللذان نفذا عملية مقتل أبى رافع، وعند أحدهم خبرة بلهجة اليهود حيث يرطن بلغتهم.

٣- وكانت الحقطة النبوية هى محاولة إيقاف نهر الدم بين اليهود والمسلمين ابتداءً حين ابتعث السرية الثلاثين إلى أسير بن رزام ملك اليهود، وعقد هدنة موقتة معهم من خلال تتوبج أسير عليهم، وإيجاد نوع من التحالف معهم؛ ولذلك كان دور عبد الله بن رواحة تؤلاقة في مذا الاتجاه، ونجحت المباحثات، وجاه أسير وثلاثون معه إلى المدينة ليتم عقد المجادة فيها يأوار رسول الله عليه الصلاة والسلام - فشوكة خبير قوية وقد أى هجوم شهورًا طوالاً ، وإذا كان رسول الله ﷺ قند اعترف بالوجود اليهودى في المدينة وتعايش معه عندما وفي بعهده، وأنهاه عندما غلر، فلا غرو أن يعترف به خارج المدينة ضمن خيط أمل ضعيف هو عودة أهل الكتاب إلى رشدهم، وإمكانية استثناء الحواد والمباحثات السلمية لعلها تجلو القلوب من الحقد، وتفتح مجال المدعوة إلى الله من جديد. وكانت تجربة دومة المجتدل مع النصارى تجوبة قائلة النجاح آنذاك، فيمكن دئع بقادة الدعوة من الرعيل الأول ليحققوا هذا الهدف.

٤- غير أن الحقد اليهودى الذى أشرب قلوبهم والسم الذى ينغونه على المسلمين، هو الذى غلب آخر الامر ، وافسد الحقلة كلها، ورسول الله ﷺ سيد الحلق لا ينظر للقضية من زاوية واحدة فقط، إنما يضع كل الاحتمالات الممكنة فى هذه القضية. ومن اول واهم هذه الاحتمالات هو عملية الغدر اليهودى والنكث الذى هو جزء أساسى من تفكيرهم وتكوينهم، وهذا هو سر وجود البطلين العظيمين معهما وغيرهما من مدرسة للدينة ؛ ليحققوا الهدف فى المواجهة إن نكث القوم العبد، وصح ما توقعه ـ عليه الصلاة والسلام، من أن القوم جبلوا على الغذر، ولا يمكن لهم أن يتعاملوا تعامل الشرفاء مع الآخرين.

ولم يكن ركوب عبد الله بن أنيس ترفيخة مع أسير بن رزام عرضًا، إنما هو
 ركوب مخطط لهذا البطل الذي لا يعرف قلبه الخوف عندما حدثنا عن نفسه . فقال: يا
 رسول الله ، ما فرقت من شيء قط.

إنه البطل الذى جُرُّب قبل الآن، وجاء برأس سفيان بن خالد بن نبيح الهذلى شيطانهم المارد الذى كان يجمع الجموع لغزو المدينة، وهو البطل الذى نظر رسول الله ﷺ إلى سيفه فى مقتل أبى رافع. فقال: ٩ هذا قتله، أرى فيه أثر الطعام؟ .

ولذلك من حدة يقظته ، ما أن رأى بوادر الغدر تبرز من أسير حتى بيَّت قتله قبل أن ينقُذ غدرته، فترل يقود به بعيره حتى انفرد به وانقض عليه انقضاض الصاعقة بسيفه البنار وأطاح معظم فخذه وساقه وقطع مؤخرة الرجل ، ولم يكن أسير بالرجل العادى، فقد كان أسير رجلاً شجاعًا كما وصف، فدافع عن ذاته بالمخرش الذى فى يده وشيًّ رأس ابن أنيس شجة منكرة بلغت العظم فى أم رأسه ، ولكن هذا لم يحل دون قتل ابن رزام.

٦- وكانت خطة معدة، فمع مقتل أسير الذى أراد الغدر ، فلابد من مقتل أصحابه وعددهم كعدد السرية المسلمة، وإذا كان شجعان اليهود، رياحًا فقد لاقوا أعاصير حولهم ، فالكتبية مدرية أحسن تدريب ، ومعدًّة أعظم إعداد بحيث إن الثلاثين من المسلمين قتلوا الثلاثين من اليهود ، إلا فرداً واحداً أعجزهم هربًا، وفرَّ إلى قومه يحدثهم عما لاقوه من حِنْ المسلمين ، بعد أن كانوا يمنون قومهم برؤوسهم.

٧. وهكذا كانت التفضية في الساحة العربية ، مع هذا الجيش المؤمن فإما حدلف أو هدنة تحفظ الأرواح ، والأموال ، وتحقق الأمن ، والعافية ، وإما حرب ضروس تمتك بالبغاة والطواغيت، وتبث الرعب والرهبة في قلوبهم وحيث لم تكن تجربة دومة الجندل، أو تجربة بنى النضير أو بنى قينفاع، وحيث اختار العدو الحرب، فلتكن التجارب الحاسمة القاصمة، تجربة أبى رافع، وتجربة ابن الأشرف، وتجربة أم ترفق، وختام هذه التجارب بأسير بن رزام. ﴿ يَا أَيُّهَا اللّٰهِينَ الشَّوا لَنْهَا اللّٰهِينَ الشَّوا .

إن البأس فى الحرب ما لم تكن غليظة وشديدة، فلن تحسم المواجهة مع العدو، وستجعل الحرب تفنى كل شىء وتأكل كل شىء ، فلابد من بث الرهبة والرعب فى قلب العدو، ولابد من الشدة معه حين لا يجدى الحوار أو المناقشة ، ولابد من الغلظة التى تشعر العدو أن من يقاتله لا يخشى فى الله لومة لائم.

<sup>(</sup>١) التوبة / ١٢٣ .

٨ ـ لقد شهد هذا العام السادس تصعيدًا عنيقًا جديدًا في عمليات المواجهة مع العدو، ولا يكاد يمر شهر دون سرية أو سريتين تضرب في الصحراء، وتفض تجمعًا أو تحطم عدوًا أو تغتال طاغوتًا، وهي التي أسميناها من قبل : التربية بالإرهاب؛ لتتناسب مع شعار المرحلة التي ابتدأت مع غزوة الخندق: و الأن نغزوهم ولا يغزونا ٩ .

وليترجم الشعار واقعًا عمليًا حيًا في أنحاه الجزيرة العربية كلها، وأسميناها في هذا الفصل بتربية جيل النصر بعد جيل الصبر، ونشهد حزب الله ينطلق في الأفاق باسم الله، يحمل المبادئ المثالدة والقيم العليا يقدِّمها للخلق كافة ، ويزيع كل طاغوت يحول دون وصول هذه المبادئ ، ونشهد حزب الله في أفراده جميعًا والذين تلقوا أعلى مستويات التربية الخلقية ، والفكرية، والعسكرية ، والسياسية، كيف ينفذون هذا المنهج، وكيف يكون واقعهم ترجمة عملية وحية لمبادئهم.

فهو جيل يقف على أهبة الاستعداد ، ليرقى قمة البشرية ، بعد أن أعيد بناؤه وتدريه بعد أحد، وسقط من سقط من المنافقين، وارتقى الباقون إلى القمة ، ليكونوا جيل الحديبية الجديد ، الذى بلغ أربعة أضعاف جيل بعر ، والذى أخذ اسمًا جديدًا هو أصحاب محمد، بعد أن كان موزعًا على طبقاته الثلاث: السابقين الأولين من المهاجرين والاتصار، والذين اتبعوهم بإحسان وهو ما سنفرد عنه الحديث في الفصل القادم ومع إهلالة شهر ذى القعدة.

#### من المدينة إلى الحديبية

#### غزوة الحديبية :

والسبب فى ذلك ما رواه الفريايى ، وعبد بن حميد ، وابن جرير. والبيهقى عن مجاهد ، وقتادة ، ومحمد بن عمر عن شيوخه. قالوا: أرى رسول الله ﷺ انه دخل مكة هو وأصحابه آمنين ، محلّقين رؤوسهم ومقصرين، وأنه دخل البيت، وأخذ مفتاحه، وعرَّف مع المرَّفين (١) .

قال ابن سعد ومحمد بن عمر وغيرهما: واستنفر وسول الش ﷺ العرب ومن حوله من أهل البوادى من الأعراب ليخرجوا معه، وهو يخشى من قريش الذى صنعوا أن يعرضوا له بحرب أو يصدو، عن البيت فأبطأ عليه كثير من الأعراب.

قال محمد بن عمر: قدم عليه بُسر بن سفيان بن عمرو الحزاعى فى ليال بقيت من شوال مسلماً. فقال له رسول الله ﷺ: ﴿ يا بسر ، لا تبرح حتى تخرج معنا، فإنا إن شاه الله معتمرون › ، فأتام وابتاع لرسول الله ﷺ بُدنا. فكان يبعث بها إلى ذى الجُمَلُر حتى حضر خروجه، فأمر بها فُجلبت إلى المدينة وسلَّمها إلى ناجية بن جندب الاسلمى فقدَّمها إلى ذى الحُكِفة.

واستخلف على المدينة ، قال محمد بن عمر وابن سعد: ابن أم مكتوم. وقال ابن هشام ومن تبعد نُميلة بن عبد الله الليش. وقال البلاذرى: بعد أن ذكر ابن أم مكتوم ويقال: أبو رهم كلئوم بن الحصين قال: وقوم يقولون: استخلفهم جميمًا وكان ابن أم مكتوم على الصلاة.

## ذكر خروجه ﷺ :

( روی عبد الرزاق ، والامام أحمد ، وعبد بن حمید ، والبخاری ، وأبو داود ، والنخاری ، وأبو داود ، والنسائی ، وابن جدیر ، وابن المنفر عن معمر عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهری، وابن إسحاق عن الزهری عن عروة بن الزبیر عن المسور بن مخرمة، ومروان بن الحكم أنهما حدثاه، ومحمد بن عمر عن شيوخه يزيد بعضهم على بعض، قال محمد بن عمر :

<sup>(</sup>١) عرَّف مع المعرَّفين: وقف بعوفة.

دخل رسول الله على بيت فاغتسل، ولبس ثويين من نسج صُحار (١١)، وركب ناقته القصواء من عند بابه وخرج بام سلمة معه، وام عمارة وام منيع أسماء بنت عمرو، وأم عامر الاشهلية، وخرج بمن معه من المهاجرين والانصار، ومن لحق به من العرب لا يشكون في الفتح للرؤيا المذكورة، وليس معهم سلاح إلا السيوف في القرب، وساق قرم الهدى فسار رسول الله على يوم الاثنين لهلال ذي القعدة حتى نزل ذا الحليفة (٢١) قمني المنافق مهم موجهات ألى الشهد في الشتى الايمن ثم أمر ناجية بن جندب فاشعر ما بقى، وقلدهن (١٤) نعلاً نعلا، وأشعر (١٥) المسلمون بدنهم وقلدوها. وكان معهم ماتنا فارس وبعث من أمر بر بن بنر طليعة في عشرين فارساً، ويقال : جعل أميرهم سعد ابن ديد الاشهلي (١٦).

وعن قتادة أن أنساً كله أخيره .قال: اعتمر رسول الله أبه عُمر كلهن في ذى القعدة إلا التى كانت مع حجته عمرة من الحديبية في ذى القعدة، وعمرة من العام المُقبل في ذى القعدة، وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذى القعدة، وعمرة مع حجته (٧) .

(وعن مروان والمسور بن مخرمة. قالا: خرج النبي ﷺ عام الحديبية في بضع عشرة مائة من أصحابه ، فلما كان بذي الحليفة قلَّد الهدى، وأشعر، وأحرم منها)(٨٠).

# ذكمر إحرامه ﷺ:

ثم صلى رسول الله ﷺ ركعتين، وركب من باب المسجد بذى الحليفة، فلما انبعث به راحلته مستقبلة القبلة أحرم بالعمرة ليأمن الناس حربه وليعلم الناس أنه إنحا خرج زائرًا لهذا البيت، ومعظماً له، ولفظ تلبيت : دليك اللهم لبيك لا شريك لل شريك لليك إلى الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك ، وأحرم غالب أصحابه وأم المؤمنين أم سلمة بإحرامه، ومتهم من لم يُحرم إلا بالجُحفة، وسلك طريق البيداء (المومن المهداء (المومن المهداء (المهدد) والمعالم المهدد والمهدد بالمومن المهداء (المهدد) والمهدد بالمهدد بالمومن الم يُحرم إلا بالجُحفة، وسلك طريق البيداء (المهدد)

 <sup>(</sup>١) صحار: قرية باليمن ينسب النوب إليها.
 (٣) خُلَلَت: أليست الجلال وهو الغطاء.

 <sup>(</sup>٤) قلّد: رهان في عنقها قطعة من نعل ليعلم أنه هدى فيكف الناس عنها.

 <sup>(2)</sup> قدد . رمان في عليه عليه من نص بيسم اله مدى .
 (0) أشعرها: وخز سنامها حتى يسيل الدم فيعلم أنه هدى .

 <sup>(</sup>٦) سبل الهدى والرشاد للإمام الصالحي ٥/ ٥٤ - ٥٧ .
 (٧) فتح البارى ٧/ ٤٣٤ برقم (٤١٤٨) .
 (٨) للصدر نفسه ٧/ ٤٤٤ برقم (٤١٥٨) .

<sup>(</sup>٩) البيداء: هي التي إذا رحل الحاج من ذي الحليفة استقبلها.

فيما بين مكة والمدينة بالاعراب من بنى بكر، ومزينة، وجهينة، فاستنفرهم، فتشاغلوا بأموالهم. وقالوا فيما بينهم: يريد محمد يغزو بنا إلى قوم معديَّين فى الكراع والسلاح، وإنما محمد وأصحابه اكلة جزور، لن يرجع محمد وأصحابه من سفرهم هذا أبدًا، قوم لا سلاح معهم ولا عدد.

ثم قدَّم رسول الله ﷺ ناجية بن جناب بالهدى مع فنيان من أسلم، ومعهم هدى المسلمين ولقى طائفة من بنى نهد، فدعاهم إلى الإسلام فأبوا ، وأهدوا له لينًا من نعمهم . فقال: ( لا أقبل هدية مشرك ، فابتاعه المسلمون منهم، وابتاعوا منهم ثلاثة أُضُب (۱) فاكل قوم أحلَّه، وسأل المحرمون رسول الله ﷺ عنها . فقال : ( كلوا فكل صيد البر لكم حلال فى الإحرام تأكلونه إلا ما صدتم أو صيد لكم ، وعطَّب (۲) من ناجية بن جندب بعير من الهدى ، فجاء بالأبواء إلى رسول الله ﷺ وأخبره . فقال: هانحوه واصبغ قلائده فى دمه ، ولا تأكل أنت ولا أحد من أهل رفقتك منه ، وخلً بين النام وبينه ، .

### ذكر حديث أبي قتادة والصعب بن جثامة:

روى الإمام مالك، والسنة عن أبي قنادة كلي قال: كنت يوما جالماً مع رجال من أصحاب النبي الله أمامنا والقوم محرمون وأنا غير محرم عام الحديبية ، فأبصروا حماراً وحشياً، وأنا مشغول أخصف نعلى (٢)، فلسم يؤذنوننى (٤)، وأحبوا لو أتسى أبصرته. ( وفي رواية : فرأيت أصحابي يتراؤون شيئا، وفي رواية : يضحك بعضهم إلى بعض ) فنظرت فإذا حمار وحشى فقمت إلى فوسى فأسرجته، ثم ركبت، ونسبت السوط والرمح . فلوا: والله لا نعينك عليه، فغضبت فزئرت فأعدتهم أم ركبت فيددت على الحمار فعقرته، ثم جنت به وقد مات فوقعوا فيه ياكلونه، ثم إنهم شكوا في أكلهم إياه وهم حرم، فرحنا وخبات لرسول الله الله يعلم يا المحدد معى، فأدركنا رسول الله الله في فالله الله المحدد معى، فأدركنا رسول الله الله المحدد على المحار في أشال بهم، وهم عرم، فرحنا وشعمة أحد أمره المحدد على أم أشار إليه؟ وقالوا: لا . فقال: لا كلوا ما بقى من لحمه إنما هو معمد أطعمة المعمدة على منكم أخد أمره ومعرم، فناولته الغضد فأكلها الله، هو حلال ، هل معكم منه شيء؟ و فقات: نعم، فناولته الغضد فأكلها ومعرم.

وروى الإمام مالك والشيخان والترمذي والنسائي عن الصعب بن جُثَّامة رَوْقُتُكُ أنه

<sup>(</sup>١) الأضبُّ: جمع ضب. (٣) أخصف تعلى: أصلحه.

<sup>(</sup>۲) عطب: مرض وأشرف على الهلاك.(٤) يؤذنوننى: يعلموننى.

أهدى لرسول الله ﷺ حمارًا وحشيًا وهو بالابواء أو بودان، فردَّه عليه، فلما رأى ما في وجهه. قال: ( إنا لم نرده عليك إلا أنّا حرم ؟ .

وأهدى له إيماء بن رحضة مع ابنه خُفاف بن إيماء كَشَفَ مانة شاة وبعيرين يحملان لبناً . فقال: ﴿ بارك الله فيكم ﴾ ، وفرَّق ذلك رسول الله ﷺ، وأهدى له بعض الاعراب من ودَّان معيثاً (١) وعتراً (٣)وضغابيس(٣)، فجعل ياكل الضغابيس والعتر وأعجب، وأدخل على أم سلمة منه، وجعل رسول الله ﷺ يعجبه هذه الهدية، ويُرى أصحابه أنها طريفة.

## ذكر أمر كعب بن عجرة بحلق رأسه لعذر:

(روى الإمام أحمد ، وعبد بن حميد ، والشيخان، والترمذي، وابن جرير، والطبراني عن كعب بن عجرة - رضى الله تقالى عنه - قال: كنا مع رسول الله ﷺ بالحديبية ونحن محرمون قد حصرنا المشركون، وكانت لى وفرة فجعلت الهوام تساقط على وجهى فعر عن رسول الله ﷺ فقال: ( أيؤذيك هوام رأسك؟ ، قلت: نعم. قال: ( ما كنت أرى أن الجهد بلغ بك هذا ، فأمرنى أن أحلق، وأنزل الله تعالى هذه الآية: ( من كنت من من كان منكم مُريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صباع أو صندة أو نسك (٤٠). فقال رسول الله ﷺ بن ستة مساكين أو انسك ما تسرك الله تيرين ستة مساكين أو انسك ما تسرك الله تيرين ستة مساكين أو انسك ما تسرك الله ،

ولما بلغ رسول الله ﷺ الجحفة أمر بشجرة فقمُّ (١٦) ما تحتها فخطب الناس . فقال: « إنى كانن لكم فرطا (١٧)، وقد تركت فيكم ما إن أخذتم به لم تضلوا أبدا، كتاب الله وسنة نبيه » (٨).

### لبنات في الحديبية:

أ ـ عن عبد الله بن أبى قتادة أن أباه حدثه قال : انطلقنا مع النبى ﷺ عام

<sup>(</sup>١) معيشاً : الطعام وما يعاش به من الخبز .

 <sup>(</sup>٢) العتر: نبت ينبت متفرقا فإذا قطع أصله خرج منه شىء شبه اللبن وهو المرزجوش، ويقال : الحرزنجوش والمردقوش وهو من الفارسي المعرب وهو الزعفوان.

<sup>(</sup>٣) الضغابيس: صغار القثاء. (٤) البقرة / ١٩٦ .

 <sup>(</sup>٦) فقم: فقطع.
 (٥) الفرق: مكيال بالمدينة يسع ثلاثة آصع.

<sup>(</sup>٧) فَوطًا: أَجَرًا.

۸) سبل الهدى والرشاد للإمام الصالحي ٥/٥٥ - ٥٩ .

الحديبية، فأحرم أصحابه ولم أحرم.

ب\_عن مجاهد قال: حدثنى عبد الرحمن بن أبى ليلى عن كعب بن عجرة أن رسول الله 囊 رآم وقمله يسقط على وجهه . فقال: فأبرة رسول الله 囊 رامية
 فأمرة رسول الله 囊 أن يحلق وهو بالحديبة لم يبين لهم أنهم يحلُّون بها وهم على طمع أن يدخلوا مكة ، فأنزل الله الفدية ، فأمرة رسول الله 囊 أن يطعم فرقًا بين ستة مساتين ، أو يهدى شاة ، أو يصوم ثلاثة أيام (١١) .

جــ عن ريد بن اسلم عن أيه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب كلي إلى السوق فلحقت عمر امرأة شابة . فقالت: يا أمير المؤمنين، هلك روجي، وترك صبية صغارًا والله ما ينضجون كراعًا ولا لهم زرع ولا ضرع، وخشيت أن تأكلهم الفشيع، وأنا بنت خُفاف بن إيماء الغفارى، وقد شهد أبى الحديبة مع النبي في . فوقف معها عمر ولم يمض، ثم قال: مرحبًا بنسب قريب، ثم انصرف إلى بعير ظهير كان مربوطًا في الدار، فحمل عليه غرارتين ملاهما طعامًا، وحمل بينهما نفقة وثيابًا، ثم ناولها بخطامه. وقال: اقتاديه، فلن يفنى حتى يأتيكم الله بخير . فقال رجل: يا أمير المؤمنين، أكثرت لها. قال عمر: تكلتك أمك، والله إنى لارى أبا هذه وأخاها قد حاصرا حصنًا زمانًا فقتحاه، ثم أصبحنا نستفىء سهماننا فيه أل.

د عن طارق بن عبد الرحمن قال: انطلقت حاجاً فمردت بقوم يصلون، فلت: ما هذا المسجد؟ قالوا: هذه الشجرة حيث بايع رسول الش ﷺ بيعة الرضوان، فأتيت سعيد بن المسيب فأخيرته. فقال سعيد: حدثتي أبي أنه كان فيمن بايع رسول الله ﷺ تحت الشجرة . قال : فلما خرجنا من العام المقبل نسيناها فلم نقدر عليها . فقال سعيد : إن أصحاب محمد ﷺ لم يعلموها ، وعلمتموها أنتم؟! أنتم أعلم (٣).

هـــ عن عمرو بن مرة قال: سمعت عبد الله بن أبى أوفى وكان من أصحاب الشجرة . قال: كان النبي ﷺ إذا أثاء قوم بصدقة . قال: ﴿ اللهم صلَّ عليهم ﴾ ، فأثاء أبي بصدقته . فقال: ﴿ اللهم صلَّ على آل أبي أوفى ﴾ (٤)

و ـ عن عباد بن تميم قال: لما كان يوم الحرَّة ،والناس يبايعون لعبد الله بن حنظلة ، فقال ابن ريد : علام يبايع ابن حنظلة الناس؟ قبل له: على الموت. قال: لا أبايع على

<sup>(</sup>١) فتح الباري شرح صحيح البخاري ٧/ ٤٤٤ برقم (٤١٥٩) .

 <sup>(</sup>۲) فقع الباري شرع عصابيع البعاري (۱۹۵۰ برام (۱۹۱۵)).
 (۳) المصدر نفسه ۷/ ٤٤٧ برقم (۱۹۱۳).

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ٧/ ٤٤٨ برقم (١٦٦٦) .

ذلك أحدًا بعد رسول الله ﷺ، وكان شهد معه الحدسة (١).

ز - عن يزيد بن أبي عبيد قال: قلت لسلمة بن الأكوع: على أي شيء بايعتم رسول الله على يوم الحديبية؟ قال: على الموت (٢).

ح - عن العلاء بن المسيب عن أبيه قال: لقيت البراء بن عازب - رضي الله عنهما -فقلت: طوبي لك، صحبت النبي ﷺ، وبايعته تحت الشجرة. فقال: يا بن أخي، أنت لا تدرى ما أحدثناه بعده (٣) .

ط ـ عن يحيى بن أبى قلابة أن ثابت بن الضحاك أخبره أنه بايع النبي ﷺ تحت الشجرة (٤) .

ى - عن مجزأة بن زاهر الاسلمي عن أبيه، وكان ممن شهد الشجرة. قال: إني لاوقد تحت القدر بلحوم الحمر، إذ نادى منادى رسول الله ﷺ: إن رسول الله ﷺ ينهاكم عن لحوم الحمر (٥).

ك- وعن مجزأة عن رجل منهم من أصحاب الشجرة اسمه أهبان بن أوس، وكان اشتكى ركبته، وكان إذا سجد جعل تحت ركبته وسادة (٦).

ل ـ عن بشير بن يسار عن سويد بن النعمان وكان من أصحاب الشجرة قال: كان رسول الله ﷺ وأصحابه أتوا بسويق فلاكوه، تابعه معاذ بن شعبة (٧).

م = عن أبى جمرة قال: سألت عائذ بن عمرو رَبِيُّكُ وكان من أصحاب النبي ﷺ من أصحاب الشجرة : هل يُنقض الوِترُ؟ قال : إذا أوترت من أوله فلا توتر مـن آخه ه (۸).

ن = عن صخر بن نافع قال: إن الناس يتحدثون أن ابن عمر أسلم قبل عمر، وليس كذلك، ولكن عمر يوم الحديبية أرسل عبد الله إلى فرس له عند رجل من الانصار يأتي به ليقاتل عليه، ورسول الله ﷺ يبايع عند الشجرة، وعمر لا يدري بذلك، فبايعه عبد الله ثم ذهب إلى الفرس فجاء به إلى عمر وهو يستلثم(٩) للقتال، فأخبره أن رسول الله ﷺ يبايع تحت الشجرة. قال: فانطلق فذهب معه حتى بايع رسول

<sup>(</sup>١) فتح الباري شرح صحيح البخاري ٧/ ٤٤٨ برقم (٤١٦٧) .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ٧/ ٤٤٩ برقم (٤١٦٩) .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه (٤١٧٠) . (٥) المصدر انفسه ٧ / ٤٥١ برقم (٤١٧٣). (٤) المصدر نفسه (٤١٧١) .

<sup>(</sup>٧) المصدر نفسه ( ١٧٥ ). (٦) المصدر نفسه ( ١٧٤٤ ).

<sup>(</sup>٩) يستلئم: يلبس اللأمة \_ بالهمز وهي السلاح. (٨) المصدر نفسه ( ١٧٦ ).

الله على التي يتحدث الناس أن ابن عمر أسلم قبل عمر (١).

س ـ قال أبو وائل : لما قدم سهل بن حنيف من صفين أتيناه نستخبره . فقال : اتهموا الرأي،فقد رأيتني يوم أبي جندل لو أستطيع أن أرد على رسول الله ﷺ أمره لرددت ، والله ورسوله أعلم وما وضعنا أسيافنا على عواتقنا لأمر يفظعنا إلا أسهلز. بنا إلى أم نعرفه قبل هذا الأمر، ما نسد منها خصمًا إلا تفجُّر علينا خصم ما ندري كيف ناته له (۲).

## ذكر خروج رسول الله ﷺ إلى الحديبية:

عن سفيان قال: سمعت الزهري حين حدَّت هذا الحديث حفظت بعضه وثبتني معمر عن عروة بـن الزبير عـن المسور ابن مخرمة، ومروان بن الحكم يزيد أحدهما على صاحبه. قالا: خرج النبي ﷺ عام الحديبية في بضع عشرة ماثة من أصحابه، فلما أتى ذا الحليفة قلَّد الهدى وأشعره، وأحرم منها بعمرة، وبعث عينًا له من خزاعة، وسار النبي ﷺ حتى كان بغدير الأشطاط(٣) أتاه عينه . قال: إن قريشًا جمعوا لك جموعًا ، وقد جمعوا لك الأحابيش(٤)، وهم مقاتلوك ،وصادوك عن البيت ،ومانعوك. فـقال: و أشيروا عليَّ أيها الناس: أترون أن أميل إلى عيالهم، وذرارى هؤلاء الذين يريدون أن يصدونا عن البيت فإن يأتونا كان الله ـ عز وجل ـ قد قطع عينًا من المشركين، وإلا تركناهم محروبين <sup>(ه)</sup> ٤. قال أبو بكر: يا رسول الله ، خرجتَ عامدًا لهذا البيت لا تريد قتل أحد، ولا حرب أحد، فتوجُّه له، فمن صدًّنا عنه قاتلناه على اسم الله <sup>(٦)</sup> .

قالوا:ولما بلغ المشركين خروج رسول الله ﷺ راعهم ذلك، فاجتمعوا وتشاورا. فقالوا : أيريد محمد أن يدخلها علينا في جنوده معتمرًا، فتسمع العرب أنه دخل علينا عنوة، وبيننا وبينه من الحرب ما بيننا؟! والله لا كان هذا أبدًا ومنا عين تُطْرَف .

ثم قدّموا حالد بن الوليد في ماثتي فارس إلى كراع الغميم(٧)، واستنفروا من أطاعهم من الأحابيش، وأجلبت ثقيف معهم، وخرجوا إلى بلدح<sup>(٨)</sup>، وضربوا بها

<sup>(</sup>١) فتح الباري شرح صحيح البخاري ٧ / ٤٥٥ برقم (٤١٨٦).

<sup>(</sup>٣) غدير الأشطاط: موقع تلقاه الحديبية. (٢) المصدر نفسه ٧/ ٤٥٧ يرقم (١٨٩) .

<sup>(</sup>٤) الاحابيش: بنو الهون بن خزيمة بن مدركة وبنو الحارث ، وبنو عبد مناة من كنَّانة ، وبنو المصطلق من (٥) محروبين: منهوبين.

<sup>(</sup>٦) فتح البارى شرح صحيح البخارى ٧/ ٤٥٣ برقم (٤١٧٨) .

<sup>(</sup>A) بلدح: واد في طريق التنعيم إلى مكة. (٧) كراع الغميم: واد بين رابغ والجحفة.

القباب والابنية، ومعهم النساء والصبيان، فعسكروا هناك، وأجمعوا على منع رسول الله على منع رسول الله هم عند ومعهد أنفس، يوحى بعضهم إلى بعض الصوت الحفى : فعل محمد كذا وكذا حتى ينتهى إلى قريش ببلده، ورجع بشر بن سفيان الذى بعث عيناً له من مكة، وقد علم خبر مكة والقوم، بللم وسول الله عقد قريش لفنقي رسول الله عقد قريش سمعت بمسيرك، وخرج معهم العوذ المطافل وراه عصفان . فقال: يا رسول الله ،هذه قريش محمت بمسيرك، وخرج معهم العوذ المطافل (١١) قد لبسوا جلود النمور (١٦) وقد زلوا بلذى طوى (١٦) يعاهدون الله الا تدخلها عليهم ألباً، وهذا خالد بن الوليد في خيلهم قد قدمها إلى كراع المغيم . فقال رسول الله على الله يعدل الله الله والدوا، وإن على معالية كان الذى أدادوا، وإن على بعدل اقتلوا ويهم قوة ، فما نظن قريش ، فوالله الوال أجاهدهم على الذى بعدل أله بعدل الله تعالى أو

ودنا خالد بن الوليد في خيله حتى نظر إلى رسول الله ﷺ واصحابه فصف خيله فيما بين رسول الله ﷺ عباد بن بشر فتقدم في خيله نقما بيزائه فصف أصحابه، وحانت صلاة الظهر، فأذن بلال وأقام، فاستقبل رسول الله ﷺ القبلة، وصف الناس خلقه، فركع بهم ركعة وسجد ثم سلم ، فقاموا على ما كانوا على عن العبية. فقال خالد بن الوليد: قد كانوا على غرةً لو حملنا عليهم اصبنا منهم، ولكن تأتى الساعة صلاة أخرى هي أحب إليهم من أنسهم وأبنائهم فنزل جبريل بين الظهر والعصر بهذه الآية: ﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِم قَالَمَتْ لَهُمُ الصلاة فَلَقَمْ طَائِلَةً مَنْ للكَافِرِينَ عَلَياًا مُعِينًا ﴾ (١) فحانت صلاة العصر، ، فصلى رسول الله ﷺ صلاة الحوف.

#### ذكر مسير رسول الله ﷺ إلى الحديبية عن غير طريق خالد :

روی البزار بسند رجاله ثقات عن أبی سعید الخدری رَجُعُی مختصرًا ومحمد بن عمر

<sup>(</sup>۲) جلود النمور: كناية عن شدة الحقد والغضب.(۳) ذو طوى: أشهر واد بمكة.

<sup>(</sup>٤) وافرين: كاملين.

لين
 ره) تنفرد هذه السالفة: كنيَّ بذلك عن القتيل ؛ لأن القتيل تنفرد مقدمة عنقه.

<sup>(</sup>٦) النساء / ١٠٢ .

عن شيوخه قالوا: لما أمسى رسول الله ﷺ قال: ﴿ تيامنوا في هذا العضا (١) ﴾ وفي رواية: السلكوا ذات اليمين بين ظهور الحمض(٢) فإن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة؛ كره رسول الله أن يلقاه وكان بهم رحيمًا . فقال: "تيامنوا فأيكم يعرف ثنية ذات الحنظل؟ ، فقال بريدة بن الحصيب الأسلمي: أنا يا رسول الله عالم بها. فقال رسول الله ﷺ: ﴿ اسلك أمامنا ؛ فأخذ بريدة في العضل ، فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بفترة <sup>(٣)</sup> الجيش فانطلق يركض نذيرًا لقريش فسلك بريدة بهم طريقًا وعرًا أجرل (٤) بين شعاب، وسار قليلاً تُنكبه الحجارة وتُعلقه وصار حتى كأنه لم يعرفها قط. قال: فوالله إنه, كنت أسلكها في الجمعة موارًا، فنزل حمزة بن عمرو الاسلمي فسار بهم قليلاً، ثم سقط في خَمر الشجر<sup>(ه)</sup> فلا يدري أين يتوجه، فنزل عمرو بن عبد نُهم الأسلمي ، فانطلق أمامهم حتى نظر رسول الله ﷺ إلى الثنية. فقال: •هذه ثنية ذات الحنظل؟ ، فقال عمرو: نعم يا رسول الله، فلما وقف به على رأسها تحدُّ ربه. قال عمرو: فوالله إن كانت لتهمني نفسي وحدها، إنما كانت مثل الشراك (٦)، فاتسعت لي حين برزت فكانت فجاجًا لاجبة (٧)، ولقد كان الناس تلك الليلة يسيرون جميعًا معطفين من سعتها يتحدثون، وأضاءت تلك الليلة حتى كأنا في قمر ، فقال رسول الله ﷺ: • فوالذي نفسي بيده ما مثل هذه الثنية الليلة إلا مثل الباب الذي قال الله ليني إسرائيا, : ﴿ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجُدًا وَقُولُوا حَطَّةٌ ﴾ (٨) ، (١) .

وعن جابر قال : قال رسول الله 總: « من يصعد النَّمية (١٠) ثنية المراد(١١) فإنه يُعط عنه ما حُطَّ عن بنى إسرائيل، قال: فكان أول من صعدها خيلنا، خيل بنى الحزرج، ثم تناماً الناس. فقال رسول الله 總: « وكلكم مغفور له إلا صاحب الجميل الاحبر (١٦)، فأتينا، فقلنا له: تعال يستغفر لك رسول الله 總: قتال: والله لان أجد

<sup>(</sup>١) العضل: موضع بالبادية كثير الغياض، وقيل :شجرة إذا أكل منها البعير سلحته.

<sup>(</sup>٢) الحمض: اسم موضع من طريق يخرج على ثنية المرار.

<sup>(</sup>٣) الفترة: المغبار الأسود.

<sup>(</sup>٤) أجرل: الجرل الحجارة ، وقيل: المكان الصلب الغليظ الشديد .

 <sup>(</sup>٥) خمر الشجر : كل ما يترك من شجر أو بناء .
 (١) الشراك: سيرها الذي على ظهر القدم .

<sup>(</sup>V) اللاجبة: الطريق الواسع. (A) البقرة / ٥٨ .

<sup>(</sup>٩) مقتطفات من سبل الهدى والرشاد للإمام الصالحي ٥ / ٦٢ ــ ٦٤ .

<sup>(</sup>١٠ ، ١١) الثنية: الطريق بين جبلين، وثنية المرار : شجر مر ، هذه الثنية عند الحديبية.

<sup>(</sup>١٢) قيل هو : الجد بن قيس المنافق (كما قال القاضي ) .

ضالتي أحب إلىَّ من أن يستغفر لي صاحبكم. قال: وكان رجل ينشد منا ضالة له(١).

## ذكر نزول رسول الله ﷺ الحديبية وما وقع في ذلك من الآيات

عن زيد بن خالد كين الله ترجنا مع رسول الله على عام الحديبية، فأصابنا مطر ذات ليلة فصلى لنا رسول الله على السبح، ثم أقبل علينا. فقال: ( أتدرون ماذا قال ربكم؟ ، قلنا : الله ورسوله أعلم . قال : ( قال الله : أصبح من عبادى مؤمن بى ، وكافر بى ، فأما من قال: مطرنا برحمة الله ورزق الله وفضل الله فهو مؤمن بى كافر بالكوكب ، وأما من قال: مطرنا بنجم كذا فهو مؤمن بالكوكب كافر بى ، (؟) .

وعن أبى إسحاق قال : أنبأنا البراء بن عازب \_ رضى الله عنهما \_ انهم كانوا مع رسول الله ﷺ يوم الحديبية النّا وأربعمائة أو أكثر . فنزلوا على بثر فنزحوها، فأتوا رسول الله ﷺ، فأتى البثر وقعد على شفيرها ثم قال: ٥ التونى بدلو من مائها ، فأتى به، فيصق، فدعا، ثم قال: ٥ دعوها ساعة ، فأرووا أنفسهم وركابهم حتى ارتحلوا (٣٠).

وعن جابر بن عبد الله ـ رضى الله عنهما ـ قال: عطش الناس يوم الحديبية، ورسول الله ﷺ بين يديه ركوة، فتوضأ منها، ثم أقبل الناس نحوه. فقال رسول الله ﷺ: «ما لكم؟» قالوا: يا رسول الله، ليس عندنا ماه نتوضاً عنه، ولا نشرب إلا ما فى ركوتك. قال: فوضع النبي ﷺ يده فى الركوة، فجعل الماء يفور من بين أصابعه كامثال العيون. قال: فشربنا وتوضأنا.

فقلت لجابر:كم كنتم يومثذ؟قال:لو كنا مائة ألف لكفانا،كنا خمس عشرة مائة (١٤).

وعن عبد الله بن أبى أونى ـ رضى الله عنهما ـ :كان أصحاب الشجرة ألفًا وثلاثمانة، وكانت أسلم ثمن المهاجرين (٥٠).

وعن جابر ﷺ قال:قال لنا رسول الله ﷺ يوم الحديبية: • أنتم خير أهل الارض،، وكنا الفًا وأربعمائة (٦).

#### أ\_رؤيا الأنبياء حق:

ولم ير رسول الله ﷺ رؤيا إلا جاءت كفلق الصبح، وهي بمثابة الوحي لرسول

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم ٤/ ٢١٤٤ برقم (٢٨٨٠) .

 <sup>(</sup>۲) فتح البارى شرح صحيح البخارى ۱/۹۳۶ برقم (٤١٤٧) .
 (۳) المصدر نفسه ۱/ ٤٤١ برقم (٤١٥١) .

<sup>(</sup>٣) الْصَدَر نفسه ٧/ ٤٤١ بِرقم (١٥١٤) . (٤) الصدر نفسه (٢٥١٧) . (٥) الصدر نفسه (٢٠٥٤) . (١) المصدر نفسه (٢٠٥٤) .

الله ﷺ، وقد ( أرى رسول الله ﷺ أنه دخل مكة هو وأصحابه آمنين، محلقين رؤوسهم ومقصرين، وأنه دخل البيت، وأخذ مفتاحه وعرّف مع المعرفين ) ، أى أنه وقف في عرفات مع المسلمين.

وتحمل هذه الرؤيا معنيين لقلب المصطفى ـ صلوات الله عليه \_:

المعنى الأول: هو نصر المسلمين على قريش ، فلا يمكن أن يتم هذا إلا بهزيمة قريش التي تعتبر دخول رسول الله ﷺ وجيشه مكة إذلالاً لها،وهى التى اخرجتهم منها،وهذا متناسب مع الحط الجديد الذى رسمه رسول الله ﷺ لاقق الدعوة الوضىء: « الآن نغزوهم ولا يغزونا، نحن نسير إليهم» ، وتأتى هذه الرؤيا إعلائا لإشارة البد،، وبعد سنة وشهر من غزو الاحزاب العربية للمدينة بعشرة آلاف مقاتل.

المعنى الثانى: إقرار نسك العمرة فى هذا الدين الجديد ، وتعظيم البيت فيه؛ إذ لم يرد أى توجيه نبوى قبل هذا العام، وهو نهاية العام السادس للهجرة ، بتادية هذا النسك بصفته نسكا إسلامياً وشعيرة إسلامية وفى حس رسول الله ﷺ أن هذا الامر قادم. لكن صيغة وإشارة البدء فيه كانت خافية على قلب المصطفى ـ عليه الصلاة والسلام ـ حتى أعلنت فى هذه الرويا.

لقد بلغ النجرد لله والوحدانية من الجيل المسلم الرائد أن يتجه إلى الشام وهو فى مكة ثلاثة عشر عامًا أثناء الصلاة حيث كانت القبلة هناك، ولم يكن أكثر من أمل فى قلب المصطفى ﷺ أن تكون قبلته إلى البيت الحرام، ولم يكن ذلك إلا بعد أن هاجر المسلمون إلى المدينة، فائزل الله تعالى على قلب نبيه: ﴿ قَدْ فَرَى تَقْلُولُ وَجَهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلُولُ وَحَيْثُ مَا كَتُمْ قَرَلُوا وَجُوهُكُمْ فَلُولُ وَجُهِكَ مُطَوِّ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كَتُمْ قَرَلُوا وَجُوهُكُمْ مُنْطُوفً . . ﴾ (١)

وبلغ من أدب عبد الله ورسوله النبى العظيم محمد ﷺ الا يرجو ربه هذا الرجاء في أعلى مستويات العبودية لله ، إنما هي أمنية تجيش في القلب ، وأتر الله تعالى عين نبيه بها ضمن إطار تربوى ضخم يخدم عملية البناء ، وفي جو إثارة الشحناء والغضب من أهل الكتاب الذين كانت القبلة لقبلتهم الشام، وفي جو تأليف القلوب معهم، على أمل الدخول في هذا الدين الجديد، وكانت الإشارة الثانية إلى تعظيم هذا البيت بعد شهر من تغيير القبلة ، حول حرمة البيت وحرمة الشهر الحرام: ﴿ يَعَالُونَكُ عَنِ الشَهْرِ الْعَرَامُ قِتَالُ

<sup>(</sup>١) البقرة / ١٤٤ .

# اللَّه وَالْفُتَّلَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ . . . ﴾ (١) .

والناس يفدون إلى المسجد الحرام من كل فج، ولا يدرى رسول الش 議 إلا ما يعلَّمه ربه سبحانه متى يحين موعد الاتجاه لهذا البيت تعظيمًا له، فجاءت هذه الرويا لتقرَّ عين المصطفى 難 وعين المسلمين المؤمنين من حوله، وتترجم فى واقع عملى فى دعوة المسلمين إلى التأهب لاداء نسك العمرة فى مكة، وكانت مفاجأة هزت المجتمع المسلم آتذاك فى هذا الاتجاه، وسيوف مكة لا تزال تقطر دمًا، وقلوب قريش لا تزال تنز حقدًا على محمد وأصحابه. فكيف ستكون المواجهة؟!

غيب من الغيب كذلك ، إنما تحولت المدينة وكأنها في عرس ، حيث يتاهب المسلمون، والشوق والحنين يعتلج في صدورهم لهذا البيت العتيق، لاداء هذا النسك العظيم، والقلوب المؤمنة لا يضيرها شيء ، فهي واثقة بموعود الله طالما رأى قائدها ونبيها هذه الرؤيا الغرَّاء.

ولا شك أن بعض نوازع الخوف البشرية تعتلج كذلك فيما تحمل هذه الحملة من خطورة المواجهة، وقد عرف المسلمون الإشارة لذلك حين قال ـ عليه الصلاة والسلام ـ لبسر بن صفيان الحزامى: 3 يا بُسر ، لا تبرح حتى تخرج معنا ، فإنا إن شاء الله معتمرون، ونفقت سوق البدن بعد ذلك حيث راح المسلمون يتاعون الهدى لذلك .

وكان حس خطر المواجهة قد برز في ثلاث إشارات :

الأولى: حيث كان يستنفر رسول الله ﷺ الاعراب حول المدينة للخروج معه إلى العمرة، كما في رواية ابن الواقدى وتلميذه ابن سعد: ( واستنفر رسول الله ﷺ العرب ومن حوله من الاعراب ليخرجوا معه وهو يخشى من قريش الذى صنعوا أن يعرضوا له بحرب أو يصدوه عن البيت . . . ) .

الثانية: فيما وضَّحه جليًا عمر بن الخطاب كله حيث سأل وهو الوزير الثاني، والشريك الثاني في صنع القرار فلابد من أن يمارس مسؤوليته في ذلك. فقال: أتخشى يا رسول الله علينا من أبي سفيان وأصحابه، ولم نأخذ للحرب عدتها؟ فقال رسول الله ﷺ: ﴿ ما أهرى ولست أحب حمل السلاح معتمرًا ﴾ (٢).

الثالثة : ثم تكلم سيد الخزرج سعد بن عبادة في اقتراح مماثل:

يا رسول الله ، لو حملنا السلاح معنا، فإن رأينا من القوم ربيًا كنا معدِّين لهم.

<sup>(</sup>١) البقرة / ٢١٧.

فقال رسول الله ﷺ: ﴿ لَسَتَ أَحْمَلِ السَّلَاحِ، إنَّمَا خَرَجَتَ مَعْتَمَرًا ﴾ .

إنها القيادات المسؤولة عن المواجهة تطرح بين يدى رسول الله ﷺ فكرة حمل السلاح خوف المواجهة، ويجيب ـ عليه الصلاة والسلام ـ قائلاً: الست أحمل السلاح، إنما خرجت معتمراً ٤.

وهو تعظيم لشعائر الله، حيث الامن والسلام للبيت الحرام ولآميه ولاهله ، فالعرب تضع السلاح في الاشهر الحُرم ، وذو القعدة من الاشهر الحُرم، وقاصد النسك يضع سلاحه، والمسلمون جاؤوا عُمَّارًا لبيت الله، والسلاح إيذان بالمواجهة ؛ ولهذا لم يكن مع الجيش إلا سلاح المسافرين الآمن؛ السيوف في القرب والحيل ﴿ وعَلَىٰ كُلُّ وَعَلَىٰ كُلُّ وَعَلَىٰ كُلُّ وَاللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ مِن القرب والحيل ﴿ وعَلَىٰ كُلُّ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ ويقلَىٰ للهُ إللهُ اللهُ ويقلَىٰ اللهُ ويقلَىٰ اللهُ ويقلَى اللهُ اللهواجهة.

ب\_ وها هو \_ عليه الصلاة والسلام \_ يتحرك بهذا الركب المؤمن ، الذى لا مثيل له في الارض ، من بين العمار ، والزوار بدينهم الجديد الذى يتلقى الوحى من رب العالمين ، آمين البيت الحرام يبتغون فضلاً من ربهم ورضواناً ، وما يقره \_ عليه الصلاة والسلام \_ فهو الشرع من عند الله ، فهم يقدمون على هذا النسك بمنطلق جديد ، والمسلمون ينظرون إليه ما يعمل فياتمون به (ودخل بيته فاغتسل ولبس ثوبين من نسج صحار ، وركب ناقته القصواء من عند بابه ).

أما جنوده فقد ( خرج بمن معه من المهاجرين والانصار ، ومن لحق به من العرب ) و (خرج بام سلمة معه وام عمارة وام منيع أسماء بنت عمور، وأم عامر الاشهلية ) . فبالرغم من احتمالات الموت ، لم يكن لدى رسول الله هي ما يمنع من حضور هؤلاء النسة هذا المثيد .

وأى التزام يرقى إلى هذا المستوى من الالتزام فى أن يستجيب لرسول الله ﷺ المهاجرون والانصار ومن لحق بهم من العرب فى المسير إلى مكة المكرمة، إلى قلب الموت والإفناء والذبح؟ وهى القمة العليا فى آثار هذه التربية العليا التى فاقت التصور ، فلم يتخذل أحد ، ولم يتراجع أحد ، حتى أن قيادات المنافقين اضطرت للمسير والمسايرة ، مثل عبد الله بن أبى، والجد بن قيس خوفاً من مواجهة هذا التيار الجارف وهم يعلمون أنهم مساقون إلى الذبع ، ولكن سيعتلون معنوياً لو تخلفوا عن المسير ، ويعيرون بالجين ، وأى سيادة تبقى لهم مع هذا الجين ، أما الركب المؤمن فكما وصفهم

<sup>(</sup>۱) الحج / ۲۸ ، ۲۸ .

النص :(لا يشكون فى الفتح للرؤيا المذكورة) ـ رغم أنهم ـ (ليس معهم سلاح إلا السيوف فى القرب) فهذا المستوى النفسى الرفيع،والتناغم العالى مع التوجيه النبوى الحالد .

وبعد لباس الإحرام من ذى الحليفة ، كان أن قدَّم الهدى فأشعره ، حيث وخز سنامه حتى يسيل الدم فيملم أنه هدى ، ثم قلدمن نعلاً نعلاً ، وبذلك أصبح الإثمار والتقليد من الشعائر الإسلامية ، وقبل لحظات لم يكن المسلمون يعرفون ذلك ، وكُلُف ناجية بن جندب بإشعار الباقى ، فقد تحقق الهدف من التشريع حين أشعر ﷺ بعض هذا الهدى ورآه الناس يفعل ذلك وهو على ناقته القصواء .

( ثم صلى رسول الله ﷺ ركعتين ، وركب من باب المسجد بذى الحليقة ، فلما انبعث به راحلته مستقبلة القبلة أحرم بالعمرة ليأمن الناس حربه ، وليعلم الناس أنه إنما خرج زائراً لهذا البيت ومعظماً له ، ولفظ تلبيته : وليبك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك ليبك ، وأحرم غالب أصحابه وأم المؤمنين أم سلمة بإحرامه ، ومنهم من لم يحرم إلا بالجحفة ) .

إنها شعائر حية لاول مرة يتلقاها المسلمون ، كاتما ولدوا بها من جديد ، فصلاة وكمين ، لم تكن عند المعتمرين في الجاهلية ، ورسول الله على يؤوى العمرة لاول مرة في الإسلام ، وجاءت التلبية لتحطم لوقة الشرك التي أفسلدت الله يؤوى العمرة كانت تلبية الجاهلية : ( لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك وما ملك . . .) فقد دخل الشرك حتى في مناسك الحج والعمرة ، وجاء الشير والنثير ؛ ليخرج الناس من ظلمات الشرك والوثنية إلى عالم التوحيد ونور الوحدانية ، فجاءت هذه التلبية التي المسلمون بها ، وأحرموا بها من دون الناس جميعاً ، وانتشر الخير في الارض العربية بتوجه العصبة المؤمنة إلى مكة ، مهلة بالعمرة ، فيأمن الناس جميعاً خروجها ، وفوجئ المسلمون ، وهم على طريق العمرة بقضايا أربعة ، أفتى بها رسول الله يؤو وكتاب مين المزل . ﴿ فَدْ جَاءَكُم مِنَ الله لهم، وما أسعدهم وهم مع الرحمة المهداة والنور الرباني المتزل . ﴿ فَدْ جَاءَكُم مِنَ الله فَهِ يورن الوجود والحياة والكون والإنسان.

المعضلة الأولى: حيث ابتاع المسلمون ثلاثة أُضُب، والفب إنما يتم صيده ابتداءً . فما هو حكم أكله للمحرم ؟ فقد توقف المحرمون يتنظرون الفتوى من رسول الله ﷺ . فقال - عليه الصلاة والسلام . : « كلوا فكل صيد البر لكم حلال في الإحرام إلا ما

<sup>(</sup>١) المائدة / ١٥ .

صدتم أو صيد لكم؟ . ويذلك انتفى الحرج حيث تقرر المبدأ فى حرمة الصيد المباشر أو غير المباشر ، وجواز أكل أى صيد بعد ذلك .

المعضلة الثانية : و عطب من ناجية بن جندب بعير من الهدى ، فجاء بالابواء إلى رسول الله ﷺ وأخبره . فقال : و انحره واصبغ قلائده فى دمه ، ولا تأكل أنت ولا أحد من أهل وفقتك منه وخل بين الناس وبينه ك .

وتعلم المسلمون بذلك كيف يتعاملون مع الهدى إن أشرف على الهلاك قبل أن يبلغ محله ، حيث يذبح ويأكل منه الناس جميعاً إلا صاحب الهدى .

المعضلة الثالثة: حيث يرويها أبو تنادة ترفيخة الفارس المعلّم، والذي بقى حالاً ولم يحرم بالعمرة مع المسلمين، وإذا بالحمار الوحشى يتراءى للمسلمين وهو وليمة دسمة لهم فى هذه الصحراء القاحلة، غير أن الصيد يحرم عليهم، والجوع كافر بلغ بهم مبلغه، ويجد أبو قنادة نفسه حرًا وجلاً فيمتطى صهوة جواده ويشد على الحمار فيعقره، وعدت المشكلة من جديد، ماذا يفعل الحُرم؟ وهل يجوز أن ياكلوا منه أم لا؟ ويتجهون إلى معلم الخير في إلى مربى البشرية، فيسأل - عليه الصلاة والسلام - قبل أن يعطى الجواب: ههل منكم أحد أمره أن يحمل عليه أو إشارة إليه؟، قالوا: لا. ولهذا رفضوا أن يساعدوه حتى في مناولته السوط والرمع؛ كي لا يكونوا شركاء معه. فقال - عليه الصلاة والسلام - : وكلوا ما بقى من لحمه، إنما هو طعمة أطعمكوها الله، هو حلال ، وكي ينفى الحرج والإتم من نقوسهم جميعًا سألهم: «هل ممكم منه شيء ؟ ه .

قال أبو قتادة: فناولته العضُدُ فأكلها وهو محرم.

وتقبل ـ عليه الصلاة والسلام ـ الهدايا من جنوده وحلفائه وأكل منها ووزع منها على الجيش الإسلامى صغيرها وجليلها، فتناول الخيز والقثاء والعتر وغيره وسرّ بها، وقبل هدية خفاف بن إيماء مائة شاة، وفرقها على أصحابه وعلَّم المسلمين أن لا حرج في الهدية على للحرم، ووفض ـ عليه الصلاة والسلام ـ هدية المشركين.

المعضلة الرابعة: يصفها لنا كعب بن عجرة كظف الذى اكلته الهوام وهو مُحرِم، وراع المربى العظيم منظره ، كما قال: وقف علىَّ رسول الله ﷺ وأنا أنفخ تحت قدر لى، وراسى يتهافت قملاً وأنا محرم. فقال: « هل يؤذيك هوامك يا كعب؟» قلت: نعم يا رسول الله. قال: « فاحلق راسك » ونزلت فيه هذه الآية: ﴿ ... فَلَعْلَيْهُ مِنْ صِهامِ أَلْ صَدَقَةً أَوْ نُسُك ... ﴾(١) فاسرني ﷺ أن أذبح شاة أو أصوم ثلائة أيام أو أطعم ستة

<sup>(</sup>١) البقرة / ١٩٦ .

مساكين .

وكانت هذه فسحة للمسلمين فى الارض إلى يوم الدين، وتخفى الحادثة فى ثناياها مدى اهتمام المصطفى ﷺ بعنده، وحدبه عليهم إذ قال له ــ كما فى الرواية الاخرى ــ: • ما كنت أرى أن الجهد بلغ بك هذا ٤.

لقد حبس المسلمون أنفسهم عشرين عاماً تقريباً بالصبر عن أعز مقدساتهم ، حتى جاءهم الإذن بالاتجاء إلى العمرة فانطلقوا وهم أسعد أهل الأرض، دون أن يتالوا على الله ورسوله، ودون أن يقدموا بين يدى الله ورسوله، وحين جاءهم الإذن نفذوا أمر رسول الله ﷺ، ومضوا إلى مكة وسلاحهم السيوف فقط، دون أن يسجل تاريخ الغزوة حالة مخالفة واحدة لا لفظاً ولا عملاً أنه يوفض المسير إلى هذه النهاكمة وهذه المتناة، إنه الجبل الذي لم تشهد البشرية مثيلاً له في تاريخها الطويل.

# جــ الأعراب والمنافقون :

وفى مقارنة مستأتية نشهد بها فعل التربية العظيم فى هذا الجيل الذى استعصى ثلثه فى الحداق، أن وجد فيه جيب صغير من المنافقين ما الحداق المنافقين المنافقين المنافقين المنافقين المنافقين المنافقين المنافقين المنافقين فى المدينة يريد الفرار من المعركة، ويتتحل الأعذار أن بيرتنا عورة وما هى بعورة، ويكشفون خبث طويتهم قاتلين: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورًا، ويعمون المخيل عن المواجهة، والسنتهم حداد على المسلمين فى المخياه، ياكل الرعب قلوبهم خوفًا من الاحزاب.

غيد أن سنة ثالثة من التربية، قد أدّت إلى اختفاء هذا الجيب، وأصبح الصف الداخلي من القوة والمثانة والانفياط، ما ينهى كل مظاهر التحدى والمخاتلة من المنافين، وينتقل الحديث عن الاعراب خارج المدينة، وهذه هى ثمرة التربية العظيم خلال ثلاث سنوات من الجهد الدؤوب في البناء والتكوين حتى ليسير - كما سبق وقلنا ـ: قادة المناففين مع الجيش الإسلامي إلى مكة، ولا يجرؤون على إبداء رأيهم في التخلف، وإن كانت نفتات قلوبهم تنفغ السم، ويكفى أن نعرض صورتين لهذين الزعيمين ، تعريهما من الداخل، وقد شهدا معجزة فوران الماء بالبئر.

يقول ناجية بن الاعجم ﷺ :(... وعلى الماه يومئذ نفر من المنافقين، الجدُّ بن قيس ،وأوس، وعبد الله بن أبي ، وهـــم جلوس ، ينظـــرون إلى الماه ، والبئر نجيش بالرواه ، وهم جـــلوس عـــلى شفيرها . فقـــال أوس بـن خــــولى(١) :

<sup>(</sup>١) أوس بن خولى هذا غير أوس ثالث المنافقين المذكور معهم .

و محلك ما أما الحساب (١) ، أما أن لك أن تبصر ما أنت عليه ؟ أبعد هذا شرو ؟ وردنا البئر يتربض(٢)ماؤها فتوضأ رسول الله ﷺ في الدلو، ومضمض فاه في الدلو، ثم أفرغ الدلو ونزل بالسهم فحثحثها (٣) فجاشت بالرواء. قال: يقول ابن أبي: قد رأيتُ مثل هذا. فقال أوس: قبَّحك الله وقبَّح رأيك ! فيقبل ابن أبي يريد رسول الله ﷺ. فقال رسول الله ﷺ: ﴿ أَي أَبَا الحبابِ، أَبِن رأيت مثل ما رأيت اليوم ؟ ، (؛) فقال: ما رأيت مثله قط. قال: ﴿ فلم قلت ما قلت ؟ ﴾ قال ابن أبي: أستغفرُ الله! قال ابنه: يا رسول الله استغفر له! فاستغفر له رسول الله ) (٥).

هذا موقف ابنز أبي من معجزة فوران الماء في السُّر، وأما موقفه من المطر، فكما نقل أبو قتادة رَئِرُ في معت ابن أبي يقول ونحن بالحديبية ومطرنا بها فقال ابن أبي: هذا نوء الخريف، مطرنا بالشِّعرى (٦).

هذا عن عبد الله بن أبي ، فماذا عن الجد بن قيس؟

يروى لنا أبو قتادة ، الحارث بن ربعي، وهو من بني سلمة قبيلة الجد نفسه. فقول: لما نزلنا الحديبية والماء قليل سمعت الجدين قيس يقول: ما كان خروجنا إلى هؤلاء القوم بشيء! نموت من العطش عن آخرنا ! فقلت: لا تقل هذا يا أبا عبد الله ، فلم خرجت؟ قال: خرجت مع قومي. قلت: فلم تخرج معتمرًا ؟ قال: لا والله ، ما أحرمت. قال أبو قتادة: ولا نويت العمرة ؟! قال: لا.

فلما دعا رسول الله ﷺ الرجل فنزل بالسهم، وتوضأ رسول الله ﷺ في الدلو ومَّج فاه فيه، ثم ردَّه في البئر، فجاشت البئر بالرواء. فقلت: أبا عبد الله! أين ما قلت؟ قال: إنما كنت أمزح معك لا تذكر لمحمد مما قلتُ شيئًا. قال أبو قتادة: وقد كنتُ ذكرته قبل ذلك للنبي ﷺ. قال: فغضب الجدُّ .وقال: يقينا مع صبيان من قومنا لا يعرفون لنا شرفاً ولا سنًا، لبطن الأرض خير من ظهرها. قال أبو قتادة: وقد كنت ذكرت قوله للنبي ﷺ . َ فقال: «ابنه خير منه» .

قال أبو قتادة : فلقيني نفر من قومي فجعلوا يؤنبونني ويلومونني حين رفعت مقالته إلى رسول الله ﷺ . فقلت لهم: بئس القوم أنتم! ويحكم! عن الجدُّ بن قيس تذبون ؟ قالوا: نعم ،كبيرنا وسيدنا. فقلت : قد والله طرح رسول الله سؤدده عن بني

<sup>(</sup>١) أبو الحباب هو عبد الله بن أبي . (٢) يتربض : يخرج في القعب جرعة ماه .

<sup>(</sup>٣) حثحثها : حركها .

<sup>(</sup>٤) إشارة إلى أن الوحى أعلم رسول الله ﷺ بما قال ابن أبي . (٦) المصدر السابق ٢/ ٥٩٠ .

<sup>(</sup>٥) المغازي للواقدي ٢/ ٨٨٥ ، ٨٩٥ .

سلمة وسود علينا بشر بن البراء بن معرور، وهدمنا المنامات التى كانت على باب الجد، سناها علم باب مشر در البراء، فهو سدنا إلى يوم القيامة (١).

هذا الجد مع المعجزة، فأين الجد مع البيعة ؟

ينابع أبو قتادة حديثه فيقول : فلما دعا رسول الله ﷺ إلى البيعة فرَّ الجد بن قيس فلدخل تحت بطن البعير ، فخرجت أعدو ، وأخذت يبد رجل كان يكلمنى فأخرجناه من تحت بطن البعير . فقلت : ويحك ما أدخلك هما هنما ؟ أفرازًا مما نزل به روح القلس ؟ قال : لا ولكنى رُعبتُ وسمعت الهيعة (٢) . قال الرجل : لا نفسحت (٢) عنك أبدًا وما فيك خير ، فلما مرض الجد بن قيس ونزل به الموت لزم أبو قتادة بيته فلم يخ جر حتى مات ودفر (٤).

وإذا كان العرب فى الجاهلية يفاخرون باكرم خصلتين، ويعقدون عليها المفاخر كلها، وهما الكرم والشجاعة ، فنحن نجدها مفقودة عند الجد بن قيس، فها نحن شهدنا شجاعته أثناه البيعة، أما يخله فنشهده من سبب نزع الزعامة منه ،كما أشار أبو قنادة اذاك.

فقد روى الزهرى عن طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن النبى ﷺ قال: «من سيدكم يا بنى سلمة؟ قالوا: ﷺ قال: «من سيدكم يا بنى سلمة؟» قالوا: إنه اكثرنا مالاً وإنا على ذلك لنزنه بالبخل. قال: « وأى داء أدوأ من البخل ، ليس ذا سدكم ». قالوا : فمن سيدنا يا رسول الله ؟ قال: « بشر بن البراء بن معرور (٥٠) .

تابعه ابن إسحاق عن الزهرى وقال فى روايته: «بل سيدكم الأبيض الجعد بشر بن الراء، (٦) .

وحين نقارن بين الجو في أحد، حين ينفصل ابن أبي بثلث الجيش . ويقول: أطاعهم وعصائي، لا ندرى علام نقتل أنفسنا أبها الناس، وبين موقفه اليوم وهو يمضى جندياً في الجيش، لا عزوة له ولا نصير، وقلب يرتجف أن يعرف الناس ما قال ، وحين نقارت بين الجو في أحد حين يهم الجد بن قيس أن ينفصل ببني سلمة ، لكن القيادات المسلمة منحه وبين موقفه اليوم وهو يرتعب أن يعرف محمد مقالته، ندرك في هذه المقارنة، كيف أن معسكر النفاق قد انتهى وجوده، وإن كان بقي بعض الاشخاص في

 <sup>(</sup>١) المغارى للواقدى ٢/ ٥٩٠ ، ٥٩١ .
 (٢) الهيعة: الصوت تفزع منه وتخافه من عدو .

 <sup>(</sup>٣) نضح عنه: دُبُّ عنه ودافع عنه.
 (٤) المغازى للواقدى ٢/ ٥٩٠، ٩٩١.

<sup>(</sup>ه) لمل هذا كان بعد أحد حيث قتل سادات بنى سلمة عبد الله بن عمروً بن حرام وعمرو بن الجموح . (٦) الإصابة فى تميز الصحابة للحافظ ابن حجر ١/١/ ١٥١.

الخفاء يتحركون دون جدوي.

ولهذا نجد الأيات القرآنية في سورة الفتح لا تتحدث عن المنافقين في المدينة أي حديث إنما تذكر اسمهم عرضًا مع الكافرين، إنما تركز الآيات في حشد ضخم حول المسكر الجديد الذي بدأ يتضم إلى المدينة من خارج المدينة.

وهو معسكر القبائل العربية المجاورة بأعداد ضخمة، وكيف أن هؤلاء عندما استنفروا تناقلوا عن الحروج ، كما يصفهم القرآن الكريم فى سبع آيات متناليات ، فيضع المجهر عليهم ؛ ليحرق موقعهم الذى يعيشون فيه، ويعصر خطرهم من أن يمتد إلى غيرهم :

والملاحظ من الآيات أنها لا تشير إلى أن المخلّفين من الاعراب هم من المنافقين، إنما هم من ضعاف الإيمان الذين لم يتعمق الإيمان في قلوبهم بعد، ولم يملا كل ذرات كيانهم، وكما وصفهم النص : ( ومرَّ فيما بين مكة والمدينة بالاعراب من بني بكر ومزينة وجهينة فاستفرهم فشاغلوا بأموالهم . وقالوا فيما بينهم:

يريد محمد يغزو بنا إلى قوم معدِّين فى الكراع والسلاح، وإنما محمد وأصحابه أكلة جزور، لن يرجم محمد وأصحابه من سفرهم هذا أبدًا قوم لا سلاح معهم ولا عدد ).

هذه النماذج خارج الصف الإسلامي في المدينة سوف تتجه الطاقات لتربيتها فيما

<sup>(</sup>١) الفتح / ١١- ١٧ .

بعد، وذلك بعد أن وجه القائد الأعظم ﷺ وصحبه الأبرار كل طاقاتهم لعملية البناء فى الداخل.

#### د\_عدد المسلمين وفضلهم:

وحين نذكر أن عدد المسلمين في أحد كان سبعمائة ، إذا استثنينا المنافقين ، نجد أن العدد هنا قد تضاعف وزاد عن الضغف ، بينما بلغ أربعة أضعاف أهل بدر. وننقل هنا ما ذكره الحافظ ابن حجر عن عدد أهل الحديبية :

(ووقع في رواية اسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء كنا أربع عشرة مائة، وفي رواية زهب عنه : أنهم كانوا ألفًا وأربعمائة أو أكثر، ووقع في حديث جابر الذي بعده من طريق سالم بن أبي الجعد عنه أنهم كانوا خمس عشرة مائة ، ومن طريق قتادة قلت لسعيد بن المسبب: بلغني عن جابر أنهم كانوا أربع عشرة مائة . فقال سعيد: حدثني جابر أنهم كانوا خمس عشرة مائة. . . والجمع بين هذا الاختلاف : أنهم كانوا أكثر من ألف واربعمائة فمن قال : الفًا وخمسمائة جبر الكسر ومن قال : الفًا وأربعمائة ألناه، ويؤيده قوله في الرواية الثالثة من حديث البراء : ألفًا وأربعمائة أو أكثر، واعتمد على هذا الجمع النووي ، وأما البيهقي فمال إلى الترجيح وقـال : إن روايـة مـن قـال : ألف وأربعمائة أصح. . . وأما قول عبد الله بن أبى أونَّى : ألفًا وثلاثمائة فيمكن حمله على ما اطلع عليه، واطَّلع غيره على زيادة من الناس لم يطلع هو عليهم، والزيادة من الثقة مقبولة . . . وأما قول ابن إسحاق : إنهم كانوا سبعمائة فلُّم يوافَق عليه ؛ لأنه قاله استنباطًا من قول جابر . . . وجزم موسى بن عُقبة بأنهم كانوا ألفًا وستمائة، وفي. حديث سلمة بن الاكوع عند ابن أبي شيبة ألفًا وسبعمائة . وحكى ابن سعد أنهم كانوا ألفًا وخمسمائة وخمسة وعشرين وهذا إن ثبت تحرير بالغ ، ثم وجدته موصولاً عن ابن عباس عند ابن مردویه ، وفیه رد علی ابن دحیة حیث زعم أن سبب الاختلاف فی عددهم أن الذي ذكر عددهم لم يقصد التحديد ، وإنما ذكره بالحدس والتخمين ـ والله أعلم ) (١) .

وتجمع أكثر الروايات وأصحها على أن العدد ألفًا وأربعمائة أو ألف وخمسمائة، وهو ترجيح النووى بجبر الكسر وعدمه .

ولكن الذى يؤسفنا هو غياب الإحصاءات الفردية لجيل الحديبية ، فغى بدر قدَّم كُتُابِ السيرة سجلاً إحصائيًا كاملاً عن طبقة بدر بالاسماء ، وآخر إحصاء شهدناه فى

<sup>(</sup>۱) فتح الباري شرح صحيح البخاري ۷ / ٤٤٠ ، ٤٤١ .

السرة هو سجل الشهداء السعين في أحد ، لكننا نفتقد بعد ذلك الاحصائبات لطبقة الخندق والحدسة.

هذا وإن افتقدنا هذه الأسماء الخمسمائة والألف، غير أننا أمام تكوين جديد وانصهار حديد بين السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وبين الذي اتبعوهم بإحسان اطلق القرآن عليهم اسم ﴿ اللَّذِينَ مَعَهُ ﴾ وهم الصحابة الذين مع رسول الله ﷺ كما فى الآية القرآنية آخر سورة الفتح: ﴿ مُعَمَّدٌ رُسُولُ اللَّهِ وَاللَّذِينَ مَعَهُ . . ﴾ (١) ، وهذا يعنى تكون طبقة جديدة بعد طبقة بدر، هي طبقة الحديبية، تشكل نسبجًا واحدًا ولحمة متكاملة. نتابع كل معالمها من فم رسول الله ﷺ.

١ ـ ( قال عمرو: سمعت جابر بن عبد الله ـ رضي الله عنهما ـ قال: قال لنا رسول الله ﷺ يوم الحديبية: ﴿ أَنتُم خير أهل الأرض ﴾ ، وكنا ألفًا وأربعمائة، ولو كنت أبصر اليوم لأريتكم مكان الشجرة) (٢) .

٢ ـ و يتحدث الحافظ ابن حجر العسقلاني ـ رحمه الله ـ شارحًا هذا النص بقوله: قوله : ( قال لنا رسول الله ﷺ يوم الحديبية: ﴿ أَنتُم خَيْرِ أَهْلِ الْأَرْضِ ﴾ هذا صريح في فضل أصحاب الشجرة ، فقد كان من المسلمين إذ ذاك جماعة بمكة وبالمدينة وبغيرهما . وعند أحمد بإسناد حسن عين أبي سعيد الخدري . قال : لما كان بالحديبية قال النبي يدرك قوم بعدكم صاعكم ولا مدَّكم ، وعند مسلم من حديث جابر مرفوعاً : ﴿ لَا يدخل النار من شهد بدراً والحديبية ، وروى مسلم أيضاً من حديث أم مبشر أنها سمعت النبي ﷺ يقول : ﴿ لا يدخل النار أحد من أصحاب الشجرة (٣) .

٣. ( وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ : ١ من يصعد الثُّنية تُنيَّة الْمُرار فإنه يحط عنه ما يحط عن بني إسرائيل ٢. قال: فكان أول من صعدها خيلنا خُيل بني الحزرج، ثم تتام الناس فقال رسول الله ﷺ: ﴿ كَلَّكُم مَغْفُورَ لَهُ إِلَّا صَاحَبِ الجُّمَارِ الاحمر ، فأتيناه فقلنا له: تعال يستغفر لك رسول الله ﷺ . فقال: والله لأن أجد ضالتي أحب إلى من أن يستغفر لي صاحبكم ) (٤) .

٤ ـ عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: ﴿ أَتَاكُمُ أهل اليمن كأنهم قطع السحاب هم خير من على الأرض ٢ .

<sup>(</sup>١) الفتح / ٢٩ .

<sup>(</sup>٢) فتح الباري شرح صحيح البخاري ٧ / ٤٤٣ برقم (٤١٥٤) . (٤) صحيح مسلم ٤ / ٢١٤٤ برقم (٢٨٨٠) .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ٧ / ٤٤٤ .

قال رجل من الانصار: ولا نحن يا رسول الله؟ فسكت رسول الله ﷺ ثلاثًا ثم الرابعة قال قولاً ضعيثًا : « إلا أتسم ١٠٨٨).

فنحن إذن أمام طبقة جديدة، هي طبقة الحديبية، لها سمات ثلاث كما في النصوص الصحيحة.

> ا**لأولى**: أنهم خير أهل الأرض . الثانية: غفر الله لهم جمعًا .

الثالثة: لا يدخل منهم أحد النار.

وهم مكونون من السابقين الأولين من المهاجرين والانصار من أهل بدر ومن صلى القبلين ، ومن التابعين الذين اتبعوهم بإحسان ، وهم الذين شمهم التعبير القبن أملهم التعبير القبن أملهم التعبير القبن أحد في صفهم أفراد المنافقين وزعماهم عبد الله بن أبي ، والجد بن قيس ، وامثالهم إن كان لهم وجود في هذا الصف، فقد ذكرت كتب السيرة الجد بن قيس هذا أنه لم يكن عمن بابع تحت الشيرة ، وبقى مختبناً في ظل ناقته . (وقال أبو بكر الحميدى : حدثنا سفيان ،حدثنا أبو الزير عدن المنافق وجدنا رجلا منا الزبير،حدثنا جابر كلافية قال: لما دعا وصول الله على النام إلى البيعة وجدنا ابن جريج يقال له : الجد بن قيس مختبناً تحت إبط بعيره . رواه مسلم من حديث ابن جريج عن ابن الزبير به) (۲) .

ثم أورد حديث الإمام أحمد بقوله: قال الإمام أحمد: حدثنا يونس ، حدثنا الليث عن أبى الزبير عن جابر كرفحت عن رسول الله ﷺ أنه قال: «لا يدخل النار أحد بمن بابع تحت الشجرة (٣) .

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن هارون الفلاس المحرمي عن... أبي الزبير عن جابر ترفيخية قال: ( يدخل من بابع تحت الشجرة كلهم الجنة إلا صاحب الجمل الاحمر ) قال : فانطلقنا نبتدره فإذا رجل قد أصل بعيره فقلنا : تعال فبابع ، قال: أصيب بعيري أحب إلى من أن أبابع .

(وقال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرًا يقول: أخبرتني أم مبشر أنها سمعت رسول الله ﷺ يقول عند حفصة ـ رضى الله عنها ـ: ﴿ لا يدخل النار إن شاه الله تعالى من أصحاب الشجرة الذين بايعوا تحتها أحد ٤ ، قالت : بلي يا رسول الله .

المغازى للواقدى ٢ / ٥٨٦ .
 مسند أحمد ٣ / ٣٥٠ .

<sup>(</sup>۲) صحيح مسلم ۳ /۱۲۸۳ (۲۵۸/۱۹۶) .

فانته: ها فقالت حفصة \_ رضى الله عنها \_: ﴿ وَإِن مَنكُمْ إِلاَّ وَاردُهَا ﴾ فقال الند. على: وقد قال الله تعالى: ﴿ ثُمُّ نُنجَى الَّذِينَ اتَّقُوا وَنَدَرُ الطَّالِمِينَ فِيهَا جِنيا ﴾ (١) وواه مسلم (٢) (٣) . .

فالنصوص الصحيحة تتضافر كلها على أن أصحاب الشحرة ،هم الذين بابعدا تحتما أو أصحاب الحديث ، هم الذي بايعوا يوم الحديبية ، فقد تواترت الشهادة من رب السموات والأرض إذن أن هذه المجموعة الفريدة في هذا الوجود ،وهم خيرة أهل الأرض ، وأنها كلها من أهل الجنة إلا صاحب الجمل الأحمر. والذي تلكأ عن البيعة مختبئًا تحت ظل ناقته ، وهذا الأخير لم يدخل في هذا العموم لأنه لم يبايع ، لكن مصيره إلى الله \_ عز وجل. وهذا يعني كذلك أن التفوق العظيم ، الذي حققته التربية النبوية أدخل أربعة أضعاف جيل بدر في هذه الخصوصية الفريدة.

وحين نمعن النظر في تكوين هذه المجموعة الفريدة الخالدة ، نقف عند تكوينها الجديد بالمقارنة مع تكوين أهل بدر. قال ابن إسحاق : ( فجميع من شهد بدرًا من المسلمين من المهاجرين والأنصار من شهدها منهم، ومن ضُرِّب له بسهمه وأجره ثلاث مائة رجل وأربعة عشر رجُّلا ،من المهاجرين ثلاثة وثمانون رجلاً ،ومن الأوس واحد وستون رجلًا، ومن الخزرج مائة وسبعون رجلًا (٤) .

أما في الحديبية كانت من قبيلة أسلم كما في النصوص الصحيحة ثمن المهاجرين.

و ( قوله : ثمن المهاجرين. ولم أعرف عدد من كان بها من المهاجرين خاصة لُعرف عدد الأسلميين، إلا أن الواقدي جزم بأنه كان مع النبي ﷺ في غزوة الحديبية من أسلم مائة رجل. فعلى هذا كان المهاجرون ثمانمانة)(٥) ، فقد ارتفع إذن عدد المهاجرين إلى النصف من الجيش كله. وبهذا يكون الأنصار ثمانمائة كذلك.

وهذا الارتفاع الهائل في عدد المهاجرين من ثلاث وثمانين إلى ثمانمائة كان معظمه من القبائل العربية المجاورة وهي قبائل صغيره ، إذا قيست بالقبائل الكبرى، لكن شبابها كانوا يغدون إلى المدينة ينضوون تحت لواء رسول الله ﷺ، ويتلقون التربية اليومية في كانوا يفدون إلى المدينة ، ينضوون تحت لواء رسول الله ﷺ، ويتلقون التربية الموممة في المسجد، والتربية العملية في المعارك والغزوات، فيتدربون على الجندية الخالصة، ويفقهون دينهم مباشرة من رسول رب العالمين، وينشؤون في ظلال القدوة العليا لهم من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، ويتنافسون في الطاعة والامتثال لأمر الله

<sup>(</sup>۱) مريم / ۷۲ ، ۷۲ .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم ٤/ ١٩٤٢ برقم (٢٤٩٦) . (٣) تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير ٦/ ٣٣٦ ، ٣٣٧ .

<sup>(</sup>٥) فتح الباري شرح صحيح البخاري ٧/ ٤٤٤ . (٤) السيرة النبوية لابن هشام ٢/ ٤٢٥ .

ورسوله ، فنالت قبائلهم بذلك شرقًا ربا على القبائل الكبرى التى تخاذلت وتأخرت فى الانضمام للإسلام .

فهذه أسلم وغفار على رأس هذه القبائل.

فعن خفاف بن إيماء بن رحضة الغفارى قال: صلى بنا رسول الله ﷺ الفجر، فلما رفع رأسه من الركمة الاخيرة قال: ولمن الله لحيان ورعلاً وذكوان وعصية عصت الله ورسوله ، أسلم سالمها الله ، وغفار غفر الله لها ثم خرَّ ساجدًا ، فلما قضى الصلاة أقبل على الناس . فقال: ﴿ إِنّي لست أنا قلت هذا ولكن الله عن وجر قال » (١).

ويرتفعون فى مكان آخر إلى مقام المهاجرين والانصار بصفتهم القبلية لا بأفرادهم لأن كثيرًا من أفرادهم من المهاجرين.

فعن أبى رهم الغفارى وكان من أصحاب النبى ﷺ فى غزوة تبوك وأن وسول الله ﷺ قال له: ﴿ . . . فإن أعز أهلى على أن يتخلف عنى المهاجرون من قريش ، والانصار، وأسلم ، وغفار ، (٢) .

فقد كان عيون المهاجرين عند رسول الله ﷺ من قريش ،ومن أسلم ،ومن غِفار.

ويعود الفضل فى ذلك إلى الرعيل الأول منهم ، واللبنات الأولى التى انضمت إلى الدعوة إلى أبى ذر الغفارى الذى كان خامس من أسلم فى مكة، ومضى داعبًا فى قومه حتى جاه بسبعين بيتًا من غفار يؤم بهم المدينة بعد أحد ، وانتظر النصف الثانى فاتضم بعد الفتح وإلى بريدة بن الحصيب الأسلمى ، الذى تلقى رسول الله ﷺ قبل دخوله المدينة ، فأسلم ومعه سبعون من قومه كذلك.

أما القبائل الآخرى من مزينة، وجهينة ، وأشجع ، وخزاعة، فقد بدا شبابها يفدون إلى المدينة، لكن بأعداد ضئيلة وبقى كيان القبيلة على الشرك، أو أسلم ، وبقى أهرابيا بعيدًا عن محضن التربية العظيم داخل المدينة، فلم يتح له هذا الفضل ، والاغتراف من رحيق النبوة ، ولهلا وجدنا الأياب التى نزلت في المخلفين من الاعراب كالصواعق على رووسه ، لتخلفهم عن الانضمام إلى الجيش الإسلامي الماضى إلى الحديبية. وكما في النص ( فجعل رسول الله ﷺ يعر بالاعراب فيما بين مكة والمدينة فيستفرهم، فيشاغلون له باموالهم وأينائهم وفراريهم ، وهم بنو بكر ، ومزينة ، وجهينة فيقولون فيما بينهم : أيريد محمد يغزو بنا إلى قوم معدين في الكراع والسلام، وإنما محمد

<sup>(</sup>١) فضائل الصحابة للإمام أحمد ٢/ ٨٨٢، وقال المحقق: ﴿ إِسَادَهُ صَحِيحٍ ﴾.

 <sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ٢/ ٨٨٥ برقم (١٦٧٤) ، وقال المحقق فيه : ﴿ إسناده صحيح رواه مسلم وغيره ٤.

وأصحابه أكلة جزور لن يرجع محمد وأصحابه من سفرهم هذا أبدًا (١) .

وهؤلاء الذين سينصب عليهم جهد التربية الضخم في المرحلة القادمة.

ويمكن القول: إن الكيان القبلى الذى انضم إلى الإسلام حتى الحديبية. هم المهاجرون من قريش، والأوس والحزرج ،الذين مثلوا طبقة الانصار العظمى في المدينة، وقبيلة أسلم، وقبيلة غفار ، لكن العدد الضخم الذى وصل إلى ثماغانة إنما كان من أفراد من قبائل شتى هجرت قبائلها وقومها، وأنت تنضم إلى المجتمع الجديد في الملينة. وقد خلعت عصبها وانتماها السابق، وهو توفيق رباني خالص، حيث إن هؤلاء الأفراد قد خلصوا ابتداءً من العصبية القبلية المقينة ، و وتخلوا عنها، وجاؤوا جنوك في حزب الله، لا يربطهم بقبائلهم إلا الاسم، وقد تكون قبائلهم عن يعلن الموبية وانتماهم عن يعلن المربطة ورسوله، فلا يضيرهم ذلك ، بل يحاربونها إذا اقتضى الأمر ذلك ويتربون في محمض النبوة العظيم على الولاء الخالصة والحناية الفائقة بكل فرد على يتأخر دخول القبائل في الإسلام لتتم التربية الخالصة والعناية الفائقة بكل فرد على الأولين من المهاجرين.

ثم انضموا إلى كتلة المهاجرين الاولين التي كانت تنمو باطراد وتتفوق على كتلة الانصار فيم بعد، وها هي الآن تساويها في العدد، وهذا سر قول رسول الله ﷺ في الانصار : • الانصار كرشي وعيتي ، وإن الناس سيكثرون وهم يقلون، فاقبلوا من محسنهم. وتجاوزوا عن مسيئهم ، ٢٦ .

ونلاحظ هنا أننا نفتقد كثيرًا جدًا من الاسماء الذين هم خيرة أهل الارض ، ولا تكاد تذكر إلا أسماء القيادات فيهم ، وإن كان أهل الحديبية وأهل بدر فيما بعد قد انتهت اليهم قيادة المسلمين ، وكانوا هم أهل الحل والمقد فى الأمة إضافة إلى مشيخة قريش وقادة الفتوح منهم،ومن أجل هذا نبحث بعناية عن كل اسم حمل هذا الشرف العظيم الخالد بايع تحت الشجرة، وهو الذى سنسهب فى الحديث عنه فى الفقرة التالية:

### هـ غاذج من اللبنات الجديدة :

#### ١ ــ أبو قتادة :

وتاريخه حافل بالبطولات ، إنما نتناول بعض المقتطفات منه .

<sup>(</sup>١) المغازي للواقدي ٢/ ٧٤ .

<sup>(</sup>۲) المصدر السمايق ۲ / ۸۱۰ وقال للحقق : 9 إسناده صمحيح رواه البسخاری ۷ / ۱۱،۰ پرقم ( ۳۸۰۱ ) . ومسلم وغيرهم ۴ . وكرش وعيش : بمعني بطائني وخاصتي كما فسرها اين حجبر .

أبو قتادة الانصارى السلمى، فارس رسول الله ﷺ شهد أحدًا والحديبية، وله عدة أحاديث، اسمه: الحارث بن ربعى على الصحيح، وقيل: اسمه النعمان، وقيل: عمرو . ....

روى إياس بن سلمة بن الاكوع عن أبيه عن النبي ﷺ، قال: •خير فرساننا أبو قتادة، وخير رجًالتنا سلمة بن الاكوع ، (١) .

الواقدى: حدثنا يحيى بن عبد الله بن أبي قنادة عن أمه عن أبيه قال: قال أبو قنادة: إنى لأغسل رأسى قد غسلت أحد شقيه ، إذ سمعت فرسى جروة تصهل، وتبحث بحافرها . فقلت: هذه حرب قد حضرت، فقمت ولم أغسل شقَّ رأسى الآخر، فركبتُ وعلى بَّروة فإذا رسول الله ﷺ يصبح : «الفزع! الفزع! » (٢) .

فهو إذن من الجيل الجديد بعد بدر، وفاز بلقب فارس رسول الله ﷺ، وفى الصحيح أنه خير الفرسان ونقارن بين موقفين طريفين له ، ودور النربية في ذلك :

الموقف الأول: ما رواه الذهبي في السير: أيوب ، عن محمد ( ابن سيرين ) ؛ أن النبي الذي يقل أرسل الله ي النبي النبي الله تتادة فقيل: يترجَّلُ ثم أرسل إليه ، فقيل: يترجَّلُ ثم أرسل إليه، فقيل: يترجَّلُ فع أرسل إليه، فقيل: يترجَّل. فقال: واحلقوا رأسه، فجاه . فقال: يا رسول الله، دعني هذه المرَّة، فوالله لأصبيك (٢٢) ( ٤٤) .

فكان أوَّل ما لقى قتل رأس المشركين مسعدة.

معن الغزار: ( حدثنا محمد بن عمرو، عن محمد بن سيرين ؛ أن رسول الله ﷺ رأى آبا قتادة يصلى ويتقى شعره، فأراد أن يَجُزُّه. فقال: يا رسول الله إن تركته لارضنك، فترك.

فأغار مسعدة الفزارى على سرح أهل المدينة، فركب أبو قتادة، فقتله، وغشاه بردته) (ه).

فشخصية أبى قتادة كره شخصية تهوى الجمال والزينة، وجاه منادى رسول الله في المرة الاولى. فقيل: يترجل، أى يسرّح شعره، وهذا أمر طبيعى قد يقع مع كل أحد، لكن الغريب أن يعود الطلب ثانية ومن رسول رب العالمين له. فيأتى الجواب:

<sup>(</sup>۱) حدیث رواه مسلم ۱٤٣٩/۲ برقم (۱۸۰۷)، وأحمد ٤/٢ه ، ٥٣ .

<sup>(2)</sup> سير أعلام التبلاء 2/ 223 ، 200.

<sup>(</sup>٣) أعتبه: ترك ما يُجد عليه من أجله، ورجع إلى ما يرضيه عنه بعد إسخاطه عليه.

 <sup>(</sup>٤) قال المحقق فيه: 

 أ الحديث مرسل ٤.

<sup>(</sup>٥) وكذلك قال المحقق فيه: ﴿ الحديث مرسل ١ ٢/ ٤٥٤ ، ٤٥٥ .

يترجَّلُ، فكم إذن يأخذ من الوقت فى الاهتمام فى أن يكون شعره حسن، ومنظره جميل .

لقد حض الإسلام على الاعتناء بالشعر كما يقول ـ عليه الصلاة والسلام ــ: 1 من كان له شعر فلكرمه ١١٤) .

لكن أن يأخذ من وقته كل هذا الزمن ، ويتابع ترجيل شعره ، ويعتذر عن إجابة طلب رسول الله ﷺ لهذا السبب ، فهذا غريب تمامًا فم عالم الرجال.

وإذا بنا نفاجاً بالأغرب الأعجب، يطلبه رسول الله ﷺ للمرة الثالثة، فقيل له: يترجل، لقد غدا حبه للاناقة إذن مرضًا عضالاً، يمضى نهاره كله في تصفيف شعره، وتحسين منظره، وإبراز هيأته، فلابد أن تكون العقوية من جنس الذنب، وذلك حين اعتذر للمرة الثالثة بترجيل شعره فقال ـ عليه الصلاة والسلام ـ: « احلقوا رأسه ».

فلا يجوز أن تبقى مثل هذه العبودية للجمال فى الصف الإسلامي، ولدى رجل من صحب رسول الله ﷺ، فليعاقب بحلق شعره، وهو أعز ما يملكه حتى تُنتزع من قلبه هذه العادة المستحكمة، وتجتث من جذورها من نفسه، ويالها من عقوبة قاسية أشد القساوة على رجل بهذا التكوين، ويهذا الحب لشعره، وجمال منظره، أن يفقد شعره كله، فيفقد جمال شبابه، ونضارة منظره، فعاذا فعل ، إنه لن يخالف أمر رسول الله و كاد قلبه يقتله من بين أضلعه لهذه العقوبة الصارمة القاصمة.

جاء إلى حبيبه المصطفى راجيًا معتذرًا قائلاً: يا رسول الله ، دعنى هذه المرة، فوالله لاعتبنك.

ومتى كان الرجال عبدة الجمال أصحاب مواقف، وأصحاب عهود، إنهم يمضون عمرهم كله ، ولا تنتزع من نفوسهم أجزاء بسيطة من هذه العادات المستحكمة، وما نراه اليوم فى عالم الموضات لذى النساء والرجال ، وخضوعهم لها وعبوديتهم لها ، يوضح ذلك.

وبفراسة القائد الاعظم ﷺ ، بهذا الشاب الوسيم الانيق، يقبل ـ عليه الصلاة والسلام ـ أن يتراجع عن العقوبة المعلنة ليدع له الفرصة الإخيرة كما يدعى فى مسح هذه الخطينة الشنيعة، وقبل ـ عليه الصلاة والسلام ـ أن يَدعُهُ فعاذًا كان؟!

كان ما رأيناه في الحادثة السابقة التي تلتها:

 تصُهل، وتبحث بحافرها . فقلت: هذه حرب حضرت، فقمت ولم أغسل شِقَّ رأسى الآخر، فركت، وعليَّ بردة فإذا رسول الله ﷺ يصيح: « الفزع ! الفزع !» .

إنه أعجب بناء ، وأعظم طواز في تاريخ البشرية ، حيث يعالج سيد البشرية تربية قادة النشرية.

إنه قبل عهده مع حبيبه الأعظم ﷺ ينادى أولاً وثانيًا وثالثًا. فيقال: إنه يترجَّلُ.

وهنا بعد عهده مع حبيبه، وقد غسل شق رأسه الأخر، وامتطى فرسه كالبرق الخاطف ليسمع النداء العام: 1 الفزع !الفزع !! ومضى مع الجيش ، لنسمع تتمة المشهد المالان:

قال: فأدرك المقداد، فسايرته ساعة، ثم تقدّمه فرسى، وكان أجود من فرسه، وأن أجود من فرسه، وأخير أبي المقداد: إما أن أموراً - يعنى ابن نضلة . فقلت للمقداد: إما أن أموت، أو أكل قاتل محرز فضرب فرسه، فلحقه أبو قنادة فوقف له مسعدة، فنزل أبو تنادة فقتله، وخبّب فرسه معه (٢).

وسندع الحوض فى التفاصيل إلى البحث القادم، فقد كانت هذه المعركة بعد الحديبية مباشرة ، لكن يكفى أن تقول هنا :إنه فاز بهذا اللقب :(فارس رسول الله) فى هذه المركة، وفاز بهذه المبدالية الذهبية العليا ،بهذه الممركة: «خير فرساننا أبو قنادة » .

فإذا الشاب الانيق، المستعبد لهواه، في تصفيف وترجيل شعره ينشغل به عن إجابة قائده ـ عليه الصلاة والسلام ـ ثلاث مرات، هو هو نفسه الفارس الأول في الإسلام، والذي بدَّ المقداد. صاحب أول فرس في الإسلام في بدر، ولكن هذا لا يعني أبدًا أن شخصيتة قد تغيرت ، فهو لا يزال يحب الأناقة والجمال والمنظر الوسيم .قال قتادة: كان أبو قنادة يلبس الحزز (۲) .

ولتنظر إلى هذا التعاطف العميق بين القائد الاعظم ﷺ ، وبين جنديه البطل الذي صدق وعده ، وقتل أسر العدو. قال: فلما مر الناس تلاحقوا ونظروا إلى بُرمتي، فعرفوها .وقالوا: أبو قتادة تُحلّ فقال رسول الله ﷺ: ﴿ لاَه ولكنه قتبل أَبِي تَتَادَّ عَليه برده، فخلوا بينه وبين سلبه وفرسه › . قال: فلما أدركني قال: ﴿ اللهم بارك له في شعرِه وبشّرِه، أقلح وجهك، أقتلت مُسعدة ؟﴾ . قلت: نعم ،ها هي فراسة النبوة

<sup>(</sup>١، ٢) سير أعلام النبلاء للذهبي ٢ / ٥٠٠ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نف ٢ / ٥٦ وقال المحقق في : \* روى الطيرانى فى الكبير . . . عن عمار بن أبن عمار قال : رأيت زيد بن ثابت ، وابن عباس ، وأبا هريرة ، وأبا تتادة يلبسون مطارف الحز . قال : العيشمى فمى للجمع ٥ / ١٤٥ : \* ورجاله رجال الصحيح ؟ .

العظمى تنحقق، ففى الوقت الذى قدَّر الجيش كله أن أبا قتادة قتيل مسجى ببرده ، كان حياس رسول الله ﷺ: لا لا، ولكنه قتيل إبن قتادة عليه بُرده .

ونقترب من أعماق قلب المربى الأعظم ﷺ لنسمع هذا الدعاء الخالد:

اللهم بارك له في شعره ويَشَرِه ٤.

الشعر الذى صدر الحكم عليه قبل فترة وجيزة بالحلق للتلكؤ فى الإجابة ثلاث مرات، ، هو هو نفسه يُدعى له بالبركة والنماء، فقد أرضى الجندى قائده الحبيب، وذبح قائد العدو صعدة.

ونختم هذا المشهد في اقتراب أخفى وأدق كما يحدثنا بطلنا العظيم أبو قتادة.

قال: «اللهم بارك له في شعره ويشره، أفلح وجهك ، قتلت مسعدة؟، قلت: نعم. قال: • فما هذا الذي بوجهك؟ ، قلت: سهم رُبِتُ به. وهذا السهم يعنى أنه قد يشوَّه هذا الوجه الجميل الوسيم الأنيق، وأثر الضربة قد تفقده جماله كله. و قلت : سهم رميت به. قال: • فادن منى ، فيصق عليه، وكأن هذه البصقة تعادل آلاف عمليات التجميل للوجه في أرقى مدن العالم اليوم في أوربا وأمريكا .

فما ضرب علىَّ قط ولا قاح.

فمات أبو قتادة وهو ابن سبعين سنة ، وكأنه ابن خمس عشرة سنة .

دعوة واحدة، ويصقة واحدة للفارس البطل المرمى بالسهم من رسول الله ﷺ كفتاء للمحافظة على جماله ،ورونقه ووسامته حتى وهو ابن السبعين، فكاتما هو ابن خمس عشرة سنة. قال: ( وأعطاني فرس مسعدة وسلاحه ١٦٠).

ولنشهد بطولته ومعركته مع مسعدة في رواية أخرى عن ابنه عبد الله . قال:

(إن أبا قنادة اشترى فرسه مسن دواب دخلت المدينة ، فلقيه مسعدة الفزارى . فقال : يا أبا قنادة، ما هذا الفرس ؟ فقال أبو قنادة : فرس أردت أن أربطها مع رسول الله 激整. فقال : ما أهون قتلكم وأشد جرأتكم . قال أبو قنادة : أما إنى أسأل الله \_ عز وجل \_ أن ألفينك وأنا عليها . قال : آمين .

فيينا أبو قنادة ذات يوم يعلف فرسه تمرا فى طرف بردته إذ رفعت رأسها ، وصوت أذنيها .فقال : أحلف بالله لقد حست بريح خيل . فقالت له أمه : والله يا بنى ما كنا نرام فى الجاهلية فكيف حين جاء الله بمحمد ﷺ ? ثم رفعت الفرس ايضًا رأسها

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء للذهبي ٢ / ٤٥٠ وقال المحقق : ٩ الخبر في الواقدي ٢ / ٤٤٠ ، وانظر : المعجم الصغير ٢/ ١٥٢ للطيراني، والمستدرك ٣/ ١٨٠ والاستيعاب ١٢/ ٨٩ والإصابة ٢١/ ٢٠٣ .

وصرَّت أذنيها . فقال : أحلف بالله لقد حست بريح خيل ، فوضع عليها سرجها ، فأسرجها وأخذ سلاحه ثم نهض ، حتى أتى مكاناً يُقال له : الزوراء ، فلقيه رجل من الصحابة . فقال له : يا أبا قتادة تُشَوِّط(١) دايتك وقد أخذت اللقاح ! وقد ذهب النبي في طلبها وأصحابه . فقال : أين ، فأشار له نحو الثنية . فإذا بالَّنبي ﷺ في نفر من أصحابه جلوساً عند باب ، فقمع دابته ثم خلاها فمرّ بالنبي ﷺ. فقال له : ٩ امض يا أبا قتادة صحبك الله ؛ . قال أبو قتادة : فخرجت فإذا إنسان يحاكيني فلم أنشب أن هجمنا على العسكر . فقال لي : يا أبا قتادة ما تقول ، أما القوم فلا طاقة لنا يهم . فقال أبو قتادة : تقول : إني واقف حتى يأتي النبي ﷺ ؟! أريد أن تشد في ناحية وأشد في ناحية فوثب أبو قتادة فشق القوم ورُّمي يسهم فوقع في جبهته قال أبو قتادة : فنزعت قدحه وأنا أظن أني قد نزعت الحديدة ومضيت على وجهي فلم أنشب أن طلع على فارس على فرس فاره(٢)، وأداة كليلة(٣) على وجهه مغفر له ، فأثنتني (١) ولم أثبته. فقال : لقد لقانيك الله يا أبا قتادة ، وكشف عن وجهه فإذا مسعدة الفزاري . فقال: أيما أحب إليك ، مجالدة أم مطاعنة أم مصارعة ؟قال : فقلت : ذاك إلى الله \_ عز وجل ـ وإليك . قال : فقال : صراع . فأحال رجله عن دابته ، وأحلت رجلي عن دبتي . ثم علقت دابتي وسلاحي إلى شيء وعلق دابته وسلاحه إلى شيء ، ثم ته اثننا فلم أنشب أن رزقني الله عز وجل الظفر عليه، فإذا أنا على صدره ، فوالله إنه لما أهم الناس من رجل متأبط قد عالجت منه ما عالجت أن أقوم فآخذ سيفي أن يقوم فيأخذ سيفه وأنا بين عسكرين لا آمن أن يهجم على احدهما ، إذا شيء يمس رأسي فإذا نحن قد تعالجنا حتى بلغنا سلاح مسعدة ، فضربت بيدي إلى سيفه ، فلما رأى أن السيف قد وقع بيدي قال :يا أبا قتادة ، استحيني(٥) قال : قلت : لا والله أو ترد أمك الهاوية . قال : يا أبا قتادة ، فمن للصبية ؟ قلت : النار . قال: ثم قتلته ثم أدرجته في بردي ، ثم أخذت ثيابه فلبستها ، وأخذت سلاحه ثم استويت على فرسه ، وكانت فرسي نفرت حين تعالجنا ، فرجعت راجعة إلى العسكر فعرقبوها (٦) ، ثم مضيت على وجهي ، فلم أنشب أنا حتى أشرفت على ابن أخيه وهو في سبعة عشر فارساً .قال : فألحت لهم فوقفوا ، فلما أن دنوت منهم حملت عليهم حملة فطعنت ابن أخيه طعنة دققت صلبه،

<sup>(</sup>١) تشوط : تجرى فرسك .

<sup>(</sup>٢) فاره : الحفيف النشيط . (٣) كليلة : محيطة من جميع جوانبه . (٤) أثبتني : عرفني .

<sup>(</sup>٥) استحيني : أبقني .

<sup>(</sup>٦) عرقبوها : عقلوها من رجلها .

واكشف من معه، وحبست<sup>(۱)</sup> اللقاح برمحى ، وأقبل النبى ﷺ ومن معه من أصحابه فلما نظر إليهم العسكر فروا ) <sup>(1)</sup> .

### ٢ \_ كعب بن عجرة :

وهذه صورة مقابلة لفتانا وفارسنا أبى قتادة تؤلختى سبق أن تحدثنا عنها من قبل، وهى اللبنة الثانية التى تعرَّفنا عليها ممن شهد الحديبية صورة كعب بن عجرة تؤلختى كما وردت في الإصابة :

فتاريخه كرظم هو هذه القصة في عمرة الحديبة ، لا نعرف شيئًا عنه من قبل، وكما ترد قصة سليمان بن داود ـ عليه السلام ـ في كتاب الله ـ عز وجل. وتعقبها قصة أيوب ـ عليه السلام ـ في قمة النعمة والشكر، وقمة البلاء والصبر ترد القصتان هنا كذلك، وكلا النموذجين يحويهما الإسلام في الطاعة والاحتساب لله.

﴿ . . . هَـٰذَا عَطَائِنَا فَاصَّنَ أَوْ أَصْلِكَ بِمَيْرِ حَسَابٍ . وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا أَوْلَمْ وَحُسْرَ مَاب .
 ﴿ . . . هَـٰذَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبُهُ أَنِي مَسَّنِي الشَّيْطَانُ بِنَصْبٍ وَعَذَابٍ . اركُسْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُحْتَسِلٌ بَارِدْ رُضُرَابٌ . ووَهَبَنَا لَهُ أَهْلَهُ وَعَلَيْمٍ مَعْهُمْ رَصَّمَةً مَنَا وَذَكْرَىٰ لأُولِي الأَلْبَ ب . وخُذْ يَهِبُولُ صِنْفًا فَاصْرِب بِهِ وَلا تَحْتُ إِنَّا وَجَلْنَاهُ صَابِرًا نِهِمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوْلِهِ ﴾ (٤)

نجد هنا أبا قتادة الذى يضع ثمن عدم حلق رأسه روحه وفاء بعهده. فقلت للمقداد: إما أن أموت وإما أن أقتل قاتل محرز.

ونجد كعب بن عجرة كرضي منسك شاة أو بقرة في بعض الروايات ثمن حلق رأسه الذي قتله القمل من الأذي والاحتساب لله في الإحرام.

<sup>(</sup>١) حبيت : أشرت . (٢) دلائل النبوة لليهقي ٤/ ١٩١ ، ١٩٢ .

<sup>(</sup>٣) الإصابة في تمييز الصحابة للحافظ ابن حجر م ٣ / ج ٥ / ٣٠٤ .

<sup>(</sup>٤) ص / ٣٩ ــ ٤٤ .

كل هذا يضمه الجيش الواحد، والقيادة الواحدة التي تستوعب النماذج البشرية كلها في حزب واحد ، هو حزب الله ورسوله.

ثم تنقل لنا الإصابة حادثتين مهمتين:

الأولى: واخرج الطبرانى فى الاوسط عن... كعب بن عجرة قال: أتيت النبى يُشهّ يومًا فرايته متغيرًا، فذهبت فإذا يهودى يسقى إبلاً له فسقيت له على كل دلو بتمرة فحمدت تمرًا فاليت النبي ﷺ الحديث.

حيث يمثل هذا الحديث مدى الجهد والفاقة الذى عانى منه السلمون، وكعب أحد هذه النماذج حتى ليسقى على كل دلو بتمرة، ويمثل التوجيه والتربية النبوية في الحث على العمل، والكسب مهما كان الكسب ضعيقًا فهو خير من أن يتكفف الناس أعطوه أه منده .

والثانية: ( واخرج ابن سعد بسند جيد عن ثابت بن عبيد أن يد كعب قطعت فى بعض المغازى ) لتبرز الجانب الجهادى عنده ، واحتسابه حياته فى سبيل الله ، لنتعرف بعدها على أنه كان شابًا فى الرابعة والعشرين يوم انضم إلى الإسلام، وكان فى الثلاثين من عمره يوم شهد عمرة الحديبية ، حين نعلم أنه توفى سنة واحد وخمسين وعمره خمس وسعون سنة تؤليقة .

# ٣\_ خفاف بن إيماء بن رحضة الغفاري:

وهو ابن سيد غفار كما يحدثنا أبو ذر الغفارى في فى قصة إسلامه فاحتملنا حتى أتينا قومنا غفارًا ، فأسلم نصفهم ، وكان يؤمهم إيماء بن رحضة الغفارى، وكان سيدهم. وقال نصفهم: إذا قدم رسول الله ظل المدينة أسلمنا، فقدم رسول الله ظلا المدينة فأسلم نصفهم الباقى، وجاءت أسلم . فقالوا : يا رسول الله إخوتنا. نسلمُ على الذى أسلموا عليه، فأسلموا فقال رسول الله ظلا: « أسلم سالمها الله ، وغفار غفر الله به (١).

وعن الالتباس بين خُفاف وابنه يحدثنا في الإصابة ابن حجر فيقول:

( ولكن ذكر أحمد في هذا الحديث الاختلاف على رواية سليمان بن المغيرة : هل هو خُفاف بن إيماء أو أبوء إيماء بن رحضة ؟ وعلى هذا فيمكن أن يكون إسلام خفاف تقدَّم على إسلام أبيه والله أعلم، وذكر الزبير بن بكار من حديث حكيم بن حزام أن إيماء بن رحضة حضر بدرًا مع المشركين فيكون إسلامه بعد ذلك، وذكر ابن سعد أنه

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم ٤/ ١٩٢٢ برقم (٢٤٧٣) .

أسلم قريبًا من الحديسة وهذا يعارض روابة مسلم ) (١).

ويكفينا من رواية البخاري شهادة عمر كَرْ في خُفاف بن إيماء :

( والله إنى لارى أبا هذه وأخاها قد حاصرا حصنًا زمانًا ففتحاه، ثم أصبحنا نستغىء سهماننا فيه ) .

فهذا هو جانب من جهاده المغمور ما كان لنا أن نعرفه لولا حاجة ابنته وشهادة عمركيُّ فيه . وإذا عرفنا جانب الجهاد لدى هذا العظيم وأبيه ، ونرى وقوف ابنة خفاف بباب أمير المؤمنين تطلب المعونة فيطالعنا جانب الجود فى هذا البيت من خلال رواية الواقدى :

( وحدثني عبد الرحمن بن الحارث عن جُده عن أبي رهم الغفاري قال:

لما نزلوا بالابواه (في المسير إلى الحديبة ) الهدى إيماء بن رحضة جُرُرًا وماتة شاة، وبعين يحملان لبنًا، فانتهى بهما إلى وسول الله يقد نها به خُفاف بن إيماه، وبعيرين يحملان لبنًا، فانتهى بهما إلى وسول الله يقد فقال رسول الله يقد : فتقل رسول الله يقد : فتقل دسول ما هناه ؟ قال : قلل وسول الله يقد : فقيل مناه عندنا قد أجدب فستنا ماشيتنا إلى ماه هاهنا. فقال رسول الله يقد : فكيف البلاد ها هنام ؟ قال: يتغذى بعيرها، وأما الشاة فلا تذكر، فقبل رسول الله يقل هديته، وأمر بالغنم ففرق في أصحابه وشربوا اللبن عُسًا عُسًا(٢) حتى ذهب اللبن، وقال: فبارك الله يكمه ) (٣).

وإن كان ابن حجر قد وصف خُفاف بقوله: ( كان إمام بنى غفار وخطيبهم)(٤) مرجحًا أنه هو الذى أسلم وقاد غفار منذ بدر إلى الإسلام. والروايات جميعًا تشير إلى أنه حضر بيعة الرضوان. وكان فيمن رضى الله عنهم من المؤمنين المبايمين.

# ٤- أبو رهم الغفارى:

وهو الذى روى لنا هدية سيدهم إيماء بن رحضة . قال:( لما نزلوا بالابواء أهدى إيماء بن رحضة جزرًا ومائة شاة وبعث بها مع ابنه خفاف بن إيماء وبعيرين يحملان لبنًا… ) (ه).

أما الحديث عنه فكما ذكره الحافظ ابن حجر :( اسمه كلثوم بن حصين بن... حماس بن غِفار الغفارى مشهور باسمه وكنيته ، كان ممن بايع تحت الشجرة، واستخلفه

الإصابة في تمييز الصحابة ١/ ١/ ٩٣ .
 العُس: القدم الكبير.

(٦) المغازى للواقدى ٢/ ٥٧٧ . (٤) الإصابة في تمييز الصحابة ١/ ٢/ ١٣٨ .

(٥) المغازي للواقدي ٢/ ٧٧٥ .

النبى ﷺ على المدينة فى غزوة الفتح. . . وقال ابن سعد : بعثه النبى ﷺ يستنمر قومه إلى تبوك . . . وذكر أبو عروبة أنه رمى بسهم فى نحره يبوم أحد فبصق به النبى صلى الله عليه وآله وسلم ـ فبرا ) (١) .

قال محمد بن عمر : حدثنا عن جانب من التربية لابى رهم كل يبنا رسول الله يسر من الطائف إلى الجمرانة وأبو رهم الغفارى إلى جنب رسول الله 囊 على ناقة له وفى رجليه نعلان له غليظتان إذ زحمت ناقته ناقة رسول الله ﷺ قال إبو رهم. ناقة له وفى رجليه مساقة فأوجعه . فقال رسول الله ﷺ و أوجعتنى احر رجلك ، وقوع حرف نعلى على ساقة فأوجعه . فقال رسول الله ﷺ و الوجعتنى احر رجلك به لعظيم ما صنعت، فلما أصبحنا بالجمرانة خرجت أرعى الظهر وما هو يومى فرقا (خوقا) أن يأتي للنبي ﷺ رسول يطلبنى، فلما روحت الركاب سالت. فقالوا: طلبك النبي هل نفتت إحداهن والله، فجتته وأنا أترقب. فقال: ﴿ إنك أوجعتنى فقرعتك بالسوط ووجعتك فخله هذه الله، فجتته وأنا أترقب. فقال: ﴿ إنك أوجعتنى فقرعتك بالسوط ووجعتك فخله هذه الله، موضاً عن ضربتى ﴾ قال أبو رهم: فرضاه عنى كان أحب إلى أس من الدنيا وما فيها (٢).

بهذه الروح السامية كان ـ عليه الصلاة والسلام ـ يتناول جفاة الاعراب هؤلاء وسراق الحجيج ، ليرفعهم من الوهدة السحيقة التى كانوا فيها، فتصبح السعادة الكبرى لديهم رضاء رسول ا婚 ﷺ.

( ولم يزل أبو رهم مع النبي ﷺ بالمدينة يغزو معه إذا غزا ، وكان له منزل ببنى غفار ) (٣).

### ٥\_ خالد بن عباد الغفاري:

قال أبو عمر:( هو الذى دلاه رسول الله ﷺ بعمامته فى البئر يوم الحديبية لما عطشوا وقبل غيره ) (3) . وفى المغازى للواقدى عن عبد الرحمن بن الحارث بن عبيد عن جده عبيد بن أبى عبيد قال: سمعت خالد بن عبّد الغفارى يقول: أنا نزلت بالسهم يومنذ فى البئر (۵) .

ودخل فى زمرة الذين رضى الله عنهم ورضوا عنه ، وفى زمرة خيرة أهل الأرض ولو لم نعرف عنه إلا نزوله بالسهم فى البئر يوم الحديبية .

ومن غفار وسيدها خفاف بن إيماء بن رحضة الغفارى وأخويه أبى رهم وخالد

الإصابة للحافظ ابن حجر ٤/ ٧/ ٦٨ ت٤١٤ . (٢) الطبقات الكيرى لابن سعد ٤/ ٣٤٤ .

 <sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ٤/ ٢٤٥ .
 (٤) الإصابة في تمييز الصحابة ١/ ٩٣/٢ .

<sup>(</sup>٥) المغازى للواقدى ٢/ ٥٨٩ .

وهى التى غفر الله لها إلى أسلم التى سالمها الله إلى سيدها بريدة بن الحصيب الاسلمى وعشرة معه من بنى أسلم، هم أوفى من ذكرتهم كتب السيرة من القبائل الاخرى . ولا عجب فى ذلك ، فقد كانت أسلم ثمن المهاجرين ، فى صلح الحديبية، والمهاجرون يومنذ ثمانمائة تقريباً من كل القبائل العربية .

# ٦- بريدة بن الحصيب الأسلمي:

والذى كان له فضل دخول الإسلام إلى قبيلة أسلم. ونعيد للذاكرة ذلك الفضل الحالد:

فقد أخرج البهقى عن بريدة بن الحصيب قال: لما جعلت قريش ماتة من الإبل لمن يُردُّ النبي ﷺ حملني الطمع فركبت في سبعين من بني سهم فلقيت. فقلت: «من أنت؟ قال: بريدة فالفت ﷺ إلى أبي بكر وقال: « يمّن؟ » قلت: من بني سهم. قال: « عُنَّ » قلت: من بني سهم. قال: « عُنَّ » قلت: من أسهم. قال: « تخرج سهمك يا أبا بكر » فقال بريدة للنبي ﷺ: من أنت؟ قال: « أنا محمد بن عبد الله رسول الله » فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، فأسلم بريدة وأسلم من كان معه جميعًا. قال بريدة: الحمد لله الله ينظر سهم طائعين غير وأسلم من كان معه جميعًا. قال بريدة: الحمد لله الذي أسلم بنو سهم طائعين غير مكرهين، فلما أصبح قال بريدة: يا رسول الله ، لا تذخل المدينة إلا ومعك لواء، فحل عمامته ثم شدًا في رمح ثم مشي بين يديه حتى دخلوا المدينة(١)

وقال ابن السكن: أسلم حين مر به النبي ﷺ مهاجرًا بالغميم(٢) .

واقام فى موضعه حتى مضت بدر وأحد ثم قدم بعد ذلك... وسكن البصرة لما فتحت ،وفى الصحيحين عنه أنه غزا مع رسول الله ﷺ ست عشرة غزوة... وأخبار بُريدة كثيرة ومناقبه مشهورة وكان غزا خراسان فى زمن عثمان ثم تحول إلى مرو إلى أن مات فى خلافة يزيد بن معاوية. قال ابن سعد: مات سنة ثلاث وستين؟؟) .

ونجد حديثه فى الحديبية عند البحث عن ثنية ذات الحنظل والتى كان أدلاؤها الاسلميين.

فلما أمسى قال رسول الله ﷺ: اتيامنوا في هذا العصل<sup>(1)</sup>، فإن عيون قريش بمرً

<sup>(</sup>١) شرح المواهب الملدنية للزرقاني ١/ ٥٠٤ ، وهي في الدلائل عند البيهقي .

<sup>(</sup>۲) الغميم : تقع جنوب عسفان بستة عشر كيلاً على الجادة من مكة . أى على 12 كيلاً من مكة على طريق المدينة .

<sup>(</sup>٣) الإصابة للحافظ ابن حجر ١/ ١/ ١٥١ ت ١٢٩. (٤) العصل: الرمل المعوج الملتوى.

الظهران أو بضجنان ، فأيكم يعرف ثنية ذات الحنظل (۱) ، فقال بريدة بن الحصيب الاسلمى: أنا يا رسول الله عالم بها. قال رسول الله: « اسلك أمامنا ، فاخذ به بريدة في العصل قبل جبال سراوع قبل المغرب، فسار قليلاً تنكبُ الحجارة، وتعلّقُه الشجر، وحار حتى كأنه لم يعرفها قط. قال: فوالله إن كنت لاسلكها في الجمعة مرازًا، فلما رآه رسول الله ﷺ لا يتوجه قال: « اركب ۱۲».

وشاءت إرادة الله أن يشارك أسلميان اثنان غير بريدة حتى تم التعرف على ثنية ذات الحنظل وهما .

# ٧ حمزة بن عمرو الأسلمي :

(فقال ﷺ: ق من رجل يدلنا على طريق ذات الحنظل؟ قنزل حمزة بن عمرو الأسلمي. فقال: أنا يا رسول الله أدلك فسار قليلاً ثم سقط في خمر الشجر (٢٠) فلا يدرى أين يتوجه. فقال رسول الله ﷺ: ق اركب ٤) (٤) . وما تذكره لنا كتب السيرة والتراجم عنه أنه كان صواماً قواماً لله ( فعن عائشة \_ رضى الله عنها \_ أن حمزة بن عمرو الاسلمي سأل رسول الله ﷺ عن الصوم في السفر، وكان يسرد الصوم. فقال رسول الله ﷺ: ق إن شتت فصم، وإن شتت فافطر ٩ وقد رواه جماعة من الاثمة عن هشام عن أبيه عن عائشة، وتوفى سنة إحدى وستين وهو ابن إحدى وسبعين سنة . وقيل : ابن ثمانين ) (٥) .

وعلى القول الأصح ، فإن عمره يوم كان دليل رسول الله ﷺ إلى ثنية ذات الحنظل سبعة عشر عامًا فقط.

# ٨ ـ عمرو بن عبد نُهم الأسلمى :

( ثم قال : • ألا من رجل يدلنا على طريق ذات الحنظل؟• فنزل عمرو بن عبد نهم الاسلمى فقال:أنا يا رسول الله أدلك. فقال: • انطلق أمامنا >، فانطلق عمرو أمامهم حتى نظر رسول الله ﷺ إلى الثنية. فقال: • هذه ثنية ذات الحنظل؟ • فقال عمرو: نعم يا رسول الله، فلما وقف على رأسها تحكرٌ به. قال عمرو : والله إن كان ليهمنى نفسى وجَدى إنما كانت مثل الشراك(٢) فاتسعت لى حتى برزت ، وكانت محجة

<sup>(</sup>١) موضع في ديار بني أسد. (٢) المغازي للواقدي ٢/ ٥٨٤ .

 <sup>(</sup>٣) خمو الشجر: كل ما يترك من شجر أو غيره.
 (٤) المغازى للواقدى ٢/ ٥٨٤.
 (٥) أسد الثانة في معرفة الصحابة لامن الأكبر الجذرى ٢/ ٥٦ ت ١٢٥٧.

٠٠ اعد العباد على عموله العصاب و بن او نيو اجوزي ٢٠١٠ ك ١٠١

<sup>(</sup>٦) الشراك: سير النعل.

ولا بد من وقفة عند الحديث عن هذه الشية التى كان أدلاؤها من بنى أسلم. كما جمع الصالحى بين دواياتها بقوله: وروى مسلم عن جابر مختصرًا، وأبو نعيم عن أبى سعيد، وابن إسحاق عن الزهرى، ومحمد بن عمر عن شيوخه.

قال أبو سعيد: خرجنا مع رسول الله ﷺ عام الحديبية، حتى إذا كنا بعسفان سه نا من آخر الليل حتى أقبلنا على عقبة ذات الحنظل. قال جابر: فقال رسول الله ﷺ: 1 من يصعد ثنية المرار، فإنه يُحط عنه ما حط عن بني إسرائيل ،، فكان أول من صعد خيل من الخزرج، ثم تبادر الناس بعد. وقال أبو سعيد: فقال رسول الله ﷺ: ﴿ مثل هذه الثنية الليلة كمثل الياب الذي قال الله تعالى ليني اسد إثبان ﴿ أَدْخُلُوا الْيَابَ سُجُدًا وَقُولُوا حطَّةٌ نُغُفُرُ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَمَنزيدُ الْمُحْسنين ﴾ . وقال ابن إسحاق : إن المسلمين لما أن حرجوا من الأرض الصعبة، وأفضوا إلى أرض سهلة فقال رسول الله ﷺ: 3 قولوا نستغفر الله ونتوب إليه ، فقالوا ذلك . فقال: ﴿ وَاللَّهُ إِنَّهَا لَلْحُطَّةُ الَّتِي عَرَضَتُ عَلَى سُ إسرائيل فلم يقولوها ﴾ . قال أبو سعيد: ثم قال رسول الله ﷺ: ﴿ لا يجوز هذه الثنية الليلة أحد إلا غفر له ٤ . فلما هيطنا نزلنا فقلت : يا رسول الله ، نخشي أن ترى قريش نيراننا . فقال :﴿ لَن يروكم، ،فلما أصبحنا صلى بنا الصبح ثم قال : ﴿وَالَّذِي نَفْسَى بيده لقد غفر للركب أجمعين إلا رويكباً واحدًا على جمل أحمر التقت عليه رجال القوم ليس منهم ) . وقال جابر: قال رسول الله ﷺ : ﴿ كَلَّكُمْ مَغْفُورَ لَهُ إِلَّا صَاحِبُ الْجُمَلِّ الأحمر ا(٤). قال أبو سعيد: فطلب في العسكر فإذا هو عند سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل والرجل من بني ضمرة من سيف البحر يظن أنه من أصحاب رسول الله ﷺ. فقيل لسعيد: إن رسول الله ﷺ قال كذا وكذا، فقال له سعيد: ويحك اذهب إلى رسول الله ﷺ يستغفر لك. وقال جابر: فقلنا له: تعال يستغفر لك رسول الله ﷺ. فقال: والله لأن أجد ضالتي أحب إلى من أن يستغفر لي صاحبكم (٥) .

<sup>(</sup>٢) القة / ٥٨ .

<sup>(</sup>۱) اللاجب: الطريق الواسع.(۳) المغازى للواقدى ۲/ ۵۸۶ .

<sup>(</sup>٤) مسلم ٤/ ٢١٤٥ برقم (٢٨٤٠) وفى شرح الحديث : ( إلا صاحب الجمل الأحمر ) قال القاضى: قبل هذا الرجل : هو الجدين قيس المنافق.

<sup>(</sup>٥) سبل الهدى والرشاد للإمام الصالحي ٥/ ٦٤ - ٦٦ .

ولعلنا مع أدلاثنا الأسلميين الثلاثة نذكر الرجلين من بنى إسرائيل الذين حثا قومهما على دخول الباب.

﴿ قَالَ رَجُلانَ مِنَ الدِّينَ يَخَافُونَ أَنَمُمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمَ البَّابَ فَإِذَا دَخَلُتُمُوهُ فَإِنكُمْ عَالِمُنَ وَعَلَى اللَّهِ فَقَرَكُلُوا إِن كُنتُم هُوْمِينَ . قَالَوا يا مُوسَى إِنَّا أَنْ تُلْخُلُهَا أَبْدًا مُا دَامُوا فِيهَا فَاذَهُمْ أَنْتُ وَرُبُكَ فَقَاتِلا إِنَّ هَاهُمُنَا قَاعِدُونَ . قَالَ رَبِّ إِنِّي لا أَمْلِكُ إِلاَّ نَفْسِي وَآخِي فَافْرُقُ بَيْنَا وَبَيْنَ الْقَرْمُ الْفَاسِقِينَ ﴾(١).

لقد كانت التجرية الجهادية الأولى لموسى - عليه الصلاة والسلام - مع أمته التى فجَّ الله لها البحر، وقطعتُه يساً، وكان غرقًا على عدومًا، وأكَّد لهم رسولهم موسى - عليه الصلاة والسلام -: ﴿ يَا قُومُ ادْخُلُوا الأَرْضُ الْمُقَدَّسَةَ اللِّي كَتَبَ اللّهَ لَكُمْ وَلا تَرْتَدُوا عَلَىٰ أَذْيَارَكُمْ فَتَطَلُّوا خَاسِين ﴾ (٢) .

ولم يدخلوا عليهم الباب، ونكت الجيش كله، وسقطت الامة في امتحانها الجهادى الاول والاخير مع نبيها موسى - عليه الصلاة والسلام - وحرمت النصر أربعين عامًا كاملة ﴿ قَالَ فَإِنْهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الأَرْضِ فَلا تُأْسَ عَلَى الْقُومُ الْفَاسَقِينَ ﴾ (٣) .

وأما التجربة لهذه الأمة الفتية، فبعد أن استطاع ثالث الأسلميين عمرو بن عبد نهم أن يدلً الجيش على ثنية ذات الحنظل .قال لهم \_ عليه الصلاة والسلام \_: ( من يصعد ثنية المراز فإنه يحط عنه ما حط عن بنى إسرائيل ا ( و يغفر له ؟ ، فإذا الاكثرية الساحقة من القوم تستجيب لنداء قائدها، وتهندى بهدى ادلائها وتحضى صُدًا في الجيل غير عابثة بصعابه وأحجاره وأشجاره، ويفسح الله تمالى لهم الثنية، ويدير لهم الدرب، بعد أن طرق \_ عليه الصلاة والسلام \_ أسماعهم ، في سلفهم من بنى إسرائيل الذين حط عنهم في التجربة الثانية الجهادية. فكانوا أسرع للتلية ، وأنفذ للكلمة، وأنضح في السابقة الإيمانية، ولم يتخاذل منهم أحد، وبعد أن نجحوا في التجربة نجاحًا باهرا قال لهم تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى المرائيل : ﴿ احْظُوا الله تعالى المرائيل الذي قال الله تعالى المرائيل : ﴿ احْظُوا الله عَلَم الله الله عليه الصلاة والسلام \_ : ﴿ مثل هذه الثنية الليلة كمثل الباب الذي قال الله تعالى المرائيل : ﴿ احْظُوا الله عَلَم الله الله عليه الصلاة والسلام \_ : ﴿ مثل هذه الثنية الميلة المرائيل الذي الله عليه الصلاة والسلام \_ : ﴿ مثل هذه الثنية الميلة الله الله على المرائيل : ﴿ احْسُوا الله عَلَم عَلَم

فكيف كان التنفيذ في التجربة الجهادية الثانية مع ابن أخى موسى ـ عليه الصلاة والسلام ؟ كان أسوأ تنفيذاً وأرداه. (كما روى ابن أبي حبيبة عن داود بن الحصيب عن

<sup>(</sup>١) المائدة / ٢٣ \_ ٢٥ . (١) المائدة / ٢١ .

<sup>(</sup>٣) المائدة / ٢٦. (٤) البقرة / ٥٨.

الاعرج عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: • الكلمة التى عرضت على بنى إسرائيل: لا إله إلا الله وادخلوا الباب سجدًا • قال : باب بيت المقدس، فدخلوا من قبل أستاههم .وقالوا : حة فى شعيرة ) (١) .

وحدثنى عبد الرحمن بن عبد العزيز عن عبد الله بن أبى بكر بن حزم قال :قال رسول الله ﷺ • الكلمة النى عرضت على بنى إسرائيل أن يقولوا: تستغفر الله ونتوب إلى 4 فكلا هذين الحديث قد روى (٢).

قالوا : ثم قال رسول اش 養: ﴿ لا يجوز هذه الثنية أحد إلا غفر الله ﴾ . قال أبو سعيد الحدرى: وكان أخى لامى قتادة بن النعمان فى آخر الناس. قال: فوقفت على الثنية فجعلت أقول للناس : إن رسول الله 養 قال: ﴿ لا يجوز هذه الثنية أحد إلا غفر له ﴾ . فجعل الناس يسرعون حتى جاز أخى فى آخر الناس ، وفرقت أن يصبح قبل أن نجور ٣٠).

وكأن النص مرتبط بجواز الثنية في الليل كما رأينا في تخوف أبي سعيد أن يجوز أخو تنادي إن كان بعض أخوه قادة بعد انتهاء الليل ( وفرقت أن يصبح قبل أن يجوز ) فلا ندرى إن كان بعض المتباطئين الذين جازوها بعد الصبح قد فاتهم هذا الفضل، وفي تحديد آخر أن رسول الله على الصبح وقال: لقد غفر للركب أجمعين إلا رويكيا على جمل أحمر ، .

والذي يعنينا هنا سرعة المبادرة والتنفيذ عند هذه الامة الفنية، حتى لا يكاد يوجد متخلف يذكر، وقابل الصورة التى استنكف عنها بنو إسرائيل قبل أربعين عامًا، ولم يدخلوا عليهم الباب، ولم يتجاوز الثنية، ومقابل التنفيذ البطىء الردى، بعد أربعين عامًا حيث دخلوا على استاههم بدل دخولهم ساجدين. وقالوا: حنطة فى شعيرة بدل قولهم: حطة وأعلن عليه الصلاة والسلام على الملا نجاح هذا الجيل بتجريته الفائقة :

والذي نفسي بيده ما مثل هذه الثنية إلا مثل الباب الذي قال الله لبني إسرائيل:
 وأخفّروا البّاب سُجّمًا وَقَرُوا حِطْلًا ﴾ ، وقال: • والذي نفسي بيده لقد غفر للركب إجمعين إلا رويكيا واحد على جمل احمر.

وشتان بين أمة لا يستجيب لامرها إلا أنبياوها ﴿ **إِنِّي لاَ أَمْلِكُ إِلاَّ فَصَي وَأَخِي ﴾(٤)** وبين أمة لا يند عن أمرها إلا واحد ينشد ضالة له، انضم إليها خطأ وهو من أعراب البادية.

<sup>(</sup>۱ ـ ۳) المغازى للواقدى ۲/ ۵۸۵ .

<sup>(</sup>٤) المائدة / ٢٥ .

#### ٩ ناجية بن جندب الأسلمي:

وهو الثابت ابتداءً أنه صاحب هدى رسول الله ﷺ.

( ثم قدَّم رسول الله ﷺ ناجية بن جندب بالهدى مع فتيان من أسلم ومعهم هدى المسلمد. ) (١) .

وهو الذى كلُّف بنحر عشرين بدنة داخل مكة، وفى قلب أرض العدو ، ونفذ الام كاملاً.

روى ابن سعد عن أبي سفيان عن جابر قال: نحر رسول الله ﷺ سبعين بدنة عام الحديبية، البدنة عن سبعة، وكنا يومئذ ألفًا وأربعمائة ومن لم يضح أكثر ممن ضحى، وكان رسول الله ﷺ مضطربًا في الحل وإنما يصلى الحرم، وبعث رسول الله ﷺ من هديه بعشرين بكنة لتنحر عنه عند المروة مع رجل من أسلم(؟).

ويذكر ابن حجر فى الإصابة أنه أمر ناجية بن جناب إذ يقول:( ولناجية بن جناب حديث آخر أخرجه ابن منده من طريق مجزأة بن زاهر عن أبيه عن ناجية بن جناب قال : أتيت النبي ﷺ حين صُدًاً الهدى .فقالت : يا رسول الله ابعث معى بالهدى حتى أنحره فى الحرم. قال: ﴿ وكيف تصنع؟ ﴾ قال : قلت: آخذه فى أودية ما يقدرون على. قال: فدفعه إلى ً فنحرته فى الحرمو) (٣) .

ويسوق لنا الحافظ ابن حجر حديثًا آخر عن دوره في الحديبية فيقول:

( وأخرج الحسن بن أبى سفيان فى مسنده عن ... ناجية بن جندب قال: كنا بالغميم فجاء رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - خبر قريش أنها بعثت خالد بن الوليد جريدة خيل ليتلقى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فكره رسول الله أن يلقاه وكان بهم رحيماً. فقال: \* من رجل يعدلنا عن الطريق؟ • فقلت: أنا بأبى أنت وأمى يا رسول الله . قال: فأخذت بهم فى طريق قد كان بها فدافد وعقاب فاسوت لى الارض حتى أنزلته على الحديبية وهى تنزح. قال: فالقى فيها سهما أو سهمين من كنانته ثم بعض قيها، ثم دعا بها فعادت عيونها حتى إنى أقول: لو شنئا لاغترفنا بأتداحنا)(٤).

وينقل ابن إسحاق عن بعض أهل العلم عن رجال من أسلم أن الذى نزل بالقليب بسهم رسول الله ﷺ ناجية بن جندب الاسلمى صاحب بدن رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

<sup>(</sup>۱) سبل الهدى والرشاد ٥/ ٥٧ . (۲) المصدر نفسه ٥ / ٩٣ .

 <sup>(</sup>٣) الإصابة في تمييز الصحابة ٣/ ٢/٣٢ .
 (٤) الإصابة في تمييز الصحابة ٣/ ٢٢٣ .

وقد روى أن جارية من الأنصار قالت لناجية وهو بالقليب :

يا أيها الماتح دلوى دونكا إنى رأيت الناس ويحمـدونكـا ينشـون خيـراً ويمجدونكــا

فقال ناجية وهو في القليب :

قد علمت جاربة يمانيه أنى أنا الماتع واسمى ناجيه وطعنة ذات رشاش واهمه طعنتها تحت صدور العاديه(١)

وإن كان الأشهر أنه ناجية بن الأعجم الأسلمي .

بقى أن نعرف شيئًا عن وفاته إن حصرت معلوماتنا عن حياته بما مر، فقد ذكر ابن أبى حاتم عن أبيه أن ناجبة صاحب بدن رَسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ مات بالمدينة فى خلافة معاوية (۲) .

# ١٠ ناجية بن الأعجم الأسلمي :

قال محمد بن عمر :حدثنى الهيثم بن واقد عن عطاء بن مروان عن أيه قال: 
حدثنى أربعة عشر رجلاً عن أسلم من أصحاب رسول الله ﷺ أنه ناجية بن الاعجم. 
يقول: دعانى رسول الله ﷺ حين شكي إليه قلة الماء فاخرج سهماً من كنائته، ودفعه 
إلى، ودعانى بدلو من ماء البئر، فجته به فتوضاً. فقال: مضمض فاه، ثم مع في المدلو، والناس في حر شديد، وإنحا هي بئر واحدة وقد سبق المشركون إلى بلدح، 
فغلبوا على مياهه. فقال: ﴿ انزل بالماء فصبة في البئر، وأثّر ماءها بالسهم ﴾ فقعلت. 
فوالذي بعثه بالحق ما كنت أخرج حتى كاد يغمرنى، وفارت كما تفور القدر حتى 
طمت، واستوت بشفيرها يغترفون ماه جانبها حتى نهلوا عن آخرهم (٣).

هذا وإن تعددت الروايات لكن الأرجح فيها أنه ناجية بن الأعجم .

واختلف فى الناول بالسهم ، فعند ابن إسحاق عن رجال من أسلم أنه ناجية بن جندب . وقال ابن إسحاق: وزعم بعض أهل العلم أنه البراء بن عارب، وروى محمد ابن عمر عن خالد بن عبادة الففارى قال: أنا الذى نزلت بالسهم، ويمكن الجمع بأنهم تعاونوا على ذلك (٤٤).

وفى شرح المواهب قال الحافظ فى المقدمة : روى ابن سعد عن طريق أبى مروان، حدثنى أربعة عشر رجلاً من الصحابة الانصار أن الذى نزل البئر ناجية بن الاعجم.

<sup>(</sup>١) سبل الهدى والرشاد للصالحي ١٧/٥ .

 <sup>(</sup>۲) الإصابة لابن حجر ۳ / ۱۲۲ .
 (٤) سبل الهدى والرشاد للصالحي ٥/ ١١٧ .

<sup>(</sup>٣) المغازي للواقدي ٢/ ٥٨٨ . (

وقيل : هو ناجية بن جندب. وقيل:البراء بن عازب. . . ووقع فى الاستيعاب خالد بن عبادة . وقال فى الفتح: يمكن الجمع بأنهم تعاونوا على ذلك بالحفر وغيره.

وإنه لشرف عظيم لهذا الشاب أو غيره من إخوانه أن يكون قد أخذ سهم رسول الله ﷺ يحضر فيه في البئر التي كانت كما في رواية مسلم على ثمد(۱) من ثماد الحديبية ظنون(۲) قليل الماء يتبرض(۲) الناس ماه، تبرضًا ، فلم يلبثه الناس حتى نزحوه ، فإذا بها ( فانتزع سهمًا من كنانته فأمر به فقُرز في الماء فجاش بالرواء(٤)حتى صدروا عنها بعطن(٥). قال المسور: وإنهم ليغترفون باتبتهم جلوسًا عند شفير البئر ) .

فهؤلاء الذين ابتسم لهم التاريخ وفرحت بهم الارض والسماء، إنما ذُكروا وعرفوا بالتاريخ، ولو أنهم ساهموا بكلمة أو موقف، وها نحن نبحث عن أسمائهم رجاء أن نعرف فقط أنهم كانوا هناك من أهل الحديبية. الذين رضى عنهم ساكن الارض والسماء، بعد أن رضى الله عنهم.

ونبحث عن أخبار ناجية بن الأعجم ، ويكفيه فخرًا على الدهر أنه حضر البيعة وحفر بالبيعة وحفر بالبيعة وحفر بالسهم، لنجد أنه غدا بذلك سيدًا من سادات أسلم. فما يمر سنتان بعد الحديبية حتى الفتح، إلا وكان صاحب لواء أسلم مع السيد الأول بريدة بن الحصيب الأسلمى. فقد ذكر الحافظ في الفتح: (وقال العطوى : عقد رسول الله ﷺ لاسلم لواء من يوم الفتح أعطى أحدهما ناجية بن الأعجم والآخر بريدة بن الحصيب الأسلمى) 10.

حتى تاريخ وفاته وتحديد عمره فلا نملكها، إنما كل الذى نعرفه كما ذكر الحافظ ابن حجر ( وقال ابن شاهين في الصحابة :مات بالمدينة في آخر خلافة معاوية )<٢٠٪.

### ١١ـ سلمة بن الأكوع :

وحديثنا طويل معه لكن يكفى أن نعلم أنه بايع فى الحديبية ثلاث مرات .

(ثم إن رسول الله ﷺ دعانا للبيعة في أصل الشجرة. قال: فيايعته في أول الناس ثم بابع وبابع حتى إذا كان في وسط الناس .قال: فبابع يا سلمة، .قال: قلت: قد بابعتك يا رسول الله في أول الناس. قال: ﴿ وأيضًا ﴾ .قال: ورآنى رسول الله ﷺ عَرْلاً (٨) قال: فأعطاني رسول الله ﷺ حَبَيْقَةُ أو درقة(٩) ، ثم بابع حتى إذا كان في

(۲) الظنون : البئر التي لا يدرى بها ماء أم لا.

(٤) الرواء: الماء العذب.

<sup>(</sup>١) الثمد : الماء القليل.(٣) يتبرض : يخرج وهو قليل.

<sup>(</sup>٥) العطن : مبرك الإبل حول الماء.

 <sup>(</sup>٢) الاصابة في تميز الصحابة للحافظ ابن حجر ٣ / ٦ / ٢٢٢ .

<sup>(</sup>A) عزلاً: وقد فسره بالكتاب بالذى لا سلاح معه ، ويقال أيضاً : أعزل وهو الأشهر استعمالاً.

<sup>(</sup>٩) حَجَفَة أو درقة: هما شبيهتان بالترس.

آخد الناس قال: ﴿ أَلَا تِبَاعِدُ مَا سَلِّمَةً ﴾ قال :قلت: قد بابعتك با رسول الله في أول الناس وأوسط الناس. قال: ﴿ وَأَيْضًا ﴾ قال: فيايعته الثالثة. ثم قال لمر: ﴿ يَا سِلْمُهُ أير حَجَفَتُك أو درقتك التي أعطبتك؟؟ قال :قلت: يا رسول الله لقيني عمى عام عَزلا فأعطمته إباها. قال: فضحك رسول الله ﷺ وقال: ﴿ إِنْكُ كَالَّذِي قَالَ الْأُولُ(١): اللَّهُ ابغني<sup>(٢)</sup>حببيًا هو أحب إلىَّ من نفسيَّ. ثم إن المشركين راسلونا الصلح حتى مشي بعضنا في بعض، واصطلحنا. ( قال: وكنت تبيعًا (٣) لطلحة بن عبيد الله أسقى فرسه، وأحسه(٤) وأخدمه، وآكل من طعامه وتركت مالي وأهلي مهاجرًا إلى الله ورسوله ﷺ).

قال: فلما اصطلحنا نحن وأهمل مكة واختلط بعضنا ببعض، ، أتست شحه فكسحت شوكها (٥) ، فاضطجعت في أصلها . قال: فأتاني أربعة من المشركين من أهل مكة فجعلوا يقعون في رسول الله ﷺ فأبغضتهم فتحولت إلى شجرة أخرى، وعلَّقوا سلاحهم واضطجعوا، فبينما هم كذلك إذ نادي مناد من أسفل الوادي : ياللمهاج بن، . قُتُر ابن زنيم . قال:فاخترطت سيفي <sup>(٦)</sup>، ثم شددت على أولئك الأربعة وهم رقود فأخذت سلاحهم ، فجعلته ضغتًا <sup>(٧)</sup> في يدى ،ثم قلت: والذي كرَّم وجه محمد لا يرفع أحد منكم رأسه إلا ضربت الذي فيه عيناه <sup>(٨)</sup>، ثم جئت بهم أسوقهم إلى رسول الله ﷺ، وجاء عمى عامر برجل من العبلات(٩) يقال له : مكرز يقوده إلى رسول الله على فرس مجفف (١٠) في سبعين من المشركين فنظر إليهم رسول الله ﷺ فقال : دعوهم يكن لهم بده الفجور وثناه (١١) ؛ فعفا عنهم رسسول الله ﷺ وأنزل الله : ﴿ وَهُوَ الَّذِي كَفَ أَيَّدِيهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدَيكُمْ عَنهُم بِبَطْن مَكَّةَ مَنْ بَعْد أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ﴾ (١٢).

قال: ثم خرجنا راجعين إلى المدينة ، فنزلنا منزلاً بيننا وبين بني لحيان جبل وهم المشركون (١٣) فاستغفر رسول الله ﷺ لمن رقى هذا الجبل الليلة كأنه طليعة للنبي ﷺ

وأصحابه وخافوا غائلتهم.

<sup>(</sup>١) إنك كالذي قال الأول : أي أنك كالقول الذي قاله الأول .

٢) كنت تمعًا لطلحة: أي خادمًا أتبعه.

<sup>(</sup>٢) ابغني: اعطني. (٤) وأحسه: أي أحك ظهره بالمحسة لأزيل عنه الغبار ونحوه.

<sup>(</sup>٥) فكسحت شوكها: أي كنست ما تحتها من شوك. (٧) ضغتًا: أي حزمة. (٦) اخترطت سيفي: سللته.

<sup>(</sup>٩) العبلات من قريش: هم أمية الصغرى. (٨) الذي في عيناه: رأسه.

<sup>(</sup>١٠) فرس مجفف: أي عليه تجفاف وهو ثوب كالجل يلبسه الفرس ليقيه السلاح.

<sup>(</sup>١٢) الفتح / ٢٤ . (١١) بدء الفجور وثناه: ثناه العودة إليه ثانية.

<sup>(</sup>١٣) وهُمُ المشركون: على الابتداء وضُبطت بـ ﴿ وهُمَّ المشركون ﴾. والتقدير: وهُمَّ المشركون رسول الله ﷺ

وأصحابه. قال سلمة: فرقيت تلك الليلة مرتين أو ثلاثًا. ثم قدمنا المدينة. . . (١) .

وسلمة كرهجة المنطقة المنطقة الإيمانية، لكن لديه طاقات فائقة سوعان ما أبرزته على الساحة ، فكان لابد أن يرافق بروز هذه الطاقات ما يناسبها من التربية المكافئة لمستواها .

فكان أهلاً بعد هاتين التجربتين القاسيتين أن يبايعه رسول الله ﷺ ثلاثًا على الموت، ويعطيه الدوقة التي تعينه في مواجهة العدو، ويكشف رسول الله ﷺ معدنه النفيس يوم بجده يؤثر عمه على نفسه فيعطيه الدوقة التي أعطاه إياها رسول الله ﷺ للدافع عن نفسه، بل ويعطيه وسامًا في الإيثار معلنًا يقول فيه: ﴿ إنك كالذي قال الأول: اللهم ابغني حبيبًا أحب إليًّ من نفسى ﴾ .

وأن يحب سلمة كيُظيَّف نبيه الاعظم اكثر من نفسه فهذا هو من متطلبات الإيمان، لكن أن يحب عمه وأخاه من الرضاعة اكثر مما يجب نفسه فهو مستوى من الشهامة والنبل والمروءة يضمه إلى الرعيل الأول الذين قال الله تعالى فيهم:﴿ وَيَوْلِمُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ ضَعَاصَةً ﴾(٣)

وهو بعد هذه البيعة العذيا، التي تربى عليها تربية المتصر ، كان أول من النترم بكف البد بعد الصلح مع المشركين، وبلغت قمة النزامه أن بيتعد عن المشركين، الذين يطعنون برسول الله 響؛ لأن الصلح أوقف الحرب.

ولكنه التزام القوى ،الذى إذا ملك أسجح ، فما أن سمع المنادى بمقتل ابن رنيم، ونقضهم للصلح حتى كان الاربعة أسرى بين يديه يقودهم لرسول الله ﷺ وقد أخذ سلاحهم، وقادهم إلى القتل.

<sup>(</sup>۱) مسلم ۲ / ۱۶۲۳ ــ ۱۶۳۰ بوقم (۱۸۰۷ ) . (۲) مسلم ۱/ ۱۲بوقم (۷۰) . (۲) الحشر / ۹ .

ومع هذه القوة الفائقة من سرعة المبادرة والقضاء على الخصم، يطلب منه ثالثة أن يطلق سراحهم ، بأمر رسول الله ﷺ : • دعوهم يكن لهم بدء الفجور وثناء » .

### ١٢\_عامر بن الأكوع :

وفى الوقت الذى كان سلمة يقود الأربعة كان عمه عامر يقود السبعين من المشركين، الذين حاولوا الانقضاض على معسكر المسلمين، أسرى بين يدى رسول الله ﷺ ويطلق سراحهم حين أنزل الله تمال قوله: ﴿ وَهُو اللهِ كُفَّ أَيْدِيَهُمْ عَكُمْ وَالْمِيْكُمْ عَنْهُمْ بِيَفُوْ مَكُمْ مِنْ بِعُدِ أَنْ أَظْفَرُكُمْ عَنْهُمْ بِيقُوْ مِكُمَّ مِنْ بِعُدِ أَنْ أَظْفَرُكُمْ عَنْهُمْ بِيقُوْ مِكُمَّ مِنْ بِعُدِ أَنْ أَظْفَرُكُمْ عَنْهُمْ بِيقُوْ مِكَانًا مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرُكُمْ عَنْهُمْ بِيقُوْ مِكَانًا مِنْ بِعُدِ أَنْ أَظْفَرُكُمْ عَنْهُمْ بِيقُوْ مِكَانًا مِنْ بِعُدِ أَنْ أَظْفَرُكُمْ عَنْهُمْ بِيقُوْ مِكَانًا مِنْ بِعُدِ أَنْ أَظْفَرُكُمْ عَنْهُمْ بِيقُوْ مِنْ بِعُدِ أَنْ أَظْفَرُكُمْ عَنْهُمْ بِيقُوْ مِنْ بِعُدِ أَنْ أَظْفَرُكُمْ عَنْهُمْ عَنْهُمْ بِيقُوْ مِنْ بِعُدِ أَنْ أَظْفَرُكُمْ عَنْهُمْ بِعَنْهُمْ عَنْهُمْ بِعَنْ مِنْ بِعُدِ أَنْ أَنْهُمْ عَنْهُمْ بِعَنْهُمْ عَنْهُمْ بِعَنْهُمْ عَنْهُمْ بِعَنْهُمْ عَنْهُمْ بِعَنْهُ إِنْ اللهِ الْعَنْمُ عَلْمُ اللهُ عَنْهُمْ عَنْهُمْ بِعَنْهُمْ عَنْهُمْ اللَّهُ عَنْهُمْ عَنْهُمْ عِنْهُمْ عَنْهُمْ عَنْهُمْ اللَّهُمْ عَنْهُمْ اللَّهُمْ عَنْهُمْ عَنْهُمْ عَنْهُمْ اللَّهُمْ عَنْهُمْ اللَّهُمْ عَنْهُمْ عَنْهُمْ اللَّهُمْ عَنْهُمْ فِي اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُمْ عَنْهُمْ فَيْهُمْ عَنْهُمْ عَنْهُمْ عَنْهُمْ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُمْ عَنْهُمْ عَنْهُمْ عَنْهُمْ اللَّهُمْ عَنْهُمْ عَنْهُمْ عَنْهُمْ اللَّهُمْ عَنْهُمْ عَنْهُمْ عَنْهُمْ عَلَاهُمْ عَلَاهُمْ عَلَاهُمْ عَلَاهُمْ عَلَاهُمْ عَلَاهُمْ عَنْهُمْ عَنْهُمْ عَلَاهُمْ عِلْمُ اللَّهُ عَلَاهُمْ عَلَاهُمْ عَلَاهُمْ عَلْمُ عَلَاهُمْ عَلَاهُمْ عَلَاهُمْ عَلْمُ عَلَاهُمْ عَلَاهُمْ عَلَاهُمْ عَلْمُ عَلَاهُمْ عَلَاهُمُ عَلَاهُمْ عَلْمُ عَلَاهُمْ عَلَاهُمْ عَلَاهُمْ عَلَاهُمْ عَلَاهُمْ عَلَاهُمْ عَلَاهُمُ عَلَاهُمُ عَلَاهُمُ عَلَاهُمُ عَلَاهُمُ عَلَاهُمُ عَلَاهُمُ عَلَاهُمُ عَلَاهُمُ عَلَاهُمُو

هذه هى النماذج التى يحتضنها الإسلام لجيل النصر المعد، يبايع على الموت حين تطلب منه البيعة، ثم يصالح حين يقع تطلب منه المسالحة، ثم يتقض كالاسد حين يقع النكت من العدو، ثم يعفو حين يطلب منه أميره العفو ، فهو ابن العقيدة وليس ابن نفسه، وهذا الجيل هو المؤتمن على تحرير البشرية ، بحيث لا يبطى ، ولا يطغى، ويبقى التزامه بعقيدته ودينه هو المحرك له فى كل نأمة ، وكل نفس وكل حركة ، وكل موقف.

# ١٣\_ مرداس الأسلمى:

ولا نعرف عنه إلا أنه كان من أصحاب الشجرة كما قال قيس بن أبى حارم ، والذى روى عنه فى البخارى هذا الحديث): عن قيس أنه سمع مرداسًا الاسلمى يقول: وكان من أصحاب الشجرة: "يقبض الصالحون الأول فالأول، وتبقى حفالة كحفالة النمر والشعير لا يعبأ الله بهم شيئًا )، (٢)

فقد حاز شرف الرضا الرباني، وحاز شرف البيعة، وكان من خيرة أهل الارض. وعلمنا كيف يقبض الصالحون الاول فالأول كما فقه ذلك من رسول الله ﷺ.

# ٤ ١ ـ عبد الله بن أبي أوفي بن خالد بن... أسلم الأسلمي :

<sup>(</sup>١) الفتح / ٢٤ .

مرة سمعت ابن أبى أوفى وكان من أصحاب الشجرة وفى الصحيح قال: غزوت مع النبى ﷺ ست غزوات فاكل الجراد. قال سفيان وعطاء: رأيت عبد الله بن أبى أوفى بعد ما ذهب بصره (۱) .

# ١٥ زاهر بن الأسود بن حجاج بن قيس الأسلمى :

والد مجزأة ... وكان من أصحاب الشجرة، وسكن الكوفة، وروى عن النبي يُشهّ فى النهى عن أكل لحوم الحمر الانسية روى عنه ابنه مجزأة وذكر مسلم وغيره أنه تفرّد بالرواية عنه، وأخرج حديثه البخارى فى الصحيح ، وفيه أنه شهد الحديبية وخيير. وقال محمد بن إسحاق : كان من أصحاب عمرو بن الحمق ، يعنى لما كان بمصر فيؤخذ منه أنه عاش إلى خلافة عثمان (1).

### ١٦ ـ أهبان بن أوس الأسلمي :

ويقال: وهبان... قديم الإسلام، صلى القبلتين، ونزل الكوفة ومات بها في ولاية المغبرة . قال البخارى : له صحبة يعد في أهل الكوفة وروى في صحيحه حديثاً موقوطًا من رواية مجزأة بن زاهر عنه وفيه أنه كان له صحبة وكان من أصحاب الشجرة ، وروى في تاريخه من طريق آنس بن عمرو عن أهبان بن أوس أنه كان له فضل له فشد الله بناة على شاة منها فصاح عليه فأقمى على ذنبه فخاطبني . فقال: من لها يوم يُشغل عنها . قال البخارى: إستاده ليس بالقوى . . . قال ابن حبان: مات أهبان بن أوس في ولاية المغبرة ابن شعبة بالكوفة حيث كان والياً عليها لمعاوية (٢٦) ، فهؤلاه الذين برزوا في المغبرة ابن شعبة بالكوفة عنهم أعلام وقادة هم : سلمة بن الاكوع ، وعامر بن الاكوع ، والبقية منهم كل ما يعرف عنهم أنهم حضروا ببعة الشجرة، وهؤلاه الأحد عشر هم من مائة من أسلم لم تحدثنا كتب التاريخ عنهم إلا الشبر، الكن أهم ما في حديثهم أنهم جميعاً من الجيل الجديد الذي تربى بعد المنت ، وعلى آثار أحد أنهم انضموا إلى الإسلام بعد السابقين الأولين من المهاجرين المنصر، إلا القبل منهم كبريدة وأهبان ومع ذلك لم يكونوا هذا من أهل بدر.

ونحن حين نقف عند اللبنات الجديدة ، نعرف لذوى الفضل فضلهم ، فلا شك أن رعيل بدر كله قد حاز شرف الحديبية كذلك ، فهو الذى يشت قيادته للأمة وفضله عليها. وما عدا من استشهد من جيل بدر أو كان في مهمة ، فهم جميعاً من أصحاب

 <sup>(</sup>١) الإصابة في تمييز الصحابة ٣/ ٦/ ٣٩ ت ٤٥٤٦ . (٢) المصدر نفسه ٢ / ٣ / ٩ ت ٢٧٧١ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ١/١/ ٨٠ ب ٢٠٥ .

بيعة الشجرة وحضروا المشاهد كلها مع رسول الله ﷺ.

بقى عندنا وقد استعرضنا اللبنات الجديدة من أسلم وغفار أن نذكر بعض اللبنات المنابذة المتحرفة التى شكلوا المتحرفة التى على أسمائها من الانصار ومزينة وجهينة وغيرهم، الذى شكلوا المقاعدة العريضة لحزب الله كما وصفهم ـ عليه الصلاة والسلام ـ بقوله فيما رواه أبو أيوب الانصارى عن النبي على الله الله المسلم وغفار ومزينة وأشجع وجهينة ومن كان من بنى كعب موالى من دون الناس والله ورسوله مولاهم، ) (١) .

وفى بعض روايات مسلم عن أبى هريرة كلي قال : قال رسول الله ﷺ: •قريش والانصار ومزينة وجهينة وأسلم وغِفار وأشجع موالىً <sup>(٢)</sup> ليس لهم مولى دون الله ورسوله ٢٦٤.

فقد تشكل من هذه القبائل حزب الله تعالى الذى تخلى عن قبليته وانضم للإسلام، وفى هذه المرحلة كانت اكبر جماهير هذا الحزب من الانصار ثم المهاجرين من قريش ثم أسلم ثم غفار، وبدأت بافراد كثيرين من نزاع القبائل التى غادرت مرابعها وسكنت المدينة. نذكر منهم :

# ١٧ ـ عبد الله بن عمر بن الخطاب ـ رضى الله عنهما :

من المهاجرين ومن الطاقات الجديدة التى انضمت إلى الجيش الإسلامى ونشأت في مهد الإسلام : عبد الله بن عمر بن الخطاب ـ رضى الله عنهما ـ فقد استصغر يوم بدر فردً وكان أول مواقعه المختدق في السنة الخاسة ، وها هو يعتضر الحديبية وسنه ستة عشر عامًا في السنة السادسة للهجرة، وسرعان ما برز حتى ليتحدث الناس أن عبد الله ابن عمر بابع قبل أبيه الفاروق أو حتى أسلم قبلة كظية ويتقدم الابن البار فيزيل الإشكال بقوله فيما رواه نافع عنه . قال: إن الناس يتحدثون أن ابن عمر أسلم قبل عمر وليس كذلك، ولكن عمر يوم الحديبية أرسل عبد الله إلى فرس له عند رجل من الانصار يأتى به ليقاتل عليه ورسول ألله ﷺ بيابع عند الشجرة وعمر لا يدرى الأعدل . . . فإيمه عبد الله بثم ذهب إلى الفرس فجاء به إلى عمر وصو يستائم للقاتل(أ) .

<sup>(</sup>۱) فضائل الصحابة للإمام أحمد ٢/ ٨٨٦ برقم (١٦٧٧) وقال المحقق فيه: ! إسناده صحيح ورواه مسلم ( ٤ / ١٩٥٤ ) وغيره .

<sup>(</sup>٢) مواليَّ: أي ناصروه وللخصون به. (٣) مسلم ٤/ ١٩٥٤ برقم (٢٥٢٠) .

<sup>(</sup>٤) يستلئم للفتال : يلبس لأمة القتال وهي ثيابه .

فأخبره أن رسول الله ﷺ يبايع تحت الشجرة، قال : فانطلق حتى بايع رسول الله ﷺ فهى التى يتحدث الناس أن ابن عمر أسلم قبل عمر(١) .

وفى رواية عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما - أن الناس كانوا مع رسول الله يخ يوم الحديبية ، تفرقوا فى ظلال الشجر ، فإذا الناس محدقون برسول الله على فقال: يا عبد الله ، انظر ما شأن الناس قد أحدقوا برسول الله على فوجدهم يبايعون فابع ثم رجع إلى عمر فخرج فيايع (٢) .

وما نشهده إذن من الحماس المتدفق عند هذا الفتى ،الذى تقدَّم فبايع على الموت . وهو فى هذا السن ، ثم مضى إلى حاجة أبيه فلا يدرى هل يُصده أجمله ليخبر أباه أو يمضى فى حاجتهم أم لا . وهذا هو الذى أضاء معالم شخصيته فيما بعد ، حين غذا عالم الامة وملكها غير المتوج ، يفىء الناس إليه إذا حزبهم أمر . ولن نقف عنده طويلاً؛ لأنه سيمر معنا كثيراً فيما بعد فتقف مع كل حادثة فى موقعها المناسب .

# ١٨ ـ المسيِّب بن حزن بن أبي وهب ... مخزومة القرشي المخزومي :

والد سعيد له ولايه صحبة وله حديث في الصحيحين من طريق طارق بن عبد الرحمن قال: انطلقت حاجًا فمروت بقوم يصلون .قلت: ما هذا المسجد؟ قالوا: هذه الشجرة حيث بايع رسول الله \_ صلى الله عليه وآله وسلم \_ يبعة الرضوان فلقيت سعيد ابن المسبّب فأخبرني. فقال سعيد: حدثني أبي أنه كان عمن بايع رسول الله ﷺ تحت الشجرة فلما خرجنا من العام المقبل أتيناها فلم نقدر عليها ، وللمسيب حديث آخر في الصحيحين وغيرهما في قصة وفاة أبي طالب . . . وقد شهد المسبّب فتوح الشام ولم يتحرر لي متى مات (٢).

# ١٩ ـ البراء بن عازب :

الذي يحدث عن نفسه فيقول: استصغرني رسول ال 議 يوم بدر أنا وابن عمر فردًّنا ولم نشهدها . . . وزاد: وشهدت أحدًا . أخرجه السراج ، وروى عنه أنه غزا مع رسول الله 議 أربع عشرة غزوة وفي رواية :خمس عشرة ، إسناده صحيح ، وعنه قال: سافرت مع رسول الله 議 ثمانية عشر سفراً أخرجه أبو ذر الهروي، وروى أحمد عن

<sup>(</sup>١) فتح البارى شرح صحيح البخارى ٧/ ٤٥٥ برقم (٤١٨٦) .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه (٤١٨٧) .

<sup>(</sup>٣) الإصابة في تمييز الصحابة للحافظ ابن حجر ٢/ ٦/ ١٠٠ .

طريق الثورى عن أبي إسحاق عن البراء قال: ما كل ما نحدثكمو، عن رسول الله \_
صلى الله عليه وآله وسلم \_ سمعناه منه حدثناه أصحابه وكان يشغلنا رعية الإبل، وهو
الذي افتتح الرى سنة أربع وعشرين في قول أبي عمرو الشيباني، وخالفه غيره وشهد
غزوة تُستر مع أبي موسى، وشهد البراء مع على الجمل وصفين وقنال الحوارج ونزل
الكوفة وابتنى بها داراً ، ومات في إمارة مصعب بن الزبير ، وأرَّحه ابن حبان سنة التنين
وسبعين، وقد روى عن النبي ﷺ جملة من الاحاديث ، وعن أيه ، وأبي بكر، وعمر،
وغيرهما من أكابر الصحابة ، وررى عنه من الصحابة أبو جحيفة ، وعبد الله بن يزيد
الحلمي وجياعة آخرهم أبو إسحاق السبيعي(١٠).

فهو ترفظت ابن الثامة عشرة أو التاسعة عشرة يوم بايع فى الحديبية، ولم يكن غُملًا فى التاريخ بل دخل سجل القادة ، والعلماء ،والمجاهدين، وحياته سفر من أسفار العلم والجهاد فى الإسلام.

# ٢٠ عبد الله بن زيد بن عاصم بن ... مازن الأنصاري البخاري :

اختلف في شهوده بدرًا، وقال ابن عبد البر :شهد أحدًا وغيرها ولم يشهد بدرًا ، روى عن النبي ﷺ حديث الوضوء وعدة أحاديث... وكان مسيلمة قتل حبيب بن زيد أخاه، فلما غزا الناس اليمامة شارك عبد الله بن زيد وحشى بن حرب في قتل مسيلمة، وأخرج البخارى عنه قال: لما كان زمن الحرة أتاه. أت فقال: إن ابن حنظلة يبايع الناس على الموت قال: لا أبايع على هذا أحدًا بعد رسول ﷺ، يقال: قُولٍ يوم الحرة سنة ثلاث وستين .

ويكفى أن نعلم أنه ابن السيدة العظيمة أم عمارة النجارية نسية بنت كعب البطلة الفائدة في التاريخ الإسلامي ، وها هي تصف ذلك المشهد الحالد: قلتُ: يدك ما أصابها؟ قالت: أصبيت يوم اليمامة لما جعلت الأعراب ينهزمون بالناس نادت الانصار: أخلصونا، فأخلصت الانصار، فكنت معهم حتى انتهينا إلى حديقة الموت، ودخلتها وأنا أريد عدو الله مسيلمة، فيعترض لي رجل منهم فضرب يدى فقطعها، فوالله ما كانت لي ناهية ولا عرَّجتُ عليها حتى وقفت على الحبيث مقتولاً، وابنى عبد الله بن زيد المازني يسمح سيفه بيايه. فقلت: قتلت؟ قال: نعم. فسجدت شكراً لله .

### ۲۱ ـ أبو سعيد الحدرى:

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ١/ ١/ ١٤٧ ت ٦١٥ .

النبي ﷺ الكثير، وروى عن أبي يكر ، وعمر ، وعثمان، وعلى ، وزيد بن ثابت ، وغيرهم. وروى عنه من الصحابة ومن كبار التابعين... ومن بعدهم... قال حنظلة ابن أبي سفيان عن أشياخه: كان من أفقه أحداث الصحابة. وقال الحطيب: كان من أفاضل الصحابة (1).

ويحدثنا سهل بن سعد عن جانب من شخصيته فيقول : بايمت النبي ﷺ أنا ، وأبو ذر ، وعبادة بن الصامت ، ومحمد بن مسلمة ، وأبو سعيد الخدري وسادس علمي آلا تأخذنا في الله لومة لاتو، فاستقال السادر. فأقاله.

ويترجم هذه البيعة عمليًا فيما رواه أبو نصرة عنه رفعه قال: لا يمنعن أحدكم مخافة الناس أن يتكلم بالحق إذا رآه أو علمه. قال أبو سعيد: فحملني ذلك على أن ركبت إلى معاوية فعلات أذنيه (٢).

ومع هذا فقد كـان خوف الله يمـلاً قلبـه . فعـن العـلاء بـن المسيب عن أبيه عن أبي سعيد: قلنا له: هنيئًا لك برؤية رسول الله ﷺ وصحبته. قال: إنك لا تدرى ما أحدثنا معد (۲۲).

وها هو يهوب من الفتنة يوم الحرة إلى غار. فدخل عليه شامى، فقال: اخرج. فقال: اخرج. فقال: اخرج وإن تدخل على أقتلك ، فدخل عليه فوضع أبو سعيد السيف وقال: بؤ بإثمك. قال: أثن وها هو يلفى ما لفى أخاه جابر بن عبد الله من البؤس فى بداية فتوته، كما روى أحمد عنه قال: قُل أبى يوم أحد شهيدًا وتركنا بغير مال فائيت رسول الله ﷺ أسأله فحين رآنى قال: \* من استغنى أغناه الله ، ومن يستغنى يعفه الله ، وفرجعت ، وأصل هذا الحديث فى الصحيحين (٤٠).

بغى علينا أن نعلم أنه حضر بيعة الحديبية على الموت وهو ابن ستة عشر عامًا أوسبعة عشر؛ لانه رد لصغره يوم أحد.

#### ٢٢ـ جابر بن عبد الله:

وسبق أن تحدثنا عنه سابقًا، ونتحدث عنه لاحقًا. حيث كانت أول مشاهده حمراه الاسد بعد أحد، وادخر الله تعالى له أن يكون نمن بايع يوم العقبة وهو ابن أحد عشر عامًا مع السبعين الاوائل.

وها هو يجدد البيعة وهو ابن ثمان عشرة عامًا، في الحديبية على الموت أو لا يفر

<sup>(</sup>٤) الإصابة في تمييز الصحابة للحافظ ابن حجر ٢ /٣/ ٨٥ .

#### عند الزحف.

#### ٢٣ مجمع بن جارية:

ومن شباب الخزرج إلى شباب الأوس، وهو وإن نبت فى منبت السوء عند أبيه جارية الذى شارك فى بناء مسجد الفسرار، لكنه تفتح على الإسلام بقلب سليم عامر بالإيمان ، إذ قال عنه ابن إسحاق فى المغازى: ( كان مجمع بن جارية بن العطاف حدثًا فقد جمع القرآن فلما كان فى زمن عمر بن الخطاب كُلَّم فى مجمع أن يؤم قومه. فقال: أوليس بإمام المنافقين فى مسجد الفسرار؟ فقال: والله الذى لا إله هو ما علمت بشى، من أمرهم. فزعموا أن عمر أذن له أن يصلى بهم، ويقال: إن عمر بعثه إلى أهل الكونة يعلمهم القرآن(؟)، وهو الذى نقل لنا خبر نزول سورة الفتح ، فقال: لما كنا بضجنان والجمين من الحديبية وأيت الناس يركفون، فإذا هم يقولون: أنزل على رسول الله على وران كل على رسول الله على المناس حتى توافينا عند رسول الله على (إلى الله على رسول الله على الله على الله ا

### ٢٤\_ ثابت بن الضحاك:

ولئن رأينا مجمع بن جارية الأوسى فهذا الأوسى الأشهلى ثابت بن الضحاك ، شهد بيعة الرضوان كما ثبت في صحيح مسلم من رواية أبي قلابة أنه حدثه بذلك . . . وقال ابن شاهين عن ابن أبي داود وابن السكن من طريق أبي بكر بن أبي الاسود: كان ثابت بن الضحاك الاشهلي رديف رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ يوم الخنذ، ودليله إلى حمراء الاسد، وكان من بليم تحت الشجرة (٣) .

ونبحث عن عمر هذا الفتى يوم بايع فإذا به ابن ستة عشر ربيمًا فقط ( وقال أبو عمر تبعًا للواقدى : ولد سنة ثلاث من الهجرة ومات سنة خمس وأربعين. قلت : وهو غلط فلعله ولد سنة ثلاث من البعثة فإن من يشهد الحديبية سنة ست ويبايع فيها كيف يكون مولده بعد الهجرة بثلاث فيكون سنة في الحديبية ثلاث سنين؟! والاثبه أن الذى ولد سنة ثلاث هو الذى قبله حيث ذكر الواقدى ( عن الذى قبله ) أنه رأى النبي على ولم يحفظ عنه شيئًا . . . وقال البغوى : . . مات فى أيام ابن الزبير ، وكذا أرخه الطبرى وابن سعد وأبو أحمد الحاكم وزاد بعضهم سنة أربع وستين ) ( أن .)

#### ٢٥ـ عائذ بن عمرو المزنى :

ومن شباب الأنصار إلى شباب مزينة ومنهم عائذ بن عمرو المزنى ( كان ممّن بايع

(٢) المغازي للواقدي ٢/ ٦١٧ .

المصدر السابق ٣/ ٥/ ٤٦ .

<sup>(</sup>٤، ٣) الإصابة في تمييز الصحابة للحافظ ابن حجر ١/١/ ٢٠١ ت ٨٩٠ .

تحت الشجرة ثبت ذلك في البخارى، وسكن البصرة ومات في إمارة ابن زياد ) (١) . وبمقدار ما كان بعيدًا عن جو الفتنة ( كما روى البغوى من طريق أسماء بن عبيد،

كان لا يخرج من داره ولا غيره . فسئل فقال : لأن أصبُّ طستى في حجرتي أحبُّ إلىُّ . . أن أه أم ف ط : الم ال . . (٢٧

من أن أصّبه فى طريق المسلمين (٢٦) . بمقدار ما كان نائبًا عن الناس وأقاهم بمقدار ما كان يؤدى واجب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لدى الحكام والامراء، ولا يرى تعارض بين هذه العزلة، وأداء هذا

الواجب. ( فقد روى الحسن البصرى ؛ أن عائذ بن عمرو ــ وكان من أصحاب رسول الله

ر فقد ووى احسن البصري ؛ ان عائد بن عمرو - ودان من اصحاب رسول الله ﷺ - دخل على عبيد بن زياد فقال: أى بنى إنى سمعت رسول الله ﷺ يقول: ﴿ إِنَّ شر الرَّعَاء الحُطَّمَة (٣) ﴿ فَإِياكُ انْ تَكُونَ مَنْهُم ﴾ . وعمد الله بن زياد الفاتك الجبار الذي ينشر الرعب والذعر في القلوب ،يرى هذا

الشيخ الوقور بدخل عليه، ويحذره من ظلم الرعبة ، والعنف ،والشدة عليها فيشمخ بائفه ويستعلى عليه قائلاً: ( اجلس فإنما انت من نخالة أصحاب محمد ﷺ ) فاجابه الجواب الذى قطع لسانه ، وذب فيه عن أصحاب محمد قائلاً: ( وهل كانت لهم نخالة(٤) إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم ) (٥) .

وصدق عائذ وكذب عبيد، فإن الصحابة \_ رضى الله عنهم \_ كلهم هم صفوة الناس، وسادات الامة وأفضل تُمن بعدهم. وفيمن بعدهم كانت النخالة، وعائذ هذا أحد خيرة أها, الارض, الذين بايعوا يبعة

وفيمن بعدهم كانت النخالة، وعائذ هذا أحد خيرة أهل الارض الذين بايموا بيعة الرضوان ـ ورضى الله عنهم ـ بمحكم التنزيل .

# 

. (أسلم قبل الحديبية وشهد ببعة الرضوان. قال البغوى : هو الذى حفر نهر معثل بالبصرة بامر عمر فنسب إليه ونزل البصرة، وبنى بها دارًا ومات فى خلافة معاوية، واسند من طريق يونس بن عبيد . قال: ما كان ها هنا ـ يعنى بالبصرة ـ أحد من اصحاب

رسول الله ﷺ أهنأ من معقل بن يسار ) <sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>۱ ، ۲) المصدر السابق ۲/ ۶/ ۲۱ ت - £££ .

 <sup>(</sup>٣) الحُطَمة: العنيف برعاية الإبل ، وضرب مثلاً ثوالى السوء.
 (٤) نخالة: يعنى لست من فضلاء الصحابة بل من سقطهم.

<sup>(</sup>٥) مسلم ٣/ ١٤٦١ برقم (١٨٣٠) .

<sup>(</sup>٦) الإصابة في تمييز الصحابة للحافظ ابن حجر ٣/ ٦ / ١٢٦ ت ١٨٣ .

وعلى طراز أخبه عائذ بن عمرو ، فلا بد له من أن يقول الحق لا يخشى في الله لومة لائم أمام عبيد الله بن زياد نفسه، فعن الحسن البصرى قال : عاد عبيد الله بن زياد معقل بن يسار المزنى في مرضه المذى مات فيه . فقال: إنى محدثك حديثًا سمعته من رسول الله ﷺ لو علمت أنَّ لي حياة ما حدثتك ، إنى سمعت رسول الله ﷺ يقول: ١ ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرَّم الله عليه الجنة ، ١١).

فهو يشعر وهو على فراش الموت أن عليه أن يعلن كلمة الحق ولو كان فيها قطع رأسه.

### ٢٧ ـ النعمان بن مقرِّن المزنى :

وقد ورد الحديث عنه في الحديبية، أنه كان أثناء البيعة عند رأس رسول الله ﷺ. كما روى الطبراني عن عطاء بن أبي رباح قال: قلت لابن عمر: أشهدت بيعة الرضوان مع رسول الله ﷺ ؟ قال: نعم. قلت: فما كان عليه؟ قال: قميص من قطن وجبة معشوة، ورداء وسيف، ورأيت النعمان بن مقرِّن المزنى قائما على رأسه قد رفع أغصان الشجرة عن رأسه بيابعونه(٢).

( وللنعمان ذكر كثير فى فتوح العراق وهو الذى قدم بشيرًا على عمر القادس وهو الذى فتح أصبهان واستشهد بنهاوند، وقصته فى ذلك فى البخارى مختصرة ) .

فنحن إذن أمام شاب مر به الزمن ليصبح قائداً من أعظم قادة الفتوح فيما بعد يحدثنا عن اللحظات الأولى للقائه مع قومة مزينة برسول الله ﷺ : ( فعن سالم بن أبي الجعد عن النعمان بن مقرن المؤنى قال: قدمنا على رسول الله ﷺ في اربعمائة من مزينة، فأمرنا رسول الله ﷺ بأمره، فقال بعض القوم: يا رسول الله ،ما لنا طعام نتزوده، فقال النبي ﷺ لمعرز : « وردهم » . فقال: ما عندي إلا فاضلة من تمر ما أراها تغنى عنهم شيئاً. فقال : « انطلق فزودهم » فانطلق بنا إلى عليَّة له، فإذا فيها تمر مثل البكر الأورق. فقال: خذوا فأخذ القوم حاجتهم وكنت في آخر القوم . قال : فالتفد، وما أفقد موضع تموة، وقد احتمل منه أربعمائة رجل ) (؟) .

فهنا هو آخر الركب في قومه؛ ليكون طليعتهم فيما بعد، ويكون لواء مزينَة بيده

<sup>(</sup>۱) مسلم ۲/ ۱٤٦٠ برقم (۱۸۳۰) . (۲) سبل الهدى والرشاد للإمام الصالحي ٥/ ٨٢ . (۳) مسند آحمد ٥/ 8٤٥ .

يوم الفتح، وكان موته سنة إحدى وعشرين، ويكفى فخرًا لهذا القائد العظيم أن تناقلت الجز، أخباره كما روى الذهبي.

زائدة، حدثنا عاصم بن كليب الجرمى حدثنى أبي أنه أبطأ على عمر خبر نهاوند وابن مقرَّد، وأنه كان يستصر، وأن الناس كانوا يرون من استصاره ليس همهم إلا نهاوند وابن مقرَّد، فجاء إليهم أعرابي مهاجر، فلما بلغ البقيع قال: ما أتاكم عن نهاوند؟ قالوا: وما ذاك؟ قال: لا شيء. فأرسل إليه عمر قائه. فقال: أقبلت باهلي مهاجراً حتى وردنا مكان كلا وكلا ، فلما صدرنا إذا نحن براكب على جمل أحمر، ما أرأيت مثله. فقلت: يا عبد الله، من أين أقبلت؟ قال: من العراق. قلت: ما خبر الناس؟ قال: امن العراق. قلما: ما خبر الناس؟ قال: اقتل الناس بنهاوند، فقتمها الله، وقتل ابن مقرِّد، والله ما أدرى أي الناس هو؟ ولا ما نهاوند؟ فقال: أقدرى أي يوم ذاك من الجمعة؟ قال: لا. قال عمر: لكنى أدرى عد منازك يوم كذا وكذا من الجمعة، لملك تكون لقيت بريدا من بُردُ الجِنِّ فإنَّ فقهم أردًا عن البث، ثم جاء البشير بانهم التقوا ذلك اليوم (١).

#### ۲۸\_زید بن خالد الجهنی :

ومن شباب مزينة إلى شباب جهينة: زيد بن خالد الجهني ( روى عن عثمان، وأبي طلحة ، وعائشة ، وشهد الحديبية، وكان معه لواء جهينة يوم الفتح، وحديث في الصحيحين وغيرهما .قال ابن البرقي وغيره : مات سنة ثمان وسبعين في المدينة وله خمس وثمانون سنة . وقيل :مات سنة ثمان وستين. وقيل : مَّات قبل ذلك في خلافة معا، بن (٢) (١)

فعلى الرواية الاولى أنه كان ابن أربعة عشر عامًا يوم البيعة، وعلى الرواية الثانية ابن عشرين عامًا وهو الارجح ليكون مؤهلاً لحمل راية جهينة يوم الفتح أى بعد سنتين من الحديبية.

وهو الذى روى لنا ﷺ عام الحديبة فأصابنا مطر ذات ليلة، فصلى لنا رسول الله ﷺ الصبح ثم أقبل علينا فقال: الندون ماذا قال ربكم ؟، قلنا : الله ورسوله أعلم. فقال: ٩ قال الله : أصبح من

 <sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي ٢/ ٣٥٦ وقال المحقق فيه: •رجال السند ثقات. وزائدة هو ابن قدامة التفني ٤.

عبادى مؤمن بمى ،وكافر بمى. فأما من قال : مطرنا برحمة الله وبرزق الله وبفضل الله فهو مؤمن بمى كافر بالكوكب ، وأما مسن قال :مُطرنا بنجم كذا فهو مؤمن بالكوكب كافر بى ء (١) .

٢٩ـ بسر بن سفيان بن... حبشية بن سلول الخزاهى: ومن شباب جهينة إلى شباب خزاعة، هذه القبائل التى أفرزت بؤو للنور يستضىء من المدينة إذا بها تنحول إلى شموس مضيئة تنظل القبيلة كلها إلى الإسلام ،وهو السيد الثانى فى قومه بعد بديل بن ورقاء ( قال ابن الكليى: كتب إليه النبى ﷺ وكان شريقًا. وقال أبو عمر :أسلم سنة صحر وجرى ذكره فى حديث الحديبة وغيره).

أما ذكره فى حديث الحديبية، فقد ابتدأ منذ أن وفد على رسول الله ﷺ قبيل الحديبية ( وقدم عليه بسر بن سفيان الكعبى فى ليال بقيت من شوال سنة ست، فقدم سلماً على رسول الله ﷺ: والرأ له وهو على الرجوع إلى أهله فقال له رسول الله ﷺ: 
﴿ يَا بُسر، لا تَبرح حيت تخرج معنا فإنا إن شاء الله معتمرون ›، فاقام بُسر، وأمره رسول الله ﷺ يتاع له بدئاً (٢). فكان بُسر بيتاع البُدن وبيعث بها إلى ذى الجُدر (٣)حتى حضر خروجه ) .

<sup>(</sup>١) فتح الباري ٧/ ٤٣٩ برقم ٤١٤٧. (٢) البدن: الإبل المعدة للهدي.

<sup>(</sup>٣) ذو الجدر: سرح على ستة أميال من المدينة كانت فيها لقاح رسول الله 選.

<sup>(</sup>٤) عسفان: قرية بينها وبين مكة ثلاًتة مراحل حوالي ثمانين كيلاً من مكة.

 <sup>(</sup>٥) الاحابيش: الاعراب حول مكة من بنى البون بن خزيمة وبنى الحارث عبد مناة من كنانة وبنى المصطلق من خزاعة .

<sup>(</sup>٦) العوذ المطافيل: كنى بذلك عن خروج النساء مع الأطفال ليكون أدعى لعدم الفرار.

<sup>(</sup>٧) لبسوا جلود النمور: كناية عن شدة الغضب والحقد وإظهار العداوة.

<sup>(</sup>٨) بلدح: وادِ في طريق التنعيم إلى مكة.

فرس، وهذه خيلهم بالغميم، وقد وضعوا العيون على الجبال ووضعوا الأرصاد .

وأمام هذا العرض المسهب الدقيق الوافي من استخباراته بسر عرض رسول الله ﷺ تغيير خطة الغزوة كلها . فقال: ﴿ هذا خالد بن الوليد على خيل المشركين بالغميم (١) ، ثم قام رسول الله ﷺ في المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله ، ثم قال: ﴿ أَمَا بَعْدُ، فكيف ترون يا معشر المسلمين في هؤلاء الذين استنفروا إلىُّ من أطاعهم ليصدونا عن المسجد الحرام؟ أترون أن نمضى لوجهنا إلى البيت فمن صدًّنا عنه قاتلناه؟ أم ترون أن نخلُّف هؤلاء الذين استنفزوا لنا إلى أهليهم فنصيبهم؟ فإن اتبعونا اتَّبعنا منهم عنقا يقطعها الله ، وإن قعدوا قعدوا محزونين موتورين ٤.

فقام أبو بكر رَبَّغُتُيْهُ فقال: الله ورسوله أعلم، نرى يا رسول الله، أن نمضى لوجهنا فمن صدُّنا عن البيت قاتلناه . وتكلم أسيد بن حضير فقال: يا رسول الله، نرى أن نصمد لما خرجنا له. فمن صدُّنا قاتلناه.فقال رسول الله ﷺ: ﴿ إِنَا لَمْ نَخْرَجُ لَقَتَالَ أحد، إنما خرجنا عُمارًا ١(٢).

وفي رواية الزهري عند ابن إسحاق: ﴿ وخرج رسول الله ﷺ حتى إذا كان بعسفان لقيه بشر بن سفيان الكعبي. قال ابن هشام: ويقال : بسر . فقال: يا رسول الله، هذه قريش قد سمعت بمسيرك فخرجوا معهم العوذ المطافيل، قد لبسوا جلود النمور، وقد نزلوا بذي طوى يعاهدون الله لا تدخلها عليهم عنوة أبدًا، وهذا خالد بن الوليد في خيلهم قد قدَّموها إلى كراع الغميم. قال: فقال رسول الله ﷺ: ﴿ يَا وَيَحْ قُرِيشَ لَقَدْ أكلتهم الحرب، ماذا لو خلوا بيني وبين سائر العرب، فإن هم أصابوني كان ذلك الذي أرادوا وإن أظهرني الله عليهم دخلوا في الإسلام وافدين، وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة، فماذا تظن قريش؟ فوالله لا أزال أجاهد على الذي بعثني الله به حتى يُظهره الله أوتنفرد هذه السالفة، (٣) ) (٤).

ويعود ذكر بسر بن سفيان الكعبي ثالثة عندما اقترب رسول الله ﷺ من ديار خزاعة.

ولما نزل رسول الله ﷺ الحديبية أهدى له عمرو بن سالم ، وبُسر بن سفيان

(٢) المغازي للواقدي ٢/ ٥٨٠ ، ٨١ .

<sup>(</sup>١) كراع الغميم: واد بين رابغ والجحفة.

<sup>(</sup>٣) السالفة: صفحة العنق كناية عن القتل.

<sup>(</sup>٤) السيرة النبوية لابن هشام ٣/ ٤٢٨ وقال المحقق فيه: ٥صرح ابن إسحاق بالسماع وسنده متصل ورجاله

الخزاعيان غنمًا وجزورًا (١) وزعامة بسر لخزاعة تشهد له فيها قيادات القبائل الأخرى.

فهذا عبد الله بن الزبعرى شاعر قريش يهدد خزاعة بشخص سيدها بُسر فيقول: ( آلا أبلغا بُسر بن سفيان أنه يبلغها عنى الخبير المقرَّدا )<sup>(۲)</sup>

وذلك بلسان بنى مخزوم الذى يطلبون بدم الوليد بن الوليد بن المغيرة من خزاعة. فاخذ بُسر بيد ابنه فقال: يا معشر قويش ،هذا ابنى رهين لكم بالدية، فاخذه خالد ابن الوليد فاطعمه وكساه حُلَّةٌ وطبَّه وقال: انطلق إلى أبيك فحمل بُسر بن سفيان إليهم دية الوليد(٣).

ورسول الله ﷺ يُمُّو له ولبديل بن ورقاء بزعامة قومه وذلك حين دخلت خزاعة في عهد رسول الله ﷺ كما روى .قال: كنت مع أبي إسحاق (السبيعي) فيما بين مكة والمدينة. فسايره رجل من خزاعة فاعرج إلينا رسالة رسول الله ﷺ إلى خزاعة وكتبها يومنذ كان فيها: بسم الله الرحمن الرحيم ،من محمد رسول الله إلى بديل بن ورقاء ويُسر وسروات بني عموو ( فذكر الحديث، ورواه الطبراني مطرًلاً )(٤٤).

ومع أن خزاعة مسلمها ومشركها كانت عبنة صدق لرسول أش 義، لكن انفسمام سيدها بسر بن سفيان للإسلام، يعنى غزو الإسلام لها، وجعلها أرضًا خصبة لانتشاره فيها، وهكذا كان.

### ٣٠ ـ خراش بن أمية بن... سلول الخزاعي :

حليف بنى مخزوم ،شهد المريسيع والحديبية ، وحلق رأس النبي ﷺ يومئذ أو في العمرة التى تلئي الله عليه المربول الله \_ صلى الله عليه وآله وسلم \_ عند المروة في عمرة القضية ). وقال أبو عمر : خراش بن أمية بن الفضل الكمبي فذكر ترجمته وفيها شهد الحديبية وخيير وما بعدهما ، وبعثه رسول الله \_ صلى الله عليه وآله وسلم \_ إلى مكة ، وحمله على جمل يقال له: ثعلب، فأذته قريش وعقرت جمله وأرادوا قتله فعنته الأحابيش فعاد . . . وذكر ابن الكبي أنه كان حجامًا ، وأنه رمى بنفسه على عامر بن أبي ضرار الحزاعي يوم المريسيع مخافة أن يقتله الأنصار (6).

أما تفصيل بعثه لمكة عند الواقدى فقال : وكان أول من بعث الثعلب رسول الله ﷺ يقال له : الثعلب ليبلغ ﷺ يقال له : الثعلب ليبلغ

<sup>(</sup>١ ــ ٤) الإصابة في تمييز الصحابة للحافظ ابن حجر ١/ ١/ ١٥٤ .

<sup>(</sup>٥) الإصابة في تمييز الصحابة للحافظ ابن حجر ١٠٦/٢/١ .

أشرافهم عن رسول الش ﷺ ما جاه به .ويقول: إنما جثنا معتمرين معنا الهدى معكوفًا، فنطوف بالبيت، ونُحل وننصوف. فعقروا جمل النبي ﷺ، والذي تولى عقره عكرمة بن أبى جهل، وأزاد قتله، فعنعه من هناك من قومه حتى خلُّوا سبيل خِراش، فرجع إلى النبي ﷺ ولم يكد، فأخبر النبي ﷺ بما لقى فقال: يا رسول الله، أبعث رجلاً أمنع متى... (١).

واختیار رسول الله ﷺ بدل علی مدی ثقته به لیکون ممثلاً شخصیًا له فی نقل رسالته لقریش آنذاك کانت من رسالته لقریش آنذاك کانت من العوال المخالف و کان من العوال الحلف و کان العوال الحلف و کان أشد الناس علیه وعقر جمله ، وأراد قتله لولا أن خزاعة قامت بحمایته وإعادته سالمًا لرسول الله ﷺ.

ويعود ذكر خواش مرة ثانية في فتح مكة حين ثار من قاتل أحمر باساً، قالوا: خرج غزيٌ من هذيل في الجاهلية وفيهم جنيدب بن الادلع يريدون حي أحمر باساً، وكان الما أو كان المنا من المنا من المنا من المنا وكان الاينام في حيَّه إنما ينام غنارجاً عن الحضره، وكان إذا نام غطّ غطيطاً متكراً لا يخفى مكانه، وكان الغنان (۱۱) من هذيل . قال حضره وكان إخرا باحمر باساً فيثوب مثل الاسد ، فلما جاءهم ذلك الغزى (۱۱) من هذيل . قال لهم جنيدب بن الادلع: إن كان أحمر باساً في الحاضر فليس إليهم سبيل، وإن كان له ووضع الديف في صدوه ثم اتكا عليه فتله ، شم حملوا على الحي ، فصاح الحي: المناح ورضع الديف في صدوه ثم اتكا عليه فتله ، ثم حملوا على الحي ، فساح الحي: المناح الحين المناح بالاسام ، فلا شمره لا أحمر باساً قد تُتِل فنالوا من الحاضر حاجتهم ثم انصرفوا، فتشاعل الناس بالإسلام، فلما كان بعد الفتح بيوم دخل جنيدب بن الادلع معه يرتاد وينظر - والناس آمنون - فرآه جندب بن الاحجم الأسلمي، فقال: جنيدب بن الادلع عليه ونظل أحمر باساً؟! فقال: عنه من فخرج جنيدب يستجيش عليه. وكان أول من لفي خواس بن أمية الكميي فأخيره فالمتمل خواش على الديف ثم أقبل إليه، والناس حوله وهو يعدنهم عن قتل أحمر باساً .

فبينا هم مجتمعون عليه إذ أقبل خِراش بن أمية مشتملاً على السيف. فقال : هكذا عن الرجل! فوالله ما ظن الناس إلا أنه يفرّج عنه الناس لينصرفوا عنه، فانفرجوا

<sup>(</sup>۱) المغازي للواقدي ۲/ ۲۰۰ .

<sup>(</sup>۲) الغزى: جمع الغازى وهم جماعة القوم الذين يغزون.

عنه، فلما انفرج عنه الناس، حمل عليه خواش بن أمية بالسيف فطعنه به في بطنه، وان الادلع مستند إلى جدار من جُدُر مكة، فجملت حشوته تسايل من بطنه، وإن عينه لتبرقان في رأسه وهو يقول: قد فعلتموها يا معشر خزاعة ، فوقع الرجل فمات فسمع رسول الله ﷺ بقتله، فقام خطيًا وهذه الخطبة الغد من يوم الفتح بعد الظهر. فقال: ﴿ يأيها الناس، إن الله حرَّم مكة يوم خلق السموات والارض ويوم خلق الشمس والقمر، ووضع هذين الجبلين فهي حرام إلى يوم القيامة، لا يحل لمؤمن بالله واليوم الاخر أن يسفك فيها دمًا، ولا يعضد فيها شجرًا ، لم يَحلَّ لاحد كان قبلي، ولا تحل لاحد بعدى، ولم تحلَّم في إلا ساعة من نهار، ثم رجعت كحرمتها بالاسم، فليبلغ شاهدكم غائبكم. فإن قال قائل: قد قاتل فيها رسول الله ﷺ فقولوا: إن الله أحلَّها لرسوله ولم يحلها لكم ، يا معشر خزاعة ارفعوا أيديكم عن القتل، فقد والله كثر القتل لوسؤه وقد قتليم هذا فأهله بالخيار، والله نفع، وقد قتليم هذا فأهله بالخيار،

وقال: حدثنى عمرو بن عمير بن عبد الملك بن عبيد عن جويرية بنت الحصين، عن عمران بن الحصين قال: قتله خراش بعد ما نهى النبى ﷺ عن الفتل. فقال: 1 لو كنت قاتلاً مؤمنًا بكافر لفتلت خراشًا بالهذلى ٤. ثم أمر رسول الله ﷺ خزاعة يخرجون ديته، فكانت خزاعة أخرجت ديته.

قال عمران بن الحصين: فكاني أنظر إلى غنم عُفُر جاءت بها بنو مدلج فى العقل، وكانوا يعاقلونها فى الجاهلية ثم شدَّه الإسلام، وكان أول قتيل ودَّه رسول الله ﷺ فى الإسلام (٢).

والظروف التى تم فيها القتل من خواش كرهنئ هى إياحة القتال لحزاعة ساعة من نهار تئار بها من بكر التى اعتدت عليها وقتلت منها ركمًا وسجدًا، وكون المقتول جنيدب قد غدر باحمر باسًا وقتله غيلة. لكن هذه الظروف لم تعف خواشًا من الدية ، وكان نهى النبي ﷺ بعدها خزاعة عن القتل. وتنفيذ القصاص بعد هذه الفرصة الاخيرة بالقاتل.

### ٣١ ـ أبو شريح الخزاعي الكعبي :

ولقد أثّرت هذه الحادثة في خزاعة، ودفعت أبا شريح كَثِّيقَةُ الحَزاعي الذي شهد فتح مكة، وشهد صلح الحديبية أن يحذر من سفك الدم الحرام في مكة.

قال ابن إسحاق :( وحدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح الخزاعي

<sup>(</sup>١ ، ٢) السيرة النبوية لابن هشام ٤/ - ٨ - ٨٦ ، والمغازى للواقدي ٢/ ٨٤٣ – ٨٤٦ .

قال: لما قدم عمرو بن الزبير لقتال أخيه عبد الله بن الزبير جته. فقلت: يا هذا، إنا كنا مع رسول الله ﷺ من الخيم عبد الله بش يوم الفتح عدت خزاعة على رجل من يوم الفتح عدت خزاعة على رجل من هزيل فقتلوه وهو مشرك فقام رسول الله ﷺ فينا خطيبًا . فقال: • ايلها الناس، إن الله حرم مكة يوم خلق السموات والارض فهي حرام من حرام إلى يوم القيامة، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دمًا، ولا يعضد فيها شجرًا، لم تحلل لاحد كان قبلى ، ولا تحل لاحدي كون بعدى، ولم تحلل لى إلا هذه الساعة غضبًا على أهلها، ثم قد رجعت حرمتها كحرمتها بالامس فليلغ الشاهد منكم الغائب، فمن قال لكم إن رسول الله قد قاتل فيها . فقولوا: إن الله قد أحلها لرسوله ولم يحللها لكم إن رسول الله قد قاتل فيها . فقولوا: إن الله قد أحلها لرسوله ولم يحللها تحيل معشر خزاعة، ارفعوا أيديكم عن القتل فلقد كثر القتل إن نفع، لقد قتلتم قتيلة من قتل بعد مقامى هذا فأهله بخير النظرين إن شاؤوا فدم قاتله وإن

فقال عمرو لأبى شريح: انصرف أيها الشيخ ، فنحن أعلم بحرمتها منك، إنها لا تمنع سافك دم، ولا خالع طاعه، ولا مانع جزيه. فقال أبو شريح: إنى كنت شاهدًا وكنت غائبًا ، ولقد أمرنا رسول الله ﷺ أن يبلغ شاهدنا غائبًا وقد أبلغتك فأنت وشائك) (١).

أما ترجمة أبى شريح: كره في فهو خويلد بن عمرو بن . . . ربيعة، أسلم قبل الفتح وكان معد:مات بالمدينة سنة ثمان وستين، الفتح وكان معد:مات بالمدينة سنة ثمان وستين، ذكره فى طبقة المختدقين. وله قصة مع عمرو بن سعيد الاشدق (٢) لما كان أمير المدينة ليزيد بن معاوية . . . (٣).

## ٣٢ ـ المغيرة بن شعبة :

وثقفى واحد هو المغيرة بن شعبة الذى دخل التاريخ من أوسع أبوابه، واشتهر بأنه أدهى دهاة العرب، المغيرة هذا هو الذى استعمل كل طاقاته وعبقريته فى الشر قبل الإسلام، ثم وضعها كلها فى خدمة الإسلام، وكان يمكن أن ينهى أحد قتال العرب وداهاتهم بدون هذا الدين، ويمثل نموذج الشر فى هذا الوجود فإذا به بعد ذلك القائد

(Y) اختلفت الروايات عن حديثة مع عمرو بن الزبير أو عمرو بن سعيد الاشدق والارجع أنها مع الثانى . (٣) الإصابة في تمييز الصحابة للحافظ ابن حجر ٤/ ٧/ ٩٨ .

الفاتح الحاكم السياسى الداهية الذى حكم الكوفة التى عجز عن حكمها كبار الساسة والقادة ودهافتة الحكم، ولم يتمكن من قيادتها غيره تظفي ولنشهد خطواته الأولى بشرها وخيرها والتى قادته إلى الإسلام من أوحال الجاهلية.

ها هو يحدثنا عن نفسه. فيقول :

(كنا قومًا من العرب متمسكين بديننا، ونحن سدنة اللات، فأراني لو رأيت قومنا قد أسلموا ما تبعتهم ، فأجمع نفر من بني مالك الوفود على المقوقس، وأهدوا له هدايا. فأجمعت الخروج معهم فاستشرت عمى عروة بن مسعود فنهاني .وقال: ليس معك من بني أبيك أحد، فأبيت إلا الحروج، فخرجت معهم، وليس معهم من الأحلاف غيرى حتى دخلنا الإسكندرية فإذا المقوقس في مجلس مطل على البحر، فركبت زورقًا حتى حاذيت مجلسه، فنظر إلى فأنكرني. وأمر من يسألني من أنا وما أريد، فسألنى المأمور فأخبرته بأمرنا وقدومنا عليه، فأمر بنا أن ننزل في الكنيسة، وأجرى علينا ضيافة، ثم دعا بنا فدخلنا عليه، فنظر إلى رأس بني مالك، فأدناه إليه وأجلسه معه، ثم سأله: أكل القوم من بني مالك؟ فقال: نعم إلا رجل واحد من الأحلاف، فعرَّفه إياى، فكنت أهون القوم عليه، ووضعوا هداياهم بين يديه، فسُرَّ بها، وأمر بقبضها وأمر لهم بجوائز، وفضَّل بعضهم على بعض، وقصَّر بي فأعطاني شيئًا قليلاً لا ذكر له، وخرجنا فأقبلت بنو مالك يشترون هدايا لأهلهم وهم مسرورون، ولم يعرض على رجل منهم مواساة، وخرجوا وحملوا معهم الخمر فكانوا يشربون وأشرب معهم، وتأبى نفسى تدعني ينصرفون إلى الطائف بما أصابوا وما حباهم الملك، ويخبرون قومي بتقصيره بي وازدرائه إياي، فأجمعت على قتلهم فلما كنا ببساق تمارضت وعصبت رأسي فقالوا لى: مالك؟ قلتُ: أصدَّع، فوضعوا شرابهم ودعُوني. فقلت: رأسي يُصَّدع ولكنى أجلس فأسقيكم، فلم ينكروا شيئًا، فجلست أسقيهم، وأُشربُ القدح بعد القدح، فلمَّا دبت الكأس فيهم اشتهوا الشراب، فجعلت أصرِّف لهم وأنزع الكأس فيشربون ولا يدرون ، فأهْمَدَتْهم الكأس حتى ناموا ما يعقلون ، فوثبت إليهم فقتلتهم جميعًا، وأخذت جميع ما كان معهم فقدمت على النبي ﷺ ، فأجده جالسًا في المسجد مع أصحابه ، وعليُّ ثياب سفرى . فسلمت بسلام الإسلام ، فنظر إليُّ أبو بكر بن أبي قحافة ، وكان بي عارفًا . فقال : ابن أخي عروة ؟ قال : قلتُ: نعم. قال : . . . فما فعل المالكيون الذين كانوا معك؟ قلت:كان بيني وبينهم بعض ما يكون بين العرب ونحن على دين الشرك فقتلتهم وأخذتُ أسلابهم وجئت بها إلى رسول الله ﷺ ليُخشَّها أو يرى فيها رأيه ، فإنما هى غنيمة من مشركين ، وأنا مسلم مصدق بمحمد ﷺ و فقال رسول الله ﷺ: • أما إسلامك فقبلتُه ، ولا آخذ من أموالهم شيئا،ولا أخمِسُهُ ؛ لان هذا غدر، والغدر لا خير فيه » . قال: فأخذنى ما قرُبُ وما بعُد وقلت: يا رسول الله ، إنما قتلتهم وأنا على دين قومى ثم أسلمت حيث دخلت عليك الساعة . قال : • فإن الإسلام يجب ما قبله )(١) .

 ها هو الفاتك الداهية قبل الإسلام الذى قتل ثلاثة عشر رجلاً من قومه لانهم
 أجيزوا خيراً منه، وأعمل عبقريته فى الفتك بهم من أجل متاع قليل من الدنيا بخسه به المقوقس.

وحتى نعرف كيف ارتفع الإسلام بالمغيرة تؤليجيّ من وهدة الدنيا، وحمأة الطمع إلى أعلى علميين فى الإسلام، ها نحن نشهده عند رستم قائد الفرس ممثلاً للأمة المسلمة كلها هناك، وذلك فى اليوم الثالث من الوفود.

فعن أبى عثمان النهدى قال: لما جاء المغيرة إلى القنطرة، فعبرها إلى أهل فارس حبسوه، واستأذنوا رستم فى إجازته، ولم يغيروا شيئًا من شارتهم تقوية لتهاونهم، فأقبل المغيرة بن شعبة والقوم فى زيتهم عليهم النيجان، والنياب المنسوجة باللهب، ويُسطّهُم على غلوة لا يصل إلى صاحبهم حتى يمشى عليها غلوة واقبل المغيرة وله أربع ضفائر يمشى حتى جلس معه على سريره ووسادته، فوثبوا عليه فترتروه وأنزلوه ومغنوه. فقال: كانت تبلغنا عنكم الأحلام، ولا أرى قومًا أسفه منكم، إنا معشر العرب سواءً لا يستعبد بعضنا بعضًا إلا أن يكون محاربًا لصاحبه، فظننت أنكم تواسون قومكم كما نتواسى وكان أحسن من الذى صنعتم أن تخيرونى أن بعضكم أرباب بعض، وأن هذا الأمر لا يستقيم فيكم فلا نصنعه، ولم أتكم ولكن دعوتمونى، اليوم علمت أن أمركم مضمحل، وأنكم مغلوبون، وأن ملكًا لا يقوم على هذه السيرة وهذه العقول.

وهكذا كانت الجولة الأولى من المباحثات بمثابة زلزال سياسى هز أركان الدولة.

( فقالت السفلة: صدق والله العربي. وقالت الدهاقين: والله لقد رمى بكلام، ما زال عبيدنا ينزعون إليه قاتل الله أوَّلينا ما كان أحمقهم حين كانوا يصغرون أمر هذه الامة) .

فمازحه رستم ليمخُو ما صُنع وقال له: يا عربى ، إن الحاشية قد تصنع ما لا يوافق الملك فيتراخى عنها مخافة أن يكسرها عما ينبغى من ذلك، فالامر على ما تحب

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى لابن سعد ٤/ ٢٨٥، ٢٨٦ .

من الوفاء وقبول الحق.

وبدأت الحرب النفسية الرهيبة بين القائدين. قال رستم:

ما هذه المغازل التى معك ( مستهيئًا بقصَر النَّبُل عند العرب ) فاجاب :ما ضرَّ الجمرة ألا تكون طويلة .وقال:ما بال سيفك رثًا؟ قال: رثَّ الكسوة حديد المضربة.

ثم قال له رستم: تكلم أم أتكلّم؟ فقال المغيرة: أنت الذي بعثت إلينا فتكلم، فأقام الترجمان بينهما وتكلم رستم، فحمد قومه وعظَّم أمرهم وطرَّله. وقال: لم نزل متمكين في البلاد، ظاهرين على الأعداء، أشراقًا في الأمم، فليس لاحد من الملوك مثل عزنا وشرفنا وسلطاننا نصر على الناس ولا يُشهرون علينا إلا اليوم واليومين أو الشهرين للذنوب ، فإذا انتقم الله فرضى ردَّ إلينا عزنا وجَمَعنا لعدونا شر يوم هو آت عليهم ، ثم إنه لم يكن في الناس أمة أصغر عندنا أمراً منكم ، كتم أهل قشف ومعيشة سيئة لا نراكم شيئًا، ولا نعدكُم، وكتم إذا قحطت أرضكم، وأصابتكم السنة استغتم بناحية أرضنا، فنامر لكم بشيء من النمر والشعير، ثم نردكم، وقد علمت أنه لم يعملكم على ما صنعتم إلا ما أصابكم من الجهد في بلادكم فأنا آمر الاميركم بكسوة أشيى أن اقتلكم ولا آسركم.

وها هو المغيرة بن شعبة الفاتك الغادر قبل الإسلام الذى يقتل ثلاثة عشر رجلاً بعد أن يسكرهم ؛ لأنهم أجيزوا من المقوقس خيرًا منه، ها هو بين يدى أعظم قواد الأرض يقول له :

فتكلم المغيرة، فحمد الله واثنى عليه . وقال: إن الله خالق كل شيء وراوقه، فمن صنع شيئًا فإنما هو يصنعه والذي له، وأما الذي ذكرت به نفسك وأهل بلادك من الظهور على الاعداء والتمكن في البلاد، وعظم السلطان في الدنيا فنحن نعرف، ولسنا نتكره ، فالله صنعه بكم، ووضعه فيكم وهو له دونكم، وهكفا انتزع الالوهية والسلطان إبتداءً من رستم وكسرى وحروها لله \_ عز وجل \_ ثم عاد ليتحدث عن نفسه وذاته وقومه قبل قدوم الرحمة المهداة. فقال: وأما الذي ذكرت فينا من سوء الحال وضيق المهيشة واختلاف القلوب فنحن نعرفه ولسنا نتكره . . . ولما تبلغ كنهه يموت الميت منا إلى النار، ويقى الباقي فينا إلى بؤس.

وجاه الحديث بعدها عن الرحمة المهداة. فقال: فبينا نحن في أسوأ ذلك بعث الله فبنا رسولاً من أنفسنا إلى الإنس والجن رحمة رحم بها من أراد رحمت، ونقمة ينتقم بها عن رد كرامت، فبدأنا فبيلة فيلة. فلم يكن أحدًا أشد علي، ولا أشد إنكاراً لما جاه به، ولا أجهد على قتله وردَّ الذي جاء به من قومه، ثم الذين يلونهم، حتى طابقناه على ذلك كلنا، فنصبنا له جميعًا وهو وحده فرد ليس معه إلا الله تعالى، فأعطى الظفر علينا، فدخل بمضنا طوعًا وبعضنا كرهًا، ثم عرفنا جميعًا الحق والصدق لما أتاتا به من الآيات الممجزة حتى اجتمعت العرب على هذا وكانوا من اختلاف الرأى فيما لا يطيق الحلائق تأليفهم، وما هو دور هذا القدر الآمي إلى فارس إذن؟

ثم اتبناكم بأمر ربنا نجاهد في سبيله، وننقذ أمره، ونتنجز موعوده وندعوكم إلى الإسلام وحكمه. فإن أجبتمونا تركناكم ورجعنا وخلفنا فيكم كتاب الله، وإن أبيتم لم يحل لنا إلا أن نعاطيكم القنال، أو تفدوا بالجزية فإن فعلتم، وإلا فإن الله أورثنا أرضكم وإبناءكم وأموالكم، فاقبلوا نصيحتنا فوالله لإسلامكم أحب إلينا من غنائدكم، ولقائلكم بعد أحب إلينا من صلحكم، أو الجزية عن يد وأنتم صاغرون. قال: وما صاغرون ؟ قال : يقوم أحدكم على رأس أحدنا بالجزية يحمده أن يقبلها منه، والإسلام أحب إلينا منهما، فاستشاط غضبًا، ثم حلف بالشمس لا يرتفع لكم الصبح غذا حتى أتفكم، هذا في ظاهر الأمر أما أثر هذه الخطبة البليغة في أعظم قواد الدنيا فكان، والأدبي منافق أم كافيين. والله لئن كان بلغ من إربهم وصوتهم لسرهم الا يختلفوا فما قوم أبلغ فيما أرادوا منهم، ولئن كانوا صادقين ما يقوم لهؤلاء شيء فلجوا وتجلدوا. وقال: وإن هذا منكم رئاء فازدادوا

لقد كانت هذه النماذج الثلاثون ونيف نويات مسلمة لقبائلها، عاشت في المدينة، ورشفت من رحيق النبوة ما شاه الله لها أن تترع، وتربت بعيدًا عن الانتماء إلا لله ورسوله وانخلمت من ولائها لقبائلها، ثم جاء دورها بعد ذلك في هذه القبائل بعد صلح الحديبية ، وبعد أن أمن الناس؛ لتكون مشعل الحق في أقوامها فتقودهم إلى الإسلام، وإن كانت خزاعة هي أول قبيلة تعلن ولاءها وحلفها مع محمد على عند عقد الصلح مباشرة. فقد يكون لإسلام سيدها بسر بن سفيان الدور الأكبر في ذلك.

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبرى ١٠٨/٣ ــ ١١٢ ط الأولى بالمطبعة الحسينية المصرية .

## تربية جيل الدعوة

لم يكن الهدف فقط الانتصار في معركة ، ولكن الهدف الابعد هو انتصار هذا الجيل على نفسه في أن يكون جيلاً داعياً إلى الله ورسوله فيفتح مغاليق الامة . التى كان يمكن أن تصبخ إلى الإسلام بعد أن استسلمت قريش في معركة المواجهة . وسنشهد هذه المعاني عملياً على الساحة في الحديبية .

 ... حدثنا سفيان قال : سمعت الزهرى حين حدث هذا الحديث حفظت بعضه، وثبتنى معمر عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم ـ يزيد احدهما على صاحبه ـ قالا :

خرج النبي على الحديبة في بضع عشرة مائة من أصحابه، فلما أتى ذا الحليفة قلد الهدى وأشعره ، وأحرم منها بعمرة ، وبعث عيناً له من خزاعة ، وسار النبي حتى إذا كان بغدير الاشطاط أتاه عينه قال : إن قريشاً قد جمعوا لك جموعاً ، وقد جمعوا لك الاحايش : وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت الحرام ومانعوك. فقال : • أشيروا على أيها الناس : أترون أن أميل إلى عيالهم وذرارى هؤلاء الذين يريدون أن يصدونا عن البيت، فإن يأتونا كان الله عز وجل قد قطع عيناً من المشركين ، وإلا تركناهم محروين ؟ ٩ . قال أبو بكر: يا رسول الله خرجت عامداً لهذا البيت لا تريد قتل أحد ولا حرب أحد ، فتوجه له فمن صداً عنه قاتلاناه . قال : « امضوا على اسم الله هنا) .

إلى هاهنا ساق البخارى فى المغازى من هذا الوجه . وزاد أحمد عن عبد الرزاق ، وساقه ابن حبّان من طريقه قال : قال معمر : قال الزهرى : وكان أبو هريرة يقول : ما رأيت أحداً قط كان أكثر مشاورة لاصحابه من رسول ا節 議.

وفى رواية أحمد أيضاً : « أتريدون أن نميل إلى ذرارى هؤلاء الذين أعانوهم فنصيبهم ، فإن قمدوا قعدوا موتورين محروبين ، وإن يجيؤوا تكن عنقاً قطعها الله ، ، ونحوه لابن إسحاق فى روايته فى المغازى عن الزهرى .

والمراد أنه استشار أصحابه هل يخالف الذين نصروا قريشاً إلى مواضعهم فيسبى أهلهم ، فإن جاؤوا إلى نصرهم ، اشتغلوا بهم وانفرد هو وأصحابه بغريش وذلك المراد بقوله : « تكن عنقاً قد قطعها الله » . فأشار عليه أبو بكر يترك القتال والاستمرار على

<sup>(</sup>۱) فتح الباري شرح صحيح البخاري ٧ / ٤٥٣ برقم ٤١٧٨ ، ٤١٧٩ .

ما خرج له من العمرة حتى يكون بدء القتال منهم . فرجع إلى رأيه )<sup>(١)</sup> .

لقد كان هذا هو الدرس الأول العام فى التربية ، إذ أن القيادات الكبرى فى المدينة اقترحت حمل السلاح والتجهز للمواجهة .

( وخرج أصحاب رسول الله 義 معه ، لا يشكون في الفتح للرويا التي رأى رصحابه رسول الله 義 . فخرجوا بغير سلاح إلا السيوف في القُرُب ، وساق قوم من أصحابه الهدى . . . حتى وقف بذى الحليفة ، وساق سعد بن عبادة بُدنياً. فقال عمر بن الحطاب كؤ : تا تنخشى يا رسول الله علينا من أبي سفيان بن حرب وأصحابه ، ولم ناخذ للحرب عدتها . فقال رسول الله ﷺ : \* ما أدرى ، ولست أحب أحمل السلاح معتمراً ، وقال سعد بن عبادة : يا رسول الله ، بلا حملنا السلاح معنا ، فإن رأينا من القوم ربياً كنا معدين له . فقال رسول الله ﷺ : \* لست أحمل السلاح ، إنما خرجت معتمداً ، وان مكوم )(١٢) .

فعمر بن الخطاب رضح الذي يعيش بقلبه وأعصابه الممركة مع قريش. وهو الرجل الثانى في الأمة ، أشار بأدب التساؤل الجم إلى احتمال المواجهة مع أبى سفيان بن حرب . بينما كان سعد بن عبادة سيد الأنصار الذي كان يعيش المعركة مع قريش مثل عمر يشير صراحة إلى ضرورة حمل السلاح خوفاً من المفاجآت المحتملة. واستمع رسول الله ﷺ إلى رأى أركان حربه، وكان جوابه صريحاً وحاسماً : • لست أحمل السلاح ، إنما خرجت معتمراً » .

وإذا المفاجأة الرهبية الرهبية ـ كما نقل بسر بن سفيان الكعمى ، قلم مخابرات النبى ﷺ ـ ( إن قريشاً جمعوا لك جموعاً ، وقد جمعوا لك الاحابيش ، وهم مقاتلوك ، صادوك عن البيت ، ومانعوك ) .

فالمعركة على أشدها ، وليست متوقفة على قريش وحدها ، إنما كل حلفاتها المجاورين قد صمموا على منم النبي ﷺ عن دخول البيت وتأدية مناسك العمرة .

كان لمثل هذا الحدث فى غير هذه الأمة السلمة أن ينتهى بانقلاب عسكرى يطبح بالقائد الأول،الذى فرط وغامر ولم يرض أن يعد العدة المطلوبة.لكن هذا الجيل السعيد الذى تربى على الفناعة الكاملة بأن رأى القائد الأعظم ــ عليه الصلاة والسلام \_ أوسع إفغاً وأبعد آماداً وأعمق غوراً من رأيه ،ما كان لمثل هذا الخاطر أن يرد على رأيه .

<sup>(</sup>۱) فنح البارى شرح صحيح البخارى ٥ / ٣٣٤ . والعنق : الجماعة من الناس أو الكبراء والاشراف منهم . وغدير الاشطاط : علمى ثلاثة أميال من عسقان نما يلمى مكة .

<sup>(</sup>٢) المغازي للواقدي ٢/ ٥٧٢ ، ٥٧٣ .

وتعرض المحنة الاولى لهذا الجيل باعنف ما يكون ، حيث يعرض الرسول ﷺ،
الانقضاض على حلفاء قريش وغزو ذراريهم ونسائهم؛ لتحطيم هذا التحالف ، والمفامرة
في المعركة والمواجهة ، دون أن يرتفع قول واحد من أركان حرب المصطفى أنهم ذكروه
بضرورة إعداد العدة ، وحمل السلاح ، وأنه لم يقبل ذلك . وها هي المواجهة أمامهم
قائمة ، إنما اكفى الرجل الأول في الأمة أبو بكر الصديق كو التحق بالقول : ( يا رسول
الله ، إنما خرجت عامداً لهذا البيت لا تريد قتل أحد ، ولا حرب أحد ، فتوجه له ،
فعن صدنًا عنه قاتلناه ) .

وحيث لم يود رأى آخر من خلال هذه الاستشارة الحربية . ونزل ـ عليه الصلاة والسلام ـ عند رأى الصديق قائلاً : 3 امضوا على اسم الله 4 .

لقد كانت عملية الاستشارة قائمة مستمرة ، سواه طلبها عليه الصلاة والسلام من قادته الكبار أو جنوده الصغار أم لم يطلبها فيتقدم بها المشيرون ابتداءً من عند أنفسهم . ويشعر كل فرد في هذه الأمة أن كلمته مسموعة ، ولا حائل أبدا يحول بين إبداء الرأى ، وحريته وعرضه ، فكل فرد يشعر من جهة باستقلال شخصه وكيانه ، وأنه أمة بذاته . ومن جهة ثانية يشعر كل فرد أنه الأمة كلها انضباطاً وسمعاً وطاعة ، فقد انصهروا في بوتقة واحدة ، ولاؤها لله ولرسوله ، والله ورسوله أعطوا كل فرد حقه في التعبير عن رأيه أولا . ووجوب الالتزام بالرأى التي تمت عليه العزيمة بعد ذلك . ﴿ فَاعَفُ عَقَهُمُ وَاسْتَفْرِ لُهُم وَشَاوِرُهُم فِي الأُم فِؤْلاً عَرْمَت فَقِرَكُل عَلَى الله إنْ الله يُعبُ المُمّوكِين ﴾ (١) .

وهذا ما حدا بأبى هريرة أن يقول تعقيباً على هذه الرواية : ما رأيت أحداً قط كان اكتر مشاورة لاصحابه من رسول الله 護.

وبعد كل ما اعتمل فى النفوس، فقد توجهت النفوس كلها للتعبئة باحتمال المواجهة، ومضوا على اسم الله تحت شعار : ( فمن صدتًا عنه قاتلناه ).

وتلك قريش والأحابيش أمامهم قد صمموا على صد محمد وصحبه عن البيت الحرام .

## ثم كانت الدورة العنيفة الثانية :

( خرج رسول الله 選答 زمن الحديبية حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال النبي 選答:
 إن خالد بن الوليد بالخميم(٢) في خيل لقريش طليعة ، فخذوا ذات اليمين؟. فوالله ما

<sup>(</sup>١) آل عمران / ١٥٩ .

 <sup>(</sup>٢) الغميم : قال ابن حيب : هو قريب من مكان بين رابغ والجعفة ، وهو غير كراع الغميم الذى ورد ذكره:
 موضع بين مكة والمدينة .

شعر بهم خالد حتى إذا هم بقترة الجيش <sup>(١)</sup>. فانطلق يركض نذيراً لقريش ، وسار النبي ﷺ حتى إذا كانوا بالثنية التي يُهبط عليهم منها بركت به راحلته فقال الناس : حَلْ حَرَ (٢) . فألحت فقالوا : خلأت القصواء (٣) . فقال النبي ﷺ : •ما خلأت القصواء، وما ذاك لها بخلق ، ولكن حبسها حابس الفيل ؛ ثم قال : ﴿ والذي نفسي بيده، لا يسألونني خُطَّة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها ، ، ثم زجرها فوثبت. قال: فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد(٤) قليل الماء يتبرضه (٥) الناس تبرضاً. فلم يلبُّنه (١٦) الناس حتى نزحوه ، وشكى إلى رسول الله ﷺ العطش.فانتزع سهماً من كنانته، ثم أمرهم أن يجعلوه فيه، فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا(٧) عنه)(٨). لقد أعدت قريش عدتها للحرب ، وكانت رأياً واحداً في المواجهة :

( واجتمعوا له ، وشاوروا فيه ذوى رأيهم . فقالوا : يريد أن يدخل علينا في جنوده معتمراً ، فتسمع به العرب وقد دخل علينا عنوة، وبيننا وبينه من الحرب ما بيننا ، والله لا كان هذا أبدأ ، ومنا عين تطرف . فارتؤوا رأيكم ! فأجمعوا أمرهم وجعلوه إلى نفر من ذوى رأيهم ـ صفوان بن أمية ، وسهيل بن عمرو ، وعكرمة بن أبي جهل (٩) ـ فقال صفوان: ما كنا لنقطع أمرًا حتى نشاوركم، نرى أن نقدُّم ماثتى فارس إلى كُراع الغميم، ونستعمل عليها رجلاً جلدًا. فقالت قريش: نعم ما رأيت، فقدُّموا على خيلهم عكرمة بن أبي جهل، وقيل: خالد بن الوليد واستنفرت قريش من أطاعها من الاحابيش، وأجلبت ثقيف معهم، وقدُّموا خالد بن الوليد في الخيل. . . وخرجت قريش إلى بلدح فضربوا بها القبـاب والأبنيـة، وخـرجوا بالنساء والصبيان فعسكروا هناك (۱۰).

وكانت الخطة الحربية من المصطفى ﷺ الالتفاف على جيش العدو، وتجنب المواجهة ابتداء حتى يبغت القوم، فدعا إلى هذا الالتفاف بقوله: ١ إن خالد بن الوليد بالغميم، فخذوا ذات اليمين ١، فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقترة الجيش، فانطلق

<sup>(</sup>١) قترة الجيش : الغبار الأسود .

<sup>(</sup>٢) حَلْ حَلْ : كلمة تقال للناقة إذا تركت المسير . (٣) خلأت القصواء : الخلاء والمد للإبل كالحران للخيل . وقال ابن قتيبة : لا يكون الخلاء إلا للنوق خاصة .

<sup>(</sup>٥) يتبرضه الناس : يأخذونه قليلاً قليلاً . (٤) ثمد : حفيرة فيها ماء قليل .

<sup>(</sup>V) صدروا : رجعوا . (٦) لم يلبثه الناس : لم يتركوه أن يقيم .

<sup>(</sup>٨) فتح البارى شرح صحيح البخارى ٣٢٩/٥ برقم (٢٧٣١) .

<sup>(</sup>٩) كان أبو سفيان غائبًا عن مكة في تجارة له وإلا لكانت له القيادة العامة.

<sup>(</sup>١٠) المغازي للواقدي ٢/ ٧٩٥ .

يركض نذيرًا لقريش.

ورغم كل عبقريته الحربية ويقظته الدؤوبة، فقد تجاوزته القيادة البيوية في خطة الالتفاف هذه، وبمبادرة جزئية سريعة دفعته إلى أن يلهث راكضًا لفريش بخيله منذرًا سوء العاقبة بنزول محمد عليهم.

ولم يكن هذا الالتفاف بالامر السهل، بل كان فيه من المشقة والعسر والشدة ،ما جعل رسول اش ﷺ يقول: • لا يجوز هذه الثنية أحد إلا غفر له » .

وحارت بها الادلاء المهرة من بنى أسلم، بريدة بن الحصيب، وحمزة بن عمرو، ولم يجزها من وعورتها والتفاف شجرها وضيقها غير الدليل الثالث عمرو بن عبد أهم. والجيش ماض فى عزيمته مستجيب لقيادته، يتطلع إلى لحظة الحرب ويتحمل كل هذه الاهوال، ينتظر لحظة الحرب الحاسمة وتجاوز أعنف اختبار له، فجارها الجيش كله، ضمن الوقت للحدد إلا ما لا يؤيه له. وكان طمعه فى مغفرة الله له، هو الحافز الاكبر فى التغلب على هذه العقبة الكؤود، والنزول على مياه الحديبة. وأثبت الجيش كفاءة قتالية عالية.

هذا الجيش بهذه النفسية العالية، وهذا التأهب الاقصى يفاجأ باتجاه جديد يكاد يحطم كل حماسه، ويقضى علم كل اندفاعه.

لقد بركت الناقة، وكان من الطبيعي أن يحتها المسلمون على السير في قلب هذا الاندفاع الكبير نحو الهدف، لكن الناقة لم تتحرك، فقالوا: خلات الناقة، أي: حرنت عن المسير، والحل أن تترك ويتم الانتقال إلى ناقة أخرى حتى لا يعيق هذا البروك المسير، وتُعابع الوتيرة العالية.

وهنا قال ـ عليه الصلاة والسلام ـ كلمته التي أحيطت كل هذا الاندفاع : د والله ما خلات القصواء وما هو لها يخلق ، ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة ، .

وما من عربي إلا ريدرك أبعاد هذه الكلمة، التي غيرت الاتجاه مانة وثمانين درجة، من الرؤيا، ثم التفكير في الانقضاض على ذرارى حلفاء قريش، ثم التصميم على مواجهة كل من يقف في طريقه إلى جواب يوحى أن حابس الفيل الذي منعه من دخول مكة بأمر الله ، هو الذي سيحبس هذه الناقة عن دخولها.

ماذا اعتمل فى هذه النفوس من غلبان، وماذا جرى فيها من أسى؟! ثم تبين الأمر حين أتبعت الكلمة بما يوضح هذا الاتجاه ويؤكده: ﴿ والذى نفسى بيده ، لا يسألوننى خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطبتهم إياها » .

فمن الممكن إذن التفاوض، ومن الممكن التراجع عن دخول مكة ، ومن الممكن

المهادنة والمصالحة.

لقد أعلن هذا الاتجاه هكذا دون مقدمات، ودون استشارة ودون تهيئة، وتُركت هذه النفوس لتخوض هذا الامتحان العنبف الرهيب، في تغير المنحني كله من دخول مكة، رغم كل من يقف في الطريق إلى العودة مرغمين عنها كما عاد أصحاب الفيل، ومن خلال مفاوضات ومراوضات، ولكنهم فقهوا مع هذا كله أنها إرادة ربانية في صرفهم عن مكة كما صُرف أصحاب الفيل، وبتعظيم لحرمات الله لا انتهاك لها كما هو لدى أصحاب الفيل.

إنه انتقال كامل، جعل القوم في حالة من الضياع لا يعرفون المنحى الحقيقي إلى أين. وها هم ينزلون على الماء القليل الظنون كما أمرهم \_ عليه الصلاة والسلام \_ ويشكون العطش، ولكنهم بهذا الثبات وهذا الانضباط وهذا الالتزام دون أن يندُّ منهم اعتراض واحد، كانوا أهلاً لهذه المعجزة،التي تحققت بسهم النبي ـ صلوات الله عليه ـ فإذا الماء الظنون يجيش بالرواء، ويصدر الناس عنه بعطن، ويغترفون من شفير البئر ما يشاؤون. إنهم مع رسول رب العالمين، وهل عاد لهم ذات بين يديه إلا كما يصوغهم الله رب العالمين. ويصنعهم على عينه؟!

ونجحوا في الاختبار العنيف الثاني في تجاوز الثنية، وفي الاختبار الأعنف الثالث، في الصبر على حابس الفيل. والمراوضة على العودة عن مكة. فهي المشيئة الربانية، وليرضوا إذن بما شاء الله وكان الاختبار الرابع.

( فبينما هم كذلك إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة \_ وكانوا عيبة نصح(١) رسول الله ﷺ من أهل تهامة \_ (٢) فقال: إني تركت كعب بن لؤى وعامر بن لؤى،نزلوا أعداد (٣)مياه الحديبية،ومعهم العوذ المطافيل وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. فقال رسول الله ﷺ: ﴿ إِنَا لَمْ نَجِيءَ لَقَتَالَ أَحَدُ، وَلَكُنَّا جَنْنَا معتمرين، وإن قريشًا قد نهكتهم(٤) الحرب، وأضرت بهم، فإن شاؤوا ماددتهم(٥) مدة ويُخلوا بيني وبين الناس، فإن أظهر فإن شاؤوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جموا (٦) وإن هم أبوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمرى حتى تنفرد سالفتي (٧) ولمنفذن الله أمره ، .

(٦) جمُّوا: قووا واستراحوا.

<sup>(</sup>١) عيبة نصح: العببة ما يوضع فيه الثياب لحفظها.

<sup>(</sup>٢) تهامة: مكة وما حولها. (٤) نهكتهم: أضعفت قواهم. (٣) الأعداد: الماء الذي لا انقطاع له.

<sup>(</sup>٥) ماددتهم: جعلت بيني وبينك مدة بترك الحرب.

<sup>(</sup>٧) تنفرد سالفتي: كناية عن الموت.

فقال بديل: سأبلغهم ما تقول. قال : فانطلق حتى أنى قريشًا . قال: إنا جثناكم من هذا الرجل، وسمعناه يقول قولًا، فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا. فقال سفهاؤهم: لا حاجة لنا أن تخبرونا عنه بشيء. وقال ذوو الرأي منهم: هات ما سمعته يقول . قال: سمعته يقول كذا وكذا. فحدثهم بما قال النبي ﷺ. فقام عروة بن مسعود فقال: أي قوم ألستم بالوالد؟ قالوا: بلي. قال: أو لست بالولد؟ قالوا: بلي. قال: فهل تتهموني ؟ قالوا : لا. قال : ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ ، فلما بلحوا <sup>(١)</sup> علىَّ جثتكم بأهلى وولدى ومن أطاعني ؟ قالوا: بلي. قال: فإن هذا قد عرض عليكم خُطّة رشد اقبلوها ودعوني آته. قالوا: اثته. فأتاه. فجعل يكلم النبي ﷺ فقال النبي ﷺ نحوًا من قوله لبديل. فقال عروة عند ذلك: أي محمد! أرأيت إن استأصلت أمر قومك! هل سمعت بأحد من العرب اجتاح (٢) أهله قبلك ؟ وإن تكن الاخرى فإنى والله لا أرى وجوهًا، وإنى لأرى أشوابًا (٣٦من الناس خليقًا (٤) أن يفروا ويدعوك ، فقال له أبو بكر: امصص بظر<sup>(ه)</sup> اللات. أنحن نفر عنه وندعه؟ فقال: من ذا ؟ قالوا : أبو بكر. قال: أما والذي نفسي بيده لولا يدُّ لك (٦) عندي لم أجزك بها لاجبتك. قال: وجعل يكلم النبي ﷺ. فكلما تكلم كلمة أخذ بلحيته، والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي ﷺ، فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي ﷺ ضرب يده بنعل السيف وقال له: أخَّر يدك عن لحية رسول الله ﷺ. فرفع عروة رأسه فقال: من هذا؟ قال: المغيرة بن شعبة، فقال: أي غُدُر(٧) ألست أسعى في غدرتك؟ وكان المغيرة صحب قومًا في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم ، فقال النبي ﷺ: ﴿ إمَّا الإسلام فأقبل، وأما المال فلستُ منه في شيء ؟ .

ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي ﷺ بعينيه. قال: فوالله ما تنخم رسول الله ﷺ نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. وإذا أمرهم ابتدروا أمره ، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه ،وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده ، وما يحدون النظر إليه تعظيمًا له. فرجع عروة إلى أصحابه فقال: أي قوم !والله لقد وفدت على الملوك، ورفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله إن رأيت مليكًا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد ﷺ محمدًا. والله إن يتنخم نخامة إلا وقعت

<sup>(</sup>١) بلحوا: امتنعوا عن الإجابة.

<sup>(</sup>٢) تجتاحهم: تهلكهم. (٣) أشوابًا: أخلاطًا. وفي رواية: أوباشًا وهم الأخلاط من السفلة.

<sup>(</sup>٤) خلقًا: حققًا. (٥) البظر: قطعة تبقى بعد الحتان في فرج المرأة. (٦) البد: النعمة والإحسان. (٧) غُدُر: مبالغة في وصفه بالغدر.

فى كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده ،وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتنلون على وضوئه، وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده، وما يُحدُّون النظر تعظيمًا له، وإنه عرض عليكم خُطة رشد فاتبلوها ) (١).

لقد جاء بديل بن ورقاء الخزاعى ووصف إصرار قريش على منعها لرسول الله ﷺ لدخول مكة.

وانطلاقًا من التوجيه الجديد و حبسها حابس الفيل عن مكة ، عجاء العرض النبوى مباشرة على إيقاف الحرب بين الفريقين، وانتقل دخول مكة إلى الأهمية في الدرجة الثانية، وأصبحت الهدنة هدفًا مرحليًا مؤقتًا ؛ لتحقيق الهمدف الأبعد وهو حرية العقيدة و ويخلوا بينى وبين الناس ، بينما كان أتجاه الجيش كله ماضيًا نحو دخول مكة وقتال قريش، التي تصد المؤمنين عن دخوله. وكما قلنا: فلم يتم هذا الأمر نتيجة استشارات. وفقه المسلمون أن الوحى قد جاء بهذا الاتجاه للنبي على وعليهم أن يصوغوا عواطفهم، ومشاعرهم ، وعقولهم وفق هذا الاتجاه. وهنا تبدو أهمية هذا الامتحان في لحظاته الحاسمة .

ونعود إلى قريش ، التى بلغها هذا الاتجاه، والتى لا تزال عقلية الحرب هى التى تسيطر عليها، وعقلية الإرهاب والمنع للفكرة والدعوة. وإن كانت قد انتقلت الأن إلى طور الدفاع بعد طور الهجوم ، ففى العام الماضى وقبل أقل من سنة جيئست الجزيرة العربية لاستئصال شافة الإسلام فى المدينة، وها هى الآن تفكر فى الدفاع عن مكة،وصد الهجوم النبوى عنها، حيث تحقق هذا الشعار فى أقل من سنة: • الأن نغزوهم ولا يغزونا ٤.

وإن كان هذا القدوم هو قدوم عبادة وطاعة، وليس قدوم قتال ومعركة! حيث رفض \_ عليه الصلاة والسلام \_ حمل السلاح وهو متلبس بثباب الإحرام: ( لا أحمل السلاح معتمرًا ، اللهم إلا سلاح المسافر السيوف في القُرُّب. وتلقى بديل بن ورقاء الصدمة حين عرض على قريش فكرة الهنة، وهو متهم بولائه لرسول الله ﷺ وحبه له، وهو لا ينكر ذلك ولكه لا ينفى ولاءه الأول لكة. وكان الرد عنهاً أولا من سفهاء مكة حيث رفضوا السماع له ،ثم كان الرد عنهاً ثانية من أشرافها حيث قالوا : (أخبروه عنا أنه لا يدخلها علينا عزة عامه هذا أبداً حتى لا يبقى منا رجل ) .

وفي تحليل الموقف النبوي من بديل رَئِرُ فِينَ خاصة وخزاعة عامة ، يقول الحافظ ابن

<sup>(</sup>١) فتح الباري شرح صحيح البخاري ، ك الشروط ٥/ ٣٣٠ برقم (٢٧٣١ ، ٢٧٣١) .

حجر : (وكان الأصل في موالاة خزاعة للنبي ﷺ أن بني هاشم في الجاهلية كانوا غالفوا مع خزاعة، فاستمروا على ذلك في الأسلام، وفيه جواز استنصاح بمض المعاهدين وأهل الذمة إذا دلت القرائن على نصحهم، وشهدت التجارب بإيثارهم أهل الإسلام عن غيرهم ولو كانوا من أهل دينهم، ويستفاد منه جواز استنصاح بعض ملوك العدو استظهارًا على غيرهم، ولا يعد ذلك من موالاة الكفار ولا موادة أعداء الله. بل من قبيل استخدامهم، وتقليل شوكة جمعهم وإنكاء بعضهم ببعض، ولا يلزم من ذلك جواز الاستعانة بالمشركين على الإطلاق\().

وإجماع مكة على الحرب وإصرارها عليها يفهم من قول بديل: إنى تركت كعب بن لؤى، وعامر بن لؤى أعداد مياه الحديبية (وإتما اقتصر الامر على ذلك ــ بنى عامر، وبنى كعب ــ لكون قريش الذين كانوا بمكة أجمع ترجع أنسابهم إليهما وبقى من قريش بنو سامة بن لؤى وبنو عوف بن لؤى، ولم يكن بمكة منهم أحد )١٣).

وأمام تأزم الموقف وسيطرة تيار الحرب والمواجهة جاه دور عروة بن مسعود الثقفي، الذي كان يملك عبقرية وحكمة ودهاء ثقيف. حيث أخذ زمام المبادرة من هؤلاء المتهورين، وما كان يمكن أن يأخذه لولا تلك المقدمات المتعددة: أى قوم! الستم بالوائد؟ قالوا: بلى. قال: فهل تتهموننى؟ قالوا: لا. قال: ألستم تعلمون أتى استفرت أهل عكاظ فلما بلحوا على جتكم بأهلى وولدى ومن أطاعنى؟ قالوا: بلى.

ولولا هذه المقدمات لسفة رأيه كما سنّة رأى بديل. مع أن بديلاً بذكاته لم يشر بالاخذ بالرأى ( الهدنة ) إنما عرضه بصفته ناقلاً ورسولاً. ومع هذا فلم تستطع أعصاب قيادات مكة أن تسمع هذا العرض بله أن تأخذ به. غير أن عبقرية عروة النى أخذ بها اعترافهم الكامل بولائه الكامل لهم، ونصرته لهم على محمد؛ لينتقل بعدها إلى قبول هذا العرض، فإن هذا قد عرض عليكم خطة رشد اقبلوها.

وقبل أن تصحوا قريش من صدمة هذا العرض أردف بقوله: ( ودعوني آته، فقالها: ائته ) .

وهو ليس متهمًا كاتهام بديل بن ورقاه الحزاعى. بل خالص الولاء والحب والود لقريش، فوافقوا على إرساله موفدًا مُطلعا وليس له صلاحيات البت في أى أمر إلا الاطلاع والتعرف على ما لدى محمد ـ عليه الصلاة والسلام ـ وفى قوله : ألستم

<sup>(</sup>۱، ۲) فتع الباري شرح صحيع البخاري ٥/ ٣٣٨ .

بالوالد؟ يعنى أن أمه سبيعة بنت عبد شمس بن عبد مناف وقد ولدته قرشية صميمة.

وعروة ليس نكرة على الساحة العربية، فهو أحد العظيمين اللذين عناهما القرآن عندما نزل قوله تعالى: ﴿ وَقَالُوا لَوْلا نُزِلَ هَذَا القُرْآنُ عَلَىٰ رَجُّارٍ مِنَ الْفَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴾ (١) .

وقد استطاع بحكمته وعبقريته أن يجنُّب قومه ثقيقًا حربًا شعواء تفنيهم عن آخرهم من جراء قتل ابن أخيه المغيرة للمالكيين الثلاثة عشر .

وأقبل الشريد فقدم مكة فأخبر أبا سفيان بن حرب :ما صنع المغيرة ببنى مالك؟ فبعث أبو سفيان ابنه معاوية إلى عروة بن مسعود يخبره الخبر.

يقول معاوية: فسلكت ذا غفار فطرقت عروة بن مسعود، فخرجنا إلى مسعود (سيد بنى مالك) فناداه عروة. فقل: من هذا؟ فقال: عروة. فأقبل مسعود إلينا وهو يقول: أطرقت عراهية أم طرقت بداهية؟ بل طرقت بداهية! أقتل ركبهم ركبنا أم قتل ركبا أم تأك ركبهم؟ لو قتل ركبا ركبهم ما طرقنى عروة بن مسعود! فقال عروة: أصبت قتل ركبى ركبك يا مسعود، انظر ما أنت فاعل! فقال مسعود: إنى عالم بحدة بنى مالك وسرعتهم إلى الحرب، فهينى صمتاً. قال: فانصرفنا عنه ، فلما أصبح غدا مسعود فقال: بنى مالك! إنه قد كان من أمر المغيرة بن شعبة أن قتل إخوانكم بنى مالك أبدًا. والله لا تقرك الاحلاف حين تقبلها (والأحلاف قوم عروة والمغيرة) قال: أطيعونى واقبلوا ما قلت لكم. فوالله لكانى بكناية بن عبد ياليل قد أقبل تضرب درعه أطيعونى واقبلوا ما قلت لكم. فوالله لكانى بكناية بن عبد ياليل قد أقبل تضرب درعه روحتى رجليه (٢) ، لا يعانق رجلاً إلا صرعه، والله لكانى بجندب بن عمرو وقد أقبل كالسيد (٢) عاضًا على سهم مفوق بأخر، لا يسير إلى أحد بسهمه إلا وضعه حيث يريد!

فلما غلبوه أعدَّ للقتال واصطفوا، أقبل كنانة بن عبد ياليل يضرب درعه بروحتى رجليه يقول: من مُصارع؟ ثم أقبل جندب بن عمرو عاضاً سهمًا مفوقًا بآخر. قال مسعود: يا بنى مالك ،أطبعونى! قالوا: الأمر إليك!

قال: فبرز مسعود بن عمرو فقال: يا عروة بن مسعود ، اخرج إلى، فخرج إليه. فلما التقيا بين الصفين قال: عليك ثلاثة عشر دية. فإن المغيرة قد قتل ثلاثة عشر رجلاً فاحمل بدياتهم. قال عروة: حملتُ بها، همى علميًّ. قال: فاصطلح الناس. فقال الاعشى أخو بكر بن وائل:

<sup>(</sup>١) الزخرف/ ٣١ .

<sup>(</sup>٢) روحتى رجليه الأروح : هو الذي تتدانى عقباه ويتباعد صدرا قدميه.

<sup>(</sup>٣) السيّد: الذئب.

تحمل عسروة الأحسلاف لمسا رأى أمراً تضيف به الصدور فسلات مشين عادية والفسا كذلك يفعل الرجل الصبور (١)

وها هو الآن برید أن بمضی بمجد آخر، یحاول فیه أن بجنّب قریشاً ومحمداً ﷺ حربًا جدیدة تفنی الفریقین ،خاصة ورسول الله ﷺ علی أبواب مکة. فقاله \_أى رسول الله ﷺ – فجعل یکلم النبی ﷺ فقال النبی ﷺ نحواً من قوله لبدیل. فقال عروة عند ذلك : أى محمد، أرأیت إن استاصلت أمر قومك. هل سمعت باحد اجتاح أهله قبلك؟ وإن تكن الآخری، فإنی والله لا أرى وجوهًا، وإنی لارى أشوابًا من الناس خلیقًا أن یفروا ویدعوك .

وأحس الجيش الإسلامي كله بالإهانة من عروة ، وهو يصفهم بأنهم يفرون عن رسول الله ﷺ. وهم أخلاط من قبائل شتى. فكان لابد من موقف حاسم يكافئ هذا التجرؤ على مقام النبوة.

وكان الجواب من الصدّيق وطّخة الذي وصفه عمر وظخة بقوله : ( وكنت قد رَوَّرت في نفسى مقالة أعجبتنى ، أريد أن أقدّمها بين يدى أبي بكر، فقال أبو بكر : على رسلك يا عمر ، فكرهت أن أغضبه . فتكلم وهو كان أعلم منى وأوقر ، فوالله ما ترك من كلمة أعجبتنى من تزويرى إلا قالها في بديهته أو مثلها وأفضل 71.

كان ذلك الرد الذي صفع عروة على وجهه، وشفى صدور قوم مؤمنين.

قال له: امصص بظر اللات! أنحن نفر عنه وندعه؟! والبظر : قطعة تبقى بعد الحتان فى فرج المرأة. واللات اسم أحد الاصنام النى كانت قريش وثقيف يعبدونها \_ وكانت فى الطائف عند ثقيف \_ وكانت عادة العرب الشتم بذلك لكن بلفظ الام. فاراد أبو بكر المبالغة فى سب عروة ، بإقامة من كان يعبد مقام أمه، وحمله على ذلك ما أغضبه به من نسبة المسلمين إلى الفرار. وفيه جواز النطق بما يستبشع من الالفاظ لارادة زجر من بدا منه ما يستحق به ذلك. وقال ابن المنير: فى قول أبى بكر تخسيس للعدو وتكذيبهم وتعريض بالزامهم من قولهم : إن اللات بنت الله \_ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً ـ بائها لو كانت بنتا لكان لها ما يكون للإناث (؟) .

واهتز كيان عروة كله لهذا الجواب المفحم. فقال:من ذا ؟ قالوا: أبو بكر. ولا شك أن أبا بكر كان ملئماً إذ لو لم يكن كذلك لعرفه.حيث قال له: أما والذي نفسي بيده

 <sup>(</sup>١) المغازى للواقدى ٢/ ٩٩٥ ، ٩٩٠ .
 (٣) السيرة النبوية لابن هشام ٤/ ٤١١ .
 (٣) فتح البارى شرح صحيح البخارى ٥/ ٣٤٠ .

لولا يد كانت لك عندى لم أجزك بها لاجبتك.فهو مدين بالفضل والمعروف للصدّيق الذى ساعده فى تحمل بعض الديات.كما يقول الزهرى:( إن اليد المذكورة أن عروة كان تحمل بدية فأعانه أبو بكر فيها بعون حسن ،وفى رواية الواقدى : عشر قلائص ) (١).

وكان الاحتكاك الثاني بين عروة بن مسعود وابن أخيه المغيرة بن شعبة .

لقد تلقى المغيرة درسه البليغ الاول فى الإسلام حين رفض رسول الله 議 أن يستلم منه المال الذى حازه بالفندر فى إخوانه وقتلهم. وفقه فى أول درس تربوى تلقاه فى مدرسة النبوة أن الإسلام لا يحل الغند ولا يقره. ثم كان عليه فى الدرس التربوى الثانى أن يلتحم مع الصف المسلم؛ بحيث يغدو رسول الله ﷺ أحب إليه من ولده ووالده ونفسه التى بين جنيه ومن الناس أجمعين. وهذا أعسر امتحان يمر فيه الآن. فهذا عمه عروة وأحب الناس إليه والذى تحمل من أجله دية ثلاثة عشر قتيلاً ذبحهم بيده، فلا بد أن يدوس على قلبه وحبه المشرك الآن. والذى جاء مخلاً لاعدى العدو من المشركين. لابد أن يرتفع فى هذه اللحظات إلى المستوى الأعلى من الإيمان، فيجعل حب رسول الله ﷺ وفداء أغلى عليه من كل شىء فى حياته.

فما أن رأى عمه عروة قادمًا حتى لبس لامته، وجعل على رأسه المفقر ليستخفى عن عروة عمه ، وقام فوق رأس رسول الله ﷺ يفديه بنفسه ويذود عنه بحياته أمام أحب الناس فى الدنيا على قلبه عمه عروة بن مسعود. وهو ليس مكلمًا بذلك ، ولم يكن هو صاحب هذه المهمة ، ولكنه أراد أن يعيش إسلامه مباشرة ، ويطبقه واقعًا حيًا لا كلامًا مجرداً فتقدَّم للمواجهة، وليعرف عروة بالذات من هم أصحاب محمد الذين جاؤوا معه. ولينقل عروة إلى قريش أقسى درس يتلقاه من ابن أخيه الذى استمد لمواجهته حماية لرسول الله \_ صلوات الله وسلامه عليه.

وجعل يكلِّم النبي ﷺ. فكلما تكلَّم بكلمة أخذ بلحيت، والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي ﷺ ومعه السيف ، وعليه المغفّر. فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي ﷺ ضرب يده بنعل السيف وقال أخر يدك عن لحية رسول الله ﷺ. فرفع عروة رأسه فقال: من هذا ؟ قال: المغيرة بن شعبة. فقال: أي غُدُر ! ألست أسعى في غَدْرك؟ ( زاد ابن إسحاق في روايته : قبل ألا تصل إليك ، وزاد عروة بن الزبير: فإنه لا ينبغى لمشرك أن يمنية ، وفي رواية ابن إسحاق يقول عروة: ويحك ما أفظك وأغلظك ؟!) وكانت عادة العرب أن يتناول الرجل لحية من يكلمه ولا سيما عند الملاحفة، وفي الغالب إنما يصنع ذلك النظر بالنظر. لكن كان النبي ﷺ يفضى لمروة

<sup>(</sup>۱) فتح البارى شرح صحيح البخارى ٥/ ٣٤٠ .

عن ذلك استمالة له وتأليفًا، والمغيرة يمنعه إجلالًا للنبي ﷺ وتعظيمًا له.

قوله : فقال: من هذا ؟ قال : المغيرة . وفى رواية أبي الاسود عن عروة : فلما اكثر المغيرة مما يقرع يده غضب ، وقال: ليت شعرى من هذا الذى آذانى من بين المحابك؟ والله لا أحسب فيكم الام منه ولا أشرَّ منزله. وفى رواية ابن إسحاق : فتسم رسول الله ﷺ فقال له عروة: من هذا يا محمد؟ قال: ٥ هذا ابن أخيك المغيرة ابن شعبة ، وكذا أخرجه ابن أبي شبية من حديث المغيرة بن شعبة نفسه بإسناد صحيح. وأخرجه ابن حيًان قوله: الست أسعى فى غدرتك، أى الست أسعى فى دفع شر غدرتك؟ وفى مغازى عروة: والله ما غسلت يدى من غدرتك، لقد أورثتنا العداوة فى غدرتك، وفى رواية ابن إسحاق: وهل غسلت سواتك إلا بالاسس (١٠).

ونجع المسلمون في امتحانهم الرابع اعظم امتحان وابلغه ، فإن ما سمعه عروة من الرد العنيف عليه من أبي بكر الصديق ، حين وصم المسلمين بالفرار عن رسول الله على الله أو بكثير عما رآء في معسكر المسلمين ، حتى غزاء في أعماقه، وأيقن في ضميره أنه يستحيل الانتصار على محمد هلا ومؤلاء جنده، وهؤلاء حزبه. فقد كان ضميره أنه يستحيل الانتصار على محمد هلى بعداله وحرتكة وكل تصرف في الجيش الإسلامي. بل كل نامة أو همهمة ليكتشف من روائها هذه الإخلاط من القبائل ، ومدى التحامه م قائد العالم على النافرة والسلام \_ ولندع له وصف هذا الالتحام، وهذا الحب، وهذا الولاء ، وهذا النفائي. يقول قريش بعد عودته من معسكر المسلمين (فرجع عروة إلى أصحابه هناك : وأيت مليكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحابه على الملوك ، ووقدت على محمد محمداك .

- ـ والله إن يتنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده.
  - ـ وإذا أمَرَهم ابتدروا أمره.
  - ـ وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه.
    - ـ وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده.
  - ـ وما يحدون إليه النظر تعظيمًا له ) (٢).

هذه المظاهر التي أذهلت عروة ، وسلبته عقله إعجابًا بمحمد ﷺ، وعظمة تربيته، ويكفيه شاهدًا على ذلك ما لاقاه من ابن أخيه المغيرة.

وفى رواية الواقدى : واعلموا أنكم إن أردتم السيف بذلوه لكم، وقد رأيت قومًا

<sup>(</sup>١) فتح الباري شرح صحيح البخاري ٥/ ٣٤١ . (٢) المصدر نفسه ٥/ ٣٣٠ برقم (٢٧٣١ ، ٢٧٣٢) .

ما يبالون ما يُصنع بهم إذا متموا صاحبهم. والله لقد رأيت نسيًات (قليلاً من النسوة) معه إن كنَّ ليسلمنه على حال ؟ فَرُوا رأيكم. وإياكم وإضجاع الرأى(١) ، وقد عرض عليكم خُطة فمادوه. يا قوم اقبلوا ما عرض فإنى لكم ناصح، مع إنى أخاف ألا تنصروا عليه ! رجل أتى هذا البيت معظمًا له، معه الهدى ينحره وينصرف!

فقالت قريش: لا تكلَّمُ بهذا يا أبا يعفور، لو غيرك تكلَّم بهذا لَلُمْناه ، ولكن نرده عن البيت في عامنا هذا ويرجم إلى قابل (٢).

لقد غزى عُروة في أعماقه، ونجح في تهيئة الأجواء للهدنة في صف قريش.

ففى رواية مرسل على بن زيد عند ابن أبى شبية، فقال عروة : أى قوم، إنى قد رأيت الملوك، ما رأيت مثل محمد، وما هو بملك. ولكن رأيت الهدى معكوفًا. وما أراكم إلا ستصبيكم قارعة. فانصرف هو ومن اتبعه إلى الطائف.

قوله: فدلك بها وجهه وجلده، زاد ابن إسحاق: ولا يسقط من شعره شيء إلا اختره . وموله علهارة النخامة والشعر الخدوه . وما يُحدُون النظر إليه \_ أي يديمون \_ وفيه طهارة النخامة والشعر المنفصل، والتبرك بفضلات الصالحين الطاهرة ، ولعل الصحابة فعلوا ذلك بحضرة عروة وبالغوا في ذلك إشارة منهم إلى الرد على ما خشى من فرارهم ، وكانهم قالوا بلسان الحال : من يُحب إمامه هذه المحبة ، ويعظّمه هذا التعظيم كيف يظن به أنه يفرُ عنه ويسلمه لمعدوه ؟ بل هم أشد اغتباطا به وبدينه وينصره من القبائل التي يراعى بعضها بعضًا بمجرد الرحم . فيستفاد منه جواز التوصل إلى المقصود بكل طريق سائغ .

وفى قصة عروة بن مسعود من الفوائد ما يدل على جودة عقله ويقظته. وما كان عليه الصحابة من المبالغة فى تعظيم النبى ﷺ، وتوقيره ومراعاة أموره، وردع من جفا عليه بقول أو فعل ، والتبرك بآثاره (٣).

وكان الاختبار الخامس، أو المحنة العنيفة الخامسة .

روى البيهقى عن عروة بن الزبير قال:

وفزعت قريش لنزوله عليهم فاحب رسول الله ﷺ أن يبعث إليهم رجلاً من أصحابه، فدعا عمر بن الحطاب ﷺ ليبعثه إليهم، فقال: يا رسول الله! إنى لا آمنهم، وليس بمكة أحد من بنى كعب يغضب لى إن أوذيت، فأرسل عثمان بن عفان فأرسله إلى قريش، بها وإنه مبلغ لك ما أردت. فدعا رسول الله ﷺ عثمان بن عفان فأرسله إلى قريش،

 <sup>(</sup>۱) إضجاع الرأى: الوهن في الرأى.
 (۳) المغازى للواقدى ۲/ ۵۹۸ ، ۹۹۸ .
 (۳) فتح البارى شرح صحيح البخارى ٥/ ٣٤٢ ، ٣٤٣ .

وقال: ﴿ أخبرهم أنا لم نأت لقتال، وإنما جثنا عُمَّاراً وادعهم إلى الإسلام ؛، وأمر، أن يأته رجالا بمكة مؤمنين ونساء مؤمنات فيدخل عليهم ويبشرهم بالفتح ويخبرهم أن الله \_ عز وجل \_ وشيك أن يُظهر دينه بمكة حتى لا يُستخفى فيها بالإيمان تثبيتًا بشتهم. فانطلق عثمان كَرْفِيْقَة فمرَّ على قريش ببلدح، فقالت قريش : أين؟ فقال: بعثني رسول الله ﷺ لادعوكم إلى الله \_ جل ثناؤه \_ وإلى الإسلام، ويخبركم أنا لم نأت لقتال، وإنما جئنا عُمَّارًا. فدعاهم عثمان كما أمره رسول الله ﷺ. فقالوا: قد سمعنا ما تقول، فانفذ لحاجتك. وقام إليه أبان بن سعيد بن العاص، فرحَّب به، وأسرج فرسه، فحمل عثمان على الفرس، فأجاره وردفه أبان حتى جاء مكة. . . ثم بعثت قريش سهيل بن عمرو(١) ، وحويطب بن عبد العزى، ومكرز ابن حفص؛ لبصلحوا عليهم. فكلموا رسول الله ﷺ ، ودعوه إلى الصلح والموادعة ، فلما لان بعضهم لبعض وهم على ذلك ، لم يستقم لهم ما يدعون إليه من الصلح والموادعة. وقد أمن بعضهم بعضًا وتزاوروا ، فبينما هم كذلك وطوائف من المسلمين في المشركين لا يخاف بعضهم بعضًا ينتظرون الصلح والهدنة، إذ رمي رجل من أحد الفريقين رجلاً من الفريق الآخر. فكانت معاركة، وتراموا بالنبل والحجارة، وصاح الفريقان كلاهما. وارتهن كل واحد من الفريقين من فيهم، فارتهن المسلمون سهيل بن عمرو ومن أتاهم من المشركين وارتهن المشركون عثمان بن عفان، ومن كان أتاهم من أصحاب رسول الله ﷺ ، ودعا رسول الله ﷺ إلى البيعة، ونادى منادى رسول الله ﷺ: ألا إن روح القدس قد نزل على رسول الله ﷺ فأمر بالبيعة، فاخرجوا على اسم الله فبايعوا ، فثار المسلمون إلى رسول الله ﷺ وهو تحت الشجرة ، فبايعوه على ألا يفروا أبدًا، فرغَّبهم الله تعالى، فأرسلوا من كانوا ارتهنوا من المسلمين ودعوا بالموادعة والصلح.

وفى رواية يونس عن ابن إسحاق: أن رسول اش 籌 بُلُغ أن عثمان قد قُتل فقال رسول الله ﷺ: التن كانوا قتلوه الاناجزنهم،. فدعا رسول الله ﷺ الناس إلى البيعة، فبايعوه على القتال على ألا يفروا ، فبايعوه على ذلك .

قال ابن إسحاق : (حدثنا بعض آل عثمان أن رسول الله ﷺ ضرب بإحدى يديه على الاخرى وقال: همذه لمى وهذه لعثمان إن كان حيّاً». ثم بلغهما أن ذلك الخبر باطل فرجع عثمان .

قال: ولم يتخلف عن بيعة رسول الله ﷺ أحد من المسلمين حضرها إلا الجد بن قيس أخو بنى سلمة ، قال جابر بن عبد الله: والله لكانى أنظر إليه لاصقا بإبط ناقة

<sup>(</sup>١) كل الروايات الأخرى تجمع أن سهيلاً إنما قدم مرة واحدة بعد الازمة ، ولم يكن بين الرهائن .

رسول الله ﷺ قد صبا إليها يستتر بها من الناس ) (١) .

لقد كانت الأمور كلها تجرى على غير ما يحبون، فهم حريصون على المواجهة والحرب وليسوا حريصين على المواجهة والحرب وليسوا حريصين على المراوضة والمفاوضة والصلح ، ولكنهم يدوسون على قلوبهم وعواطفهم، ويلتزمون أمر قائدهم الحبيب - عليه الصلاة والسلام - وجاء الوفد من قريش ليراوض ويصالح. فعضوا بهمهم والمهم، واختلط الفريقان : المشركون والمسلمون ببعضهم اتناء فترة المراوضة والحوار. ولا يعطينا صوبة عن نفسية هذه مكة ، واختلط بعضنا بعض اتبت شجرة فكسحت شوكها، فاضطجعت في اصلها. مكة ، واختلط بعضنا ببعض اتبت شجرة فكسحت شوكها، فاضطجعت في اصلها. قالد فاتناني أربعة من المشركين من أهل مكة فجعلوا يقعون في رسول الله على فابغضتهم، فتحولت إلى شجرة أخرى، وعلقوا سيوفهم واضطجعوا، فينما هم على فابغضتهم، فتحولت إلى شجرة أخرى، وعلقوا سيوفهم واضطجعوا، فينما هم على ذلك إذ نادى مناد من أسفل أولك الاربعة وهم وقور، فأخذت سلاحهم فبجلته ضمتاً في يدى ثم قلت: والذي كرم وجه محمد، لا يرفع أحد منكم رأسه إلا ضربت الذي فيه عياه (٢).

فها هو سلمة ـ رضوان الله عليه ـ يمتلئ قلبه غماً، وهو يرى الاربعة الذين يقعون بمحمد ﷺ، فيضطر لان يغير موقعه كله في ظل الشجرة التي تعب في اقتلاع شوكها إلى مكان آخر ، ولا يستطيع أن يفعل شيئاً معهم في حالة الهدنة والمصالحة إلا أن يبتمد عنهم كي لا يؤذى سمعه بسفاهتهم، أما وقد نقضوا المهد، ونكتوا به، وقتلوا ابن زنيم فقد عاد الأسد إلى عريته ، وانقض على فريسته، وأخذ المشركين الاربعة أسرى أذلاء وأقسم قائلاً: والذي كرَّم وجه محمد ( هذا الذي كانوا يسبونه قبل قليل ) لا يرفع أحد منكم رأسه إلا ضربت الذي فيه عيناء .

واستُشِرَ المسلمون ووقعت المعاركة، وأخذ كل فريق أسرى رهائن، وعادت أجواء المعركة من جديد تخيم على الساحة، وعادت أمال المسلمين تنعش بحرب المشركين الذين يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، والهدى معكوفًا أن يبلغ محله... وبلغت هذه المشاعر ذروتها عند وصول خبر مقتل عثمان ودعا رسول الله ﷺ للبيمة في قلب مضارب بني النجار، وتصف أم عمارة ـ رضى الله عنها ـ هذه اللحظات السعيدة فتقول: ( فعرَّ بنا رسول الله ﷺ يوماً في منزلنا، فظننت أنه يريد حاجة فإذا هو قد بلغه

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية لابن هشام ٣/ ٤٣٨ ، ومسلم ٣/ ١٤٨٣ برقم (١٨٥٦) .

<sup>(</sup>۲) مسلم ۲/ ۱٤۳۴ يرقم ( ۱۸۰۷) .

ان عثمان بن عفان كلات قد قتل، فجلس في رحالنا ثم قال: (إن الله أمرني بالبيعة ، ، وقاتب الناس فيها بيعون في رحالنا حتى تدارك الناس فما بقى لنا متاع إلا وطئ . فبايع رسول الله ﷺ الناس يومنك . قالت: فكانى أنظر إلى المسلمين قد تلبسوا السلاح ، وهو معنا قليل إنما خرجنا عماراً . فأننا أنظر إلى غزية بين عمرو ( روجها ) وقد توضح بالسيف، فقمت إلى عمود كنا نستظل به فأخذته في يدى، ومعى سكين قد شددته في وسطى، فقلت: إن دنا منى أحد رجوت أن أقتله. فكان رسول الله ﷺ يبايع الناس وعمر كلات أخذ بيده فبايعهم على ألا يفروا وقال قائل: بايعهم على الموت ويقال أول الناس بايع : سنان بن أبي سنان الأسدى فقال: يارسول الله أبايعك على ما في نفسك. فكان رسول الله ﷺ بايعك على ما

وتخلُّف عن البيعة رجل واحد هو: الجد بن قيس الذى كان مرشحًا لزعامة بنى سلمة، والذى نجم نفاقه وصار من كبار أصحاب ابن أبى.

لقد عاد المسلمون مرة ثانية إلى أجواء الحرب بعد أن كيُّنوا أنفسهم على المراوضة والصلح.

والله تعالى هو الذى يربى هذا الجيل، ويدعه يتصرف فى قلب المحنة، فقد كان من الممكن إن يُخبر جبريل \_ عليه السلام \_ أن خبر مقتل عثمان باطل، ولا تكون البيعة؛ بينما تشير الروايات الصحيحة إلى أن البيعة كانت بأمر من الله تعالى .

( ألا إن روح القدس قد نزل على رسول الله ﷺ فأمر بالبيعة ) .

لابد أن يُمتحن في استعداده للموت ، وفي استعداده للمصالحة ، وفي استعداده للمصالحة ، وفي استعداده للمصالحة ، وفي استعداده للمواجهة خلال لحظات متقاربة . ونجح هذا الجيل أروع نجاح واثبت أعظم كفاءة يوم استجاب كله للمبايعة ، وكانت نسبة الرسوب فيه واحد إلى أريفنائة وألف ، رغم أنه لا يملك السلاح المناسب ، إلا السيوف في القُرب ، وقائده - عليه الصلاة والسلام - هو الذي حال بينه وبين حمل السلاح . وها هو هذا الفائد يدعوه الآن إلى أن يقاتل حتى تحر لحظة من حياته ، وآخر قطرة من دعه . فكان الالتزام التام ، والاستجابة الهائلة الكاملة .

وكان الاختبار السادس الأعنف والأصعب .

(... فاخبرنی أیوب عن عکرمة: أنه لما جاء سهیل بن عمرو قال رسول الله ﷺ: و قد سهل لکم أمرکم، قال معمر: قال الزهری فی حدیثه: فجاء سهیل بن عمرو فقال:

<sup>(</sup>۱) المغازى للواقدى ۲/ ۲۰۳ .

مات اكتب بيننا وبينكم كتابًا. فدعا النبي ﷺ الكاتب، فقال النبي ﷺ المسمل الله مى، ولكن اكتب و باسمك الله ما رحمن الرحيم، الله ما كتابًا كتب. فقال المسلمون: والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. فقال النبي ﷺ: ( اكتب باسمك اللهم ، ثم قال: ( هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله ، فقال سهيل: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك. ولكن اكتب محمد بن عبد الله فقال النبي ﷺ: ( والله إلى لرسول الله وإن كذبتمونى ، اكتب محمد بن عبد الله . قال الزهرى: وذلك قوله: ( لا يسألوننى خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا اعطبتهم إياها ، (١٠).

وفى رواية البراء رَيَّوْلِيَّكُ قال:

(... فلما كتبوا الكتاب كتبوا: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله قالوا: لا نقر لك بهذا، لو نعلم أتك رسول الله ما منعناك شيئًا. ولكن أنت محمد بن عبد الله. فقال: • أنا رسول الله، وأنا محمد بن عبد الله ، ثم قال لعلى: • امح رسول الله ، قال على: لا والله لا أمحوك أبدًا. فأخذ رسول الله ﷺ الكتاب ـ وليس يحسن يكتب ـ فكتب: هذا ما قاضى محمد بن عبد الله... ) (٢).

وفى رواية أخرى عنه قال: ( فأخذ يكتب الشروط على بن أبي طالب فكتب: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله ، فقالوا: لو علمتا أنك رسول الله لم نمعك ولتابعناك. ولكن أكتب هذا اكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله. فقال: ﴿ قَالَ وَاللهُ محمد بن عبد الله. وأنا والله وسول الله ﴾ قال: وكان لا يكتب. قال: فقال لعلى: ﴿ امح رسول الله ﴾ فقال على: والله كان فقال لعلى: ﴿ امح رسول الله ﴾ فقال على: والله لا يكتب قال: فقال لعلى: ﴿ الله لا أمحاه أبك. قال: فقاريته، قال: فاراه إياه. فمحاه الني ﷺ بيده (٢٠).

ونظر المسلمون إلى هذا التحدى السافر لهم من سهيل بن عمرو ولو كان الأمر 
بيدهم لقطعوا المفاوضات وقالوا لسهيل بن عمرو: ليس لك عندنا إلا السيف. وهم 
واثقون بنصر الله تعالى، وهم بايعوا على الموت وبايعوا على ألا يفروا ولو استشهدوا 
جميعاً. ورأوا أن هذا التحدى فيه مساس مباشر بعقيدتهم، فشعارهم حين يبدؤون بكل 
عمل هو : بسم الله الرحمن الرحيم، فكيف يكتب الكتاب بتحية الجاهلية: باسمك 
اللهم بعد أن هداهم الله تعالى للإسلام، وأكرمهم يحمد ﷺ! فكان موقفهم العفوى 
الواضح حين ابتدأ التحدى من سهيل ولكن اكتب باسمك اللهم ، كما كنت تكتب

<sup>(</sup>١) فتح البارى شرح صحيح البخارى، ك الشروط ٥/ ٣٣٢ برقم (٢٧٣١، ٢٧٣٢) .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ٧/ ٤٩٩ برقم ( ٢٥١٤ ) ، ب عمرة القضاء.

<sup>(</sup>٣) فتح البارى شرح صحيح البخارى، ك الجزية ٦/ ٢٨٢ برقم (٣١٨٤) .

فقال المسلمون : والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم .

وليس من عادة المسلمين أبدًا أن يقدّمُوا بين يدى الله ورسوله. ولكنه إشعار لهذا الخصم أنهم أعزاء بدينهم، وأنهم على استعداد للمواجهة، وأنهم إنما يقبلون هذا الصلح كارهين له.

وكما حدثتنا أم عمارة \_ رضى الله عنها \_ عن البيعة والتنافس فيها والتزاحم عليها. ها هى تحدثنا عن المفاوضة:

فعن الحارث بن عبد الله بن كعب قال: سمعت أم عمارة تقول: إنى لانظر إلى رسول الله ﷺ يومئذ متربعًا وإن عبًاد بن بشر، وسلمة بن أسلم بن حريش مقنّعان بالحديد، قائمان على رأس النبي ﷺ إذ رفع سهيل بن عمرو صوته. قالا: اخفض من صوتك عند رسول الله! وسهيل بارك على ركبيّه رافع صوته ، كأنى أنظر إلى علم في شفته وإلى أنبابه، وإن المسلمين لحول رسول الله ﷺ جلوس (١).

وفى هذا الجو من التوتر النفسى جاء هذا التحدى السافر. الذى يصف الواقدى جزئياته كما رواها عن شيوخه:

(... فأمر النبي على على يكتب. فقال رسول الله على: ( اكتب بسم الله الرحمن الرحم ، فقال سهيل : لا أعرف الرحمن . اكتب كما نكتب؛ باسمك اللهم. فضاق المسلمون من ذلك وقالوا: هو الرحمن وقالوا: لا نكتب إلا الرحمن قال سهيل: إذن لا أقاضيه على شيء. فقال رسول الله على لا أقاضيه على شيء. فقال رسول الله على إسمك اللهم هذا ما اصطلح عليه رسول الله ، فقال سهيل: لو أعلم أنك رسول الله ما خالفتك واتبعتك ، أفترغب عن اسمك واسم أبيك محمد بن عبد الله ؟ فضج المسلمون منها ضبعة هي أشد من الاولى حتى ارتفعت الأصوات، وقام رجال من أصحاب رسول الله على يقولون: لا نكتب إلا محمد رسول الله ) (؟).

ولم تقف القضية عند الاعتراض القولى على زعم سهيل ، إنما تجاوز الامر اكثر كما فى الروايات الصحيحة أن يرفض على كرضي محو اسم رسول الله ، أول مرة قائلاً:والله لا أمحاه أبدًا. ويقوم الرسول ﷺ بمحوه بيده الشريفة.

ويحدثنا الواقدى عن شيوخه أن القضية تجاوزت عليًا كؤلځتى إلى قيادات الانصار من الاوس والحزرج ، فعن واقد بن عموو قال: حدثنى من نظر إلى أسيد بن حضير ، وسعد بن عبادة أخذا بيد الكاتب فأمسكاها وقالا: لا تكتب إلا محمد رسول الله ، وإلا

<sup>(</sup>۱) المغازى للواقدى ۲/ ۲۰۳ .

فالسيف بيننا! علام تعطى هذه الدنية فى ديننا؟ فجعل رسول الله ﷺ يخفضهم ويومئ
بيده إليهم : اسكتوا وجعل حويطب يتعجب مما يصنعون، ويقبل على مكرز بن حفص
ويقول : ما رأيت قومًا أحوط لدينهم من هؤلاء القوم! فقال رسول الله ﷺ: «اكتب
باسمك اللهم؟ . فتزلت هذه الآية فى سهيل حين أبى أن يقر بالرحمن: ﴿ قُلُ الْمُعُوا اللهُ
أَوْ ادْعُوا الرِّعْنِينَ أَيَّا مُا تَدَعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ النَّمْسَتَى ﴾(١) .

لقد كانت القيادات الكبرى كلها تشعل غضبًا لهذا التطاول من سهيل بن عمرو، وهى على استعداد أن تشعل الحرب وتفنى عن آخرها فداءً لرسالة محمد ﷺ، وما قدموا حياتهم وحياة أمتهم وقبائلهم؛ إلا من أجل الوحدانية والرسالة، لكن إشارة واحدة من القائد الحبيب والرسول المفدى، وإيماءة واحدة أوقفت هذه النار المتقدة والاتون اللاهب. سمعًا وطاعة لله ورسوله، حتى ليذهل حويطب ومكرز لهذه الطاعة. وهم يعلمون السعار الذي يشتعل بداخل هذه القلوب غضبًا لمحمد ورسالته، ولكنهم مع هذه الإيماءة يستجيون جميعًا تفيذًا لامر الله ورسوله.

لقد أدرك المشركون بالتأكيد أن جيش النبوة غير راضي عن الصلح، وأنه من القوة والمنعة والاستعداد للمواجهة في أى لحظة \_ وهو الاحب إليه \_ ما يجعل قريشاً تحمرص على الوفاه بهذا المهد، وإلا فهى الحاسرة الوحيدة. وأدركت قريش كذلك ، أن الموافقة على الصلح من القائد المصطفى ﷺ ليس عن ضعف أو عن عجز، إنما هو عن حلم وحكمة، وعفو عند المقدرة ، حرصاً على تعظيم شعائر الله، وصلة الرحم كما قال \_ عليه الصلاة والسلام \_ فيما نقله عنه الزهرى: فذلك لقوله : \* لا يسألوننى خطة يعظمون بها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها ».

وإن إبداء مشاعر السخط بالصلح أمام العدو يرضاه الله تعالى ورسوله الإشعار قريش بقوة المسلمين، ومن أجل هذا وبعد إبداء هذه المشاعر، كانت الإيماءة كفيلة لهذا الجيل السعيد أن يستجيب لله ولرسوله ، ويظفر وينجح في امتحانه، وذلك منبعث من قناعتهم التامة في عقولهم \_ على الأقل \_ أن النبي ﷺ يوحي إليه . فهم لا يلامون على مشاعرهم ولا يحاسبون عليها؛ الأنهم بشر خصوصاً بعد ذلك التصعيد في البيعة ، ثم هذا التفريغ في الصلح ثم التناول فيه عن اسم الرحمن واسم رسول الله من النبي المصطفى \_ عليه الصلاة والسلام \_ فهو شيء لم يعهدوه في حياتهم من قبل ، إنما شهده

<sup>(</sup>١) الإسراء / ١١٠ .

الجيل الاول من السابقين الاولين من المهاجرين في مكة، من الصبر على الاذي، وتحمل البلاء مع الاوامر الصارمة بكف البد، لكن حتى هذه ، لم يقدم ـ عليه الصلاة والسلام ـ على مثيل لها في العهد المكى ، رغم كثير من العروض المغرية في المصالحة في منتصف الطريق، ويقيت المفاصلة قائمة بين الفريقين ، حتى انتهت بالهجرة إلى المدينة وإقامة الدولة الجديدة .

وكان الامتحان الأعسر السابع .

(. . . فقال له النبي ﷺ : ﴿ على أن تُخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به ﴾ فقال سهيل:والله لا تتحدث العرب أنا أخذنا ضغطة.ولكن ذلك من العام المقبل،فكتب)(١) .

وكاد المسلمون أن يفقدوا أعصابهم، وتنفجر قلوبهم من الآلم. فهم قادمون لا يشكون أبدًا بدخول مكة لرؤيا رسول الله ﷺ أنه دخل مكة ، وطاف بالبيت وعرَّف مع المعرفين .

( . . . قال عمر بن الحطاب : فاتبت نبى الله ﷺ فقلت : آلست نبى الله حقاً ؟ قال : وبلى ، . قلت : قال : وبلى ، . قلت : قال : وبلى ، . قلت : قلم نعسطى الدنية فى دينسنا ؟ قال : و إنى رسول الله ، ولست أعصيه ، وهو ناصرى ، . قلت : أو ليس كنت تحدثنا أنا سناتى البيت فنطوف به؟ قال : و بلى ، قانخبرتك أنا ناتيه هذا العام ؟ ! » قلت : لا . قال : « قانك : وبلى ، .

قال: فاتیت آبا بکر فقلت: یا آبا بکر ، آلیس هذا نبی الله حقاً ؟ قال : بلی . قلت : فلم نعطی الدنیة قلت : السنا علی الحق وعدونا علی الباطل ؟ قال : بلی . قلت : فلم نعطی الدنیة فی دیننا ؟ قال : أیها الرجل ، إنه لرسول الله ﷺ ! ولیس یعصی ربه ، وهو ناصره . فاستمسك بغرزه . فوالله إنه علی الحق . قلت : آلیس كان یحدثنا أنا سناتی البیت ونطوف به ؟ قال : بلی ، أفاحيرك أنك تأتیه العام ؟ قلت : لا . قال : فإنك آتیه ومطوف به . قال الزهری : قال عمر : فعملت لذلك أعمالاً ) (؟).

لقد كان عمر ينطق بلسان كل مسلم ، شده المسلمون وهم يرون رسول الله ﷺ يوافق على عودته عن البيت هذا العام ، وهو الذى وعدهم برؤياه بدخول مكة ، ورؤياه وحى ، وخرج الرجل الثاني فى الامة عن طوره وفقد أعصابه حقاً لاول مرة فى تاريخ حياته كلها ، ولم يكتف بالألم ، إنحا جاء إلى قائده ـ عليه الصلاة والسلام ـ يسأله فى استنكار ما وقع مثله أبداً :الست نبى الله حقاً ؟ السنا على الحق وعدونا على الباطل ؟

<sup>(</sup>۱) فتع الباری شرح صحیح البخاری ٥/ ٣٣١ برقم (٢٧٣١ ، ٢٧٣٢) .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ٥/ ٣٣٢ .

فلم نعطى الدنية في ديننا ؟ أو ليس كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت ونطوف به؟!

أسئلة لو سمعها عمر من غيره وفى غير هذه الظروف لاستل سيفه يطلب الإذن من قائده الحبيب بقتله .

ولم يكتف بذلك ، فهو لم يصح بعد من هول الصدمة ، حتى ليمضى إلى الصديق ، ويسأل الأسئلة نفسها ويسمع الإجابة المطابقة الموافقة نفسها مع تبكيت وتقريع من الصديق له .

وفى رواية البزار بسند صحيح عن عمر مختصر . قال : اتهموا الرأى علمى الدين، فلقد رأيتنى أرد أمر رسول اللہ ﷺ برأى ، وما ألوت عن الحق ـ وفيه ـ فرضى رسول اللہ ﷺ وأبيت . حتى قال لى : ﴿ يَا عَمْر تُرانَى رَضِيت وَتَابَى ﴾ .

ويكاد يكون الصديق كره الله الله عن الأمة كلها باستيعاب هذا الأمر وأبعاده .

ويحدثنا الحافظ ابن حجرٍ ـ رحمه الله ـ حول هذا الأمر شارحاً للحديث فيقول:

قوله : ( أوليس كنت تحدثنا أنا سنائى البيت ؟ ) فى رواية ابن إسحاق : كان الصحابة لا يشكون فى الفتح لرؤيا رآها رسول الله 響 . فلما رأوا الصلح ، دخلهم من ذلك أمر عظيم حتى كادوا يهلكون . وعند الواقدى : أن النبي ﷺ كان رأى فى منامه قبل أن يعتمر أنه دخل هو وأصحابه البيت، فلما رأوا تأخير ذلك شنَّ عليهم .

ويستفاد من هذا الفصل :جواز البحث في العلم حتى يظهر المعنى . . . . قوله: 
(فاتيت أبا بكر) لم يذكر عمر أنه راجع أحداً في ذلك بعد رسول الله ﷺ غير أبى بكر 
الصديق ، وذلك لجلالة قدره وسعة علمه عنده . وفي جواب أبى بكر لعمر بنظير ما 
إجابه النبي ﷺ سواه ، دلالة على أنه كان من أكمل الصحابة ، وأعرفهم بأحوال رسول 
الله ﷺ ، وأعلمهم بأمور الدين وأشاهم موافقة لأمر الله تعالى . وقد وقع التصريح 
في هذا الحديث بأن المسلمين استكروا الصلح المذكور ، وكانوا على رأى عمر في ذلك ، 
وظهر من هذا الفصل: أن الصديق لم يكن في ذلك موافقاً لهم ، بل كان قلبه على 
قلب رسول الله ﷺ سواء ، وسياتي في الهجرة أن ابن الدغة وصف أبا بكر الصديق 
على نوائب الحق ، وغير ذلك فلما كانت صفاتهما متشابهة من الابتداء ، استمر ذلك 
في الاتهاء).

<sup>(</sup>۱) فتح الباري شرح صحيح البخاري ٣٤٦/٥ .

وعند الواقدى :

وعلى الغالب أن هذا الأمر لم يتم فى هذه اللحظات ، وأثناء توقيع الهدنة ، إنما كان بعد ذلك .

لكن كل ما رأيناه من مظاهر الغضب لم يتجاوز حديث الغس . ويحدثنا عمر ويحدثنا عمر ويحدثنا عمر النفس فيما وأو معيد الحلوى كلي قال : (جلست عند عمر ابن الحطاب يوماً فذكر القضية فقال : لقد دخلني يومئذ من الشك ، وراجعت النبي يقدمند مراجعة ما راجعت مثلها قط . ولقد عقت فيما دخلني يومئذ رقاباً ، وصمت بحمراً ، وأما لاذكر همى ، ثم جمل الله عاقبة القضية خيراً ، ونبني للعباد أن يتهموا الرأي . والله لقد دخلني يومئذ من الشك حتى قلت في نفسى : لو كنا مائة رجل على مثل رأيى ما دخلنا فيه أبداً ! فلما وقمت القضية اسلم في الهدنة أكثر عن كان أسلم من يوم دعا رسول الله في إلى المحدود عن المحدود في الإسلام فتح أعظم من الحديبية ، وقد كان أصحاب رسول الله في يكرمون الصلح ؛ لانهم خرجوا لا يشكون في الفنح لرؤيا رسول الله في أنه حلق راسه ، وأنه دخل الناس من ذلك أمر عظم حتى كادوا يهلكون ) (١) .

ونجاهم الله تعالى من الهلاك ليدخلوا في الامتحان الثامن بعده .

( . . . فقال سهيل: وعلى ألا يأتيك منا رجل - وإن كان على دينك - إلا رددته إلبنــا .قــال المسلمــون: سبحــان الله ! كيـف يــرد إلــى المشــركين وقــــد جـــــاه مسلماً . . ؟ ) (٢) ، وعند ابن إسحاق : (ومن جاه قريشاً عن مع محمد لم يردوه عليه) (٢) .

وفي رواية : ( فقال سهيل : على ألا يأتيك منا أحد بغير إذن وليه وإن كان على

<sup>(</sup>۱) المغازي للواقدي ۲/۲٪ .

<sup>(</sup>٢) من حديث البخاري برقم (٢٧٣١ ، ٢٧٣٢) .

<sup>(</sup>٣) السيرة النبوية لابن هشام ٣ / ٤٤١ .

دينك إلا سددته إلينا ) . فقال المسلمون : سبحان الله ! أيكتب هـذا ؟كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما ؟ فقـال رسـول الله ﷺ : • نعم إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله . ومن جاء منهم إلينا فسيجعل الله له فرجاً ومخرجاً > (١) .

إن مجرد الصلح عند المسلمين ولو كان بشروط قوية مجحفة في قريش كل الإجحاف ، هو مكروه عند جبل السبعة الذي استعد للموت والمراجهة في سبيل الله ، فكيف بهذه الشروط الصاعقة لهم ، والمجحفة بحقهم ، والتي تمسهم في أعز ما لديهم في دينهم وفي كرامتهم ، والله تعالى يدعهم إلى إيعانهم دون أن يعلمهم بشى، يخترهم في مواقفهم جبيعاً بامتحان تلو امتحان ، وفي مواقف متمارضة متضارية ؛ ليكونوا أهلاً بعد هذا كله لما أعده لهم من تكريم وثناء وفضل . فقد كان مستغرباً أشد الاستغراب عندهم أن يقبل رسول الله من الكرية عند عائم سلماً إلى المشركين ، سبحان الله ! كيف

وبالمقابل لا يرد الفار من المسلمين إليهم إذا فر إلى المشركين .

وحتى تأخذ المحنة أقصاها، وتأخذ أبعادها جاء الامتحان التاسع الرهيب .

حيث ( فينما هم كذلك ؛ إذ دخل أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف في قيوده. وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين. فقال سهيل: هذا يا محمد أول ما أقاضيك عليه أن ترده إلى. فقال النبي ﷺ: (إنا لم نقض الكتاب بعده. قال: فوالله إذن لا أصالحك على شيء أبدًا. قال النبي ﷺ: و فاجزه لي، ، قال: ما أنا بمجزه لك ، قال: و لم يك ، قال: ما أنا بماطل. قال مكرو: بل قد أجزاه لك. قال أبو جندل: أي معشر المسلمين أرد إلى المشركين وقد جثت مسلمًا؟! ألا ترون ما قد لقيت؟ وكان قد عُدُّب عذابًا شديدًا في سيل الله . قال : فقال عمر بن الحفال : قال عمر بن الحفال : الست نبى الله حقًا . . . ) (٢) .

وفى رواية أبى الاسود عن عروة وكان سهيل أوثقه وسجنه حين أسلم، فخرج من السلمون وتنكب الطريق وركب الجبال حتى هبط على المسلمين ففرح به المسلمون وتلقوه، قوله : (فقال سهيل: هذا يا محمد أول ما أقاضيك عليه أن ترده إلى ) زاد ابن إسحاق في روايته : فقام سهيل بن عمرو إلى أبي جندل فضرب وجهه وأخذ بليته . . . قوله: ( قال أبو جندل: أي معشر المسلمين، أرد إلى المشركين؟ زاد ابن إسحاق . فقال رسول الله ﷺ: ﴿ يا أبا

<sup>(</sup>١) سبل الهدى والرشاد للإمام الصالحى ٥ / ٨٩ .

<sup>(</sup>۲) فتح البارى شرح صحيح البخارى ٥/ ٣٣١ برقم (٢٧٣١ ، ٢٧٣٢) .

جندل اصبر واحتسب فإنا لا نقدر ، وأن الله جاعل لك فرجًا ومخرجًا ، ، وفي رواية أبي الملبح : فأوصاه رسول الله ﷺ. قال: فوتب عمر مع أبي جندل يمشى إلى جنبه، ويقول: اصبر، فإنما هم مشركون، وإنما دم أحدهم كدم كلب. قال: ويدني قائمة السيف منه، يقول عمر: رجوت أن يأخذه منى فيضرب به أباه. فضن الرجل بأبيه ونفذت القضية ) (١) .

وزاد الواقدى فقال عمر: يا أبا جندل إن الرجل يقتل أباه فى الله. والله لو أدركنا آباهنا لقتلناهم فى الله فرجل برجل! قال : وأقبل أبو جندل على عمر فقال: مالك لا تقتله أنت؟ قال عمر: نهانى رسول الله ﷺ عن قتله وقتل غيره. قال أبو جندل: ما أنت باحق بطاعة رسول الله منى (٢) .

لم يعد الأمر مجرد تصور ذهني. والتصور الذهني لم يتحمله المسلمون، إنما هو صورة واقعية لشاب مسلم قطع الجبال. والتجأ إلى رسول الله ﷺ معلنًا إسلامه، والجيش الإسلامي كله يشهد هذا النظر المؤلم الفاتل. وسهيل بن عمرو أخذته حمية الجاهلية، وخانته حكمته، واعتبر إسلام ابنه إهانة موجهة لشخصه، وطعنًا في ذاته. فأوقف المباحثات كلها على رواية أبى جندل إله. ولم يكتف بذلك فقام يضرب بكل ما يحمل من حقد ابنه . وابنه أبو جندل يصبح بأعلى صوته: يا معشر المسلمين، أود إلى المشروئين بهنتونني في ديني، وأبوه يضوب وجهه بغصن شوك ويأخذ بلبته (٣).

فزاد المسلمين ذلك شرًا إلى ما بهم، وجعلوا يبكون لكلام أبي جندل.

ولا يزال الأسد الجريح عمر بن الخطاب يتن في وثاقه من تطاول سهيل ومكوز بن حفص، وحويطب بن عبد العزى، فأراد أن يشعلها نارًا تحرق هؤلاء المتطاولين، وراح يدني قائم السيف من أبي جندل يحضه على قتل ابنه، وبذلك يسقط الصلح وتقع المعركة. لم يكن عمر كرهت في حياته كلها أضعف منه ذلك اليوم، ولم يذكر في حياته ذبًا أعظم من هذا الذنب في الإسلام. وحين نذكر خطأ الكبار ، لا نجد في صفحة عمر كرفتي غير هذه الحطية التي كانت دون مستواه والتزامه بكثير. حتى ولا موقفه يوم وفاة رسول الله على حين تصرفه. أما هنا فقد وقعت المحنة، وكانت أكبر منه وكما روى ابن عباس \_ رضى الله عنهما \_ عن عمر، وذكر القضية في خلافته فقال: ارتبت ارتبابًا لم أرتبه منذ أسلمت إلا يومئذ، ولو وجدت ذلك اليوم شيعة تخرج عنهم

(٢) المغازي للواقدي ٢/٩/٢ .

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ٥/ ٣٤٥ .

<sup>(</sup>٣) اللبة : مجامع الصدر والعنق .

رغبة فى القضية لخرجت، ثم جعل الله تبارك وتعالى عاقبتها خيرًا ورشدًا وكان رسول الله ﷺ اعلم.

لقد جاءت قضية أبى جندل فأجمجت النار من جديد، ولكن هذه النار تأكل القلب ، لكنها لا تمتد أبدأ إلى السلوك . فعندما سأل أبو جندل رضح عمر بن الحطاب: مالك لا تقتله أنت؟ قال: نهانى رسول الله ﷺ عن قتله وقتل غيره. فأجابه الملترم العظيم أبو جندل الذي لا يزال يرسف فى قيوده: ما أنت بأحق من طاعة رسول الله منى .

فقد صدر الأمر بكف اليد لكليهما. وصدر الأمر لأبي جندل الأن يدعوه إلى الصبر والاحتساب حتى يجعل الله له فرجًا ومخرجًا. وكلما اشتد الضيق والكرب، وأمكن الالتزام والانضباط من خلاله. كلما اعتبر النجاح أرفع وأروع لهذه الأمة الفتية. ولئن كان قوم طالوت قد امتحنوا بالنهر، فهذه عشرة أنهر وعشرة بمن يمتحن الله بها هؤلاء الحلّص من جنده ؛ لأنهم هم خيرة أهل الأرض بعد أنبيائه ورسله.

وهذا هو الامتحان العاشر والاخير ، قبل إعلان التيجة التي تلقاها هذا الجلل السعد وهو عائد من الحديبية إلى للدينة . . . ( فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله ﷺ لاصحابه: «قوموا فانحروا ثم احلقوا اقال: فوالله ما قام منهم رجل، حتى قال ذلك ثلاث مرات. فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقى من الناس. فقالت: أم سلمة: يا نبى الله ، أغب ذلك؟ اخرج ثم لا تكلم أحداً منهم كلمة حتى تنحر بُدنك، وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج فلم يكلم أحداً منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنك، ودعا حالقه فحلقه. فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يقتل بعضاء هنا) (١٠).

ولاول مرة في تاريخ هذه الامة منذ تسعة عشر عامًا. يصدر أمر من رسول الله ﷺ ولا ينفذ على الفور ولا يقم أحد بتنفيذه. فالانتقال من التصور النظرى عن قبول المعاهدة والعودة إلى المدينة دون عمرة ، إلى الممارسة العملية أمر من المشقة والهول ما لا يستطيعه أحد، فإذا حلقوا ونحروا فهذا يعنى : أنهم حقاً لن يدخلوا مكة ولن يعتمروا . ولا تزال تعتمل في قلوبهم احتمالات تفجر الموقف ، من معركة جانبية ، أو اختلاف في جزئية، فتسقط الاتفاق، ويدخل المسلمون المسجد الحرام ويؤدوا المناسك. أما وقد صدر الأمر بالنحر والحلق، فهذا يعنى : مقوط كل الأماني والعودة بدون عمرة، ونجاح قريش التي تحاد الله ورسوله في صد محمد عن هذا البيت. ويكاد يكون آخر من

<sup>(</sup>۱) فتح الباري شرح صحيح البخاري ٥/ ٣٣٢ برقم ( ٢٧٣١ ، ٢٧٣٢ ) .

ينفذ على كُره منه الحلق والذبح دون نسك. وثلاث مرات يتم النداء، ويتم التلاء، ويتم التلاء، وشكا لها التلكؤ. حتى دخل ـ عليه الصلاة والسلام ـ على زوجه العظيم ـ أم سلمة ـ وشكا لها ما لتى من الناس. وكانت أم سلمة من الحكمة والعبقرية، وهى جزء من هذه الامة تحس بأحاسيسها وتشعر بمشاعرها، وتعانى كما يعانون بعيث أدركت أبعاد الموقف كله، وعلمت أن الأمة قد لا تستجيب للنداء النظرى. فهم يرون قائدهم ـ عليه الصلاة والسلام ـ لا يزال محرمًا. فإذن قد تتم العمرة بعدها، فلم العجلة، وخرج الرسول ﷺ ولم يكلم أحدا فنحر ثم حلق، وتسارع المسلمون بعدها للحلق والذبح. حتى كادوا يقتلون بعضهم من الخم. ونفذوا الامر النبوى كما صدر لهم. ونجحوا في امتحاناتهم العشرة.

وما ظهر أثناء هذه الامتحانات من تلكؤ حيثاً او كلام يند أحيانًا أخرى، لكن النفيذ يتم فى النهاية ضد رغباتهم وضد ذاتهم وضد أهوائهم، وضد قناعاتهم، كل هذا لم يات عبئًا أبدًا . . . إنما هو امتحان ربانى فقط. ليس لرسول الله ﷺ دور إلا تنفيذ ما يوحى له ربه فى هذا المجال. إنها دورة رئاسة أركان عليا. خاضها جيل الحديبية؛ لتعظيهم أعلى الأوسمة فى تاريخ البشرية، وترقعهم إلى مصاف أولياء الله الذين تتحدث عنهم البشرية قاطبة فى التوراة والإنجيل والقرآن، وعند الأمم السابقة المختارة مثلهم أنهم الأولى وأنهم الأرفع، وأنهم الأعلى.

ها نحن شهدنا ولادتهم منذ تسع عشرة عامًا خطوة خطوة، وفردًا فردًا. حتى استووا واقعا حيًا يسير على الأرض. بعد أن كانوا مثلاً حيًا في الكتب وضميرًا في عالم الغيب المكنون.

وأعلنت نتيجة الامتحانات الكاملة على طريق العودة إلى المدينة . . . حيث تم تغيير كامل في تكوينهم، وسحبت منهم الحمية ليتحولوا إلى جيل الدعوة الخالصة. فإن عليهم قيادة الأجيال الجديدة التي تقد بعد الحديبية، وعليهم مسؤولية صياغتها، ومسؤولية تربيبها. وستندفق أمواج المسلمين كالأنهار عليهم من كل صوب وعليهم أن يستوعبوا هذا الندق، فكان استبدال السكينة بالحمية هو عنصر البناء الجديد، وعنصر الصياغة الجديدة التي تلقوه على الطريق، بعد إعلان الفتح المبين لمحمد رسول الله هيء وإعلان الرضاء النام عن رسوله الذي لم ينله مخلوق على مستواه. فعن أنس بن مالك رهي قال: لما رجعنا من غزوة الحديبية وقد حيل بيننا وبين نسكنا فنحن بين الحزن والكآبة فائزل الله عز وجعل :

﴿ إِنَّا لَتَحْنَا لَكَ فَتَحًا مُّبِينًا . لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدُّمُ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخُرَ وَيُتِمُّ نَعْمَتُهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ

صِوَاظًا مُستَقِمًا . ويَعَصُرُكَ اللهُ تَصُرًا عَزِيزًا ﴾ (١) أو كما شاه الله ، فقال نبى الله ﷺ: ﴿ لقد أَنزلت على اللهِ على من الدنيا جميعًا ﴾ (٢).

وفى رواية أخرى عن أنس بن مالك فى قوله تعالى: ﴿ إِنَّا فَتَحَا لَكَ فَضَا مُبِينًا ﴾ قال: نزلت على النبي ﷺ مرجمه من الحديبية، وقد حيل بينهم وبين نُسكهم، فنحر الهدى بالحديبية، وأصحابه مخالط الكآبة والحزن فقال: ﴿ لقد أنزلت على آية أحب إلى من الدنيا جميعًا فقرا: ﴿ إِنَّا فَتَحَا لَكَ قَدَا لَبِينًا لِيَظْرِلُكَ اللَّهُ مَا قَلَمُ مِن ذَلْبِكَ وَمَا تَاخُرٍ ﴾ إلى قوله ﴿ غَرِيزًا ﴾ فقال أصحابه: هنينًا لك يا رسول الله (؟؟).

( واخرج عبد الرزاق، وابن أبي شية والبخارى ومسلم، والترمذى وابن جرير، وابن مردويه وأبو نعيم في المعرفة عن أنس كرائحة قسال: أنزلت عسلى النبي ﷺ: ﴿ لِيَفْعَرُ لَكَ اللهُ مَا تَقْلُمُ مِن فَلِكَ وَمَا تَأْمُو ﴾ مرجعه من الحديبة فقال: • لقد أنزلت على آية هي أحب إلى عما على الارض ، ثم قرأها عليهم فقالوا: هنيًا مريًا يا رسول الله، قد بين الله عاداً يُعمل بك. فعانا يُعمل بنا؟ فنزلت عليه: ﴿ لِيُدْفِلَ الْمُوْمِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ تَعْمِي مِن تَحْمًا اللهُ عَلَى ﴿ فَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

فقد أكرم الله تعالى هذا الجيل بالسكينة والرضوان والجنة وهو الفوز العظيم.

هُوَ الذي أَتَرَالَ السَّحِينَةُ فِي قُلُوبِ المُؤْمِنِينَ لِيَرْدَادُوا إِيَّانًا مُمْ إِيَّاتِهِمْ وَلَلْهِ جُبُّرُدُ السَّمُواتِ
وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. لِيُنْحَلِّ المُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ
هَيْهِا رَكُمْمُ عَيْهُمْ مِنْهَاتُهِمْ وَكَانَ ذَلْكَ عَدْ اللَّهُ فَرْزًا عَشِيمًا ﴾(٥٠)

ثم كرَّر ذلك عليهم في السورة مرة ثانيّة. حيث خصَّ هؤلاء المؤمنين بأنهم هم الذين بايموا تحت الشجرة فقال عز وجل: ﴿ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُعَامِمُونَكَ تَحَتَ الشَّجَرَةُ فَعَلَمُ مَا فِي قُلُومِهِمْ قَالِنَ السَّجَيَةُ عَلَيْهِمْ رَالْعَائِمُ فَتَحَا قُوبِيًا ﴾ (٢٠).

فاضاف إليهم - عز وجل - إضافة إلى الفتح المبين في الحديبية، الفتح القريب مع العدد. ثم يعود ثالثة فيمن عليهم في السورة نفسها بالسكينة التي حلت محل الحمية، والتي انتزعت من النفوس: ﴿ إِذْ جَمَلَ النَّمِنَ كَفُرُوا فِي قُلُوهِمُ الْحَمِيةُ صَمِيةً الْجَاهِلَيَّةِ فَالزّلُ اللهُ سَكِينَةً عَلَيْنً اللهُ وَكُلُوا أَمْنُ مِينًا وَالْمَرْلُ اللهُ بَكُلُ صَلَّمَةً التَّقُونُ وَكَانُوا أَحَمُّ مِهَا وَأَهْلُمُ وَكَانُ اللهُ بِكُلُوا

<sup>(</sup>١) الفتح / ١ ــ ۴ .

<sup>(</sup>٢) جامع البيان في تضير القرآن للطيرى ١١ /ج ٣٦/٦٠ . (٣) الممدر السابق م ١١ /ج٢٦/٤٤ . (٤) سبل الهدى والرشاد للصالحي ٤/ ٩٧ .

هُيْءٍ عَلِيمًا ﴾(١) . وكان هذا كله ثمرة هذه الامتحانات جميعًا. وإعلان نتائج الفوز العظيم فيها.

ويسوق لنا الحافظ البيهقى \_ رحمه الله \_ فى الدلائل شرحًا مستفيضًا لهذا الفتح الذى قصرت أفهام المؤمنين عنه ابتداء ، وخالطهم الحزن والكآبة بعد الغضب والثورة وأثناء كتابة هدنة الحديبية ،واستشرف رسول الله ﷺ آقاق هذا الفتح فحدشهم عنه بعد أن التز وا بأمر الله ورسوله خلاف قناعتهم وخلاف أهوانهم وخلاف عواطفهم ومشاعرهم.

فعن عودة بن الزبير قال : وأقبل رسول الله هي من الحديبية راجعًا. فقال رجال من أصحاب رسول الله هي : ما هذا بفتح لقد صُددنا عن البيت وصد هدينا، وعكف رسول الله هي بالحديبية، وود رسول الله هي درول الله هي المحلوب إن هذا ليس بفتح (٢) ، فقال رسول الله هي : « بشس الله في ور رجال من أصحابه إن هذا ليس بفتح (٢) ، فقال رسول الله هي : « بشس الكلام. هذا أعظم الفتح، لقد رضى المشركون أن يدفعوكم بالراح عن بلادهم، ويسألونكم القضية، ويرغبون إليكم في الامان. وقد رأوا منكم ما كرهوا، وقد اظفركم الله - عز وجل - عليهم، وردكم سالمين غانمين مأجورين فهذا أعظم الفتح، انسيتم يوم الحزاب أحد إذ تعمدون ولا تلوون على أحد، وأنا أدعوكم في أخراكم؟ أنسيتم يوم الاحزاب الطُون في الأمان ويقد أن القلوب العقبر وتقطّرة بالله الله عن من فوتكم ومن المسلمون : صدق الله ورسوله . هو أعظم الفتوح ، والله يا نبى الله ، ما فكرنا فيما فكرت فيه ، ولانت أعلم بالله - عز وجل - وبالامور منا. وأنزل الله - عز وجل - سورة الفتح : ﴿ إِنَّ فَحَنَا لَكَ فَحَا مُبِنًا ... ﴾ إلى قوله : ﴿ وَمَا أَلْ الله - عز وجل - سورة الفتح : ﴿ إِنَّ فَحَنَا لَكَ فَعَا مُبِنًا ... ﴾ إلى قوله : ﴿ مَنَا أَلْمَا الله من نافق .. المنافق .. نافق .. المنافق .. نافق .. نافق

ثم ذكر المشركين وصدهم المسلمين عن البيت الحرام والهدى معكونًا أن يبلُغ محلًه واخبر أن ﴿ لَوَلا رِجَالٌ مُؤْجِونُ وَسِنَاهُ مُؤْجِاتُ لَمْ يَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَقْلُوهُمْ فَسَمِيكُمْ مَنْهُمْ مُعْرَةً يَغْمِرُ عِلْمَهُمْ عَلَمَهُمْ إِلَّانَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ إل

ثم ذكر الحمية التي جعلها الله في قلوبهم حين أبوا أن يُقرُّوا لله تبارك وتعالى باسمه، وللرسول باسمه، وذكر الذي أنزل الله تعالى على رسوله ﷺ وعلى المؤمنين

<sup>(</sup>١) الفتح / ٢٦ .

<sup>(</sup>٢) كان هذا قبل نزول سورة الفتح إنما هو تداول بين الصحابة عموماً .

 <sup>(</sup>۲) الأحزاب / ۱۰ . (٤) الفتح / ۲۵ .

من السكينة حتى لا يحموا كما حمى المشركون لوقع القتال فيكون فيه معرَّة، ثم ذكر أنه قد صدق رسوله الرؤيا بالحق : ﴿ لَتُسْخَلُنُ الْمُسْجِدُ الْعَرَامُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمَيِنَ مُعَلِّقِينَ رُمُوسُكُمْ وَمُقَصِّرِينَ ﴾ إلى : ﴿ قَحْماً قَرِيبًا ﴾ (١) .

هذا لفظ حديث أبي الاسود عن عروة، وحديث موسى بن عقبة بمعناه : قال: ( والفتح القريب ) الذي أعطاء الله لرسوله ﷺ من الظفر على عدوه في القضية التي قاضاهم عليها يوم الحديية، على أن يرجع من العام المقبل في الشهر الحرام الذي صدً فيه آمناً هو في أصحابه. ويقول ناس: الفتح القريب : خيير وما ذكر فيها. وقد سمى الله خيير في آية أخرى فتحاً قريبًا ،قال: ﴿ فَأَتِلُ السَّكِينَةُ عَلَيْهِمُ وَآتَائِهُمُ فَصَا قَرِياً ﴾ (٢)، فكان الصلح بين رسول الله ﷺ وبين قريش سنتين يامن بعضهم بعضًا. هذا لفظ حديث موسى بن عقبة، وحديث عروة بمعناه (٣).

لقد كانت مهمة هذه الامتحانات العشرة أن تحوَّل جيل الثار من الكافرين بعد أن أظفر الله هذا الجيل عليهم إلى جيل الدعوة في صفوفهم وصفوف العرب قاطبة. وهذا الجيل يجب أن تكون أولى مواصفاته الاستجابة لداعى الجهاد والقتال في التو عندما يطلب منه ذلك.

وقد نقلً هذه المهمة بنجاح، وسارع كله إلى البيعة كما تقول أم عمارة : (فما بقى أنا متاع إلا وطئ) وأن يكون جاهرًا لإلقاء السلاح على التو عندما يطلب منه ذلك. وقد نقل هذه للهمة بنجاح، حتى يستجيبون بالإيماءة لذلك (فجعل رسول الله ﷺ يتغفهم ويومئ بيده اليهم: اسكتوا، وجعل حويطب يتمجب ما يصنعون) وأن تكون الدعوة إلى الله هى محور حياته. حتى مع قريش فإيمانهم أكبر بكثير من الثار منهم وقتالهم وجهادهم ﴿ لِلُهُ فِي أَلِهُ فِي وَمَعْتِ مَن يَسْلُما ﴾ (أ)، وأن يكون ظهور الدين وانشاره في الأفاق هو الهدف الرئيسي بعد رضوان الله، وليس فقط قتل المشركين وإيادتهم. ليس ظهور الدين وأيادتهم. ليس

﴿ هُـوَ الدِّبِى أَرْسَلُ رَسُولُهُ بِاللَّهِ وَهِينِ الْحَوْلِ لِيُطْهِرَهُ عَلَى الدِّبِنِ كُلُهِ وَكُفَى بِاللهِ شَهِيدًا ﴾ (٥) وهذا لا يتم إلا في جو الحرية المطلقة للدعوة، حيث يكون الحديث للهادى لا للسيف، والاحتكام للحق لا للقوة، ومعاهدة الحديبية هى التي كوَّنت هذا الجو. وما كان لها أن تكونه بدون هذه القوة.

<sup>(</sup>۱) الفتح / ۲۷ . (۳) دلائل النبوة للبيهقي ١٦٢/٤ .

<sup>(</sup>٢) الفتح / ١٨ . (٤) الفتح / ٢٥ .

وهى كما رواها ابن إسحاق عن الزهرى ، فقال رسول الله ﷺ: «اكتب: هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو. اصطلحا على وضع الحرب عن الناس عشر سنين يأمن فيهن الناس، ويكف بعضهم عن بعض، على انْ من أتى محمدا من قريش بغير إذن وليه ردَّه عليهم، ومن جاء قريشاً مَّن مع محمد لم يردوه عليه، وإن بيننا عية مكفوفة (۱) ، وأنه لا إسلال (۲) ولا إغلال (۲) ، وأنه من أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدما دخل فيه ،

فتواثبت خزاعة فقالوا: نحن في عقد محمد وعهده، وتواثبت بنو بكر فقالوا: نحن في عقد قريش وعهدهم، وأنك ترجع عنا عامك هذا. فلا تدخل علينا مكة، وأنه إذا كان عام قابل خرجنا عنك فدخلت بأصحابك. فأقمت بها ثلاثًا معك سلاح الراكب السيوف في القُرُّب، لا تدخلها بغيرها (٤).

<sup>(</sup>٣) الإغلال: الحيانة.

 <sup>(</sup>٦) الإعلال: اخيانه.
 (٤) السيرة النبوية لابن هشام ٣/ ٤٤٠ ، ٤٤١ .

#### محمد رسول الله والذين معه

ونصل بعد إلى ختام السورة. ﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ وَاللّذِينَ مَعَهُ ﴾. ولكنا قبل هذا الحتام. نقف مع القائد الاعظم محمد ﷺ ومع قول الله تعالى له في السورة نفسها، بعد أن جاء، أحب مما طلعت عليه الشمس، نقف مع قول الله تعالى له: ﴿ يَا أَلَهُمَا النّبِي أَنّا النّبِي اللّهُ اللّهُ عليه الله بن عصرو بن أَرْسَقَاكُ شَاهِدًا وَيَشْدُرا وَتَلْبِراً ﴾ (١) نرى تفسيرها كما روى عبد الله بن عصرو بن الصاص \_ رضى الله عنهما \_ من خلال التوراة التي بشرت. قبل أكثر من الله عام بهذا النبي ، وبشرت بامنه.

( فعن عبد الله بن عمرو بن العاص \_ رضى الله عنهما \_ أن هذه الآية التى فى التوراة: يا أيها النبى إنا القرآن : ﴿ يَا أَيُهَا النَّيُ إِنَّا أُوسَكُوا وَسَعْرًا وَلَغَيرًا ﴾ قال فى التوراة: يا أيها النبى إنا أرساناك شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا وحرزًا للأسين، أنت عبدى ورسولى ، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ، ولا سخاب بالأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح ، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الله العوجاء بأن يقولوا: لا إله إلا الله . فيفتح به الحينًا عبيًا، وآذائا صمًا، وقلويًا غلقًا ) (٢٦) .

فهو الذي اختاره الله تعالى وصنعه على عبنه، ليكون نور البشرية حين تعوج وتضيع في مناهات الظلم .أعطاء الله تعالى من الخلق العظيم ما لم يعطه إحداً من خلقه. وذكر بعض جوانب من خلقه في سفر البشرية الأولى في النوراة التي انزلت على موسى كليم الله: ليس يغظ ولا غليظ: ﴿ وَلَوْ كُتُ فَظَّا ظَلِظَ اللّهَافِ الالمُقرّا من حَوْلِكَ ﴾ (\*) لكنه الرؤوف الرحيم : ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ وَسُولٌ مِنْ الْفُسِكُمْ عَرِيزٌ عَلَيْهُ مَا عَتْمَ حَرِيضَ عَلَكُمُ بِاللَّهُونِينَ وَوْفَ رَحِيمٍ ﴾ (٤)

وهو الرحمة المهداة للبشرية كافة : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْمَالَمِينِ ﴾ (٥) .

ولا سخابٍ فى الأسواق ، فهو الداعية إلى الله فى هذا الوجود ، وهو إمام الدعاة إلى الله تعالى ،ولا يدفع السيئة بالسيئة. ولكن يعفو ويصفح حتى عن ألد أعدائه ،

<sup>(</sup>١) الأحزاب / ٤٥ .

 <sup>(</sup>۲) فتح الباری شرح صحیح البخاری ۸/ ۸۵۰ برقم (٤٨٣٨) .
 (۳) آل عموان / ۱۰۹ .

<sup>(</sup>٥) الأنبياء / ١٠٧ .

يأمل لهم الهدى والنور . أو لذرياتهم : ٥ عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يقول : لا إله إلا الله)، دوالله لا يسألوني خطة يعظمون فيها شعائر الله إلا أعطبتهم إياها ، ، د لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة يسألونني فيها صلة الرحم إلا أعطبتهم إياها ، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء.

وها هى قريش بعد حرب قرابة عشرين عامًا تلقى سلاحها، وتفتح طريقها أمام محمد ﷺ، حيث توقع على إيقاف الحرب لعشر سنين. وتفتح الطريق أمام النور لتنفتح الأعين العمى، والأذان الصم، والقلوب الغلف.

ها نحن على قارعة الطريق الذى سنشهد من خلاله انتشار هذا النور فى الأفاق، ومعه حزب الله الذى جهد على تكوينه عشرين عاماً خلت. يحدثنا الله تعالى عنه فى كل كتبه ورسالاته: ﴿ مُعَمَّدُ رَسُولُ اللهِ وَالدِينَ مَعَهُ أَضَاءُ عَلَى الْكَفَارِ رَحَمَّاءُ بَيْنَهُم تَرَاهُم رُكُمًّا سَجُدًا يَبْتَهُم تَرَاهُم رُكُمًّا سَجُدًا يَبْتَهُم تَرَاهُم رُكُمًا سَجُدًا يَبْتَهُم تَراهُم رُكُمًا سَجُدًا يَبْتَهُم تَلْ اللهِ وَرَحْوَانًا سِمَاهُم فِي الْجُورِةِ مِنْ أَثْرِ السَّجُودِ ذَلِكَ طَلْهُم فِي التُورُاةِ وَطَلَقُهُم فِي التُورُاةُ السَّعَلُم فِي اللهِرَاةِ لَنَاسَعًا فَاسْتَوَى عَلَى سُولَةٍ يُعْجِبُ الرُّراع لَيْخِيط بِهِمُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

والأن نجيء إلى ختام السورة . . . ختامها بهذه الصورة الوضيئة التى يرسمها الفرآن لواقع صحابة رسول الله ﷺ ، وبذلك الثناء الكريم على تلك الجماعة الفريدة السيدة التى رضى الله عنها فركا فركا . إنها صورة عجيبة يرسمها القرآن الكريم بأسلوبه البديع ، صورة مؤلفة من عدة لقطات لأبرز حالات هذه الجماعة المختارة حالاتها الظاهرة . والمضمرة .

فلقطة تصور حالتهم مع الكفار ومع أن أنفسهم: ﴿ أَصِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحْمَاءُ بَيْنَهُم ﴾ ولقطة تصور هيأتهم في عبادتهم : ﴿ تَرَاهُمْ رُكُمًا سُجِدًا ﴾ .

ولقطة تصور قلوبهم وما يشغلها وما يجيش بها: ﴿ يَشَعُونَ فَصَلَا مِنَ اللّهِ وَرَضُوانًا ﴾، ولقطة تصور أثر العبادة والتوجه إلى الله في سمتهم وسحنتهم وسماتهم : ﴿ سِيماهُمْ فِي وجُوهِهِم مِنْ أَثْرِ السُّجُود ﴾ ، ولقطة تصور صفتهم في التوراة: ﴿ فَلِكَ طَّلُهُمْ فِي التُورَاة ﴾ ولقطات متنابعة تصورهم كما هم في الإنجيل : ﴿ كَزَرْعَ أَخْرَجَ شَطَّاهُ ﴾ ، ﴿ فَأَرْزَهَ ﴾ ، ﴿ فَاسَتَلَظ ﴾ ، ﴿ فَاسَتَوَىٰ عَلْى سُوقة ﴾ ، ﴿ يُعْجِبُ الزُرَاعَ ﴾ ، ﴿ فَيُطِيعُ التُكُلُّرِ ﴾ .

<sup>(</sup>١) الفتح / ٢٩ .

وتبذا الآيات بإلبات صفة محمد ﷺ - صفته التى انكوها سهيل بن عمرو ، ومن وراء من المشركين : ﴿ مُعَمَّدُ رُسُولُ الله ﴾ - ثم ترتسم الصورة الوضيئة بذلك الاسلوب البديم .

والمؤمنون لهم حالات شتى ، ولكن اللقطات تتناول الحالات الثابتة فى حياتهم ، ونقط الارتكاز الاصلية فى هذه الحياة وتبرزها ،وتصوغ منها الحظوط العريضة فى الصور الوضيئة. وإرادة التكريم واضحة فى اختيار هذه اللقطات ،وتثبت الملامح والسمات التى يصورها التكريم الإلهى لهذه الجماعة السعيدة .

إرادة التكريم واغمحة ، وهو يسجل لهم في :

اللقطة الأولى: أنهم : ﴿ أَشِدَاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رَحَمَاءُ بَيْنَهُم ﴾ أشداء على الكفار وفيهم آباؤهم وإخوتهم، وفرو قرابتهم وصحابتهم، ولكنهم قطعوا هذه الوشائج جبيما ﴿ رُحَمَاءُ بَيْنَهُم ﴾ وهم فقط إخوة دين ، فهى الشدة لله والرحمة لله ، وهى الحمية للعقيدة ، والسماحة للعقيدة ، فليس لهم في أنفسهم شيء ، ولا الانفسهم فيهم شيء ، وهم يقيمون عواطفهم ومشاعرهم كما يقيمون سلوكهم وروابطهم على أساس عقيدتهم وحدها ، ويشتدون على أعداتهم فيها، ويلينون الإخوتهم فيها ، قد تجردوا من الانانية، ومن الهوى ، ومن الانفعال لغير الله ، والوشيجة التي تربطهم بالله .

وإرادة التكريم واضحة،وهو يختار من هيثاتهم؛هيئة الركوع والسجود وحالة العبادة، وهي :

اللقطة الثانية : ﴿ تَوَاهُمُورُكُمُّا سُجِدًا ﴾ والتعبير يوحى كأتما هذه هى هيتهم الدائمة التى يراها الرائى حين يراهم ؛ ذلك أن هية الركوع والسجود تمثل حالة العبادة ، وهى: الحالة الاصلية فى حقيقة نفوسهم ، فعبَّر عنها تعبيراً يثبتها كذلك فى زمانهم حتى لكانهم يقضون زمانهم كله ركماً سجداً .

واللقطة الثالثة : مثلها ، ولكنها لقطة لبواطن نفوسهم ، وأعماق سرائرهم : ﴿ يَسْعُونَ فَصْلاً مِنَ اللهُ وَرَضُوانًا ﴾ فهذه هي صورة مشاعرهم الدائمة الثابتة، كل ما يشتل بالهم، كل ما تنطلع إليه أشواقهم هو فضل الله ورضوانه، ولا شيء وراه الفضل والرضوان يتطلعون إليه ويشتغلون به .

واللقطة الرابعة : تثبت أثر العبادة الظاهرة ، والتطلُع المضمر في ملامحهم ، ونضحها على سماتهم ﴿ سِيمَاهُمْ فِي وَجُوهِمِ مَن أَثَّو السُّجُّود ﴾ سيماهم في وجوههم من الإشراق والوضاءة والصفاء والشفافية ، وسن ذبول العبادة الحي الوضيء اللطيف . وليست هذه السيما هى النكتة للعروفة فى الوجه كما يتبادر إلى الذهن عند سماع قوله : ﴿ مَنِ اَلْوَ السَّجُود ﴾ فالمقصود بأثر السجود هو : اثر العبادة ، واختار لفظ السجود ؛ لأنه
يمثل حالة الحشوع والحضوع والعبودية لله فى اكمل صورها، فهو اثر هذا الحشوع، اثره
فى ملامح الوجه ، حيث تتوارى الحيلاء والكبرياء والفراهة ويحل مكانها التواضع
النبيل والشفافية الصافية والوضاءة الهادئة والذبول الحقيف الذى يزيد وجه المؤمن
وضاءة وصباحة ونبلاً.

وهذه الصورة الوضيئة التى تمثلها هذه اللقطات ليست مستحدثة . إنما هى ثابتة لهم
فى لوحة القدر، ومن ثم فهى قديمة جاه ذكرها في التوراة : ﴿ فَلَكَ مَثْلُهِمْ فِي الْعُوراة ﴾،
وصفتهم التى عرفهم الله بها فى كتاب موسى ، ويشر الارض بها قبل أن يجيؤوا إليها :
﴿ وَمَثْلُهُمْ فِي الْإَنْجِلِ ﴾ وصفهم فى بشارته بمحمد ومن معه أنهم: ﴿ كَرْمَ أَخْرِجَ شُكَّاهُ ﴾
فهو زرع تام قوى يخرج فرخه من قوته وخصوبته ، ولكن هذا الفرخ لا يضعف العود
بل يشده: ﴿ فَلَرْوهَ ﴾ وأن العود آزر فرخه فشدً ﴿ فُاصَعَلْها فَاسَوَىٰ عَلَىٰ سُوقه ﴾ الزرع ،
وضخمت ساقه وامتلات ﴿ فَاسَتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقه ﴾ لا معوجا ومنحياً ، ولكن مستقيماً قويا

هذه صورته في ذاته ، فأما وقعه في نفوس أهل الخيرة والزرع العارفين منه بالنامي والذابل ، المثمر منه والبائر ، فهو وقع البهجة والإعجباب : ﴿ يُعجِبُ الزُراع ﴾ وفي قراءة : ﴿ يعجب الزارع ، وهو رسول الله ﷺ صاحب هذا الزرع النامي القوى الخصيب البهجج ، وأما وقعه في نفوس الكفار فعلى العكس: فهو وقع الفيظ والكمد : ﴿ لِيُعِظُّ ، وتعمد إغاظة الكفار يوحي بأن هذه الزرعة زرعة الله أو زرعة رسوله ، وأنهم سنار لقدره ، وأداة الإغاظة أعداء الله .

وهذا المثل ليس مستحدثاً فهو ثابت فى صفحة القدر ، ومن ثم ورد ذكره قبل أن يجىء محمد ومن معه إلى الأرض ، ثابت فى الإنجيل فى بشارته بمحمد ومن معه حين يجيؤون .

وهكذا يثبت الله في كتابه الخالد صفة هذه الجماعة للختارة \_ صحابة رسول الله ﷺ فتبت في صلب الوجود كله ، وتتجارب بها أرجاؤه ، وهو يستمع إليها من بارئ الوجود ، وتبقى نموذجاً للأجيال تحاول أن تحققها ليتحقق معنى الإيمان في أعلى الدرجات .

وفوق هذا التكريم كله ،وعد الله بالمغفرة والأجر العظيم: ﴿ وَعَدَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه وَعَمْلُوا الصَّالَحَات مَنْهُمْ مُنْفِرَةٌ وَأَجْرًا عَظِيماً ﴾ وهو وعد يجيء في هذه الصيغة العامة بعدما نقدم من صفتهم التى تجعلهم أول الداخلين فى هذه الصيغة العامة ﴿ مُعْشِرَةُ وَأَجْرًا عَطِيعًا ﴾، وذلك التكريم وحده حسبهم ، وذلك الرضى وحده أجر عظيم ، ولكنه الفيض الإلهى بلا حدود ولا قيود ، والعظاء الإلهى عظاء غير مجذوذ .

ومرة أخرى أحاول من وراه أربعة عشر قرناً أن أستشرف وجوه هؤلاء الرجال السعداء وقلوبهم، وهم يتلقون هذا الفيض الإلهى من الرضى والتكريم والوعد العظيم، وهم يرون أنفسهم هكذا في اعتبار الله وفي ميزان الله ، وأنظر إليهم وهم عائدون من الحديبية ، وقد نزلت هذه السورة ، وقد قرئت عليهم ، وهم يعيشون فيها بأرواحهم وقلوبهم ومشاعرهم وسماتهم ، وينظر بعضهم في وجوه بعض فيرى أثر النعمة التي يحسها وهو في كيانه .

وأحاول أن أعيش معهم لحظات في هذا المهرجان العلوى الذى عاشوا فيه . . . ولكن أنى لبشر لم يحضر هذا المهرجان أن يتذوقه إلا من بعيد ؟! اللهم إلا أن يكرمه الله إكرامهم فيقرّب له البعيد . . . اللهم إنك تعلم أنى أتطلع لهذا الزاد الفريد(١) .

ونعيش بجوار سيد لحظات ولقطات في هذا المهرجان الفريد .

# ١ \_ ﴿ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ :

﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ حِنَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِنْ كِتَابٍ وَحَكُمَة ثُمُّ جَاءُكُمْ وَسُولٌ مُصَدَّقٌ لَمَا مَكُمْ لَتُؤَمِّنُ بِهِ وَلَتَصَرِّئُهُ قَالَ ٱلْفَرَرَتُمْ وَآخَلَتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إصرِي قَالُوا أَفْرَزَنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَآنَا مَمْكُمْ مِنْ الشَّاهِينَ ﴾ (77)

فقد أخذ الله تعالى ميثاق النبيين جميعاً على الإيمان بمحمد ﷺ ، وإن كان هو خاتمهم فى الترتيب الزمنى ؛ ليكون مصدقاً لما معهم ، وتكون الكمالات فى الرسالات كلها فى رسالته، والكمالات البشرية كلها فى شخصه ـ عليه الصلاة والسلام ـ : ا أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ، وأول من ينشق عنه القبر ، وأول شافع وأول مشفع ولا فخره٣٠.

﴿ وَالَّذِينَ مَعَدُ أَشِدَاءُ عَلَى الْكُفَاوِ رُحَمَاءُ يَنِيهُمْ تَرَاهُمْ وَكُمَّا سَجِدًا يَيْتَفُونَ فَضلا مَنِ اللَّهِ وَرِضُوانًا سِماهُمْ فِي وَجُوهِمِ مِنْ أَثْرِ السُّجُودِ ﴾ (٤) .

أخرج البخارى عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص قلت: أخبرنى عن صفة رسول الله ﷺ قال: أجل والله إنه لموصوف فى النوراة ببعض صفته

 <sup>(</sup>۱) في ظلال القرآن ٦/ ٢٦/ ٣٣٣٣ .

<sup>(</sup>٣) مسلم ٤/ ١٧٨٢ برقم (٢٢٧٨) . (٤) الفتح / ٢٩ .

فى القرآن: يأبها النبى إنا أرسلناك شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا، وحررًا للأميين، انت عبدى ورسولى ، سميتك التوكل ، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب فى الأسواق ،ولا يجزى السيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن يقيضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا : لا إله إلا الله ، ويفتح به أعبًّا عميًا ، وآذانًا صُمًا ، وقلوبًا عُلفاً(١).

٣- وإذا بهذه الأعين العمى ، والآذان الصم ، والقلوب الغلف تتفتح ، وتستقيم الملة العوجاء ، ويتحقق بمن معه الأوصاف الأخرى التي وردت في النوراة والإنجيل والقرآن.

( أخرج الدارمي في مسنده وابن عساكر عن كعب قال: في السطر الأول: محمد رسول الله عبدى المختار لا فظ ولا غليظ ولا صخاب في الاسواق، ولا يجزى السيئة السبتة، ولكن يعفو ويصفح ويغفر، مولده مكة، وهجرته بطيبة، وملكه في الشام. وفي السطر الثاني: محمد رسول الله أمته الحمادون، يحمدون الله في السراء والضراء، يحمدون الله في كل منزل، ويكبرونه على كل شرف، رعاة الشمس، يصلون الصلاة إذا جاء وقتها ولو كانوا على رأس كناسة، ويأتزرون على أوساطهم، ويوضئون أطرافهم، وأصواتهم بالليل في جو السماء كدوى النحل (٢٦)

وأخرج الزبير بن بكار فى أخبار المدينة، وأبو نُعيم عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: 9 صفتى : أحمد المتوكل، مولده مكة، ومهاجره طبية، ليس بفظ ولا غليظ، ييجزى بالحسنة الحسنة، ولا يكافئ بالسيئة، أمته الحمادون، يأتزرون على أنصافهم، ويوضئون أطرافهم، أناجيلهم فى صدورهم، يصفون للصلاة كما يصفون للقتال، قربانهم الذى يقربون إلى به دماؤهم، رهبان الليل ليوث النهار بـ77،

فعبادتهم وجهادهم وتقواهم وسلامة صدورهم هى أوصافهم التى ضربها الله تعالى مثلاً فى التوراة والإنجيل ؛ والحديث عنهم جاه بعد الحديبية ، وقد تحققت بهم هذه الاوصاف التى مر عليها عشرات القرون، فبرزت الآن على حقيقتها ، وذكرت فى سورة الفتح .

# ٣ ﴿ كُرَرْعِ أَخْرَجَ شَطَّأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغَلَّظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّراع ﴾ (١٤) :

اخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة كنظينة في قوله: ﴿ وُحَمَاهُ يَسْهُمُ ﴾ قال: جمل الله الرحمة في قلوبهم بعضهم لبعض: ﴿ سِمِعَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مَن أَثَرِ السُّجُود ﴾ قال: علامتهم الصلاة ﴿ ذَلَكَ خَلَهُمْ فِي التُورَاةِ ﴾ .

<sup>(</sup>۱) فتح الباري ٤/ ٣٤٣ برقم (٢١٢٥) . (٣٠٢) الحصائص الكبرى للسيوطي ١/ ١١ ، ١١ .

<sup>(</sup>٤) الفتح / ٢٩ .

قال: هذا المثل فى التوراة : ﴿ وَمَظْهُمْ فِي الإنجيلِ ﴾ قال: هذا مثل آخر، ﴿ كَوْرَعُ أُخْرَجُ هُطَّة ﴾ قال: هذا نعت أصحاب محمد فى الإنجيل قبل له: إنه سيخرج قوم ينبتون نبات الزرع ، يخرج منهم قوم يامرون بالمعروف ، وينهون عن المنكر (١٠).

أخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس \_ رضى الله عنهما \_ في قوله : ﴿ سَمَاهُمْ فِي وَجُوهِمْ مِنْ أَلَّوْ السَّجُودُ ﴾ قال: صلاتهم تبدو في وجوههم يوم القيامة: ﴿ فَلْكَ طَلْهُمْ فِي الْمُواَةُ وَظَلْهُمْ فِي الإنجُولُ كَرَوْعُ أَخْرَجُ شَقَالُه ﴾ قال: سنبله حين يبلغ نباته عن حباته: ﴿ فَالَوْهُ ﴾ يقول: نباته مع التفافه حين يسنبل، فهذا مثل ضربه الله لاهل الكتاب إذا خرج قوم ينبتون كما ينبت الزرع، فهم رجال يأمرون بالمعروف، وينهون عن المنكر، ثم يغلظ فيهم الذين كانوا معهم، وهو مثل ضربه لمحمد يقول: يبعث الله النبي وحده، ثم يجتمع إليه ناس قليل يؤمنون به، ثم يكون القليل كثيرًا وسيغلظون، ويغيظ الله بهم الكفار، يعجب الزراع من كثرته ومن حسن نباته(٢٠).

وأخرج ابن جرير، وابن المنذر عن الضحاك عَظِيَّة ﴿ كَرْرَعُ أَخْرَجُ مُثَالًا ﴾ قال : حب بر يبدو متفرقًا فانبتت كل حبة ثم أنبتت من حولها مثلها حتى استغلظ واستوى على سوقه يقول : كمان أصحاب محمد ﷺ قليلاً ثم كثروا واستغلظوا (٣٠) .

٤- هذا الجيل الذى أنزل الله تعالى وصفه على مدار البشرية، وفى أقدس الكتب، النورود الإنجيل والقرآن. هذا الجيل الذى تنزل عليه الآيات، وقد انبثن إلى الوجود بعد التبشير به من عشرات القرون، وهو حى يتحرك الآن، قد تمثل وتشرّب تربية زارعه محمد ـ عليه الصلاة والسلام ـ وبعد مرور عشرين عاماً تقريباً على بعثته ليكون خلاصة البشرية وعصارة الحيرية فيها، ننظر إليه بعد خمسة عشر قرنًا من الزمان، فيبقى هو الانجوذ على للبشرية، وتنظر إليه الأمم قبل عشرات القرون، وتنطلع إلى انبثاقه إلى انبثاقه إلى المودد مع سيد ولد آدم الذى أخذت بيعة الانبياء له، وقد رأينا كيف تحت ولادة هذا الجيل فردًا فردًا، يرعاهم ـ عليه الصلاة والسلام ـ كما يرعى الزارع البصير غرسه ويتعمله بالسقاية والعناية ،ويخوض بهذه الإعداد القليلة لجمة المواجهة للاعاصير: ﴿ وَكَذَلُكُ بَمِنَا لِكُونُ الْمَوْلُ فَرُونًا وَلَوْلُ عُرُونًا وَلَوْلًا عُرُونًا القرارة مَا يَقْرُونُ القرلُ عُرُونًا القرلُ عُرونًا ولا مُعَادِد القليلة عَمْدًا لكلُ بَهْ عَمْدُهُمْ إلي بَعْفُونُ القرلُ عُرُونًا القرلُ عُرُونًا القرلُ عُرونًا القرلُ عُرونًا القرلُ عُرونًا القرلُ عُرونًا المؤرف القربُ عَرونًا المؤرف القربُ المؤرف القرلُ عُرونًا القرلُ عُرونًا المؤرف القربُ عَلَا المؤرف المؤرف المؤرف المؤرف القربُ عَرف المؤرف القربُ عَرف المؤرف المؤرف

فينمو عودهم بهذه المواجهة، لقد كان أغلبهم فتيانًا تتراوح أعمارهم بين الخامسة

 <sup>(</sup>١ ـ ٣) الدر المتثور في التفسير بالمأثور للحافظ السيوطي ٧/ ٢٦/ ٤٤٥ .
 (٤) الإنعام / ١١٢ .

عشرة والحاسة والعشرين وها هم يُعدون على عين الله خطوة خطوة، فيحال بينهم وبين القتال قرابة ثلاثة عشر عاماً ، حتى يشتد ساعدهم، ويستقم صلبهم، ويغلظ اساقهم. وعندما أذن لهم بالقتال كان الوحى ينتزل عليهم، فيعرضهم الاشق الدورات التربوية من خلال الواقع الحى، يصف أخطاهم، ويتحدث إلى قلويهم وعن قلوبهم، ويشم على الحواريين منهم، ويقوم الموتج فيهم، وبعد كل غزوة فاصلة آيات تترى تتابع البناء، فؤارة فاستقلظ فاسترى على سوقه ﴾ ويطمئ \_ عليه الصلاة والسلام \_ إلى هذا البناء، فبواجه به عناة قريش حريًا وصلحًا وسلمًا. فكانوا نعم النصير لنيهم، وكانوا خير العون لقائدهم \_ عليه الصلاة السلام \_ ويتميز عدوهم غيظًا منهم، فقد أصبحوا ملء السعو والبصر، وصاروا أصحاب الكلمة العليا في الارض العربية، واعترف بهم حله الطغاة والعتاة، فما أحد يجرؤ أن يقترب من عرينهم وتسابقت خزاعة لتدخل في حافيهم، وأصبح عرينهم حمى لا يضام.

## ٥ . ﴿ وَعَدُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ النَّهِ الْعَلَامَ الصَّالحَات منهُم مُّغْفِرَةً وَآجُرا عَظيماً ﴾ :

فلا يحسب بعض الافراد الذين انطووا على خبث فى طويتهم، وملا الفرأ صدورهم، وجعلوا النفاق ديدنهم، لا يحسب هؤلاء أنهم يضيعون فى صفوفهم، ويختفون فى ثناياهم ! أبدًا ، فالوعد للذين آمنوا وعملوا الصالحات ، أما الذين كانوا يسلقون النبى والمؤمنين بالسنتهم الحداد ، هؤلاء سوف يقصم ظهرهم هذا التحديد ، فلبسوا داخلين فى هذه الحيرية. كما أنَّ بعض النباتات المتسلقة الغربية سوف تجتث حين يحين الحصاد ، وحيز يحضر موسم القطاف .

الله و نقف مع الآية في ختام الانفال : ﴿ وَاللَّهِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَهِيلِ اللهِ
 واللَّهِينَ آوْرَا وَنَصُرُوا أَوْلَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِدُونَ خَلًّا لَهُم مُغْفِرَةً وَرَوْقَ كُرْمٌ ﴾ (١) .

والآية في ختام فتح الحديبية : ﴿ مُعشَدُّ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَةُ أَضَاءُ عَلَى الْكَفَارِ رَحْمَاءُ يَنْهُمْ تَرَاهُمْ رَكُنَّا سُجِّنًا يَسْتُونَ فَصَلاً مَنَ اللهِ وَرَحْوَانَا سِمَاهُمْ فِي وَجُوهِمِ مَنْ أَثْرِ السُجُودَ ذَلِكَ طَفَهُمْ فِي الْعُوالَةِ وَطَلَّهُمْ فِي الإَجْمِلِ كَوْرَعَ أَخْرَجَ شَطَّةً فَازَدَةً فَاسْتَطَاظُ فَاسْتَوَىٰ عَلَى سُوقَهِ يُعْجِبُ الوُرُّاعَ لِغِظْ بِهِمْ الْكُفَارُ وَعَدْ اللهُ النِّينَ آمَنُوا وَعَلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مُقْدِةً وَأَجْرًا عَظِيم ﴾ (7).

نشهد جیل بدر وقد نجح فی محته خلال أربع سنوات، وأضاف تحت رعایة النبی از ارتخا أضعافه أو أكثر علی أعلی المستویات من التربیة والقوامة ،فشكّل مجتمع

<sup>(</sup>۲) الأثقال / ۷٤ .

الحديبية؛ ليتأهب هذا المجتمع الجديد إلى استضافة الآلاف الجديدة، ويتابع معهم عملية التربية الهائلة، ويستعدُّ ليدخل بهم مكة.والسابقون الأولون من المهاجرين والانصار مجتمع بذاته لا مولى لهم إلا الله ورسوله ؛ فقد خلصوا من الانتماء لقبائلهم وعشائرهم، وانصهروا لحمة واحدة، وكوُّنوا أرفع جيل على مدار تاريخ البشرية الطويل (١١).

٧ ـ بقى أهل الحديبية هم القاعدة الصلبة للمستقبل ، فقد حضروا جميعًا خبير فيما بعد، وحضروا جمعًا عمرة القضاء ،وكان هؤلاء الأربعمائة والألف ونبف هم الرصيد المذخور والكنزة الأساسة للجش الإسلامي. وكان عليهم أن يستوعبوا الجيل الرافد ماديًا ومعنويًا . يستوعبوه ماديًا فينتهى له نفقته ، كما ذكر حاضرو المدينة من الأعراب: يا رسول الله ، والله ما لنا من زاد ، وما لنا أحد يطعمنا، فأمر رسول الله ﷺ المسلمين أن ينفقوا في سبيل الله وأن يتصدقوا. فقالوا: يا رسول الله ، بم نتصدق وأحدنا لا بجد شيئًا؟ فقال: ﴿ مَا كَانَ وَلِو بَشَقَ تَمْرَة \*وعليهم أَنْ يَسْتُوعِيوه مَعْنُوبًا، فيقومُوا بتربيته التربية المطلوبة، ليتمثلوا الإسلام بهذه السرعة، ويرتفعوا إلى المستوى الإسلامي المطلوب.

٨ ــ وأصبح أهل مكة منذ الحديبية في وضع نفسى لا يحسدون عليه، فقد انهزموا معنويًا، ودبُّ بهم اليأس أن يكونوا قادرين على مواجهة الرسول ﷺ، ورسخ في ذهن قياداتهم أن محمدًا لا يُغلب ، فعمرو بن العاص بفراسته ودهائه أدرك هذا الأمر منذ غزوة الخندق قائلاً: ( كم أوضع والله ليظهرن محمد على قريش ) فخلفتُ مالى بالرهط. وأفلت فلم أحضر الحديبية ولا صلحها (٢) . وخالد بن الوليد يغزى بأعماقه منذ الحديبية: ﴿ لما أراد الله بي من الخير ما أراد قذف في قلبي حب الإسلام، وحضرني رشدى وقلت: قد شهدت المواطن كلها على محمد، فليس موطن أشهده إلا أنصرف وأنا أرى في نفسي أني موضع في غير شيء وأن محملًا سيظهر، فلما خرج رسول الله ﷺ إلى الحديبية خرجت في خيل من المشركين ، فلقيت رسول الله ﷺ في أصحابه بعسفان. فقمت بإزائه وتعرضت له فصلي بأصحابه الظهر آمنا منا ، فهممنا أن نغير عليه ثم لم يعزم لنا فاطلع على ما في نفوسنا من الهموم فصلى بأصحابه صلاة العصر صلاة الخوف، فوقع ذلك موقعًا مني وقلت: الرجل ممنوع (٣).

وأبو سفيان بن حرب القائد العام، كان في تجارته أثناء الحديبية، ومضى في تجارته بعدها ، وساقته الأقدار إلى قيصر الروم ، وسمع مقالته بمحمد ﷺ فقال : لقد أمر أمرُ

<sup>(</sup>١) عن المنهج التربوي للسيرة النبوية ، التربية الجهادية ص ٤٦٦ ــ ٤٧٠ للمؤلف . (٣) للغازي للواقدي ٢ / ٧٤٦ .

ابن أبي كبشة ، إنه يخافه ملوك بني الأصفر ، فما زلت موقنًا أنه سيظهر ، حتى أدخل الله على الإسلام.

والذين بقوا مقتنعين بالمواجهة وجربوا حظهم فيها يوم فتح مكة أمثال سهيل وصفوان

وعكرمة، انهاروا وفروا بعد ساعات من هذه المواجه .

### خير رجالاتنا سلمة

ها هو سلمة بن الاكوع كَرَافِيْقَة بأسلوبه البديع يتابع بنا الحطا من الحديبية إلى لدينة.

(ثم خرجنا راجعين إلى المدينة ، فترانا منزلاً بيننا وبين بنى لحيان جبل. وهم (١) المشركون. فاستغفر رسول الله ﷺ لمن رقى هذا الجبل الليلة. كانه طليعة للنبى ﷺ وأصحابه. قال سلمة: فرقيت تلك الليلة مرتين أو ثلاثًا، ثم قدمنا المدينة. فبحث رسول الله ﷺ وأنا معه، وخرجتُ معه بفرس طلحة أنذيه (٢) مع الظهر. فلما أصبحنا إذا عبد الرحمن الفزارى قد أغار على ظهر رسول الله المنافة أجمع ، وقتل راعيه. قال: فقلت: يا رباح ، خذ هذا الفرس فأبلغه طلحة ابن عبد الله ، وأخير رسول الله أن المشركين قد أغاروا على سُرِّحِه. قال: ثم قمت على أكمة فاستغبلت المدينة . فناديت ثلاثًا : يا صباحاه ، ثم خرجت في آثار القوم أرميهم باللبل وارتجز وأقول:

# أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع

قالحتى رجلاً منهم فاصك سهماً في رحله حتى خلص نصل السهم إلى كتفه قال:
قلت: خذها وأنا ابن الاكوع واليوم يوم الرُضَّع قال: فوالله ما زلت أرميهم واعتر
بهم (<sup>1)</sup> فإذا رجع إلىَّ فارس أتيت شجرة فجلست في أصلها ثم رميته فعقرت به، حتى
إذا تضايق الجبل فلخلوا في تضايقه. علوت الجبل، فبعملت أرديهم بالحجارة (<sup>(0)</sup> قال:
فما زلت كذلك أتبعهم حتى ما خلق الله من بعير من ظهر رسول الله ﷺ إلا خلّته
وراء ظهرى وخلَّوا بينى وبينه، ثم أتبعتهم أرميهم حتى ألقوا أكثر من ثلاثين بردة
وثلاثين رمحًا يستخفُّون (<sup>(7)</sup> ولا يطرحون شيئًا إلا جعلت عليه آرامًا من الحجارة يعرفها
رسول الله ﷺ وأصحابه. حتى أتوا متضايقاً من ثنية فإذا هم قد أناهم فلان بن بدر
الفزارى فجلسوا يتضحون ( يعنى يتفدون) وجلست على رأس قرن (<sup>(8)</sup> قال الفزارى:

 <sup>(</sup>١) وهم المشركون: هذه اللفظة ضبطوها بوجهين: أحدهما: وهُمُ المشركون على الابتداء والخبر. والثانى:
 وهُمَّ المشركون أي هموا النبي ﷺ.

 <sup>(</sup>٢) بظهره: الإبل تعد للركوب وحمل الاثقال.
 (٣) أنذيه: أورده فيستقى ثم يرسل فى المرعى.

 <sup>(</sup>٤) أرميهم وأعقر بهم: أرميهم بالنيل وأعقر خيلهم. (٥) أرديهم بالحجارة: أرميهم من أعلى الجبل فيها .
 (٦) يستخفون: يطلبون بإلقائها الحقة ليكونوا أقدر على الفرار.

<sup>(</sup>٧) على رأس قرن: هو كل جبل صغير منقطع عن الجبل الكبير.

ما هذا الذي أرى؟ قالوا: لقينا من هذا البرح (١) والله ما فارقنا منذ غلس، يرمينا حتى انتزع كل شيء في أيدينا. قال: فليقم إليه نفر منكم أربعة. قال : فصعد إليَّ منهم أربعة في الجبل. قال: فلمًّا أمكنوني من الكلام قال: قلت: هل تعرفوني؟ قالوا: لا، ومن أنت؟ قلت: أنا سلمة بن الاكوع ، والذي أكرم وجه محمد ﷺ لا أطلب منكم رجلاً إلا أدركته ولا يطلبني رجل منكم فيدركني، قال أحدهم: أنا أظن. قال: فرجعوا فما برحت مكانى حتى رأيت فوارس رسول الله ﷺ يتخللون الشجر، فإذا أولهم الاخرم الأسدى، على إثره أبو قتادة الانصارى، وعلى إثره المقداد بن الأسود الكندى. قال: فأخذت بعنان الأخرم. قال: فولوا مدبرين. قلت: يا أخرم ،احذرهم لا يقتطعوك حتى يلحق رسول الله ﷺ وأصحابه . قال: يا سلمة ، إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر وتعلم أن الجنة حق والنار حق فلا تحل بيني وبين الشهادة، فخليته فالتقي هو وعبد الرحمن. قال: فعقر بعبد الرحمن فرسه. وطعنه عبد الرحمن فقتله، وتحول على فرسه، ولحق أبو قتادة فارس رسول الله ﷺ بعبد الرحمن فطعنه فقتله، فوالذي كرَّم وجه محمد ﷺ لتبعتهم أعدو على رجلي حتى ما أرى من أصحاب محمد ﷺ، ولا من أخبارهم شيئًا. حتى يعدلوا قبل غروب الشمس إلى شعب فيه ماء يُقال له : ذا قرد ليشربوا منه وهم عطاش ، فنظروا إلى أعدو وراءهم فجلبتهم عنه(٢) ( يعني أجلبتهم عنه) فما ذاقوا منه قطرة. قال: ويخرجون فيشتدون في ثنية فأعدو فألحق رجلاً منهم فأصكه بسهم في نغض كتفه<sup>(٣)</sup>. قال : قلت:خذها وأنا ابن الأكـوع واليــوم يوم الرُضَّع قال: يا ثكلته أمه! أكوعه بكرة (٤) ؟ قال: قلت: نعم يا عدو نفسه أكوَعك بكرة. قال: وأرادوا فرسين على ثنية. قال: فجئت بهما أسوقهما إلى رسول الله ﷺ، ولحقني عامر بسطيحة (٥) فيها مذقة (٦) من لبن، وسطيحة فيها ماء. فتوضأت وشربت، ثم أتيت رسول الله ﷺ وهو على الماء الذي مالاتهم عنه ، فإذا رسول الله ﷺ قد أخذ تلك الإبل، وكل شيء استنفذته من المشركين، وكل رمح، وكل بردة، وإذا بلال نحر ناقة من الإبل الذي استنقذت من القوم، وإذا هو يشوى لرسول الله ﷺ من كبدها وسنامها. قال: قلت: يا رسول الله ، خلني فأنتخب من القوم مائة رجل ، فأتبع القوم فلا يبقى منهم مخبر إلا قتلته. قال: فضحك رسول الله ﷺ حتى بدت نواجذه في ضوء النار، فقال: ﴿ يَا سَلَّمَةً ، أَتُرَاكُ كُنْتَ فَاعَلاًّ ؟! ﴾ قلت: نعم والذي أكرمك بالحق فقال: ﴿ فَإِنْهُمُ الْأَن

<sup>(</sup>١) البرح: الشدة. (٢) فجليتهم عنه: طردتهم.

<sup>(</sup>٣) نغض الكتف: العظم الرقيق على طرف الكتف. (٤) قال: يا تكلته أمه: أكوعة بكرة: أى أنت الاكوع الذي كنت بكرة هذا النهار.

<sup>(</sup>٥) بسطيحة: إناء من جلود سطح بعضها على بعض. (٦) مذقة: قليل من لبن ممزوج بالماء.

ليقرون (۱) في أرض غطفان ، قال: فجاء رجل من غطفان فقال: نحر فلان لهم جزوراً. فلما كشفوا جلدها رأوا غبارًا فقالوا: أتاكم القوم. فخرجوا هاربين. فلما أصبحنا قال رسول الله ﷺ: • خير فرساننا أبو قتادة، وخير رجالاتنا سلمة ، قال: ثم أعلماتي رسول الله ﷺ قال سهمين: سهم الفارس وسهم الراجل. فجمعهما لي جميعًا، ثم أروفني رسول الله ﷺ قال: فلمنا لنحن سمعت كلامه قلت: تكرم كريماً ولا يجها شريعاً؟ قال: فلما سسعت كلامه قلت: تكرم كريماً ولا يجها شريعاً؟ قال: لا إلا أن يكون رسول الله ، بابي أنت وأمي فرني فلأسابق الرجل. قال: فإن شبت، قال: قلل عليه شرقاً و شرفين أستقى قلل المول. قال: فولما شبت، قال قلت: فلم يعن في إثره فربطت عليه شرقاً (۱) أو شرفين أستوى في إثره فربطت عليه شرقاً (۱) أو شرفين أست حتى ألحقه (۱). قال: فأصكه بين كتفيه. قال: قلم، عليه شرفياً (۱) أذ قلم سبقت خرجنا إلى خير(۱). قال: فلبلة على خرجنا إلى خير(۱).

### وفى رواية ثانية مختصرة لمسلم:

( عن يزيد بن أبي عبيد قال: سمعت سلمة بن الاكوع يقول: خرجت قبل أن يؤدِّ، بالاولى. وكانت لقاح رسول الله في ترعى بذى قَرد. قال: فلقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف فقال: أخذت لقاح رسول الله في فقلت: من أخذها؟ قال: غطفان، قال: فصرخت ثلاث صرخات: يا صباحاه، قال: فأسمعت ما بين الابني المدينة، ثم النفت على وجهى حتى أدركتهم بذى قَرد وقد أخذوا يستقون من الماه فجعلت أوميهم بنيل، وكنت واساً وأقول:

#### أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع

فَارَغَمْز حَى استنقَدَت اللقاح منهم، واستلبت منهم ثلاثين بردة. قال: وجاه النبي ﷺ والناس فقلت : يا نبى الله ، إنى قد حميت القوم الماه وهم عطاش. فابعث إليهم السامة ، فقال: ﴿ يَا بِنَ الأكومِ، مُلكت فاسجع ، قال: ثم رجعنا ويردفنى رسول الله

<sup>(</sup>١) يقرون: أي يُضافون.

<sup>(</sup>٢) العضباء: لقب ناقة رسول الله ﷺ والعضباء مشقوقة الأُذُن.

<sup>(</sup>٣) عدواً على الرجلين. (٤) طَفُرت: أي وثبت وقفزت.

 <sup>(</sup>٥) أي حبست نفسى عن الجرى الشديد .
 (١) الشرف : ما ارتفع من الأرض .
 (٧) أي أطن ذلك • حذف مفعوله للعلم به ١ .

<sup>(</sup>٩) صحيح مسلم ، كتاب الجهاد والسير ٣ / ١٤٣٥ ــ ١٤٤٠ برقم ( ١٨٠٧) .

على ناقته حتى دخلنا المدينة )(١).

المسلمة بن الاكوع كلى له يعد نكرة . بعد أن برزت بطولته في أحداث هذا العام ، لكنه حديث الصلة بالإسلام فاختبره عليه الصلاة والسلام ـ اختبارين عنيفين أداهما بنجاح حين وهب المرأة التي سباها لرسول الله 難 مرتين . رغم أنها من أجمل فتيات العرب، ولفراسة رسول الله 難 في ، اختاره ـ عليه الصلاة والسلام ـ نموذجا للبطولة حين بايعه ثلاث مرات في الحديبية في أول الناس وأوسط الناس وآخر الناس وحيث لم تكن الحديبية مجالاً لعرض البطولات، لكن بروزه بهذه الاهمية، يدل على مدى اهتمام رسول الله ﷺ به .

وفى لحظة واحدة حين سمع المنادى عن مقتل ابن زنيم. استاسر أربعة من المشركين من قريش، وقادهم إلى رسول الله ﷺ. فأطلق سراحهم ـ عليه الصلاة والسلام.

لا وها هو يحدثنا عن أربع وعشرين ساعة من عمره. تعدل تاريخ عشرات الإبطال في عمره، كله. ففي الطريق إلى المدينة. كان المرور من أراضي بني لحيان الذين بينهم وبين المسلمين ثارات قديمة. منذ غزوة الرجيع، فاحتمالات انقضاضهم على المسلمين غير بعيدة ، خاصة إذا كمنوا في الجبال، والمسلمون لا يملكون إلا سلاح المسافر السيوف في القُرُب، فاستغفر رسول الله ﷺ لمن رقى هذا الجبل الليلة .

إنها طريقة مبنكرة جديدة في استئارة الطاقات. فقد أهم النبي ﷺ الامر. ولابد من طليعة فدائية مغامرة، ترقى هذا الجبل الاشم، وتتأكد من سلامة الطريق للمسلمين. فاكتفى - عليه الصلاة والسلام - أن يستغفر لمن رفى الجبل وحانت الفرصة للبطل سلمة أن يكون الفدائق الاول في ذلك. فقال: فوقيت تلك الليلة مرتين أو ثلاثًا .

فلم يكتف في مرة واحدة، بل استجاب للنداء النبوى مرتين أو ثلاثًا ، وبذلك فاز باستغفار رسول الله ﷺ ثلاثًا كذلك. وحفظ الجيش من الغدر به أو الانتضاض عليه. وذلك دون طلب مباشر من قائده ـ عليه الصلاة والسلام ـ إنما اكتفى بالاستغفار لمن رقى الجبل، وأدوك سلمة كره في في حسه العسكرى العالى، مقصد نبيه ـ عليه الصلاة والسلام ـ فسارع إلى تنفيذ هذه المهمة الفسخمة الجبارة ، انطلاقًا من الإشارة النبوية لقائده ـ عليه الصلاة والسلام .

٣ ـ وسلمة من أجل كسب رزقه بعرق جبينه رضى أن يعمل أجيرًا عند السيد

<sup>(</sup>۱) مسلم ۳ / ۱۶۳۲ برقم (۱۸۰٦) .

العظيم طلحة بن عبيد الله أحد العشرة الميشرين بالجنة. وكانت مهمته خدمة فرس طلحة وتهيئته للقتال. فهو ابن البادية وصديقها الحميم. حتى إنه ليستأذن رسول الله ﷺ بالبدو فيأذن له وذلك بعد هجرته ، ولا صبر له على حياة المدينة إلا في عملية النلقى والنربية من نور النبوة . ولذلك ما كان يجد فرصته ليمضى إلى الجهاد إلا ويمضى يقول عن نفسه: ( غزوت مع رسول الله ﷺ سبع غزوات ومع زيد بن حارثة تسع غزوات حين أمره رسول الله ﷺ صبع أغروات ومع زيد بن حارثة تسع غزوات حين أمره رسول الله ﷺ علينا ) (١).

وفى حديث يزيد بن أبى عبيد عنه وهو يعدد هذه الغزوات السبع:

( فذكر الحديبية وخيبر وحنينًا ويوم القرد، قال :ونسيت بقيتهن ) <sup>(٢)</sup> .

وليس بين يدينا من ملامح هذا البطل العظيم إلا تلك الجزئية التى حدثنا عنها عبد الرحمن بن زيد العراقى إذ يقول: أتينا سلمة بن الاكوع بالربذة فأخرج إلينا يده ضخمة كأنها خف البعير ، قال: بايعت رسول الله ﷺ بيدى هذه، فاخذنا يده فقبلناها (٣).

\$ - وفى السحر يتناهى إلى سمعه - رضى الله عنه - الخبر المفزع عن إغارة عبدالرحمن
 ابن عيينة بن حصن على سرح رسول الله ﷺ لقد كان أعدى العدو للمسلمين ثلاثة :

العدو الأول: قريش ، ها هو عائد \_ عليه الصلاة والسلام \_ من هدنته معهم والفتح المين بهذه الهدنة .

العدو الثانى : اليهود ، وقد تجمعوا كلهم فى خيبر بعد أن غادرت فلولهم المدينة وأجليت عنها منذ العام الماضى بعد الخندق .

العدو الثالث : وهو الحليف للغريقين قبائل غطفان والضاربة أطنابها في اكثر من جهات المدينة ، والتي اختارت حرب الصحراء مع رسول الله ﷺ ، على حرب المواجهة الطاحنة . حرب الكر والفر ، وذلك بعد هزيمتها وعودتها خائبة في الحندق . وحرب الصحراء لا تحتاج إلى قوة مكافئة بمقدار ما تحتاج إلى مغامرة واستغلال فرص ، وتبيت غدر ، ويقطة النبي ﷺ كانت هي التي تجهض معظم هذا الهجوم وتجعلهم في فزع دائم لا ينقطع .

غير أن شخص عيينة بن حصن الذى عاش حرب داحس والغبراء وتشربت فى أحشائه، يود أن يمضى بهذه السيرة على النفس الطويل. واستغل غياب رسول الله ﷺ

<sup>(</sup>٢،١) الطبقات الكبرى لابن سعد ٤/ ٣٠٥ . (٣) المصدر نف ٢٠٦/٤ .

عن المدينة بجيشه الجرار، وانقض على سرح رسول الله ﷺ فاستاقه وقتل راعيه ولاذ بالفرار قبل أن تدركه كتائب المسلمين.

فماذا يفعل بطلنا سلمة بن الاكوع كرهجي وقد صك سمعه هذا الخبر المفزع، وهذا النبيت الغادر من ابن عيينة بن حصن. لقد قام مقام جيش كامل بشخصه وحد.

أولاً : بعث فرس طلحة بن عبيد الله كيرهجة وما أحوجه إلى هذا الفرس إلى المدينة . فأن يلحق بالعدو على ظهر فرصه أسرع بكثير من اللحاق بقلميه ، وتصح هذه النظرية إلا عند هذا البطل العظيم الذي يسبق الخيل بعدوه . فاطمأن إلى أن الامانة ستصل إلى صاحبها، وأحلى ذمته من عيثها.

ثانيًا: وقف على أكمة تشرف على المدينة وصرخ صرخته المدوية التى أيقظت النوام. صرخ: واصباحاه.

ثالثًا: إيذاتًا بغدر العدو وغزوه. وترك الحبر لرياح غلام رسول الله ﷺ يقوم بمهمة إبلاغ التفصيلات للمسلمين داخل المدينة. لكنه أنفر المسلمين بالعدو المغير ومنذر الجيش وحده الذي ينذر قومه، هو الرائد لا يكذب أهله، يكفيه شرقًا أن يفعل ذلك. كيف وقد سبقه بساعات فقط، ارتقاء الجبل الصعب الاشم مرتين أو ثلاثًا ليكون الطليعة الفدائية للجيش المسلم، ولو أدى هاتين المهمتين. لكفاه ذلك سجل فخار مدى الدهر ووسام بطولة.

و ولكن هيهات، فالبطل العظيم الذي يحويه معدنها النفس، لا يستطيع إلا ان يكون البطل العملاق في كل خطرة من خطرات نفسه، وكل قرار من قراراته. لقد صمم كلينة أن يلاحق العدو وحده، فيكون الجيش الاول، جيش الاقتحام الذي تعده اللهول دائمًا من خيرة عناصرها الصكرية تدريا وشدة وخبرة. اختار أن يكون هو الجيش الاول فيفعل ما فعله عبد الرحمن بن عينة في جيشه . وماذا يملك ؟ يملك السيف، وبملك النبل حتى المحفقة التي أهداه إياها رسول الله يحقق، أعطاها لعمه وحبيه عامر ابن الاكوع . وأثنى عليه رسول الله يحج عن قال له: و إنك مثل الذي قال الاول : وبنا يمثن من نفسي » . فكان أخوه من الرضاعة ، وعمه عامر بن الاكوع هو ذلك الرجل فسلمة هو سلمة بن إياس بن الاكوع . ومضى يعدو وراء الجيش. والاصل أن تكون الصورة ممكوسة أن يلاحق الجيش الرجل المغير إلا عند بطئنا سلمة فقد قلب كثير) من مفاهم حوب الصحواء (أساع على عقب.

مضى \_ رضوان الله عليه \_ لماذا؟

ثم خرجت في آثار القوم أرميهم بالنبل، وأرتجز وأقول :

وهل هي مجرد عملية استعراضية من سلمة؟ أبدًا ، إنها مواجهة حقيقية : فالحق رجادً منهم فاصك سهماً في رحله حتى خلص نصل السهم إلى كتفه.

وابتدأت عملية المواجهة بين عبد الرحمن بن عيينة بن حصن بجيشه ، وبين سلمة ابن الاكوع بشخصه، قال : فوالله ما زلت أرميهم وأعقر بهم .

وتئور النخوة فى رؤوس الفرسان، وتعود لهم أشعار الحرب والعراك والموت. فيمضى الفارس البطل من غطفان ليتقض على هذا الراجل ، الاعزل من فرسه ليريه الموت الزؤام فعاذا يكون؟

فإذا رجع إلىَّ فارس أتيت شجرة فجلست في أصلها ثم رميته فعقرت به.

إن قناصة المسلمين، من كل صوب تنقض على الفارس الغطفانى فترديه مع فرسه، فيسقط جريحًا أو صريعًا.

وسارع جيش العدو حتى احتمى بالجبل بعد أن كان فى العراء ، وسارع جيش المسلمين سلمة بن الاكوع، فرقى الجبل حتى صار فوق جيش العدو (... علوت الجبل فجملت أرديهم بالحجارة ) فأصبح هم جيش العدو أن يهرب من الجبل الذى لاذ به فارًا من الجبش المهاجم. فأخجارة تتقض عليه من فوق الجيل كالقنابل ، ووقعها عيت أشد من وقع السهم. فأغذو السير فرارًا من الجبل، ليجدوا النبل من جديد من مدد المسلمين سلمة بن الاكوع يُخِيِّكُ يلاحقهم فيرميهم ويعقر بهم.

فما زلت كذلك أتبعهم حتى ما خلق الله من بعير من ظهر رسول الله ﷺ إلا خلفته وراء ظهرى وخلّوا بينى وبينه.

لقد كانت نتيجة المواجهة بين جيش العدو وبين جيش المسلمين سلمة: أن استرد الجيش الإسلامي كل سرح رسول اللہ ﷺ. واستنقذه من يد العدو.

ولم يكتف الجيش الإسلامى - سلمة - بأن يسترد سرح رسول الله 義之 يد العدو . بل تابع مطاردته له. وجيش العدو لائذ بالفرار، وأحس أنه قد يلحق من الفوارس المائة سلمة بن الاكوع .

(... فالقوا أكثر من ثلاثين بردة وثلاثين رمحًا يستخفون ) .

وقسمت الفوارس المائة سلمة يُظِيَّكُ نفسها إلى قسمين : قسم يحافظ على الاسلاب .

(فلا يطرحون شيئًا إلا جعلتُ عليه آرامًا من الحجارة. يعرفها رسول الله ﷺ).

وقسم آخر يتابع المطاردة وبث الرعب في ظهر العدو وهو سلمة بن الاكوع.

١- وكانت الفاجأة الجديدة التي كان يمكن أن نتقض على جيش المسلمين ـ سلمة وفوارسه المائة ـ وتهلك الجيش كله ؛ كانت هذه المفاجأة أن جاء مدد جديد لجيش العدو.

حتى أتوا متضايقاً من الجبل فإذا هم قد أتاهم فلان بن بدر الفزارى، وهو عم عبد الرحمن بن عيينة. فجلسوا يتضحون ( ينفدون ) وجلست على رأس قرن. قال الفزارى: ما هذا الذى أرى؟ قالوا: لقينا من هذا البرح والله ما فارقنا منذ غلس يومينا حتى انتزع كل شىء فى أيدينا.

وأمام القيادة الجديدة لفلان بن بدر، فقد وضعت خطة جريتة، اختارت فيها أربع فرسان من أشهر فرسانها لمقابلة هذا البرح الذى لم يفارقهم منذ غلس يرميهم فينتزع كل شء فى أيديهم.

وكانت تلك المواجهة الحاسمة بين البطل العملاق، والأبطال الفرسان الأربعة.

( فلما أمكنوني من الكلام قال: قلت: هل تعرفوني؟ قالوا: لا، ومن أنت؟ قال: قلت: أنا سلمة بن الاكوع والذي كرَّم وجه محمد ﷺ لا أطلب رجلاً منكم إلا أدركه، ولا يظلبني رجل منكم فيدركني. قال أحدهم: أنا أظن ). وانتهت تلك المبارزة والمواجهة وعاد الفرسان الإبطال الاربعة منكسى الرؤوس دون أن يحققوا هدفًا أو ينهوا تلك الملاق.

٧ ـ وجاه اثر نداه سلمة \_ رضوان الله عليه \_ فوصلت فوارس النبي ﷺ مددًا لسلمة بن الاكنوع ﷺ وأول هؤلاء الفوارس الاخرم الاسدى ثم أبو قتادة الانصارى ثم المناقد بن عمرو الكندى . إن خيرة الحبرات العربية في أعلى نماذجها قد اختارت الإسلام وها هي الأن تواجه العرب المشركين من أبناء عمومتها وأهلها. وسلمة بن الاكوع هذا النموذج الفذ الذى لحق جيش العدر منذ الغلس حتى قرابة العصر يحذر الاخرم الاسدى الفارسي من اللحاق بجيش المشركين حتى لا يغدروا به . ويأخذ بعنان الاخرم الحدرهم، لا يقتطعوك حتى يلحق رسول الله ﷺ وأصحابه. لكن بطولة أثره من نوع آخر هي بطولة الزفاف إلى الجنة والرغبة بالشهادة. فقال لصاحبه سلمة : يا سلمة ، إن كنت تؤمن بالله واليوم الأخرج ، وتعلم أن الجنة حق والنارحق، فلا غل بيني وبين الشهادة . فقال لصاحبه فلا غل بيني وبين الشهادة . فقال لصاحبه المدة إلى بين وبين الشهادة عق والنارحق،

وعلم الله تعالى صدق رغبته في الشهادة، فما هي إلا لحظات، ونال ما حلُّم به. فخليته،

فالتقى هو وعبد الرحمن . فعقر بعبد الرحمن فرسه ، وطعته عبد الرحمن فقتله وتحول على فرسه وجاء من يثأر للاخرم الاسدى من فرسان النبوة جاء خير الفرسان أبو قتادة (ولحق أبو قتادة فارس رسول الله ﷺ بعبد الرحمن فطعنه فقتله ) .

۸ ـ وماذا تريد يا بن الاكوع بعد أن هزمت الجيش وولوا مدبرين، واستنقدت منهم لقاح رسول الله ﷺ وكسبت منهم اكثر من ثلاثين بردة وثلاثين رمحًا ، هلا تعود إلى غنائك هذه فتحوزها فهى من جهدك وحدك وقد واجهت جيش العدو؟! إنه يعضى وحده للمرة الثالثة خلفهم حتى ما أرى ورائى من أصحاب محمد ﷺ ولا غبارهم. وقد آن أوان راحتهم ، فهو لا يزال يلاحقهم طبلة النهار وهزيع من الليل على رجليه. اقريت الشمس من الغروب وقد ذبحهم العطش والتعب حتى يعدلوا قبل غروب الشمس إلى شعب فيه هاه يقال له: ذا قرد ليشربوا منه وهم عطاش. إنه جيش جديد بطاقات جديدة. وكأنما ابتذا الأن بالعدو ، بعد أن أعيى الجيش السابق سلمة من العدو . ( فنظروا إلى أعدو رداهم، فجلبتهم عنه يعنى أجليتهم عنه عنه ن فعارة. أنه قطرة.

قال: ويخرجون فيشتدون ، أما الجيش الثانى ، سلمة بن الاكوع ، الجيش المسائد لكتبية الاقتحام سلمة بن الاكوع كيظية فازاحهم عن الماء ، ولحقهم في عمق الجيل : فأعدو فألحق رجلاً منهم فاصكه بسهم في نغف كتفه قال: قلت: خذها وأنا ابن الاكوع واليوم يوم الرضع (١٠) قال: يا تكلته أمه ، اكومه بكرة ؟ قال : قلت: نعم يا عدو نفسه ، أكوعك بكرة ، فهو الذى ملكهم وأكوعهم منذ الفلس حتى الفنق وهو يعدو وراءهم لا غيره . وهو مصمم على أن يفسو إلى البرد والرماح جديدًا . ويحصرهم في الجبل حتى يتركوا فرسين لهما فيأخذهما ويسوقهما ويعود من حرية التى امتدت من أن الفلس إلى الغنس ، حيث يلحق به احب الناس إليه ابن عمه وأخوه من الرضاء عامل ابن الأكرع ، ليقدم له الحفل الشهى والمائدة العظمى بعد حرب طاحنة طبلة النهار فماذا كانت المائدية والحقيق عامر بعطيحة فيها مئة فرضات وشريت.

وعاد إلى قائده وإلى الجيش الإسلامى الذى كان بانتظاره ، ثم أتيت رسول الله هو وعلى الماه الذى مالاتهم عنه.

#### ٩ ـ وكان الاحتفال العظيم من القائد بجنديه العظيم :

﴿ فَإِذَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدَ أَخَذَ تَلَكَ الْإِبَلِّ، وَكُلِّ شَيَّءَ اسْتَنْقَذَتُه مِنَ المُشركين، وكل

<sup>(</sup>١) واليوم بوم الرضح: اليوم بوم الثلثم أو يوم هلاك الثنام. وقالوا فى الثل: الأم من راضم، وقيل: بل معنى مثل من ارتضع اللوم من بطن أمه. وقال أهل اللغة: يُقال فى اللوم: ترضع بالتنح يرضع بالضم رضاعة لا غير. من فتح البارى // ٦٣ ؟.

رمح وكل بردة ) ومن مذقة اللبن إلى شواء اللحم. ( وإذا بلال نحر ناقة من الإبل التى استنقذت من القوم ، وإذا هو يشوى لرسول الله ﷺ من كبدها وسنامها ).

وعقب كل فتوح ، وكل انتصارات تقام الأفراح والولائم. وتقدم الذبائح والمطاعم، فهل رضى سلمة كليّة بعد هذا الجهد كله أن يشارك في هذه الافراح والانتصارات التي حققها بشخصه وحده؟ هل انتهى الأمر بهذه إلى هذا الحد؟ بجينا كليّه: قال: قلت: علقه على با رسول الله خلني فاتنخب من القوم مائة رجل، فأنهم القوم عزية يصطفيها من أبطال ينار، فيهد برى نفسه أنه لم يفعل شيئًا بعد. إنًا لم يولد كتية عنوية يصطفيها من أبطال المسلمين، فيبيد جيش العدو من آخره، ويوم يطلب مائة من الأبطال، فهذا يعنى أن العدو. وذلك العدو بضع مئات على الآفل، وأنه يواجه مائة وحده هذه عن المثان من العدو. وذلك بدليل قول المصطفى في الله الراكات فاعلاً؟ ، قلت: نعم والذي اكرمك. فهو يعجب عليه الصلاة والسلام - لهذه العزيمة الفذة من استعداده ليواجه العدو بمائة من إخوانه المسلمين فيبيد خضراء عدوهم.

قال عليه الصلاة والسلام له: ﴿ إنهم الآن ليقرون في أرض غطفان ٤. ويأتى الشاهد العيان بذلك .

( فجاء رجل من غطفان فقال : نحر لهم فلان جزوراً ، فلما كشفوا جلدها رأوا غباراً فقالوا: أتاكم القوم . فخرجوا هاربين ) . فقد حاولوا أن ينزلوا على الماء فيرووا ظماهم فلاحقهم سلمة وأجلاهم عن الماء الذين يقيم عليه المسلمون الآن . فما ذاقوا منه قطرة . وراحوا بعد أن تجاوزوا الثنية في الجليل كي ياكلوا شيئا يقيم أودهم بعد أن ذبح لهم قائدهم جزوراً . وإذا بالغبار يمثه الرحمن في وجوههم فيفروا تاركين طعامهم فيم طبة الباعر هذه الأفاعيل ، فكيف إذا جاء محمد ﷺ . فهذا جندى واحد من جنوده فعل فيهم طبة الأفاعيل ، فكيف إذا جاء محمد ﷺ . يجيث ؟

إن أهم ما يعنينا كيف احتفى ﷺ بجنديه العظيم. واحتفى بالفارس أبى قتادة قاتل قائد العدو والذي ثأر لاخيه الفارس الشهيد الاخرم الإسدى.

أعلن الوسام الاعظم ﷺ على الملاكله لهذين العظيمين، لسلمة بن الاكوع، وأبى قتادة ـ رضى الله عنهما ـ وقلدهما إياه فقال:

ا كان خير فرساننا اليوم أبو قتادة، وخير رجالاتنا سلمة ؛ .

وبعد هذا الوسام الخالد الباقى فى ضمير الزمن إلى اليوم نعيشه، نتحسسه ونكبره، أعطاه فى المجال المادى سهم الراجل وسهم الفارس، لكن إعلان الإكرام وصل إلى ذروته، يوم كان هو رديف رسول الله ﷺ على ناقته ليراه كل الجنود والقيادات ويعرفوا من هو بطلهم اليوم. وهكذا يكافئ سيد العظماء فى الوجود أعظم جنده. وخير رجالته. فيشهده كل الجيش، ويتساءلون : لم ذلك ؟ فيقصون عليهم قصته.

۱۰ - وحتى يرى الجيش كله هذا العداء الراجل الذى لا يباريه أحد، شاءت إرادة الله تعالى أن يباريه أحد، شاءت إرادة الله تعالى أن يأتى التكريم منه سبحانه فيشهد تنافسًا في ذلك. حتى يقف أمام الجيش كله ذلك الاتصارى المتحدى: ألا مسابق إلى المدينة؟ هل من مسابق؟ ولا تحمل سلمة نفسه وهو خلف رسول الله ﷺ على ناقته من القول: أما تكرم كويمًا، ولا تهاب شريعًا؟

ويصل التحدى فى الصف الإسلامى ذروته، فيقول الانصارى ﷺ؛ لا إلا أن يكون رسول اڭﷺ، والانظار كلها تتجه دومًا صوب رسول اڭﷺ، وعقدت المنافسة بين الانصارى ورديف رسول اڭڭﷺ الذى نال الوسام الآن. وياتى هذا الانصارى يريد أن ينتزعه منه. كما نسمع دائمًا عن البطل الفائز الذى ما يلبث أن يلقى فى المباريات من يتصدى له فى حلبة المصارعة أو الرياضة أو الكرة.

ويرضى سلمة رَشِينَ بعد أن يستأذن قائده أن يرد على التحدى قائلا : يا رسول الله، بأبى أنت وأمى ذرنى فلأسابق الرجل. قال ﷺ : 9 إن شئت ،

والمصطفى - صلوات الله عليه - يريد أن يرى الجيش كله هذا البطل العظيم، ويدفعه إلى قبول التحدى بعد أن قال عنه : « هو خير رجالة المسلمين اليوم » . ويريد أن يحافظ على لقبه ويدافع عن وسامه . ولا نشى أن قبل التحدى بعد عدو نهار كامل خلف العدو . استمر من الغلس إلى الغسق . ويقى اللقب والوسام له إلى يومنا هذا حيث حطَّم منافسه في العدو كما يقول: ثم إنى رفعت حتى الحقه . قال: فاصكه بين كتفيه قلت: قد سُبقتَ والله . قال: أنا أظن . فسبقة إلى المدينة .

وإذا بخادم فرس طلحة بن عبيد الله يغدو خير رجالة المسلمين بلسان رسول الله ﷺ، فلله درك يا سلمة ما أرفعه من وسام نلته من قائدك ؛ بجهد يوم يعجز عنه عشرات الابطال والرجال. ولما يمر عليك عام واحد في الإسلام بعد !!

# السنة السابعة خيبر وشهران من التربية

دخلت السنة السابعة، وأعلن قيام دولة الإسلام فى المدينة بالاعتراف الحقيقى فيها من قريش. وأصبحت الحجاز لها عاصمتان: مكة وتسيطر عليها قريش. والمدينة ويسيطر عليها المسلمون. وأعلن أهم بند من بنود المعاهدة :

من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدها دخل فيه ، وفتحت الأبواب الموصدة أمام الدعوة.

غير أن هناك دولة ثالثة متاخمة لدولة المدينة وهى دولة اليهود فى خيبر ذات القلاع والحصون والعدد والعدة تهدد أمن الدولة المسلمة، وهى الحليف الاول لقريش، إضافة إلى تجمعات غطفان التى لا تزال تقود حرب العصابات ضد الدولة المسلمة، وتلقى جزاءها التأديبي مع كل مغامرة تُقدم عليها ،ومع رسول الله ﷺ خيرة أهل الارض فضلاً وشجاعة وتربية ومعدناً .

وعليهم أن يواجهوا هذه التحديات.

ولو كانت مهمة القائد الاعظم ﷺ مهمة عسكرية فقط، هى الفتح والسلب والنهب والإغارة على العدو وسبى نسائه وأهله وقتل رجاله وأبطاله ـ لانتهت هذه المهمة فى شهور بعد هذا النصر المؤزر فى الحديبة. وسنجد حصون خبير تدك مع هذه الجولة القادمة. وتصبح الارض العربية فى الحجاز تدين لهذا الملك الجديد. فيطفى، ويثار ويستعبد ويستعبد ويستعبد ويشمخ.

لكننا أمام نور النور في هذه الارض منيعه ومشرقه وجوهره. والمهمة كامنة في فتح مغالبق هذه القلوب كما تحدثت به صفحات كتب الله، وتجاوبت به أرجاء هذا الوجود، ينقله الجيل للجيل، والنبى للنبى. وهو شعاع البشرية وأملها منذ أن كانت البشرية.

 ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله، ويفتح به أعينًا عميًا وآذانًا صمًا وقلوبًا غلمًا » .

لتكون هذه القلوب الفتوحة ، والتى اتصلت مباشرة بمنج النور واغترفت منه ، هى التى تحمل لواء قيادة البشرية بعد ذلك وهدايتها ، وبعثها إلى الحياة والنشور من جديد بعد الموت والبلى الذى كانت فيه. وسنشهد فى خيبر كذلك الحيرون فى الارض يقدمون من كل فع، والذين كانوا في مواقفهم بمثابة قواعد احتياطية لهذه الدولة العظيمة من دوس ، ومن الحبشة ، ومن اليمن. ونشهد تحطم العدوين الباقيين إلى غير رجمة، وهما البهود في خيبر وغطفان. وتكون السنة السابعة والثامنة ـ سنتى الدعوة والهدى، والعرس الإسلامي ـ في انبئاق النور في الحجاز لتصبح كلها جندًا لله وأعضاء في حزبه.

#### ١ ـ من المدينة إلى خيبر :

( قال ابن عقبة وابن إسحاق : ولما قدم رسول الله ﷺ المدينة من الحديبية ـ زاد ابن إسحاق في دى الحجب عاديًا إلى ابن إسحاق في دى الحجب عاديًا إلى خير زاد ابن إسحاق في المحرم. وكان الله \_ عز وجل \_ وعده إياها وهو في الحديبية، فنزلت عليه سورة الفتح فيما بين مكة والمدينة فأعطاه الله تعالى فيها خيير ﴿ وَعَدَكُمُ اللهُ مَعَانَ كُمُ وَلَمُ هَدُهُ ﴾ (١) مَعَانَ كُمُ وَلَمُ هُواهُ ﴾ (١) و

قال محمد بن عمر: أمر رسول الله ﷺ أصحابه بالخروج، فجدوا في ذلك، واستفروا من حوله نمن شهد الحديبية يغزون معه، وجاء، المخلّفون عنه في غزوة الحديبية ليخرجوا معه رجاء الغنيمة فقال: ﴿ لا تخرجوا معى إلا راغيبن في الجهاد فأما الغنيمة فلا ﴾ .

واستخلف رسول الله ﷺ على المدينة قال. ابن هشام: نميلة بن عبد الله الليني كذا قال ، والصحيح :سباع بن عرفطة الغفارى كما رواه الإمام أحمد والبخارى في التاريخ الصغير وابن خزيمة وغيرهم. وأخرج معه أم المؤمنين أم سلمة \_ رضى الله عنها.

ولما تجهز رسول الله ﷺ والناس، شق على يهود المدينة الذين هم موادعو رسول الله ﷺ وعرفوا أنه إن دخل خبير أهملك أهل خبير، كما أهملك بنى قينقاع والنضير وقريظة، ولم بيق أحد من يهود المدينة له حق على أحد من المسلمين إلا لزمه.

وروى محمد بن عمر عن شيوخه وأحمد، والطيرانى عن ابن أبي حدرد بسند صحيح أنه كان لابي الشحم اليهودي خصة دراهم، ولفظ الطيرانى أربعة دراهم في شمير اتخذه لاهله فلزمه. فقال : أجَلْنِي فإنى أرجو أن اقدم عليك فاقضيك حققًك إن شاء الله، قد وعد الله تعالى نبيه أن يُعْتَمَّ خير. فقال أبو الشحم حسدًا ويغيًا: اتحسون أن قتال خيابر مثل ما تلفون من الأعراب، فيها - والتوراة - عشرة الأف مثلان مرافعا . في النبي على خلف بالحق النبي على بالحق المناس عبد الله: والذي بعثك بالحق الم يراجم.

<sup>(</sup>۱) الفتح / ۲۰ .

قال عبد الله: فخرجت فبعت أحد ثوبى بثلاثة دارهم، وطلبت بقية حقه، فدفعت إليه، ولبست ثوبى الآخر، وأعطاني ابن أسلم بن حريش ثوبًا آخر.

ولفظ الطيرانى فخرج به ابن أبى حدرد إلى السوق وعلى رأسه عصابة وهو ياتزر بمئزر، فنزع العمامة عن رأسه فأتزر بها، ونزع البردة فقال: اشتر منى هذه. فياعها منه بالمداهم، فمرت عجوز فقالت: مالك يا صاحب رسول الله؟ فأخيرها فقالت: هادونك هذا البُرد، فطرحته عليه.

قال: فخرجت فى ثويين مع المسلمين، ونفلنى الله تعالى من خبير وعُنستُ امرأة بينها وبين أبى الشحم قرابة فبعتها منه. وجاء أبو عبس بن جبر فقال: يا رسول الله 畿،ما عندى نفقة ولا زاد ولا ثوب أخرج فيه، فأعطاء رسول الله ﷺ شقة سنبلاتية (١٠) (٢) .

قال سلمة: فوالله ما لبثنا ثلاث ليال حتى خرجنا إلى خيبر مع رسول الله ﷺ. فجعل عمى عامر يرتجز بالقوم:

تالله لـولا الله مـا اهتـدينـا ولا تصدَّقنا ولاصلينــا ونحن من فضلك مـا استغنيـنـا فئبَّت الاقدام إن لاقينـا

#### وأنزلن سكينة علينا

فقال رسول اڭ ﷺ: ﴿ من هذا؟ ﴾ قال: أنا عامر، قال: ﴿ غفر لك ربك ﴾. قال: وما استغفر رسول الله ﷺ لإنسان يخصُّه إلا استُشهد. قال: فنادى عمر بن الخطاب وهو على جمل له: يا نبى الله لولا متعتنا بعامر (٣) .

وروى الحارث بن أبى أسامة والبيهتى عن ثوبان \_ رضى الله عنهما \_ أن رسول الله قال في غزوة خيير. من كان مُضعَمًّا أو مُصفَّبًا فليرجع، وأمر بلالا فنادى في ذلك، فرجع ناس، وفي القوم رجل على صعب، فمرَّ من الليل على سواد ففر به فصرعه . فلما جاؤوا به رسول الله ﷺ قال : ﴿ ما شَانَ صاحبكم ؟ فاخيروه . فقال: ﴿ يا بلال أما كنت أَذَّت في الناس من كان مضمًّا أو مصعبًا فليرجع؟ ، قال: نعم. فاين أن يصلى عليه. وإد البيهقى: وأمر بلالاً فنادى في الناس :

و الجنة لا تحل لعاص ، ثلاثًا (٤).

قال محمد بن عمر:( وبينا رسول الله ﷺ في الطريق في ليلة مقمرة إذ أبصر

سنبلاتية : جنس من الغليظ شبيه بالكرباس .
 سنبلاتية : جنس من الغليظ شبيه بالكرباس .
 سبل الهدى والرشاد ٥ / ١٨٢ .
 سبل الهدى والرشاد ٥ / ١٨٣ .

واستخلف رسول الله ﷺ على المدينة سباع بن عرفطة الغفارى)(١) .

قال ابن إسحاق: وكان رسول الله 選جين خرج من المدينة إلى خيبر سلك على عصر. فيني له فيها مسجد، ثم على الصهباء ثم أقبل رسول الله 議 بجيشه، حتى نزل بولد يقال له : الرجيع ، فنزل بينهم وبين غطفان لبحول بينهم وبين أن يعدوا أهل خيبر، وكانوا لهم مظاهرين على رسول الله ﷺ، فبلغني أن غطفان لما سمعت بمنزل رسول الله من حبير جمعوا له، ثم خرجوا ليظاهروا (١٦) يهود عليه، حتى إذا ساروا منقلة(١٦) سمعوا خلفهم في أموالهم وأهليهم حسًّا ظنوا أن القوم قد خالفوا إليهم، فرجعوا على اعتابهم، فأقاموا في أهليهم وأموالهم، وخلوا بين رسول الله ﷺ وبين خيبر (١٤).

( وكانت يهود خبير لا يظنون أن رسول lb ﷺ يغزوهم أنْمَدّهم في حصونهم وسلاحهم وعددهم: كانوا يخرجون كل يوم عشرة آلاف مقاتل صفوقًا ثم يقولون: محمد يغزونا؟ هيهات! هيهات! وكان من كان بالمدينة من اليهود يقولون حين تجهز النبي ﷺ إلى خبير:

ما أمنع والله خبير منكم: لو رأيتم خبير وحصونها ورجالها لرجعتم قبل أن تصلوا إليهم؛ حصون شامخات في ذرى الجبال، والماء فيها واتن (٥٠. إن بخبير لالف دارع، ما كانت أسد وغطفان يمتنعون من العرب قاطبة إلا يهم. فأنتم تطيقون خبير؟ فجعلوا يوحون بذلك إلى أصحاب النبي ﷺ فيقول أصحاب النبي: قد وعده الله نبيّه أن يُغنّمهُ إياها.

(٢) ليظاهروا: ليعاونوا.

(٤) السيرة النبوية لابن هشام ٣/ ٥٥٨.

<sup>(</sup>۱) المغازي للواقدي ۲/ ۱۳۵ ، ۱۳۲ .

<sup>(</sup>٣) المنقلة: المرحلة.

<sup>(</sup>٥) واتن: دائم لا ينقطع.

<sup>\*11</sup> 

وعن سويد بن النعمان ( أنه خرج مع النبي ﷺ عام خيبر، حتى إذا كنا بالصهباء وهمى من أدنى خيبر، صلى العصر، ثم دعا بالازواد فلم يؤت إلا بالسويق. فامر به فئرى. فاكل وأكلنا. ثم قام إلى المغرب فعضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضاً\(ا).

( ثم صلى العشاء بالناس ، ثم دعا بالأدلاء فجاء حسيل بن خارجة الاشجعى وعبد الله نُعيم الاشجعى قال: فقال رسول الله ﷺ: 1 امض أمامنا حتى تأخذنا صدور الاوية، حتى نأتي خيير من بينها وبين الشام، فأحول بينهم وبين الشام وبين حلفائهم من غطفان ، فقال حسيل: أنا أسلك فانتهى به إلى موضع له طرق. فقال له: يا رسول الله عليك وسلم ، إن لها طرقًا يوتى منها كلها، فقال رسول الله ﷺ 1 سمّها لى . . . فسمّ مرحب فقال رسول الله ﷺ 2 سمّها لى . . . فسمّ مرحب فقال رسول الله ﷺ 2 سمّها

وبعث رسول الله ﷺ عباد بن بشر فى فوارس طليعة، فأخذ عباً لليهود من أشجه، فقال: من أنت؟ قال: باغ ابتغى أبعرة ضلّت لى، أنا على أثرها. قال له عباد: الله علم بخير؟ قال: عهدى بها حديث، فيم تسألنى عنه؟ قال: عن اليهود، قال: نعم. كان كنانة بن أبى الحقيق وهوذة بن قيس ساروا فى حلفائهم غطفان فاستنفروهم. وجعلوا لهم تم خير سنة، فجاؤوا معدين مؤيدين بالسلاح والكراع يقودهم عنية بن بدر ودخلوا معهم فى حصونهم وفيها عشرة آلاف مقاتل وهم أهل الحصون التى لا ترام، وسلاح وطعام كثير لو حصووا لسنين لكفاهم. وماء واتن يشربون فى حصونهم. ما أرى لاحد بهم طاقة.

فرفع عباد بن بشر السوط . فضربه ضربات وقال: ما أنت إلا عين لهم ، أصدقنى وإلا ضربت عنقك فقال الأعرابي : أفتومنني على أن أصدقك؟ قال عباد : نعم. فقال الأعرابي : القوم مرعوبون منكم خاتفون وجلون لما قد صنعتم عمن كان بيشرب من الهجود، وإن يهود يشرب بعثوا ابن عم لى وجدوه في المدينة، قد قدم بسلمة يبيمها. أيموده إلى كنانة بن أبى الحقيق يخبرونه بقلتكم، وقلة خيلكم وسلاحكم ويقولون له: فاصدقوهم الضرب ينصرفوا عنكم فإنه لم يلق قومًا يحسنون القتال وقريش والعرب قد مشروًا بحسيره إليكم لما يعلمون من موادكم وكثرة عددكم وسلاحكم، وجودة حصونكم! وقد تنابعت قريش وغيرهم عمن يهوى هوى محمد، تقول قريش: إن خيبر تظهر! ويقول أخرون: يظهر محمد فإن ظفر محمد فإن ظهر احية كل

<sup>(</sup>١) فتح البارى ٧/ ٤٦٣ برقم (٤١٩٥) .

هذا. فقال لى كنانة: اذهب معترضًا للطريق. فإنهم لا يستنكرون مكانك، واحزرهم لنا، وادن منهم كالسائل لهم ما تقوى به ثم ألق إليهم كثرة عددنا ومادتنا فإنهم لن يدعوا سؤالك، وعجِّل الرجعة إلينا بخبرهم.

فأتى به عباد إلى النبي ﷺ فأخبره الخبر، فقال عمر بن الخطاب: اضرب عنقه. قال عبَّاد: جعلت له الأمان، فقال رسول الله ﷺ: ١ أمسكه معك يا عبَّاد فأوثقه رباطًا،. فلما دخل رسول الله ﷺ خيبر عرض عليه الإسلام . . فأسلم الأعرابي . (١)

وعن أنس يَغِشُّكُ أن رسول الله ﷺ أتى خيبر ليلا. وكان إذا أتى قومًا بليل لم يقربهم حتى يصبح . . . فلما أصبح خرجت اليهود بمساحيهم ومكاتلهم فلما رأوه قالوا: محمد والله. محمد والخميس. فقال النبي ﷺ فخربت خيبر. إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين ۽ (٢) .

وروى البيهقي عن أبي مروان الأسلمي عن أبيه عن جده قال:خرجنا مع رسول الله ﷺ إلى خيبر ، حتى إذا كنا قريبًا ، وأشرفنا عليها قال رسول الله ﷺ للناس: ١ قفوا ، فوقف الناس فقال: ﴿ اللهم رب السموات السبع وما أظللن، ورب الأرضين السبع وما أقللن، ورب الشياطين وما أضللن، فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، ونعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلها وشر ما فيها، أقدموا بسم الله، (٣).

وزاد ابن إسحاق (. . . ورب الرياح وما ذرين قال. وكان يقولها عليه السلام لكل قرية دخلها ) <sup>(٤)</sup>.

وقال محمد بن عمر : فسار حتى انتهى إلى المنزلة، وعرَّس بها ساعة من الليل. وكان اليهود يقومون كل ليلة قبل الفجر فيتلبسون السلاح ، ويصفون الكتائب وهم عشرة آلاف مقاتل ، وكان كنانة بن أبي الحقيق قد خرج في ركب إلى غطفان يدعوهم إلى نصرهم ولهم نصف تمر خيبر سنة. فلما نزل رسول الله ﷺ بساحتهم لم يتحركوا تلك الليلة . ولم يصح لهم ديك حتى طلعت الشمس ، فأصبحوا وأفئدتهم تخفق ، وفتحوا حصونهم معهم المساحين والكرازين والمكاتل ، فلما نظروا إلى رسول الله ﷺ قد نزل بساحتهم قالوا : محمد والخميس فولوا هاربين إلى حصونهم ، وجعل رسول الله ﷺ يقول : ﴿ الله أكبر ، خربت خبير ! إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين...» .

<sup>(</sup>١) المغازي للواقدي ٢/ ٦٣٩ - ٦٤١ . (٣) دلائل النبوة للحافظ البيهقي ٣/ ٢٠٤ .

<sup>(</sup>۲) فتح البارى ٧/ ۲۵٪.

<sup>(</sup>٤) السيرة النبوية لابن هشام ٣/ ٥٦ .

فلما أصبح جاءه الحباب بن المنذر بن الجمُوح فقال:

يا رسول الله صلى الله عليك : إنك نزلت منزلك هذا، فإن كان عن أمر أمرت به فلا تتكلم فيه، وإن كان الرأى تكلمنا. فقال رسول الله \$\frac{1}{2} : \frac{1}{2} \text{ ag little l

وروى الطبرانى فى الصغير عن جابر 透響 أن رسول الش ﷺ قال يومئذ: لا لا تتمنوا لقاء العدو فإنكم لا تدون ما تبتلون به منهم. فإذا لفيتموهم فقولوا: اللهم أنت ربنا وربهم ونواصينا ونواصيهم ببدك، وإنما تقتلهم أنت، ثم الزموا الارض جلوسًا. فإذا غشوكم فانهضوا وكبروا ،

قال ابن اسحاق ومحمد بن عمر، وابن سعد : وفرق رسول الله ﷺ الرايات، ولم تكن الرايات إلا يوم خبير، وإنما كانت الألوية.

وكانت راية رسول الله ﷺ سوداء من برد لعائشة \_ رضى الله عنها \_ تدعى العُقاب، ولواؤه أبيض دفعه إلى على بن طالب، ودفع راية إلى الحباب بن المنذر وراية إلى سعد بن عبادة وكان شعارهم يا منصور أمت(۱).

ا مع مطلع العام الجديد، وبعد عهد الحديبية. وبعد كسر شوكة غطفان في غزوة ذى قرد ، كان لابد من المواجهة السافرة بين دولة اليهود ودولة الإسلام المتاخمتان لبعضهما. وتشير الروايات إلى أن المغاتم الكثيرة التى وعدها الله المؤمنين وهم عائدون

<sup>(</sup>۱) المغازي للواقدي ۲/ ٦٤٢

من الحديبية هي خيبر، ومن أجل ذلك ما أن استقر المقام بالمسلمين في المدينة إلا وصدرت لهم الأوامر بالتوجه إلى خيبر. وفي رواية مسلم عن سلمة بن الأكوع كَيْشِّيُّ أن المقام لم يتعد أيامًا بينما هو في رواية ابن إسحاق بعد عشرين يومًا أو قريبًا منها.

#### يقول سلمة رَيُؤُلِّئُكُ :

( فوالله ما لبثنا إلا ثلاث ليال حتى خرجنا إلى خيبر مع رسول الله ﷺ ) (١١) .

يقول الإمام ابن جرير الطبرى:( وأولى الأقوال في تأويل ذلك بالصواب ما قاله مجاهد : وهو أن الذي أثابهم الله من مسيرهم ذلك مع الفتح القريب المغانم الكثيرة من مغانم خيبر ، وذلك أن المسلمين لم يغنموا بعد الحديبية غنيمة، ولم يفتحوا فتحًا أقرب من بيعتهم رسول الله ﷺ بالحديبية إليها من فتح خيبر وغنائمها . وعلى هذا فكانت الثمرة من الفتح القريب هي فتح الحديبية نفسه، بما فتح الله به القلوب من شريعة الله، وما أذن به من نصر بعد ذلك . أو فتح خيبر الذي دك قلاع اليهود جميعها ، أو فتح مكة القريب الذي تم بعد الحديبية بسنتين وعلى أرجح الأقوال على أن هذا الفتح القريب هو خيبر)(٢).

٢\_ وحين يعيش المسلمون في هذا الجو النفسي \_ جو النصر الموعود المحدد \_ لابد أن يتسابقوا إليه. خاصة وقد كُبِح جماحهم في الحديبية وحيل بينهم وبين العدو فيها. فهم ينتظرون بفارغ الصبر هذا الموعود القادم .

ويتوقون إلى المواجهة. وقد انتشر هذا الخبر في الصف الإسلامي. وتسرب إلى المواقع المجاورة.

وجاء الأعراب الذين تثاقلوا عن الحديبية، وشهدوا معاهدة المسلمين مع مكة، جاؤوا لينضموا إلى المجاهدين فقال لهم ـ عليه الصلاة والسلام ـ : ﴿ لَا تَخْرَجُوا مَعَى إلا راغبين في الجهاد ، فأما الغنيمة فلا. .

وقال الله تعالى عنهم: ﴿ سَيَقُولُ الْمُخَلِّقُونَ إِذَا انطَلَقَتُمْ إِلَىٰ مَفَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَبِعُكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبِدَلُوا كَلامَ اللَّه قُل لِّن تَتَّبِعُونَا كَذَلكُمْ قَالَ اللَّهُ من قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلَ تَحسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لا يَفْقَهُونَ إِلاَّ قَلِيلاً ﴾ (٣).

فقد علم الله تعالى خلوص نية هذا الجيل الرائد ـ جيل الحديبية. وأن بعض

<sup>(</sup>١) مسلم ٣/ ١٤٤٠ برقم (١٨٠٧) ولعل غزوة ذي قرد أخذت أيامًا. وبعدها كانت خيبر. (٣) سورة الفتح / ١٥. (٢) تفسير الطبري ١١ / ٢٦ ، ٥٦ .

الأجيال اللاحقة على عقب ستقبل لنشارك في معانمه بينما خذلته يوم مضى إلى مكة كما قال الله تعالى عنها : ﴿ بَلَ ظَنْتُمُ أَنْ لَنْ يَقَلِّبُ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّى الطَّهِمِ أَلِمَا ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنْتُمْ ظَنَّ السُّوْءِ وَكُتُمْ قُومًا بُورًا . وَمَن لَمْ يُؤْمِنْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ فِإِنَّا أَعْتَدُنَا للْكَافِرِينَ سَعِراً ﴾(١)

أما وقد عادوا موفورى العزة. قد هابتهم قريش وهادنتهم. وأصبحوا لا يخشى من مسانهم، ولا خطر من الانضمام إليهم. فتحرك هؤلاء الإعراب لينضموا إلى الجيش المسلم للمغانم الموعودة فى خيير. لكنها كانت مكافأة للجيل الذى بابع على الموت. والجيل الذى انضبط بأوامر قائده سلمًا وحربًا. فسد الطريق أمام الطامعين والمنتفعين. ويثيت خير لجيل بيعة الرضوان. ومن هو على مصافهم من المؤمنين.

### ٣- التربية مستمرة :

ولنشهد بعض النماذج التى تمضى قلدنًا فى المدرسة التربوية التى يديرها سيد ولد آدم ـ عليه الصلاة والسلام ـ حيث التربية المستمرة . حتى للذين ـ رضى الله عنهم ـ فى محكم كتابه ، والذين نجوا من النار على لسان محمد ـ عليه الصلاة والسلام ـ : و لا يدخل النار إن شاء الله أحد بابع تحت الشجرة ، وقال فيهم: و كلكم مغفور له إلا صاحب الجمل الاحمر ، وهم الذين جازوا الشية .

أ ـ أمير المدينة: سباع بن هرفطة الغفارى رضى استعمله رسول الله ﷺ عليها فى غزوته لحبير، ولا تحدثنا كتب التراجم عنه شيئاً. إلا هذه الإمارة . نشهد فقهه كيشى فيما رواه أبو هريرة ـ رضوان الله عليه ـ عنه قال:

قدمت المدينة والنبي ﷺ بخير وقد استخلف على المدينة سباع بن عرفطة فوجدناه في صلاة الصبح فقراً في الركمة الاولى ﴿ كَهِيتَهِس ﴾ ٢٦ وقراً في الركمة النانية ﴿ وَهُلَّ لِلْمُطْفِينِ ﴾ (٣) قال أبو هريرة: فاقول في صلاتي ويل لابي فلان، له مكيالان إذا اكتال اكتال بالواف، وإذا كال كال بالناقص، فلما فرغنا من صلاتنا أتينا سباع بن عرفطة، فزودًنا شيئًا حتى قدمنا على رسول الله ﷺ وقد فتح خير فأشركونا في سهمانهم (٤).

يقول الحافظ ابن حجر:( قال البخارى: ورواه وهيب عن أبيه عن نفر من قومه قال: قدم أبو هريرة وذكره قلت: وطريق وهيب هذه وصلها البيهقى فى الدلائل، وقال أبو حاتم: استعمله النبي ﷺ على المدينة فى غزوة دومة الجندل)◊).

<sup>(</sup>١) الفتح / ١٢ ، ١٣ .

<sup>(</sup>٢) مريم / ١ . (٤) دلائل النبوة للبيهقي ٤/ ١٩٨ .

<sup>(</sup>٣) المطففين / ١ .

<sup>(</sup>٥) الإصابة في تمييز الصحابة للحافظ ابن حجر ٢/٣/٣ ت ٣٠٧٤ .

والإمارة اكبر اختبار تربوى للخُلُق والنفسية والسلوك، تضنُّ علينا كتب التراجم كتبر من تفصيلاتها.

 ب إبن أبي حدرد الأسلمي: وقد تحدثنا عنه من قبل في لبنات الحديبة.
 والمعلومات ضينية عنه . لكن تطالعنا هنا علاقته مع أبي الشحم اليهودي ، وتعرض صورة للجو النفسي الذي ساد المدينة قبيل خبير .

( فلما تجهيز الناس إلى خيير شقَّ ذلك على يهود المدينة الذين هم موادعون لرسول الله ﷺ وعرَفوا أنهم إذا دخلوا خيير ، أهلك الله خيير كما أهلك بنى قينقاع والنضير وقريظة )(١).

وقرِّرُ اليهود المسالمون أن يطالبوا بحقوقهم وذعهم عند المسلمين ( فلما تجهزنا لم يبق أحد من يهود المدينة له على أحد من المسلمين حق إلا لزمه)(٢) ونشهد من ابن أبى حدرد كلين صورة من هذه المطالبات من أبى الشحم اليهودى ، وأبوالشحم هذا من كبار الاثرياء اليهود . فقد شهدناه من قبل . وقد أغرق عبد الله بن عمرو بن حرام فى الدين حتى وفاه رسول الله على من مخل جابر . وها هو ابن أبى حدرد تشتد عليه الفاقة . ويبيت على الطوى مع أهله . فيأتى أبا الشحم اليهودى فيستدين منه أربعة دراهم فى شعير أخذه لأهله كما هى رواية الطبرانى الصحيحة ، ورواية الواقدى خمسة دراهم ، وهاهو أبو الشحم يأتى ابن أبى حدرد الأسلمي يطالبه بدراهمه الأربعة . قال

اجلنى ، فإنى ارجو أن اقدم عليك فأقضيك حقك إن شاء الله . إن الله عز وجل قد وعد نبيه خيبر أن يعنمه إياها . . . ( وكان عبد الله بن أبى حدرد ممن شهد الحديبية)، ولكن أبا الشحم كظم غيظه ابتداءً والحسد يأكل قلبه . وطالب ابن أبى حدرد بالوقاء مباشرة .

قال عبد الله : يا أبا الشحم ، إنا نخرج إلى ريف الحجاز في الطعام والأموال.

وهنا انفجر غيظ أبى الشحم . وأبى إلا أن يخرج ضغينة قلبه ،فقال : تحسب أن قتال خيابر مثل ما تلقونه من الاعراب ؟ فيها ـ والتوراة ـ عشرة آلاف مقاتل .

وصعد الدم في رأس ابن أبي حدرد المسلم فقال لليهودي الأفاك :

أى عدو الله ! تخوفنا بعدونا وأنت فى ذمتنا وجوارنا ، والله لأرفعنك إلى رسول الله ﷺ .

<sup>(</sup>۱ ، ۲) المغازي للواقدي ۲/ ۱۳۶ .

اليهودى أعزل ضعيف ، والشبهات الأمنية تدور حول كل اليهود الموجودين في المدينة ، ولا شيء أسهل من اتهامهم بالعمالة والتجسس والحيانة والتأمر مع يهود خبير ضد المسلمين ؛ ولو لم يقم أى دليل على ذلك. فيكفى أنهم يهود . وفي دول الارض اليوم مثل هذه القضية ، وقد كشف فيها أبو الشحم عن خبيئة نفسه ، وعن محاولة بث الرعب في الصف الإسلامي ، وابن أبي حدرد من رجال الطبقة الاولى في الأمة ، كان يمكن في عالمنا اليوم أن يساق إلى أجهزة المخابرات فيلقى كل أنواع التنكيل والإيذاء والتصفية الجسدية ،خاصة وليس له من يحميه في هذه الارض باسم مصلحة الدولة العليا ، وياسم أمن الدولة .

إن المواطنين الابرياء الحَلْص في دول العالم الدكتاتورية اليوم كلها متهمون حتى تثبت براءتهم . والبرىء فقط أعضاء الحزب أو موظفو الامن أو ضباط الجيش العقائديون . والشعب كله متهم ، والامة كلها متهمة . وحتى في الدول الديمقراطية العلبا . وحين تثبت عملية الثقة بالعدو ، وبث الإشاعات في حالة الحرب ، تعطى حق أجهزة الدولة الامنية وقادتها الكبار حق الاحتجاز والاعتقال والتحقيق .

وها نحن نشهد هذه الصورة فى مجتمع المدينة الذى مضى عليه خمسة عشر قرناً من الزمان . وأبو الشحم اليهودى يقول للمسلم : تحسب أن قتال خيير مثل ما تلقونه من الاعراب؟ فيها ـ والتوراة ـ عشرة آلاف مقاتل .

وتحولت القضية إلى قضية أمنية ، ولكن أكبر ما يملكه ـ من سلطة رجل الدولة وابن الطبقة الثانية فيها طبقة الحديبية ـ أن يرفع دعوى بحقه إلى رئيس الدولة المسلمة محمد ﷺ . هذه همى الصلاحيات التى يملكها جيل النصر ، والذى تربى فى مدرسة السماء .

فقلت : يارسول الله ، ألا تسمع إلى ما يقول هذا اليهودى ؟ وأخبرته بما قال أبوائسحم .

وهى فرصة سانحة لتوقع الدولة المسلمة بهذا العدو المتلفف بثوب المواطنة، وقد كشف عن خبيتة نفسه فى دفاعه عن اليهود فى خبير ، والتصغير من شأن المسلمين أمامهم ، ويث الرعب فى الصف الإسلامى من العدو . نقول: لو اجتمعت إلى الاتهام بالحيانة العظمى فى محكمة الارض اليوم .

فماذا كان موقف رئيس الدولة المسلمة إمام العادلين في الأرض ﷺ ؟

فأسكت رسول الله ﷺ ولم يرجع إليه شيئاً ، إلا أنى رأيت رسول الله ﷺ حرَّك شفتيه بشىء لم أسمعه . وعند طفاة الارض ، تعنى هذه الحركة أن يخرج الزبانية بهذه التعتمة من الرئيس الإعلى إلى هذا المجرم فيساق إلى حتفه ويقط رأسه عن جسده .

لكن فى محكمة السماء التى تستمد الوحى من الله عز وجل ، يتاح لابى الشحم أن يدافع عن نفسه ، فيقول : يا أبا القاسم ، هذا قد ظلمنى وحبسنى بحقى ، وأخذ طعامى !

ولم يسأل \_ عليه الصلاة والسلام \_ ابن الطبقة العليا المقربة لديه عن صحة كلام أبي الشحم اليهودى ، إنما أصدر أمره \_ عليه الصلاة والسلام \_ : « اعطه حقه » ، دون أن يعير للقضية الامنية أي التفات ، إنما أسقطها ابتداءً ، وحكم لليهودى بمطالبة جنديه \_ ابن الحديبية \_ أن يدفع الحق لهذا اليهودى .

هذا اليهودى الذى يملك الأموال الطائلة، والثروات الكدسة من الذهب والفضة ، إنها فرصة سانحة أن تؤمم أمواله ، وتُصرف لصالح الجيش المسلم الذى لا يملك قوت يومه ولا قوت ساعته . . . وفى أعلى مستويات العدل فى هذا الوجود ، أن تسقط حقوقه عن مدنيه الذين يمضون عمرهم فى الجهاد والذود عن بيضة الإسلام ، ولا يجدون قوت يومهم ، خاصة إذا كان الدين من القوت الضرورى .

كل هذا لم يحدث ، إنما قال ـ عليه الصلاة والسلام ـ لابن أبي حدرد : • اعط هذا حقه » .

قال عبد الله : والذي بعثك بالحق ما أقدر عليها .

قال : ( اعطه حقه ) .

هكذا ، الاربعة دراهم ، قوت الأهل من الشعير في تلك الليلة البائسة . لهذا اليهودى المتخم الثرى الغني .

لايد أن تدفع له ، ويقسم ابن أبي حدرد أنه لا يملكها ، ويأتي الحكم المبرم على ابن الحديبة أن يؤدى لهذا اليهودى حقه ، فقسم ثانية أنه لا يملك ذلك الحق ، وليس لديه أربعة دراهم يفى هذا اليهودى المشبوء حقه. وفى المرة الثالثة تصدر الأوامر ثالثة إليه : « اعطه حقه » .

( وكان رسول الله ﷺ إذا قال ثلاثًا لم يراجع )

وهكذا ترمى ابن أبي حدرد في مدرسة النبوة . إن أمر رسول الله ﷺ لا يراجع بعد ثلاث . وعليه أن ينفذ الامر النبوى الموجه إليه . بعد أن جاءه وقد قبض على المجرم متلبساً بجريمته ، يخوف المسلمين بالعدو اليهودى ، وبيث إشاعاته في أثناء

الحرب الدائرة بين المسلمين واليهود .

وإذاً على ابن أبى حدرد الاسلمى كَوْقِيَّة أن يفى اليهودى الدراهم الأربعة التى تقوَّت بها يومه ذاك .

ترى . . . هل يحقد ابن الطبقة العليا فى الأمة على هذا الأمر ، وهذا الحكم للبهودى عليه ،ويم يفكر الحديبى، أيذهب بهذا اليهودى خلسة ويفتله ويلحق العدو ؟ أم يهدده تهديده الرعيب بأن يعترف باستلامه حقه ويكف مطالبته عنه ؟

أبداً . كل هذا لم يحدث فى مدرسة النبوة ، وجامعاتها التربوية ، إنما يمضى ليفى دين اليهودى ، وإن كان استدان هذا المبلغ من قوت يومه ، فيأخذه الآن من لباسه .

أما رواية الواقدى فتقول :

( فخرجت فبعت أحد ثوبى بثلاثة دراهم ، وطلبت بقية حقه فقضيته ، ولبست ثوبى الآخر ،وكانت علىً عمامة فاستدفأت بها ،وأعطانى سلمة بن أسلم ثوباً آخر) .

وأما رواية الطبراني فتقول :

( فخرج ابن أبى حدرد إلى السوق ، وعلى رأسه عصابة وهو يأتزر بمثزر، فنزع العمامة عن رأسه فاتزر بها ونزع البردة فقال : اشتر منى هذه . فباعها منه بالدراهم ).

لقد أصبح \_ على الروايتين \_ عارى الصدر والظهر ، لا يلبس إلا إزاراً هو عمامته على رواية الطبراني ، وباع بردته بأربعة دراهم .

وهذه نتیجة دعواه علی أبی الشحم الیهودی . أن یستلبه بردته مقابل دینه ، ویجلس فی العراء والقر، مؤتزراً بعمامته .

وهى تربية من طرف آخر على أداء الحقوق الاصحابها ولو كانوا كفاراً أو يهوداً أو أعداه . بل هو الزم عندما يكونوا كذلك بحيث يبيع المسلم ثوبه ويترك قوته ، ولايدع مجالاً لماهد أو ذمى أن ينال من سمعة المسلمين بأنهم يماطلون فى حقوقهم . ومن أجل ذلك كان الأمر الحاسم بالوفاء دون قبول العذر بالعسرة وضيق ذات اليد : فقد كررها - خليا المسادة والسلام - ثلاثاً حمى لا يراجع بعدها فى ذلك ، وهى تربية من جهة ثالثة لجيل النصر ألا يأشر ولا يبطر ولا يطغى وليس عودته بأعظم مجد فى الوجود ، إنه خيرة أهل الارض . ليس يعفيه هذا للجد من تأدية أربع دراهم من الدين على أحد أبنائه ، والذى كلفه المرأي مقابل سداد هذا الدين .

( فمرت عجوز فقالت : مالك يا صاحب رسول الله ؟

فأخبرها ، فقالت : هادونك هذا البرد ! فطرحته عليه .

فخرجت في ثوبين مع المسلمين ، ثوب هو عمامته والبردة التي أعطتها له العجوز .

هذا هو الصحابى العظيم الذى لا يملك قوت يومه ، ولا يملك ما يستر به عورته من المال ، هو أحد الذين وعدهم الله تعالى بغنيمة خبير .

يقول عبدالله ، الذي صبر واحتسب في سبيل الله ، ونفَّذ أمر رسول الله ﷺ:

( ونفلنى الله تعالى من خيبر ، وغنمت امرأة بينها وبين أبى الشحم قرابة، فبعتها منه ) (١) .

وصدق الله وعده لجنده الصابرين المحتسبين: ﴿ وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَفَانَمَ كَلِيرَةُ تَأْخُلُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّامِ عَكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لَلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيكُمْ صِرَاطًا مُستقيمًا﴾(٢).

جـــ ومن هـذا الفقير الأسلمـى بن أبى حـدرد إلـى الفقير الآخر أبى عبس بن جبر :

وأبو عبس بن جبر أنصارى أوسى، وأحد الفدائيين الحمسة الذين قتلوا كعب بن الاشرف .

ولنشهد ترجمته فهو من الرعيل الأول ، فهو بدرى أحدى حديبي :

(كان أبو عبس يكتب بالعربية قبل الإسلام ، وكانت الكتابة في العرب قليلاً . وكان أبو عبس ، وأبوبردة بن نيار يكسران أصنام بنى حارثة حين أسلما ، وآخى رسول الله ﷺ بينه وبين خيس بن حذافة السهمي وهو زوج حفصة بنت عمر بن الخطاب \_ رضى الله عنهما \_ قبل رسول الله ﷺ، وشهد أبو عبس بدراً وأحداً والحندق والمشاهد كلها مع رسول الله ﷺ . وكان فيمن قتل كمب بن الأشرف وكان عمر وعثمان يبمثانه يصدئي (الناس ) (نا) .

وقد خلد ذكره أخوه عباد بن بشر كَنْظَيْنَ في أبياته الرائمة التي يتحدث فيها عن قتل كعب بن الاشرف ، إذ يقول فيه من هذه الابيات :

> فعانقه ابن مسلمة المرادى به الكفان كالليث الهزير وشد بسيف صلتاً عليه فقطًره أبو عبس بـن جبر

 <sup>(</sup>١) سبل الهدى والرشاد للصالحى ، وقال فيه : روى محمد بن عمر عن شيوخه ، وأحمد والطيراني بسند صحيح .

<sup>(</sup>٢) الفتح / ۲۰ . د الفتح (٣) أي يجمع صدقاتهم .

 <sup>(</sup>٤) الطبقات الكبرى لابن سعد ٣/ ٤٥٠ .

ومر برأسه نفر كـرام هُـمُ ناهـوك من صدق وبر وكـان الله سادسنا فأبنا بأفضل نعمة وأعـ: نـص

وهذا أبو عبس الذى يحمل هذا الماضى الناصع كله ، وقد شهد المشاهد كلها ، هاهو عند الحروج إلى خيبر يأتي إلى رسول الله ﷺ قائلاً :

يارسول الله ما عندنا نفقة ولا زاد ولا ثوب أخرج فيه .

فأعطاه رسول الله ﷺ شُقيقة سنبلانية(١) .

وهذا ما استطاعت قيادة الجيش الإسلامي أن تمده به ، وهو من هو فضلاً وعراقة ومجداً ؛ لكن التربية الاعمق قد تمت على الطريق للبدرى الحديبي ، الذي جمع المجد من طرفيه .

( فينا رسول الله ﷺ فى طريق خيبر فى ليلة مقمرة ، إذ أبصر برجل يسير أمامه. عليه شىء يبرق فى القمر كانه فى الشمس وعليه بيضة . فقال رسول الله ﷺ: ( من هذا ؟ ، فقيل : أبو عبس بن جبر . فقال رسول الله ﷺ : ( أدركوه ».

قال : فأدركوني فحبسوني .

وأخذنى ما تقدم وما تأخر . وظننت أن قد نزل بى أمر من السماء ، فجعلت آتذكر ما فعلت . . . ) .

هذه هى النفسية ذات الشفافية العليا حين تعتقل وتحبس . فهو دانماً وأبدأ يتهم نفسه . لا شك أن جريمة معينة قد ارتكبها دعت إلى اعتقاله ، وها هو يستعيد شريط ذكرياته ويستعرض ماضيه كله .

أى جريرة ارتكب ، ولعل هذا تم بأمر من السماء .

مضت كل هذه الهواجس في نفسه ، وكأنما هو في مرجل يغلى من القلق . (حتى لحفني رسول الله 選集 ) .

وكانت المحاكمة النبوية التي صيغت بها التربية العليا للنوعيات العليا .

د مالك تقدم الناس ولا تسير معهم » .

فقلت : يارسول الله إن ناقتي نجيبة .

قال : ﴿ فَأَينِ الشُّقَيقَةِ التَّى كَسُوتُكُ ؟ ٢ .

<sup>(</sup>١) الشقيقة : تصغير شقة وهي جنس الثياب ، وسنبلانية : سابغة الطول .

فقلت : بعتها بثمانية دراهم. فتزودت بدرهمين تمراً، وتركت لاهلى نفقة درهمين، واشتريت بردة باربعة دراهم .

فضحك رسول الله ﷺ .

هذه همى المحاكمة ، لـم يسبق إخوانه ! ومحاسبته على أمواله المنقولة وغير المنقولة.ما فعل بـها.هذه الثروة التى كدسها طيلة ست سنوات من حروبه من العدو ، وهمى شقيقة سنبلانية أهداها له قائده ـ عليه الصلاة والسلام ـ قبل التوجه إلى خبير .

وقدَّم كشف حسابه كاملاً . حيث دخل هذه الحرب . كما قال :

يارسول الله ، ما عندنا نفقة ولا زاد ولا ثوب أخرج فيه .

ولاحتمالات الثراء غير المشروع، قُدِّمت كافة الأوراق والثبوتيات بأمواله وممتلكاته، وكيف وزع ثروته التي أهدته إياها الدولة. فكان بالضبط حسب البنود المذكورة.

النفقات : ترك درهمين لأهله .

الزاد : تزوَّد تمرأ بدرهمين .

الملبوسات : اشترى بردة بأربعة دراهم .

وبمراجعة حساب الواردات والنفقات .تم تسديد كامل المدفوعات، وظهرت براءته من الاختلاس أو التزوير . وضحك رسول الله 義 .

فهو يريد أن يسمع من جنديه العظيم هذا الوصف الدقيق للمعاناة . حتى يسكب فى أذنيه المعنى الجديد العميق من معانى التربية التى لم تنقطع حتى بعد أن أخذ وسام أنه واحد من خيرة أهل الارض . بعد وسام المففرة فى بدر .

كان هذا المعنى الذى ينسكب فى قلبه ، ويغوص فيها كما تغوص الجذور فى الأرض النقية الخصبة :

 أنت والله يا أبا عبس وأصحابك من الفقراء \_ والـذى نفسى بيـده \_ لثن سلمتم وعشتم قليـالاً ليكثـرن زادك وليكثـرن ماتتركـون الاهليكـم ، ولتكـثـرن دراهمكـم وعبيدكم . . . . .

وثقة أبى عبس كالله بكلام نبيه ﷺ كتفته بنفسه وأنه حمى يرزق . فهو يعلم أن نبيه ﷺ لا ينطق عن الهوى ، إن هو إلا وحمى يوحمى . فاطمأن إلى مستقبله المشرق الرغيد الغنى الثرى حتى ليكونن له العبيد والدراهم ، لكن جلاء الصورة النربوية تجلى في هذه الجملة الاخيرة : 1 . . . وماذاك بخير لكم » . ويختصر الزمن ، فهاهى خبير تقلب كثيراً من الموازين بمناتمها الفسخمة ، ولا بد لجيل النصر هذا من أن يهيا ليفطم نفسه عن حب الدنيا والولوغ فيها حتى لا تقتك فيه . ولا بد أن يعلم أن انبساط الدنيا عليه ليست علامة الخيرية . وققه أبو عبس درسه بعد أن انتهت محاكمته ، وعرف سبب اعتقاله ليتلقى هذه الدفقة التربوية العظيمة . فقال فيما بعد :

( فكان والله ماقال رسول الله ﷺ ) .

ولايدع، فقد شارك فى المسؤولية فيما بعد ،وكان عاملاً لابى بكر وعمر وعثمان \_ رضى الله عنهم \_ مسؤولاً عن جباية الصدقات فى الامة. وأثمرت تلك التربية هذا الحاكم العادل الامين .

ويتقل لنا أحمد إخوانه عنه وهو في الايام الاخيرة من حياته،أن أمير المؤمنين عثمان واره،وقد أغمى عليه في مرض موته ثم أفاق ( قال عثمان: كيف تجدك؟ قال:صافحًا. وجدنا شأننا كله صافحًا؛ إلاعقولاً (١) هلكت بيننا وبين العمال لم نكد تتخلص منها) (١).

فهو يسد الحساب عند ربه على مسؤوليته المالية في حياته، ولم يكد.

كما سدد حسابه قبيل خبير عن الشقيقة السنبلانية ولم يكد، مع أنه مغفور له. وها هو يفارق الحياة إلى الملا الأعلى .

 ( . . . وصلى عليه عثمان ودفن بالبقيع، ونزل في قبره أبو بردة بن دينار، وقتادة ابن النعمان، ومحمد بن مسلمة، وسلمة بن سلامة بن وقش وكلهم قد شهد بدرًا )(٣)

د.. ودعا ﷺ الجيش إلى وليمة جماعية قبيل وصوله إلى خيبر كما ذكر سويد بن النعمان ﷺ :

إن رسول الله ﷺ لما وصل إلى الصهباء. وهى أدنى خيبر صلى القصر، ثم دعا بالازواد فلم يؤت إلا بالسويق. فأمر به فتُركُ<sup>(1)</sup> فأكل رسول الله ﷺ وأكلنا معه ثم قام إلى المغرب فعضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ .

وهو تدريب على الحياة الجماعية بحيث يشترك الجميع فى الطعام على سوية واحدة، فيحمل القوى الضعيف ويطعم من له فضل زاد من لا زاد له. وإن كان الجميع

 <sup>(</sup>١) العقول التي هلكت بينه وبين العمال: عبارة عن أموال في اللعم أو رهائن، حوسب من أين اكتسبها وأين
 أنفقا .

<sup>(</sup>٢، ٣) الطبقات الكبرى لابن سعد ٣/ ٤٥١ ، ٤٥١ .

<sup>(</sup>٤) السَويق : قمح أو شعير يُقلى ثم يطحن ، وثرَّى السويق : بلَّهُ .

ضعفاء. فلا يملكون سوى السويق، قرى يقدمونه للطعام .

هـــ وضمن هذا الجو الجماعى والروح العامة. كان دور عامر بن الاكوع ﷺ فى رجزه فى سكون الليل وهو يحدو للإبل،وكائما ينطق بلسان الجيش كله :

تالله لـــولا الله مــا اهتدینـــــا ولا تصدقنـــــــا ولا صلینـــا ونحـن مـن فضلك ما استغنیـنا فئبّــت الاقــــدام إن لاقینـــــا

وأنزلن سكينة علينا

ويسأل ـ عليه الصلاة والسلام ـ عن هذا الحادى الذى ربط المشاعر كلها به فى هدوء هذا الليل الرائق بحداثه ورجزه: 1 من هذا؟ • فيقول: ﷺ أنا عامر.

ويأتى الجواب: •غفر لك ربك.

وعرف المسلمون جميعًا أن حاديهم سوف يرزق الشهادة في خيير، فقد بشره رسول ش 難 بهذه الدعوة التي يدرك هذا الجيش الذي غذا إنسانا واحداً يتحرك ويحس ويعى ويحزن ويفرح .

فيأتى نداء عمر نَعْظَى : لولا متعتنا بعامر .

إيذاناً بالتجاوب العميق بين هذه الأسرة الحية .

و \_ ولابد أن يدرك كل فرد في هذا الجيش مفهوم السمع والطاعة . حيث أصدر رسول الله ﷺ أمرًا واضحًا محددًا: من كان مضعًفا أو مصمًّ فليرجع ،أى من كانت دابته ضعيفة . أو حرون لم تذلل بعد فليرجع حتى لا يعيق المسير، وحملت الرحلة إلى خير مخالفة واحدة فرجع ناس وفى التوم رجيل على صعب فمرَّ من الليل على سواد فنفر به فصرعه، وجيء به قتيلاً إلى رسول الله \_ صلوات الله وسلامه عليه \_ حيث ذكرت له قصته . فأحب \_ عليه الصلاة والسلام \_ أن يتأكد ابتداءً من تعميم الأمر على الجيش قبل أن يحكم على الرجل.

فقال: ﴿ يَا بَلَالَ ءَامَا كَنْتَ أَذَنْتَ فِي النَّاسَ مِنْ كَانَ مَضْعُفًا أَوْ مَصْعَبًا فَلْيَرْجِعَ؟؟ قال: نعم فأبي أن يصلي عليه.

وهذا درس قاسِ جدًا في التربية. فعامر ﷺ يستفغر له. إيذانًا باستشهاده وهذا الصريع بأبي الصلاة عليه، لإصراره على مخالفة الأمر الواضح، دون أن يكون اعتبارًا للدافع في هذا المجال، وزاد البيهقي أن رسول الله ﷺ قال: • الجنة لا تحل لعاصٍ ، تلائًا. ز \_ وتتكرر الصورة حتى ولو كانت جهاداً في سبيل الله. فالعواطف الجياشة مع مخالفة أمر رسول الله ﷺ اصحابه مخالفة أمر رسول الله ﷺ اصحابه ووعظهم ونهاهم عن القتال حتى يأذن لهم. فعمد رجل من أشجع فحمل على يهودى، وحمل على الهودى فقتله. فقال الناس: استشهد فلان، فقال رسول الله ﷺ: ﴿ أبعد ما نهيت عن القتال ؟ وقلوا : نعم . فأمر رسول الله ﷺ هنادي في الناس : لا تحل الجهاد في سبيل الله. إذا كان مخالفاً للأوامر الصادرة من رسول الله ﷺ في إيقاف القتال .

ولابد أن يتربى هذا الجيل على الانضباط فى الحالين . للانتقال من صيغة الحرب القبلية . إلى صيغة حرب العقيدة . ففى نظام الصراع القبلى بإمكان ماجن أن يتقض ليناً على عدوٍ من القبيلة المعادية فيقتله . فيشعل حربًا بين القبيلتين لنصر هذا المجرم الفاتك.

لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانــا

لكن هذا الانضباط وهذه الجندية الكاملة في السمع والطاعة والتربية عليها، لا تلغي فاعلية الفرد ودوره في البناء والتخطيط، فللسنشار العسكرى الكبير الحباب بن المنذر تعطيقة حين أصدر رسول الله ﷺ أمره في النزول في المنزلة، وعرس فيها ساعة من الليل. رأى بطبيعة خبرته، وعراقت الاستراتيجية في الحرب أن هذا المنزل لا يصلح للمواجهة فجاه باندفاع ذاتي منه يقول:

يا رسول الله ـ صلى الله عليك ـ إنك نزلت هذا المنزل فإن كان عن أمر أمرت به فلا نتكلم فيه، وإن كان الرأى تكلمنا.

والحياب يعرف الحدود الفاصلة بين الرأى والوحى. ولا اجتهاد فى موقع الوحى. فقال \_ عليه الصلاة والسلام \_: 3 بل هو الرأى افقال: يا رسول الله دنوت من الحصن، ونزلت بين ظهرى النخل والنز .مع أن أهل النطاة لى بهم معرفة اليس قوم أبعد مدىً منهم ولا أعدل منهم، وهم مرتفعون علينا، وهو أسرع لانحطاط نبلهم، مع أنى لا آمن من بياتهم يدخلون فى خَمَر النخل بحُول يا رسول الله \_ صلى الله عليك وسلم \_ إلى موضع برى، من النز ومن الوباء نجمل الحرة بيننا وينهم حتى لا ينالنا نبلهم .

إنها أمة واعية فتية تتكلم خبراتها ،حيث يجب الكلام، وتصمت حيث يلزم الصمت. ولم يكن حرجًا على القائد الأعظم ﷺ أن يستجيب لإشارة الحياب، فقد جرَّه في بدر وغيرها، واثبت كفاءة عالية في استراتيجية الحرب. ودعا محمد بن مسلمة في الحال قائلاً له: 1 انظر لنا منزلاً بعيدًا عن حصونهم، بريًّا من الوباه نأمن فيه بياتهم؟ حيث حدَّد الشروط الثلاثة للموقع الجديد الذي طلبه الحباب .

فطاف محمد حتى انتهى إلى الرجيع ، ثم رجع إلى النبي 鑴 ليلاً فقال: وجدت لك منزلاً. فقال رسول الله ﷺ: « على بركة الله » .

ولم يغب عن ذهه ﷺ وهو يحرص على الاستفادة من الطاقات. أن يضم طاقات الأوس وخبرة محمد بن مسلمة كلائ إضافة إلى طاقات وخبرات الخزرج عثلة برأى الحباب بن المنفر بن الجموع، حين وازن بين التخطيط والتنفيذ ، وحرك الفاعليات الموجودة عنده كلها. ومضى مع المساء للرجيع . الموقع الذى اختاره محمد بن مسلمة الاوسى كلها. حسب المواصفات التي وضعها الحباب بن النفر الخزرجي .

# ٤ ـ في التخطيط الحربي :

لا شك عند المسلمين وقائدهم ـ عليه الصلاة والسلام ـ لحظة واحدة أنهم منصورون فى خبير، فهى المغانم التى وعدهم الله إياها. لكن هذا لا يعنى أبدًا أنها ستكون سهلة المنال. يصل المسلمون إليها دون جهد .

وسترى فيما بعد أن أشق حرب خاضها المسلمون منذ قامت دولة الإسلام هى حرب خبير، وإذا كانت الغزوات السابقات أياماً معدودات. ما تجاوزت أى غزوة منها شهراً على أبعد تقدير. فقد كانت غزوة خبير شهرين من المواجهة والحصار والمبارزة الحربية، والاشتباك مباشرة بالسيوف، أو الرمى المستمر بالسهام، وأعظم ما تبرز به عقيقية القائد حين يدرك عدو، إدراكا حقيقياً ، يعيداً عن المبائقة والنهويل من شأله أو التحقير والاستهادة، وكبير من الدول انهارت تحت ضربات عدوها الذى لم تدرك حقيقة قوته، وكثير من الجيوش جرت أذبال الهزيمة حين خاضت حرباً غير متكافئة مع عدوما، كما أن عقيرية القائد تكمن في المحرقة الحقيقة بجيشه وجند؛ المحرقة البعيدة .

ويؤسفنا أن نقول أن وضع الآيات القرآنية في غير موضعها كثيرًا ما يجعل الحلل الكبير في النظرة إلى العدو. فحين يسيطر على ذهن القائد أو القيادات المعنى الكبير للآية: ﴿ كُمْ مِنْ فِئَةً قَلِلَةً عَلَيْتٌ فِقَا كَنِيرةً بِإِذْنَ اللّهِ وَاللّهُ مَعَ الصّابِدِينَ ﴾(١) .

ويدع القائد الفز هذا الفهم مفتوحًا دون قيد ، وهو يدعو إلى المواجهة مع العدو. مهما كانت قلة عدد، ومهما كانت كثرة العدو وشراسته. ولو رحت تناقشه بغطأ موقفه لشكك في عقيدتك، واتهمك في دينـك وهـا نحن نتربى على مدرسة النبوة. نقد قال

<sup>(</sup>١) البقرة / ٢٤٩ .

الله تعالى للمؤمنين: ﴿ وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَفَاتِمَ كَنْبِرَةً ثَا خُذُونِهَا فَمَجُلَ لَكُمْ هَذَهِ وَكَفُ أليديَ النَّاس عَنكُم وَتَنكُونَ آيَةً للمؤمنينَ وَيَهِديكُم صَرَاطًا مُسْتَقِيعًا لِهِ(١)

وتحرُّك الرسول ﷺ وهو مطمئن لوعد الله الذي لا يخلف الميعاد .

لكن الصورة بين يدى رسول الله ﷺ وهو ماضي إلى العدو . واضحة بين يديه عن قوة هذا العدو ، وتضحة بين يديه عن قوة هذا العدو ، وإصراره على حرب الإسلام والمسلمين . حيث كان اليهود يقولون للمسلمين عن خيير : ما أمنع والله خيير منكم. لو رأيتم خيير وحصونها ورجالها لرجعتم قبل أن تصلوا إليها، حصون شامخات في ذرى الجبال ، والماء فيها واتن. إن بخير لالف دارع . ما كانت أسد وغطفان يمتنعون من العرب قاطبة إلا بهم . فأنتم تطيقون خيير . كما وصلت الاخبار إلى رسول الله ﷺ عن عركات اليهود.

وكانت يهود خبير لا يظنون أن رسول الله ﷺ يغزوهم لمنعتهم فى حصونهم وسلاحهم وعددهم. كانوا يخرجون كل يوم عشرة آلاف مقاتل صفوقًا ثم يقولون: محمد يغزنا؟ همهات همهات.

فمثل هذا العدو. ومن خلال استخبارات النبي ﷺ عنه. لابد أن تعد العدة الكاملة لمواجهته فاختار رسول الله ﷺ ابتناء قائد جوسه الحاص وخيرة فرسانه عباد بن بشر ﷺ بشارة يؤكن وهو من أعرق المسلمين كفاءة وفضلاً وخيرة وقدماً في الحرب. اختاره ليكون طليعة له مع مجموعة من الفرسان الإبطال. ولنشهد كيف استطاعت هذه الطليعة بقيادتها أن تغوص إلى أعماق القوة اليهودية خيرة ودراية ومعرفة .

فاخذ عيناً لليهود من أشجع. فقال : من أنت ؟ قال: باغ أبتغى أبعرة ضلّت لى أنا على أثرها . قال له عباد : آلك علم بخير ؟ قال : عهدى بها حديث . فيم تسألنى عنه؟ قال : عن اليهود ؟

قال : نعم كان كتانة بن أبى الحقيق وهوذة بن قيس ساروا فى حلفائهم من غطفان فاستنفروهم وجعلوا لهم تمر خبير سنة ، فجاؤوا معدين بالسلاح والكراع يقوده عتبة ابن بدر ودخلوا معهم فى حصونهم وفيها عشرة آلاف مقاتل، وهم أهل الحصون التى لا ترام ، وسلاح وطعام كثير لو حصروا لسنين لكفاهم ،وماء واتن يشربون فى حصونهم، ما أرى لاحد بهم طاقة .

واستطاع عباد كره بنفاذ بصيرته أن يدرك أن هذا الرجل هو من قلب يهود. وأن هذه المعلومات هي المعلومات التي يصدّرها يهود خبير للخارج. فلابد من النفاذ لاعماق هذا الرجل. وقدَّر بفراسته أنه جاسوس له يقدم معلومات مغلوطة تخدمه. خاصة فيا يتعلق بانضمام غطفان إليه. والمسلمون قد قطعوا الطريق بين الحليفين .

<sup>(</sup>۱) الفتح / ۲۰ .

فرفع عباد بن بشر السوط فضربه ضربات وقال: ما أنت إلا عين لهم . اصدقنى وإلا ضربت عنقك ! فقال الاعرابي : أتؤمنني على أن أصدقك ؟ قال عباد : نعم.

وحين وجد الاعرابي بريق الموت أمام عينيه . وهو ليس صاحب قضية أصلاً. إنما هو صاحب مطامع ومصالح . فقدًم كل المعلومات الني لديه. حفاظاً على حياته وقلبت المعلومات الجديدة الصورة عن العدو . حيث كانت :

أــ ( القوم مرعوبـون منكم خائفون وجلـون لما قد صنعـتم فيمن كـان بيثـرب من
 اليهود ) .

وشتان بين الصورة الاولى الى تتحدث عن المعنوبات العالية والتعبثة النفسية للمواجهة ، وبين المعنوبات الحائزة والقلوب المرعوبة فى الصورة الثانية . وهى الاجلر بالتصديق فقيادات خبير هى القيادات نفسها التى واجهت المسلمين فى بنى قينقاع وبنى النضير ، وعرفت حرب المسلمين، والمسلمون قد خبروهم كذلك.

﴿ لا يُقَاتَلُونَكُمْ جَمِيعًا إلا فِي قُرَى مُحَمَّنَة أَوْ مِنْ وَزَاءٍ جُدُرٍ بَأْسُهُم بَيْتَهُمْ شَدِيدُ تَحْسَهُمْ جَمِيمًا وَقُلْرِيهُمْ شَيْنَ ذَلَكَ بَالْهُمْ قُوْمٌ لا يَعقلُون ﴾ (١)

فالصورة الثانية هي التي تنطبق عليها الصورة القرآنية .

ب- ( وإن يهود يثرب بعثوا لهم ابن عم لى وجدوه فى المدينة قد قدم بسلعة بيجها
 فبحثره إلى كنانة بن أبى الحقيق يخبرونه يقلتكم. وقلة خيلكم وسلاحكم ويقولون له:
 فاصدقوهم الضرب ينصرفوا عنكم فإنه لم يلق قومًا يحسنون القتال).

وهَذا هو المتوقع كذَّلك فلا يمكن لليهود في المدينة إلا أن يكونوا جواسيس لاربابهم وقياداتهم في خبير.

والاصل أن يكون ولاؤهم لهم وما سمعه المسلمون من روح التشفى عند يهود لتؤكد ترجيح إرسال إخباريات دقيقة عن وضع المسلمين وجيشهم وساعة انطلاقهم وتحركهم.

جـــ (رإن قريشًا والعرب قد سروا بمسيره إليكم لما يعلمون من موادكم وكثرة عددكم وسلاحكم، وجودة حصونكم. وقد تتابعت قريش وغيرهم ممن يهوى هوى محمد، تقول قريش: إن خيبر تظهر، ويقول آخرون: يظهر محمد. فإن ظفر محمد فهو ذل الدهر. قال الأعرابي: وأنا أسمع كل هذا ) .

وحتى هذه اللحظة فلم يعترف الاعرابى بالمهمة التى كُلُف بها من قيادة اليهود، ولا تزال المعلومات غير كافية ووافية عن أجواء اليهود. وإن كانت نقلت بعض الصور المتوقعة عن البيئة العربية وقريش وموقفهم من هذه الحرب الفاصلة يقول الاعرابى:

د ـ وأنا أسمع كل هذا فقال لى كنانة: اذهب معترضًا للطريق فإنهم لا يستنكرون

<sup>(</sup>١) الحشر / ١٤ .

مكانك واحزرهم لنا وادن منهم كالسائل لهم ما تقوى به. ثم ألق إليهم كثرة عددنا ومادتنا فإنهم لن يدعوا سؤالك، وعجل الرجعة إلينا بخبرهم .

إنه لولا عظمة الوعى وصدق الفراسة لدى قائد الطليعة عباد كله لحقق الاجرابي كامل مهمت. حيث عرف العدو للمسلمين والتى فى روعهم ما كلّف به، من قوة اليهود وعددهم ومادتهم ليوهن الصف الإسلامي. وهذه هى حدود عبقرية كنانة فى الجواسيس الذى يبعث بهم. وأما الوعى فى الصف الإسلامي، فقد استطاع أن يكشف الهوية. ويكشف المهمة ولم يكتف بذلك عباد. فلو أطلق سراح هذا الاعرابي لمعاد إلى خير طامعًا بأموالهم وقراهم. واقدم عباد تكلي على الإجراءت الاحتياطية المطلوبة، ومضى بهذا العين إلى رسول الله ﷺ.

وفى الوقت الذى قدَّر الفاروق كَرَّضُّة ضرورة قتل هذا الجاسوس لفطع دابر عودته إلى البهود، كان موقف الرسول ﷺ: المسكه معك يا عباد فارثقه رباطًا ».

وبقى رهينة للتأكد من صحة المعلومات النى أدلى بها حتى تم فتح خبير، ثم عرض عليه الإسلام فأسلم. ولم يعد ثمة خطر منه بعد أن انتهت خبير كدولة ذات سيادة على الارض.

هذا من جانب التخطيط الحربي والإعداد للمواجهة قبل المواجهة.

ثم كان بعدها ما شهدناه من اختيار المكان المناسب للمواجهة. والاستفادة من الخبرات والكفاءات الحربية المسلمة. ثم وضع خطة المواجهة عليه الصلاة والسلام لجيشه فقال:

لا تتمنوا لقاء العدو فإنكم لا تدرون ما تبتلون به منهم. فإذا لقيتموهم فقولوا:
 اللهم أنت ربنا وربهم ونواصينا ونواصيهم بيدك، وإنما تقتلهم أنت. . . . .

وهذه ذروة التعبئة المعنوية فى التوكل على الله،والثقة به،والبراءة من الحول والطول والقوة والتجرد لله وحده.٩ . . . ثم الزموا الارض جلوسًا،فإذا غشوكم فانهضوا وكبروا » .

هذه هي الخطة العامة الفردية، أما الخطة داخل الكتائب والسرايا .

وفرق رسول الله ﷺ الرايات، ولم تكن الرايات إلا يوم خيير، وإنما كانت الالوية وتوزعت الرايات بيد أركان الحرب الاسلامية وقادتها الافذاذ على بن أبى طالب، وسعد ابن عبادة، والحباب بن المنذر، وتحدَّد الشعار وكلمة السر الإسلامية: يا منصور امت، وابتدأت الحرب .

#### حرب خيبر

# ذكر ابتدائه ﷺ بأهل النطاة :

وأذن رسول الله ﷺ في القتال وحقيم على الصبر، وأول حصن حاصره حصن ناعم، وقاتل رسول الله ﷺ يومئذ، وعليه كما قال ـ محمد بن عمر ـ درعان وبيضة من أصحاب رسول الله ﷺ يومئذ، وعليه كما قال ـ محمد بن عمر ـ درعان وبيضة ومغفر وهو على فرس: يقال له الظرب، وفي يده قتاة وترس. فقال الحباب: يا رسول الله ، لو تحولت؟ فقال: و إذا أمسينا إن شاه الله تحولنا ، . وجعلت نبل يهود تخالط العسكر وتجاوزه، والمسلمون يلتقطون نبلهم ثم يردونها عليهم . فلما أمسى رسول الله يحول إلى الرجيع، وأمر الناس فتحولوا: فكان رسول الله ﷺ يغدو بالمسلمين على راياتهم حتى فتح الله الحصن عليهم(١) .

# ذكر أخذ الحمى المسلمين ورفعها عنهم :

وروى البيهقى عن طريق عاصم الأحول عن أبى عثمان النهدى أو أبى قلابة قال: ( لما قدم رسول الله ﷺ خيير، قدم والشعرة خضرة ، قال: فأسرع الناس فيها، فحُمُّوا (٢٠) فشكوا ذلك إليه، فأمر الناس أن يقرسوا (٢٦) الماء فى الشنان (٤٤) ثم يحدرون عليهم بين أذائى الفجر، ويذكرون اسم الله عليه ، قال : فغملوا فكأتما نشطوا من عُمُّل (٤٥) (١٦).

## فتحه ﷺ حصن الصعب بن معاذ بن النطاة:

وعن معتب الاسلمى قال: (أصابنا معشر أسلم خصاصة حين قدمنا خيبر، وأقمنا على حصن النطاة لا نفتح شيئاً فيه طعام. فاجمَعت أسلم أن يرسلوا أسماء بن حارثة فقالوا: إيت محمدًا رسول الله فقل: إن أسلم يقرئونك السلام ويقولون: إنا قد جهدنا من الجوع والضعف، فقال بريدة بن الحصيب: والله إن رأيت كاليوم قط أمرًا بين العرب يصنعون فيه هذا فقال هند بن حارثة: والله إنا لنرجوا أن تكون البعثة إلى رسول الله ﷺ مفتاح خير. فجاءه أسماء بن حارثة فقال: يا رسول الله ، إن أسلم تقول: إنا

<sup>(</sup>۱) سبل المهدى والرشاد ٥/ ١٨٨ . (٢) حموًا: أصابتهم الحمى. (٣) يقرسوا: يُردُّوا. (٤) الشنان: الأسقية.

<sup>(</sup>٥) العُقُل: جمع عقال وهو الرباط ماديًا أو معنويًا. ﴿ (٦) دلائل النبوة للبيهقي ٤/ ٣٤٢ .

قد جهدنا من الجوع والضعف فادع الله لنا. فدعا لهم رسول الله ﷺ فقال: والله ما 
بيدى ما أقربهم ، ثم صاح بالناس فقال: اللهم افتح عليهم أعظم حصن فيه ، اكثره 
طعامًا واكثره ودكًا. ودفعوا اللواء إلى الحباب بن المنظر بين الجموح ، وندب الناس ، فعا 
رجعنا حتى فتح الله علينا الحصن حصن الصعب بن معاذ فقالت أم مطاع الاسلمية: لقد 
رأيت أسلم حين شكوا إلى رسول الله ﷺ ما شكوا من شدة الحال. فندب رسول الله 
ﷺ الناس فنهضوا. فرآيت أسلم أول من انتهى إلى حصن الصعب بن معاذ . وأن عليه 
شديد، برز رجل من اليهود يقال له يوشع يدعوا إلى البراز . فيرز إليه الحباب بن المنظر 
شديد، برز رجل من اليهود يقال له يوشع يدعوا إلى البراز . فيرز إليه الحباب بن المنظر 
فاختلفا ضربات فقتله الحباب، وبرز آخر يقال له: الزيال . فيرز له عمارة بن عتبة الغفارى 
فبدره الغفارى فيضربه ضربة على هامته وهو يقول: خذها وأنا الغلام الغفارى ، فقال 
الناس : بطل جهاده فيلغ رسول الله ﷺ فقال: ٤ ما بأس به يؤجر ويحمده) (١) .

وروی محمد بن عمر عن جابر أنهم وجدوا فی حصن الصعب من الطعام مالم یکونوا یظنون آنه هناك من الشعیر والنمر والسمن والعسل والزیت والودك،ونادی منادی رسول الله ﷺ: كلوا واعلفوا ولا تحملوا. یقول: لا تخرجوا به إلى بلادكم(۲).

#### محاصرته حصن الزبير بن العوام الذي صار في سهمه فيما بعد:

روى البيهقى عن محمد بن عمر قال: لما تحولت اليهود من حصن ناعم وحصن الصعب بن معاذ إلى قلمة الزبير ، حاصرهم رسول الله ﷺ وهو حصن فى رأس قلَّة. فأقام محاصرهم ثلاثة أيام. فجاء يهودى يدعى غزال فقال: يا أبا القاسم تؤمنى على أن أدلك على ما تستريح به من أهل النطأة وتخرج إلى أهل الشق. فإن أهل الشق قد هلكوا رعبًا منك؟ فأنّه رسول الله ﷺ على أهله وماله. فقال اليهودى: إنك لو أقمت شهرًا ما بالوا؛ لهم ديول (٢) تحت الارض يخرجون بالليل فيشريون منها، ثم يرجمون إلى قلحتهم فيستعون منك. فإن قطعت عنهم مشربهم أصحروا (١٤) لك فسار رسول الله يلاولهم، فقطعها. فلما قطع عليهم مشاربهم خرجوا وقاتلوا أشد تنال.

وقُتُل من المسلمين يومئذ نفر، وأصيب من اليهود في ذلك اليوم عشرة، وافتتحه رسول الله ﷺ وكان هذا آخر حصون النطاة.

(٤) أصحروا: خرجوا إلى الصحراء.

<sup>(</sup>۱) المغازى للواقدى ۲/ ۲۵۹ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ٢/ ٦٦٤ وهو في السيرة لابن هشام ٣/ ٤٦٢ .

<sup>(</sup>٣) النُبول: جداول الماء.

# فلما فرغ رسول الله ﷺ من النطاة تحوَّل إلى الشق (١).

### انتقاله ﷺ إلى حصون الشق:

لما تحول رسول الله ﷺ إلى الشق، وبه حصون ذوات عدد. فكان أول حصن بدأ به منها حصن أُبيَّ. فقام رسول الله ﷺ على قلعة يقال لها سموان فقاتل عليها أهل الحصن قتالاً شديدًا. وخرج رجل من اليهود يقال له غزول. فدعا إلى الداز فدز له الحباب بن المنذر. فاختلفا ضربات، ثم حمل عليه الحباب، فقطع يده اليمني من نصف الذراع، فوقع السيف من يد غزول فبادر راجعًا منهزمًا إلى الحصن، فتبعه الحباب، فقطع عرقوبه، فوقع فذقُّف عليه. فخرج آخر فصاح: من يبارز؟ فبرز له رجل من المسلمين من آل جحش. فقيل الجحشي وقام مكانه يدعو إلى البراز. فبرز له أبو دجانة قد عصب رأسه بعصابة حمراء فوق المغفر يختال في مشيته، فبدره أبو دجانة فضربه فقطع رجليه، ثم ذفف عليه وأخذ سلبه وسيفه ودرعه فجاء به إلى رسول الله ﷺ فنفله رسول الله ﷺ ذلك ، وأحجموا عن البراز فكبر المسلمون ثم تحاملوا على الحصن فدخلوه يقدمهم أبو دجانة. فوجدوا فيه أثاثاً ومتاعًا ،غنمًا وطعاماً وهرب من كان فيه من المقاتلة وتقحموا الجدر كأنهم الظباء ، حتى صاروا إلى حصن النزار ففلقوه، وامتنعوا به أشد الامتناع، وزحف رسول الله ﷺ إليهم في أصحابه فقاتلهم، فكانوا أشد أهل الشقُّ رميًا للمسلمين بالنبل والحجارة ورسول الله ﷺ معهم حتى أصاب النبل ثياب رسول الله ﷺ. وعلقت به، فأخذ النبل فجمعها، ثم أخذ لهم كفًّا من حصباء فحصب به حصنهم، فرجف الحصن بهم ثم ساخ في الأرض حتى جاء المسلمون فأخذوا أهله أخذًا (٢).

# انتقاله ﷺ إلى حصون الكتيبة وبعثه السرايا :

لما فتح رسول الله ﷺ حصون النطاة، والشق، انهزم من سَلِم منهم إلى حصون الكتبية، وأعظم حصونها العموس، وكان حصنًا منيعًا.

ذكر موسى بن عقبة: أن رسول الله ﷺ حاصره قريبًا من عشرين لبلة. وكانت أرضًا وخمة وروى الشيخان عن سهل بن سعد، والبخارى عن سلمة بن الاكوع ، والبيهقى عن عبد الله بن بريدة عن أبيه . . . . ، ومسلم ، والبيهقى عن أبي هويرة ، والإمام أحمد ، والبيهقى عن على ـ رضى الله عنهم .

<sup>(</sup>١) دلائل النبوة للبيهقي ٤/ ٢٢٤ .

قال بريدة كلَّى: كان رسول الله ﷺ تأخذه الشقيقة فيمكث اليوم واليومين لا يخرج فلما نزل خبير أخذته الشقيقة فلم يخرج إلى الناس. فارسل أبا بكر كلُّك، فاتحذ راية رسول الله ، ثم نهض فقاتل قتالاً شديدًا، ثم رجع ولم يكن فتح، وقد جهد .

ثم أرسل عمر كڭ فأخذ راية رسول الله 義弟، نفاتل تنالاً شديدًا هو أشد من الفتال الاول ، ثم رجع ولم يكن فتح(\كوفى حديث على عند البيهقى: أن الغلية كانت لليهود فى اليومين .

فأخبر بذلك رسول الله ﷺ فقال: ﴿ لاعطين الراية عَلَى رجلاً يفتح الله عليه ، ليس بفرار ، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ياخذها عنوة ، وفي لفظ ﴿ يفتح الله علي يديه ؛ .

قال بريدة: فبتنا طبية نفوسنا أن يُقتح غدًا فصلى رسول الله ﷺ الغداة. ثم دعا باللواء وقام قائمًا فما منا من رجل له منزلة من رسول الله ﷺ إلا وهو يرجو أن يكون ذلك الرجل حتى تطاولت أنا لها، ورفعت رأسى لمنزلة كانت لى منه، وفى رواية له، فأصبح وجاء على على علي له حتى أناخ قريبا وهو أرمد قد عصب عينيه بشقة برد قطرى. فقال رسول الله ﷺ: مالك؟ قال: رمدت بعدك. قال: ادن منى . فتفل فى عينه فما وجعها حتى مضى لـسيله(٢) .

قال سلمة: فجئت به أقوده وهو أرمد حتى أتيت به رسول الله ﷺ فبصق فى عينيه فبرأ (٣) .

( وعند الحاكم من حدیث علی نفسه قال: فوضع رأسی فی حجره ثم بزق فی إلیة راحته فدلك بها عینی ،وعند الطبرانی من حدیث علی: فما رمدت ولا صدعت مذ دفع النبی ﷺ إلیّ الرایة یوم خبیر .وله من وجه آخر: فما اشتكیتها حتی الساعة،قال:ودعا لی فقال: • اللهم اذهب عنه الحر والقر ؛ فما اشتكیتهما حتی یومی هذا ) (٤٠).

وفی حدیث سهل بن سعد:

فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها؟ فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله ﷺ كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين على بن أبي طالب؟ فقيل: هو يا رسول الله يشتكى عينيه. قال: فأرسلوا إليه، فأتى به فيصق رسول الله ﷺ في عينيه، ودعا له فيرأ حتى كان لم يكن به وجع. فأعطاه الرابة، فقال على: يا رسول الله ، أقاتلهم حتى

<sup>(</sup>۲،۱) دلائل النبوة للبيهقي ٢، ٢١٠ ، ٢١١ . (٤) فتح البارى شرح صحيح البخارى ٧/ ٤٧٧ .

<sup>(</sup>٣) مسلم ٣/ ١٤٤١ برقم (١٨٠٧) .

يكونوا مثلنا؟! فقال: « انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حتى الله فيه ، فوالله لان يهدى الله بك رجلاً واحدًا خبر لك من أن يكون لك حمر النَّمم ١٤٠١ وفي حديث سلمة .

( فخرج والله بها يأنح يهرول هرولة وإنا لخلفه نتبع أثره ،حتى ركَّز رايته فى رضم من حجارة تحت الحصن. فاطَّلع إليه يهودى من رأس الحصن . فقال :من أنت؟ قال : أنا على بن أبى طالب . قال : يقول اليهودى : علوتم وما أنزل على موسى )(١٢) .

قال أبونعيم:فيه دلالة على أن فتح على لحصونهم مقدَّم في كتبهم بتوجيه من الله وجهه إليهم ، ويكون فتح الله تعالى على يديه(٣).

### قتل على رَبِرُ في الحارث وأخاه مرحبا وعامرا وياسرا:

روى محمد بن عمر عن جابر رَوْ الله عَال :

( أول من خرج من حصون خيير مبارزا الحارث أخو مرحَب في عاديته، فقتله على عليه، فقتله على وظيق ورجع أصحاب الحارث إلى الحصن، ويرز عامر، وكان رجلاً جسيماً طويلاً. فقال رسول الشكل حين برز وطلع علمر: الا أترونه خمسة أذرع؟ ٩ وهو يدعو إلى البراز، فخرج له على بن أبي طالب وظيف فضربه ضربات كل ذلك لايصنع شيئاً ، حتى ضرب ساقيه فيرك . ثم ذقف عليه، وأخذ سلاحه)(١٤).

قال ابن إسحاق : ثم برز ياسر وهو يقول :

قــد علت خبير أنــى ياســر شاكــى الســـلاح بطــل مغاور إذا الليــوث أقبلــت تبـــادر وأحجمت عن صولــة المــاور

إن حسامى فيـه مـوت حاضــر

قال محمد بن عمر : وكان من أشدائهم ، وكانت معه حربة يحوس بها المسلمين حوساً ، فبرز له على كرهجي .

فقال الزبير: أقسمت عليك إلا خليت بينى وبينه . ففعل . وأقبل ياسر بحربته يسوق الناس بها . فبرز له الزبير ، فقالت صفية: يارسول الله ! واحزني! ابنى يُقتل

 <sup>(</sup>۱) فتح البارى شرح صحيح البخارى ٧/ ٤٧٦ ح (٤٢١٠) وقولهم : يدوكون ليلتهم : أى باتوا في اختلاط واختلاف .

 <sup>(</sup>۲) السيرة النبوية لابن هشام ۲۳ ...
 (٤) المغازى للواقدى ٢/ ٦٥٤ .

يارسول الله ! فقال : ﴿ بَلَ ابنك يقتله إن شاء الله ﴾ فخرج إليه الزبير وهو يقول :

قمد علمت خبير أنسى زبار قرم لقرم غير نكس فسرار ابن حماة المجد وابن الاخيار ياسر لا يغررك جمم الكفار

فجمعهم مثل السراب الختّار

ثم النقيا فقتله الزبير . فقال له رسول الله : قذاك عم وخال ، وقال النبي : • لكل نبى حوارى وحوارى الزبير وابن عمنى ، (١) .

حديث سلمة بن الاكوع عند مسلم والبيهقى أن مرحبا خرج وهو يخطر بسيفه ، وفى حديث ابن بريدة عن أبيه: ( خرج مرحب وعليه مِغفر معصفر يمانى ، وحجر قد ثقبه مثل البيضة على رأسه، وهو يرتجز :

قد علمت خيبر أنى مَرْحَبُ شاكى السلاح بطل مجرب إذا الليوث أقبلت تلهب

قال سلمة : فبرز له عامر وهو يقول :

قد علمت خيبر أنى عامر شاكى السلاح بطل مغامر

قال فاختلفا ضربتين ، فوقع سيف مرحب فى ترس عامر، فذهب عامر يُسفل له ، وكان سيفه فيه قصر ، فرجع سيفه على نفسه ، فقطع أكحله . وفى رواية: عين ركبته ـ وكانت فيها نفسه (۱) .

قال بريدة : فبرز مرحب وهو يقول :

قد علمت خيبر أنى مُرْحَبُ شاكى السلاح بطل مجرب إذا الليوث أقبلت تلهب واحجمت عن صولة المُغلَّب

فبرز له علمى بن أبى طالب كَرَفِّتُكَ وعليه جبة أرجوان حمراء قد أخرج خملها وهو يقول :

> أنا الذى سمتنى أمى حيــده كليث غابـات كريـه المنظره أوفيهــم بالصــاع كيــل السنــده

فضرب مرحباً ، ففلق رأسه وكان الفتح. وفى حديث بريدة .فاختلفا ضربتين ،

<sup>(</sup>۱) المغازى للواقدى ۲/۲۵۷ ، وسبل الهدى والرشاد ١٩٦/ . (۲) مسلم ۲/۱۶٤۱م ۱۸۰۷ .

<sup>. 17.17 - 10.17.</sup> 

فيدره على ﷺ بضرية فقدً الحجر والمغفر وراسه ،ووقع فى الاحراش ، وسمع ألهل العسكر ضربته ،وقام الناس مع على حَمَى أخذ المدينة .وروى الإمام أحمد عن على قال: لما قتلت مرحبًا جنت براسه إلى رسول الله ﷺ (۱) .

( وجزم جماعة من أصحاب المغازى بأن محمد بن مسلمة هو الذى قتل مرحباً ، ولكن ثبت فى صحيح مسلم ما تقدم عن سلمة بن الاكوع أن علياً تؤلخت هو الذى قتل مرحباً . . وعلى تقدير صحة ماذكره جابر، فما فى صحيح مسلم مقدَّم عليه من وجهين؛ أحدهما : أنه أصح إسناداً . والثانى:أن جابراً لم يشهد خبير كما ذكره ابن إسحاق ومحمد بن عمر \_ وهما اللذان جزما بقتل مرحب من محمد بن مسلمة . وقد شهدها سلمة وبريدة ، وأبو رافع \_ رضى الله عنهم \_ وهم أعلم بمن لم يشهدها (٢٠).

# ذكر قلع على باب خيبر :

قال ابن إسحاق : (حدثتی عبدالله بن حسن عن بعض أهله عن أبی رافع مولی رسول الله ﷺ وال : خرجنا مع علی بن أبی طالب کشے حین بعثه رسول الله ﷺ برایته ، فلما دنا من الحصن ،خرج إلیه أهله فقاتلهم، فضربه رجل من يهود ، فطرح ترسه من بده ، فتناول علی بابا کان عند الحصن، فترس به عن نفسه ، فلم يزل فی يده وهو يقاتل، حتى فتح الله تمالی عليه، ثم ألقاه من يده حين فرغ. فلقد رأيتنی فی نفر سبعة أنا ثامنهم نجهد علی أن نقلب ذلك الباب ، فما نقلب ) (۲) .

وروى البيهفى من طريقين عن المطلب بن زياد عن ليث بن أبى سليم عن أبى جعفر محمد بن على كرشخ عن آبائه قال : حدثنى جابر بن عبد الله \_ رضى الله عنهما \_ أن علياً كرشح حمل الباب يوم خيبر حتى صعد عليه المسلمون فافتتحوها ، وأنه جرَّب بعد ذلك فلم يحمله أربعون رجلاً. رجاله ثقات إلا ليث بن أبى سليم وهو ضعيف .

قال البيهقى : وروى من وجه آخر ضعيف عن جابر قال : اجتمع عليه سبعون رجلاً وكان أجهدهم أن أعادوا الباب . قلت : رواه الحاكم <sup>(1)</sup> .

#### ذكر فتحه ﷺ الوطيح والسلالم ، وكانا آخر حصون خيبر فتحاً :

قال ابن إسحاق:( وتدنى رسول الله ﷺ بالأموال يأخذها مالاً مالاً، ويفتحها حصنًا ،حصنًا حتى انتهوا إلى ذينك الحصنين وجعلوا لا يطلعون من حصنهم حتى همّ

 <sup>(</sup>١) دلائل النبوة للبيهقى ٢١١/٤.
 (٣) سبل الهلدى والرشاد للإمام الصالحى ٥/ ٢٠٠٠.
 (٣) دلائل النبوة للبيهقى ، وأورده ابن كثير فى التاريخ وهو فى السيرة النبوية ٢٦٧/٣.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ٢١٢/٤ وقال عنه ابن كثير : فيه جهالة وانقطاع ظاهر .

رسول الله ﷺ أن ينصب عليهم المنجنق لما رأى من تغليقهم، وأنه لا يبرز منهم احد، فلما أيقنوا بالهلكة - وقد حصرهم رسول الله ﷺ أربعة عشر يومًا - سالوا رسول الله ﷺ الصلح، فأرسل كنانة بن أبى الحقيق إلى رسول الله ﷺ زجلاً من اليهود يقال له شماخ يقول: أنزل فاكلمك. فقال رسول الله ﷺ: فنمه، فنزل كنانة فصالح رسول الله على حقن دماء من في حصوفهم من المقاتلة، وترك الذرية لهم ويخرجون من خيير وأرضها بذراريهم، ويخلون بين رسول الله ﷺ وبين ما كان لهم من مال وأرض، وعلى الميز إلا ثوبًا على ظهر إنسان. فقال رسول الله ﷺ: الإبرنت منكم ذمة الله وذمة رسوله إن كتمتموني شيئًا »

فصالحوه على ذلك، فأرسل رسول الله 鐵着 إلى الأموال فقيضها الأول فالأول، ووجد فى ذينك الحصنين مائة درع ،وأربعمائة سيف،والف رمح، وخمسمائة قوس عربية بجعابها ) (١١).

لو جمعنا حروب المشركين وغزواتها لما وجدناها تعادل غزوة خيبر. ولم يفاجأ المسلمون في حروبهم كلها. بمثل هذه المناعة من القلاع والحصون إنحا كانت حروب صحراء تمتمد على الكر والقرء وليس فيها من المواقع الحصية كما هو الحال في خيبر. ولعل حصار بني قريظة الذي استمر خصة عشر يوماً يمثل نموذجاً من نماذج هذه الحرب من حيث حصونهم فيها. لكن الفارق كبير جداً بين تسعماته مقائل، وعشرة آلاف مقائل افيها لمن خرب خيبر من القساوة والشدة ما يعادل عشرة أضعاف حصار قريظة. لقد اجتمع البهود جميمهم هناك لتكون المعركة النهائية بين البهود والمسلمين، وتنهى أمة بقيت منبعة تحارب وتصاول ، وتجاول أكثر من ألف عام، فتتهى قوة البهود بعد خيبر خصة عشر قرناً. وعادت تبرز اليوم في جيلنا المعاصر، بروزاً يتحدى الوجود الإسلامي كله في هذا القرن، فنحن إذن أمام معركة. جمعت فيها اليهود كل خبرتها الحربية المربية المرون، وكل الطاقات البشرية، وكل الطاقات الفنية المتواجه هذه الأمة الفنية أمة الالفي مقاتل على أبعد تقدير، والتي نالت وسام الخيرية في الأرض، بعد أن التوعت من بني إسرائيل.

﴿ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَصْلَتْكُمْ عَلَى الْعَالَمِين ﴾(٢) .

هذه الأمة التي ورثت الكتاب، وكُلِّفت باتباع النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبًا

 <sup>(</sup>١) السيرة النبوية لابن هشام ٣/ ٤٦٩ ، ودلائل النبوة للبيهقي ٤/ ٢٣٥ ، ٢٣٦ ، والمغارى للواقدى
 ٢ / ١٧٠ ، ١٧١ .
 (٢) المذة / ٤٧ .

عندهم فى النوراة، ويعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فها هى تنكث. وتكفر وتستعلى عن الإيمان بهذا النبى الأمى ، وترفض أن تكون أمته للخنارة بل ها هى الآن تضع كل ما لديها من مال وسلاح ورجال وحصون لمواجهة هذا النبى والأمة النبى أعلن قبل أيام أنها المفضلة على العالمين وأنها خير أهل الأرض. ها هى الآن تخوض هذه الحرب الضروس ضد الأمة الملمونة المغضوب عليها والنبى كفرت بالله ورسوله، وهى تعلم أنه الحق.

لقد كان فى خيير ثلاثة مواقع عسكرية... وخيير كلها أرض حرب. وفى كل موقع العديد من الحصون والقلاع. وهذه المواقع هى :

النطاة. ٢ الشق. ٣ الكتية .

وابتدأت المعارك الأولى في النطاة وبالذات في حصن ناعم.

وشهدنا خبرة الحباب كرشخ في طبيعة مواجهة الحصون اليهودية، حيث أشار إلى تغيير الموقع ، بحيث لا تنال النبل المسلمين، ويكونون قادرين على المواجهة والانسحاب وبعيدين عن الخطر النازل. ومن حصن ناعم في النطاة ابتدأت المواجهة.

أ- لكنا قبل الحديث عنها يحسن أن نشير إلى غطفان التى انضمت إلى اليهود فى موقف موحد لمواجهة النبي ﷺ. وتختلف الروايات حول انضمام غطفان إلى اليهود أن أنها حاولت الانضمام إليها. لكن الواقدى يشير إلى انضمامهم لليهود فى روايتين، إذ تذكر إحدى هاتين الروايتين أن عدد غطفان الذى انضم إلى اليهود فى خيبر هو أربعة آلاف مقاتل. حيث يحدث رجل من بنى مرة بقال له أبو شُيم فيقول:

أنا في الجيش الذين كانوا مع عينة من غطفان أقبل مدّدَ اليهود، فترلنا بخير ولم ندخل حصنًا. فأرسل رسول الله ﷺ إلى عينة بن حصن وهو رأس غطفان وقائدهم «أن ارجع بمن معك ولك نصف تم خيبر هذه السنة . إن الله قد وعدني خيبر ، فقال عينة: لست مسلم حلفائي وجيراني .

ويتوضح هذا المعنى، وتنجلى نفسية عيينة الحاقدة بتتمة الخبر من الرواية الثانية .

وإنا لنعلم مالك ولمن معك. بما ها هنا طاقة. هؤلاء قوم أهل حصون منبعة، ورجال عددهم كثير، وسلاح، إن أقمت هلكت ومن معك، وإن أردت القنال عجلوا عليك بالرجال والسلاح، ولا والله ما هؤلاء كفريش إن أصابوا غربًّ منك فذاك الذي أرادوا وإلا انصرفوا، وهؤلاء يماكرونك الحرب ويطاولونك حتى تملّهم، فمنطق الحرب الظاهرى يؤكد هذه المعانى والذي لا يؤمن بالله ورسوله من الصعب عليه جدًا أن يتوقع نصرا من ألفين من الغزاة على عشرة آلاف مقيمين في حصوفهم وهم بأحس العتاد والسلاح والمؤونة والطعام والشراب والالفين الغزاة ليس عندهم ما ياكلونه. وسلاحهم أقل وأدنى من سلاح عدوهم .

ب- وهنا تتنخل الارادة الربانية كما تدخلت في الاحزاب، حيث قامت جنود الله
من الربح والاحزاب، ونعيم بن مسعود وحذيقة بن اليمان في تمزيق شمل الاحزاب
 ودفعهم إلى الانسحاب. قالامر أهون من هذا كله. حيث تجمع كل الروايات عليها
 عند ابن إسحاق والبيهقي والواقدي.

فعند ابن إسحاق: سمعوا خلفهم فى أموالهم وأهليهم حسًا ظنوا أن القوم قد خالفوا إليهم فرجعوا على أعقابهم .

وعند الواقدى:

فينا نحن على ذلك مع عينة إذ سمعنا صائحًا لا ندرى من السماء أو من الارض: أهلكم أهلكم بحيفاء ـ صبح ثلاثة ـ فإنكم قد خولفتم فيهم . قال: فخرجت غطفان على الصعب والذلول وكان أمرًا صنعه الله لنيه .

وعند البيهفى : كذبت ( لعبينة ) ولكن الصياح الذى سمعت أنفرك إلى أهلك . ونتابع عند الواقدى نكوص غطفان وعودتها إلى ديارها .

قالوا: فلما انتهى الغطفانيون إلى أهلهم بحيفاء وجدوا أهلهم على حالهم فقالوا: هلا راعكم شيء؟ قالوا: لا والله. فقالوا: لقد ظننا أنكم قد غنتم. فما نرى معكم غنيمة ولا خيرا ! فقال عيينة لأصحابه: هذا والله من مكاثد محمد واصحابه، خدعنا والله! فقال له الحارث بن عوف: بأى شيء؟ قال عيينة: إنا بحصن النطاة بعد هذاة إذ سمعنا صائحًا يصبح لا ندرى من السماء أو من الأرض. أهلكم أهلكم بحيفاء .. صبح ثلاثة ـ فلا تربة ولا مال.

لقد كانت شخصية القائد الثاني لغطفان ذات معدن نفيس أصيل لا تسبطر عليها نفسية الجشع الأعرابي والمصلحة الدائمة، وهي شخصية الحارث بن عوف، ونعيد إلى الذاكرة دوره الكبير الشهم في إنهاه حرب داحس والغبراء وكيف أنه كان أحد الرجلين اللذين أصلحا بين قومهما ، ومضيا بهذا الفخر أبد الدهر . وهو يدرك طبيعة الممركة مع محمد على وأنها معركة خاسرة ، أما عينة بن حصن فهو حفيد حذيفة بن بدر الذي أشعل نار حرب داحس والغبراء يقول الحارث لعينة: يا عينة والله لقد غبرت إن اتفعت . والله إن الذي سمعت لمن السماء، والله ليظهرن محمد على من ناوأه، حتى لو ناوآته الجبال لادرك منها ما أراد . فاقام عيبة أيامًا في أهله، ثم دعا أصحابه للخروج إلى نصر البهود. فهزيمة محمد ﷺ تغير كل الارضاع، وتقلب كل المفاهيم، وتدع يثرب غنيمة لفطفان وكلما همَّ بالجلوس يأتيه شيطانه أن يمضى إلى خيبر، المظفرة المنتصرة وليكون شريكًا في غنيمة محمد .

فجاء الحارث بن عوف فقال: يا عيينة اطعنى وأقم فى منزلك ودع نصر اليهود. مع أنى لا أراك ترجم إلى خيبر إلا وقد فتحها محمد، ولا أمن عليك .

فأبى عبينة أن يقبل قوله ، وقال: لا أسلم حلفائي لشيء .

ولما ولَّى عبينة إلى أهله هجم رسول الله ﷺ على الحصون حصنًا حصنًا.

لقد استدعى اليهود حلفاءهم من غطفان. وتركوا دعوة الله، ونبذوا كتاب الله وراءهم ظهريًا، وحواربوا رسول الله الذى كانوا يبشرون به ويتوعدون به الاوس والحزرج. فلن يطلبوا النصرة من الله على رسوله ،وهم يعلمون أنه الحق إنما يستمينون بالكفار والمشركين على رسول الله ﷺ. وباؤوا بغضب من الله ولعنة . فماذا كانت نتيجة استدعائهم حلفائهم ؟

يجيب كنانة بن الحقيق زعيم اليهود على ذلك فيقول: كنا من هؤلاء الاعراب في باطل، إنا سرنا فيهم فوعدونا بالنصر وغرونا ، ولممرى لولا ما وعدونا من نصرهم ما نابذنا محمداً بالحرب . ولم نحفظ كلام سلام بن أبى الحقيق إذ قال: لا تستنصروا بهؤلاء الاعراب أبدًا فإنا قد بلوناهم، وجَلبتهم لنصر بنى قريظة ثم غروهم. فلم نر عندهم وفاءً لنا ، وقد سار فيهم حيى بن أخطب، وجعلوا يطلبون الصلح من محمد. ثم وحف محمد إلى بنى قريظة ، وانكشفت غطفان راجعة إلى أهلها .

واستدعى رسول الله ﷺ وليه ونصيره الله. فلم يكلُف أمر تشرد غطفان وتخليها عن اليهود أكثر من صوت واحد . راعهم ودفعهم أن يغادروا خيير على الصعب والذلول، يلحقون بالعليهم خوفًا مما وقع منهم ( وكان أمرًا صنعه الله لنبيه ) وهذا هو النصر الأول قبل ابتداء المعركة في حصن ناعم من النطاة .

جــ وسنة الله مع أوليائه أنه يبتليهم، يقتلون ويُقتلون ثم تكون لهم العاقبة .

(وأذن رسول الله ﷺ في القتال، وحقيم على الصبر، وأول حصن حاصر، حصن ناعم . وقاتل ﷺ يومه ذاك أشد القتال، وقاتله أهل النطاة أشد القتال. وترَّس جماعة من أصحاب النبي ﷺ يومئذ ،وعليه درعان وبيضة ومففر، وهو على فرس يقال له الظرّب وفي يده قناة وترس . ها هو قائدهم الحبيب فى ساحة المعركة ، وفى موقع النيل ، وعلى مرمى سلاح العدو . وقد لبس لامة الحرب كاملة .

وهو بين أيديهم على القتال، ويحثهم عليه، ويحثهم على الصير في الجلاد وهو يقاتل معهم. حتى ليترسون بأجسادهم البشرية ذودًا عنه. وحشدت يهود كل طاقتها العسكرية وأبطالها الكبار في هذا الحصن. فهو حصن المقاتلة فلو انتصرت فيه، وحالت دون فتحه من المسلمين. لكان هذا إيذانًا بإنهيار القوة العسكرية للمسلمين.

وقد كان دفع لواءه إلى رجل من المهاجرين فرجع ولم يصنع شيئًا. ثم دفعه إلى آخر فرجع ولم يصنع شيئًا ، ودفع رسول الله ﷺ لواء الانصار إلى رجل منهم، فخرج ولم يعمل شيئًا، فحث رسول الله ﷺ المسلمين، وسالت كتائب اليهود، أمامهم الحارث أبو زينب يقدم اليهود يهدُّ الارض هذا. فأقبل صاحب راية الانصار فلم يزل يسوقهم حتى انتهوا إلى الحصن فدخلوه . وخرج أُسِّر اليهودي يقدم أصحابه معه عاديته ، وكشف واية الانصار حتى انتهى إلى رسول الله ﷺ في موقفه)(١).

لقد كانت حصون خبير موزعة بين ملكين. فحصون النطاة وعلى رأسها حصن ناعم كان ملكها مرحب . بينما كانت حصون الشق والكتبية قد دانت لكنانة بن أبى الحقيق سيد بنى النضير، الذي لجأ مع بنى النضير إلى خبير فدانت له. وذلك بعد مقتل أخيه سلام بن أبى الحقيق أبى رافع على يد العصبة المؤمنة. ومرحب فاز برئاسة حصون النطاة من خلال عشيرته الأدنين. وإخوته الإبطال الأشداء؛ الحارث ، وياسر ، وعامر، ،

وكان قد مرَّ معنا محاولة أسير فى شن هجوم على المدينة عندما كان هو ملك خيير. وكيف تم قتل السرية التى معه من قبل كتيبة الإيمان التى كان على رأسها عبد الله ابن رواحة، وها هو يظهر أنه استعاد قوته، ويرز يجالد المسلمين<sup>(٢)</sup>. وحين رأى اليهود أنهم قد أصبحوا فى موقع القوة أرادوا أن يرزوا عضلاتهم. فتقدم القائد العام الحارث. يطلب المبارزة فانكشف المسلمون وثبت على \_ عليه السلام \_ فاضطربا ضربات فقتله على .

وكانت هذه نقطة التحول الأولى فى المعركة، فرجع أصحاب الحارث إلى الحصن فدخلوه وأغلقوا بابهم،وتحركت نار الثار برأس عامر أخى الحارث. فخرج يطلب المبارزة

<sup>(</sup>١) المغازي للواقدي ٢/ ٢٥٣ .

 <sup>(</sup>٢) انظاهر أن أسير بن رزام الذي قتله المسلمون في سرية عبد الله بن رواحة هو غير أسير أخو مرحب الذي برز هنا وقاتل المسلمين .

وكان رجلاً جسيمًا طويلاً. فقال رسول الله ﷺ حين برز وطلع عامر: • أترونه خمسة أذرع • وهو يدعو إلى البراز. فخرج إليه على بن أبي طالب ، إن أسد بنى هاشم هو بطل الملمات، ورجل المهمات الصعبة. وهو يتقدم حين يعجز غيره. ولا يزال أثر مقتل عمرو بن ود العامري يوم الخندق قبل عام هو حديث البادي والحاضر. فقد خلّده شاعر المشركين قبل شاعر المسلمين.

یقول مسافع بن عبد مناف بن وهب بن حذافة بن جمح یبکی عمرو بن عبد ود، ویذکر قتل علی بن أبی طالب ایاه :

عمرو بن عبد كان أول فارس لجنرع المناد وكان فارس يلم ل ولف علمتم حين ولوا عنكم أن ابن عبد فيهُم لم يعجل ولقد تكفّمت الاسنة فارس الله بجنوب سلم ليته لم يسزل النزال على فارس غالب فخرا ولا لاقيت مثل المعمل نفسي الفداء لفارس من غالب لاقي حمام الموت لم يتحلحل فقد ذبح على فارس غالب عمرا فارس اليل. وشهد شاعرهم أنه ما ظفر بمناها

فخرًا أحد أبد الدهر غير على بن أبى طالب . وحتى هبيرة بن أبى وهب المخزومى الذى فرَّ عن عمرو بن عبد ود، لم يجد حرجًا ان من المارة من المارة المعاصل التعالى المعاصل المعاصل المعاصل المعاصل المعاصل المعاصل المعاصل المعاصل المعاصل

أن يعتذر عن فراره ويثنى على بطولة على كَلِثَيِّكَ أَسَد بنى هاشم : فعنـك علــى لا أرى مشــل موقـف وقفــت علــى نجــد المقدَّم كالفحــل

فسما ظفسرت كفساك فخسرًا بمثلسه أمنت به منا عِشت منا زُلَّة النعلُ ويعود هبيرة ثانية وقد صعق لقتل عمرو يبكيه ويذكر قتل عكى له:

لقىد علمت عليا لوى بن غالب كفارسها عصرو إذا نــاب ناتب لفارسها عمرو إذا مــا يسومــــه على وإن الليــث لابــد طالـب عشــة يدعـــوه علـــى وإنـــه لفارسهــا إذ خــام عنــه الكتائب فيا لهـف نفــــى إن عــمراً تركتــه يشـرب لا والــت هنــاك المعائــب

لقد ابتدأ على \_ رضوان الله عليه \_ سجل أمجاده العسكرية في أول لقاء بين المشركين والمسلمين. فبرز لبني عمه بني عبد مناف وأبطال بني أمية فجندلهم مع قريبيه الفحلين حمزة وعبيدة. ثم مضى الاسد الهصور حمزة في أحد، كما استشهد عبيدة في بدر، وبقى فتى بنى هاشم وحيدًا في الساحة؛ ومن أجل ذلك قالها له \_ عليه الصلاة

والسلام ـ يوم برز لعمرو في الخندق:

 اللهم أخذت عبيدة منى يوم بدر، وحمزة يوم أحد، وهذا على أخى وابن عمى فلا تذرنى فردًا وأنت خير الوارثين » .

وها هو على كَوْلِيَّةَ يَفْتُح اليوم صفحة جديدة فى خبير مع اليهود، فقتل الحارث، وها هو يبرز لعامر الجسيم الطويل( فضربه ضربات. كل ذلك لا يصنع شيئًا حتى ضرب ساقيه فبرك، ثم ذَقْف عليه وأخذ سلاحه ).

كان مرحب ملك خيبر يرى مصرع أخويه أمامه فكاد يبين جنونه. لكنه كان قد ارتوى بعض نأوه. إذ القى قبل يوم على محمود بن مسلمة كيلية رحى من ظهر بيت فقتله. حيث كان جالساً هناك. وها هو ياسر أخو الحارث وعامر الثالث يبرز، وكان مرحب يرى مصرع اليهودية كلها أمامه. فقد ونفص ابتناء دخول سعد بن عهادة حصن ناعم ليكلم عيبة بن حصن فيه قائلاً لعيبة: لا تدخله فيرى خلل حصننا ويعرف نواحيه التي يوتى منها. وها هو الآن يرى أبطال اليهود حماة هذه الحصون يسقطون واحدًا تلو

ثم برز ياسر وهو يقول:

قمد علمت خير أنى باسر شاكسى السلاح بطل مغامر إذا الليوث أقبلت تبسادر وأحجمت عن صولة الماور إن حمامي فيه مموت حاضي

قال محمد بن عمر. وكان من أشدائهم، وكان معه حربة يحوس الناس بها حوسًا.

وتقدم على ﷺ ثالثة لمبارزة ياسر . غير أن بطل بنى أسد الزبير بن العوام، وقد رأى ابن خاله عليًا قد أجهد من قتل البطلين القرمين . فيتقدم قائلاً له: أقسمت إلا خليت بينى وبينه .

وكانت صفية بنت عبد المطلب لبوة بنى هاشم والتى ذبعت اليهودى فى الخندق، ترى ابنها التى أعدته لمثل هذه الملمات يصول ويجول فى الساحة بين يدى بطل يهود ياسر. فقالت بحنان الأم وعظمة الأم: يا رسول الله ، يَشَكُّرُ ابنى؟ أى ياسر يقتل الزبير. فقال رسول الله ﷺ: قبل ابنك يقتله إن شاء الله ه .

فخرج إليه الزبير وهو يقول:

قد علمت خيبر أنسى زيار قرم لقرم غير نكس فسرار ابن حماة المجد ابن الأخيار ياسر لا يغروك جمع الكفار فجمعهم مشل السراب الختار

ثم التقيا فقتله الزبير .

وجاء إلى أمه وإلى حبيبه المصطفى ﷺ. الذى قال له: • فداك عم وخال، لكل نبي حوارى وحوارى الزبير » .

وما أسعد القائد الاعظم ﷺ وهو يرى أبطال اليهود يجندلون على يد ابن عمه وابن عمته. فالثمن الذى يؤدونه ثمن غال ٍ جداً. وكأنما هو ﷺ الذى يقتل هؤلاء المجرمين .

ولم يعد أمام مرحب بد أن ينزل هو نفسه للساحة. ولو لم ينزل لانهارت معنويات اليهود كلها وهو يأمل بنزوله للمبارزة أن يعيد الكفة ثانية لصالح قومه.

وكما في رواية مسلم والبيهقي :

خرج مرحب وعليه مغفر معصفر يمانى وحجر قد ثقبه مثل البيضة على رأسه خرج وهو يخطر بسيفه ويرتجز ويقول:

قد علمت خيبر أني مرحب شاكـــى الســـلاح بطـل مُجــرِب

إذا الليوث أقبسلت تلهسب

فبرز له عامر بن الاكوع عم سلمة. وأخوه من الرضاعة، بطل بنى أسلم وذلك قبل أن يبرز على كير الله عند عند في الله الله ويقول:

فبرز له عامر وهو يقول:

قد علمت خيبر أني عامر شاكسي السلاح بطل مغامر

قال: فاختلفا ضربتين. فوقع سيف مرحب فى ترس عامر. فذهب عامر يسفُل له وكان سيفه فيه قِصر. فرجع سيفه على نفسه فقطع أكحله. وفى رواية عين ركبته. وكانت فيها نفسه .

ورغم أن مرحب لم يقتل عامرًا كَرَفِيْكَةَ . لكنه جمحت نفسه،وزهت به، وغرته، وعاد يتحدى قائلاً :

قد علمت خيبر أنى مُرْحَبُ شاكى السلاح بطل مجرب

# إذا الليوث أقبلت تُلُهب وأحجمت عن صولة المُغلب

فبرز له على بن أبى طالب تُغطِّقَ الذى أذاق أخويه الحارث وعامر حتفهما. برز له وهو الخبير بمصرع الابطال على يديه. وعليه جبة أرجوان حمراء قد أخرج خَمَلُها وهو يقول:

أنا الذى سمتنى أمى حيسده كليث غابـات كريـه المنظره ضرغام أجـام وليـث قســورة أوفيهـم بالصــاع كيـل السنــدره

وإن كان مقتل الحارث وعامر قد أخذ صولات وجولات. أما مع مرحب. فقد كانت الضربة المميتة الواحدة فضرب مرحبًا فغلق رأسه ، وكان الفتح .

وفى رواية بريدة: فاختلفا ضربتين. فبدره على وظلى بضرية فقداً الحجر والمغفر ورأسه ووقع فى الاحراش، وسمع أهل العسكر صوت ضربته. وقام الناس مع على حتى أخذ المدينة ، وحتى بيث الرعب فى قلب كل من تسول له نفسه أن يتصدى لبطل بنى هاشم ، وأسدها الهصور تقدم فاخذ رأس مرحب، ورماه بين رجلى رسول الله 義. وذلك كما روى الإمام أحمد عن على رضية: لما قتلت مرحبًا جنت برأسه إلى رسول الله 義.

وكما سقطت قريش ، وسقط أكابر مجرميها فى بدرها ،هؤلاء أكابر مجرمى اليهود يسقطون الواحد تلو الآخر .

وكما سقطت حملة اللواء فى أحد من بنى عبد الدار صرعى تحت اللواء، هاهم أبطال يهود يتهاوون صرعى واحدًا تلو الآخر، وينهار الحصن الأول من حصون اليهود، حصن ناعم، والذى كان مؤذنًا بانههار بقية الحصون .

#### حصن الصعب بن معاذ :

فتح حصن ناعم ولم يكن فيه من الخيرات ما يغنى، والمسلمون لا يجدون ما يأكلونه. ومع ذلك يخوضون أعنف حرب في حياتهم مع أعدى العدو. الترامًا بأمر حبيهم وقائدهم ـ عليه الصلاة والسلام ـ وأمام الجوع الشديد، فلم يتمالكوا أن يأكلوا ثمر التمر ولم ينضج بعد، فأدى ذلك إلى زحف خطر مرض الحمى عليهم. وكان يقعدهم نهائيًا عن المواجهة. وشكوا ذلك لرسول الله ﷺ. وماذا يفعل بهم وهم كل عدته في الارض، وهم الذين أمضى عشرين عامًا حتى كونَّهم هذا التكوين. وأنشأهم هذا الإنشاء ورباهم هذه التربية، أفيخسرهم في غداة واحدة؟ إنهم أحباب الله وأحباب رسوله، وهم عُدَّةً الإيمان في الارض، وأمل المستقبل الإيماني في الوجود . فقال لهم ـ

#### عليه الصلاة والسلام :

فرسوا الماء في الشنان، فإذا كان بين الاذانين، فاحدروا الماء عليكم حدرًا،
 واذكروا اسم الله تعالى ، ففعلوا فكأتما نشطوا من العقل .

وعافى الله تعالى جنده الذين يحبهم ويحبونه. والذين رضى عنهم ورضوا عنه. عافاهم من الحُمى. لا ليذهب يهم فى رحلة استمتاع وملذات بعد ما أنهكتهم الحرب، وأنهكتهم الحمى، بل ليستعدوا لمتابعة الحرب من جديد، ويستعدوا للانطلاق نحو حصن الصحب بن معاذ.

وأسلم من بين المهاجرين كما ذكرنا من قبل هم ثمنهم، وهم أشد الناس فاقة وجوعًا. فكيف يقاتل الجائعون ؟وكيف يقاتل المحرومون ؟ هل يقومون بتسليم أنفسهم للمدو، أم يقومون بمظاهرة احتجاج تسقط الحكومة وتوقف الحرب، أم يعلنون الاستعصاء المسلح عن المتابعة والمواجهة .

نستمع لهم ولناطقهم الإعلامي يحدثنا عن هذه الاؤمة الرهبية في ثنايا حرب بير .

عن معتب الاسلمى قال: أصابتنا معشر أسلم مجاعة حين قدمنا خبير، وأقمنا عشرة أيام على حصن النطاة لا نفتح شيئاً فيه طعام ، فأجمعت أسلم أن أرسلوا أسماء ابن حارثة فقالوا: الت رسول الله ﷺ فقل له: إن أسلم يقرئونك السلام ويقولون: إنا قد جهدنا من الجوع والضعف .

لقد كان هذا الحَمَدَت فى غياب سيدهم بريدة بن الحصيب الاسلمى . ولاول مرة فى تاريخ هذه القبيلة. تشكو الجوع والضعف بصيغة رسمية، فغضب لذلك وقال: والله إن رأيت كاليوم قط من بين العرب يصنعون هذا .

واسقط فى ايديهم لولا أن تشجّع هند بن حارثة أخو أسماء قائلاً: والله إنى لارجو أن يكون هذا البعث إلى رسول الله ﷺ مقتاح الحير .

وساد جو من الذهول والصمت اكثر منه جو مناقشة وحجة. فلم يستطع بريدة كَوْظِيَّةُ أَنْ يَهْضُم هَذْهُ الشّكوى من قومه، ومن طرف آخر هو غير قادرٍ على أن يقدَّمُ لهم شيئاً يسد رمقهم، ويطعم جائعهم .

وجاء أسماء إلى رسول الله ﷺ فقال: ( يارسول الله ،إن أسلم تقرأ عليك السلام. وتقول :إنا جهدنا من الجوع والضعف . فادع الله لنا ).

لقد سقط حصن ناعم بالدماء الزكية وبالأرواح والمهج. وبالفداء والتضحيات التي

شارك فيها الجيش كله. فهل يستطيع هذا الجيش أن يخوض حرباً كالحرب الاولى . ترتد فيها ابتداءً راية المهاجرين ثم ترتد راية الانصار حتى ليهتم رسول الله ﷺ من هول الحرب . ويأذن الله تعالى ببروز الرجال العظام فى قلب النائبات فيواجهوا إعصار اليهود بإعصار أشد هولاً منه . ولم نسمع أن رسول الله ﷺ دعا عند حصن ناعم ـ أما هنا ـ واسلم هى من أحب أهله إليه وأقربهم من قلبه . ماذا يفعل لهم .

ويبرز هنا سلاح الدعاء الفتاك بالعدو : فدعا لهم رسول الله ﷺ ثم قال :

دوالله مابيدى ما أقويهم به . قد علمت حالهم . وأنهم ليست لهم قوة ، ثم قال: « اللهم افتح عليهم أعظم حصن فيها أكثرها طعاماً ، وأكثرها ودكاً ، وبدأ الهمجوم الإسلامي العظيم بعد دعاء رسول الله ﷺ .

( ودفع اللواء إلى الحباب بن المنذر، وندب الناس ).

والحباب هو الخبير الأول فى التخطيط الحربى . وهو هنا قائد المعركة الميدانى ، وهو كما وصف نفسه فيما بعد :

أنا جذيلها المحكك ، وعذيقها المرجَّب .

فهو ابن الحرب وأخوها الذي عصرته وعصرها.

ونعود إلى أحباب رسول الله 藝 الجياع الضعاف الاسلمبين. ونسأل أين كانوا فى قلب هذا الهجوم ، لعلهم أخذوا إلى إحدى المصحات للمعالجة، وأخذوا أجازة من هذا الهجوم . لما ثبت لدى قيادة الجيش أنهم أرهفوا وأنهكوا جوعًا وضعفًا .

ولتن أجابنا الناطق الإعلامى معتّب الاسلمى على سوالنا الاول عن أسلم . فتجيينا هنا الناطقة الإعلامية أم مطاع الاسلمية عن هذه المرحلة . قالت أم مطاع الاسلمية ـ رضى الله عنها :

لقد رأيت أسلم حين شكوا إلى رسول اڭ ﷺ ماشكوا من شدة الحال . فندب رسول اڭ ﷺ الناس فنهضوا . فرأيت أسلم أول من اننهى إلى حصن الصعب بن معاذ فعا غابت الشمس من ذلك اليوم حتى فنح الله .

هذا هو الطراز من الرجال الذين رباهم رسول الله ﷺ . فلنن شكوا ضعفهم وجوعهم . لا لكى يتخلفوا عن الجهاد وينكلوا عن رسول الله ﷺ . بل ليكونوا بعدما أبـلغوا حالهم لقـائدهم أول من انتهى إلى حصن العدو . يقاتلون ويقتلون .

وتأتينا لقطات سريعة عن هذا الهجوم الصاعق عن أكثر من مقاتل بطل ناله شرف المشاركة في هذا الهجوم . برز رجل من اليهود يقال له :يوشع يدعو إلى البراز. فبرز إليه الحباب بن المنذر فاختلفا ضربات فقتله الحباب ، وبرز آخر يقال له الذيال ، فبرز له عمارة بن عقبة الغفارى. فبدره الغفارى فيضربه ضربة على هامته وهو يقول : خذها وأنا الغلام الغفارى! فقال الناس : بطل جهاده . فبلغ رسول الله ﷺ فقال : ٩ ما بأس به ، ، يؤجر ويحمد ٤ .

وإذا كان حصن ناعم لبطولات المهاجرين وقيادتهم . فإن حصن الصعب بن معاذ لبطولات الانصار وقيادتهم ، وعمارة بن عقبة الغفارى رَرِيجَيِّق تتحدث عنه كتب التراجم كمافي الإصابة للحافظ ابن حجر :

( ذكره ابن إسحاق فيمن استشهد بخيير ، كذا ذكره ابن عبدالبر . والذى فى المغازى لابن إسحاق أن المقتول بخيير اليهودى الذى بارز عمارة بن عقبة ، وسماه الطبرى الذيال ، ونُسَبَ عمارة فقال : ابن عقبة بن عباد بن مليل ، وأنه لما ضرب اليهودى قال : خذها وأنا المغلام الغفارى ) (١٠) .

وقد فتح المربى الأعظم ﷺ فى قلب الحروب مجالاً للتيه والفخر بالنسب ، والاستعلاء على العدو . وذلك حين يوضع هذا فى خدمة هذا الدين ، وانتصاره على أعدائه من اليهود والمشركين وغيرهم ، ويوظف فى سبيل الله وحده ، وعندما خاف المسلمون أن يكون قد فقد أجره. قال لهم ـ عليه الصلاة والسلام ـ :

ا ما بأسُّ به ، يؤجر ويحمد ، .

وبقتل هذين البطلين انتهت المبارزة حول الحصن . فماذا كان من شهود المعركة هناك .

هذا محمد بن مسلمة يحدثنا عن المربى الأعظم ﷺ كيف كان الرامى الأعظم فى قلب المعركة :

قال : كنت فيمن ترَّس عن النبي ﷺ فجعلت أصبح بأصحابه : ترامُوا بالحَجف ! ففعلوا فرمونا حتى ظننت أن لايقلعوا . فرآيت رسول الله ﷺ فما أخطأ رجلاً منهم ، وتبسم إلىَّ رسول الله ﷺ ، وانفرجوا ودخلوا الحصن<sup>(۲۲)</sup> .

وهذا جابر بن عبد الله ـ رضى الله عنهما ـ يحدثنا عن الجيش المسلم وهو يغالب الموت ، ويصارع العدو :

( لما انتهينا إلى حصن الصعب بن معاذ ، والمسلمون جياع والاطعمة فيه كلها ،
 وغزا بنا الحباب بن المنذر بن الجموح ، ومعه رايتنا وتبعه المسلمون، وقد أقمنا عليه يومين

<sup>(</sup>١) الإصابة في تمييز الصحابة ٢ / ٤ / ٢٧٨ ت ٥٧٠٠ . (٢) المغازي للواقدي ٢/ ٦٦٢ .

نقاتلهم أشد القتال . فلما كان اليوم الثالث بكر رسول الله ﷺ عليهم فخرج رجل من اليهود كأنه الدقل(١) في يده حربة له ، وخرج وعاديته معه فرموا بالنبل ساعة سراعاً ، وترَّسنا عن رسول الله ﷺ ، وأمطروا علينا بالنبل ، فكان نبلهم مثل الجراد ، حتى ظننت ألا يقلعوا ، ثم حملوا علينا حملة رجل واحد ، فانكشف المسلمون حتى انتهوا إلى رسول الله ﷺ وهو واقف قد نزل عن فرسه ومدعم(٢) يمسك بفرسه . وثبت الحباب برايتنا والله مايزول ، يراميهم على فرسه ، وندب رسول الله ﷺ المسلمين ، وحضَّهم على الجهاد ورغَّبهم فيه ، وأخبرهم أن الله قد وعده خبير يغنُّمه إياها . قال: فأقبل الناس جميعاً حتى عادوا إلى صاحب رايتهم ، ثم زحف بهم الحباب فلم يزل يدنو قليلاً قليلاً ، وترجع اليهود على أدبارها حتى لحمها الشر فانكشفوا سراعاً ودخلوا الحصن وغلَّقوا عليهم ووافوا على جُدُّره ، فجعلوا يرموننا بالجندل(٣) رمياً كثيراً ونحُّونا(٤) عن حصونهم بوقع الحجارة حتى رجعنا إلى موضع الحباب الأول ، ثم إن اليهود تلاومت بينها وقالت : مانستبقى لانفسنا؟ قد قُتَل أهل الجدر والجلد في حصن ناعم ، فخرجوا مستميتين ، ورجعنا إليهم فاقتتلنا على باب الحصن أشد القتال ، وقتل يومنذ على الباب ثلاثة من أصحاب رسول الله ﷺ ، أبوصياح وقد شهد بدراً ضربه رجل منهم بالسيف فأطن قحف رأسه، وعدى بن مرة بن سراقة طعنه أحدهم بالحربة بين ثديه فمات ،والثالث الحارث بن حاطب وقد شهد بدراً ، رماه رجل من فوق الحصن فدمغه . وقد قتلنا منهم على الحصن عدة كلما قتلنا منهم رجلاً حملوه حتى يدخلوه الحصن،ثم حمل صاحب رايتنا وحملنا معه وأدخلنا اليهود الحصن وتبعناهم في جوفه، فلما دخلنا عليهم الحصن فكأنهم غنم ، فقتلنا من أشرف لنا وأسرنا منهم ، وهربوا في كل وجه يركبون الحرة يريدون حصن قلعة الزبير ، وجعلنا ندعهم يهربون ، وصعد المسلمون على جُدُره فكبروا عليه تكبيراً كثيراً ففتتنا أعضاد اليهود بالتكبير ، لقد رأيت فتيان أسلم وغفار فوق الحصن يكبرون) .

إنه الجيل الشديد من الشباب الرديف المنضم لجيل الحديبية. من أسلم الذين شكوا قبل يومين مايمانونه من الضعف والجوع ، وهاهم يشاركون في الحرب والفتح، وشباب غفار الذين كانوا سراق الحجيج ، هاهم اليوم يعينون كتابة التاريخ في إنهاه وراثة أمه نكتت عهدها ونقضت ميثاقها مع ربها . لتكون هذه الأمة الفتية همي الأمة البديلة، إنه صراع بين خيرة أهل الأرض وشرار أهل الأرض.

 <sup>(</sup>١) الدقل : خشبة يمد عليها شراع السفينة .
 (٣) الجندل: الحجارة.

 <sup>(</sup>٢) هو العبد الأسود مولى رسول الله 議 .
 (٤) نحونا : ابتعلنا .

لقد قال ـ الله تعالى ـ لبنى إسرائيل عندما كتب لهم وراثة الأرض من طغاتها وجبابرتها :

﴿ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدِّسَةُ الْتِي كَتَبَ اللّٰهَ لَكُمْ وَلَا تُرَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَشَلَبُوا خَاسِرِينَ ﴾ (١) . وقال عن اعدائهم الذين كانوا يحادون الله ورسوله: ﴿ فَأَخْرِجَنَّاهُمْ مِنْ جَنَّاتُ رِغْيُونَ . وكُنُّوزُ وَمَقَامِ كَرْجِ .كَذَلِكَ وَأُورْثَنَاهَا بَنِي إِمْرَائِيلٍ ﴾ (١) .

وقال لبني إسرائيل بصفتهم الأمة الوارثة المفضلة على العالمين:

﴿ وَأُورُقُنَا الْقُومُ الَّذِينَ كَانُوا يُستَضَعَفُونَ مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكُنَا فِيهَا وَتَمْتُ كَلَمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ يَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمْرَنّا مَا كَانَ يَصَنَّهُ فِرْعُونُ وَقُومُهُ وَمَا كَانُوا يَقُرْمُونَ ﴾(٣) .

وقال الله تعالى لنبيه وعبده محمد ﷺ الذي أورثه هذه الأمة الملمونة الخارجة على أمر الله :

﴿ هُو الذِي أَخْرَجَ الذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَمْلِ الْكَتَابِ مِن دِيَادِهِمْ لأُولُ الْحَشْرِ مَا طَنَتُمُ أَن يَشُورُمُوا وَظُنُوا أَنْهُمْ مَانِعَتُهُمْ صَمُونُهُمْ مِنَ اللّه فَاتَاهُمُ اللّهُ مِنْ حَبْثُ لَمْ يَنْتَسِبُوا وَقَلَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرَّعْبَ يُعْرِيونَ بَيُوتِهُمْ بِالْمِيهِمْ وَآيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتِبُوا يا أُولِي الأَبضار ﴾(١٤)

وقال لنبيه وعبده ﷺ الذي أورثه مع أمته هذه الأمة الخارجة على أمر الله:

﴿ وَأَمْوَلُ الَّذِينَ طَاهَرُوهُمْ مَنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن صَيَّاصِهِمْ وَقَلْفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرَّعَبُ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَامِرُونَ فَرِيقًا . وَأَوْرَتُكُمْ أَرْضَهُمْ وَوَيَارُهُمْ وَأَمُوالُهُمْ وَأَرْضًا لُمْ تَعْتُووهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىْ كُلُّ شَيْءَ قَدُيواً ﴾ (٥).

وقال لنبيه وعبده ﷺ الذي أورثه مع أمته هذه الأمة الملعونة الخارجة على أمر الله: ﴿ وَعَدَكُمُ اللهُ مَعَارِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلُ لَكُمْ هَذَهِ وَكُفْ أَيْدِيَ النَّاسِ عَكُمْ ﴾(١) .

ووعده خيبر فيما وعده فيه .

أما الصالحون من بنى إسرائيل . فقد انفصلوا عن هذه الأمة ، وانضموا إلى الأمة المحمدية ، وصاروا أعضاء فى حزب الله الجديد ، وصارت علاقتهم العضوية فيه .

 <sup>(</sup>۱) المائدة / ۲۱ . (۲) الشعراء / ۵۷ ـ ۵۹ .

 <sup>(</sup>٣) الأعراف / ١٣٧ .
 (٤) الحشر / ٢ .

 <sup>(</sup>٥) الأحزاب / ٢٦، ٢٧ .
 (٦) الفتح : ٢٠ .

وانبتت الروابط بينهم وبين الذين ظلموا منهم ، والذين حق عليهم القول: منهم أمة مقتصدة، وكثير منهم فاسقون .

﴿ مَنْهُمْ أُمَّةً مُقْتَصِدَةً وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُون ﴾(١) .

﴿ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُون ﴾ (٧).

﴿ وَلَقَدُ وَصَلْنَا لَهُمُ الْقُولُ لَمُلَهُمْ يَقَدُكُونَ . الذِينَ آتَيَناهُمُ الْكِتَابَ مِن قَبْله هُم به يُؤْمُون. وَإِذَا يُنْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَا به إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رُبَّنَا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْله مُسلِمِينَ . أُولِيَاكَ يُؤْتُونَ أَجْرِهُمُ مُرْتَيْنِ بِمَا صَبْرُوا وَيَدْرُءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّنَةَ وَمِما رَزْقَاهُمْ يَشْقُونَ . وإذا سَمِمُوا اللَّهُو أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لِنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ مُسلَومٌ عَلَيْكُمْ لا نَبْتِنِي الْجَاهِلِينَ ﴾ (٣)

### قلعة الزبير :

ولتن سقطت حصون ناعم والصعب بن معاذ بالجهد البشرى وبالدم، وبمصارعة الموت، فقد شامت إرادة الله تعالى أن تسقط قلعة الزبير بيد يهودية بعد الحصار الشديد الذى تم عليهم .

 ( فحاصرهم وغلقوا عليهم حصنهم وهو حصين منيع وإنما هو رأس قلعة لا تقدر عليه الخيل ولا الرجال لصعوبته وامتناعه . . . . وأقام رسول الله ﷺ على محاصرة الذين في قلعة الزبير ثلاثة إيام) .

ولعل الحصار لو استمر أشهرًا لما تمكن المسلمون من فتح هذه القلعة، فليس لديهم من السلاح البشرى ما يتمكنون من فتحها؛ لأن اليهود قد يشـوا من المواجهة . وأصبحت خطتهم الأن أن يصبروا على الحصار طويلاً ،وماؤهم وافر ،وطعامهم وافر، وطعامهم وافر، ولن يستطيع المسلمون أن يمضوا أشهرًا في هذا الحصار.

وبعثِ الله تعالى لعون حزبه جنديًا من قلب عدوه.

( فجاء رجل من البهود يقال له غزّال فقال: يا أبا القاسم ، تومنى على أن أدلك على ما تستريح به من أهل النطاة وتخرج إلى أهل الشق، فإن أهل الشق، قد هلكوا رعبًا منك؟ قال: فأمنه رسول الله ﷺ على أهله وماله. فقال البهودى: إنك لو أقمت شهرًا ما بالوا، لهم ديول تحت الأرض، يخرجون بالليل فيشربون بها ثم يرجعون إلى قلعتهم فيمتعون منك، وإن قطعت مشربهم عليهم ضجوا).

(۲) آل عمران : ۱۱۰.

<sup>(</sup>۱) المائلة : ۲٦ .

<sup>(</sup>٣) القصص: ٥١ \_ ٥٥ .

ولا شك أن اليهود فى الحالة التى وصلوا إليها من التخاذل والضياع لابد أن يظهر فيهم مثل هذه الجيوب التى تحرص على مصلحتها وتبيع أمتها وقيادتها؛ لأنها ترى القيادة تحرص كذلك على مصلحتها. ومن أجل وعامتها وشهرتها تضحى بأفرادها، وعندما تفقد الثقة بين الامة وقيادتها. فسوف تنهار الامة كلها. فحرص هذا اليهودى على ماله وعلى زوجه وعلى أهله دفعه لمثل هذه الخيانة لقومه. بعد أن مات دافع الإيمان عنده

فسار رسول الله ﷺ إلى دبولهم فقطعها. فلما قطع عليهم مشاربهم لم يطيقوا المقام على العطش فخرجوا فقاتلوا أشد القتال، وقتل من المسلمين يومئذ نفر، وأصيب من اليهود ذلك اليوم عشرة. وافتحه رسول الله ﷺ فكان آخر حصون النطأة .

#### حصون الشق :

وقد فتح أولها بالسيوف والدماء المسلمة، وفتح ثانيها بالدعوة الربانية ، أما أولها فكان حصن أبى .

فقد روى البيهقي عن محمد بن عمر عن شيوخه قال:

لما تحوِّل رسول الله ﷺ إلى الشُّن وبه حصون ذوات عدد، فكان أول حصن بدأ به حصن أبيُّ فقام رسول الله ﷺ على قلمة يقال لها : سموان فقاتل عليها ألهل الحصن قتالاً شديدًا.

وإذا كان غزَّال الأول هو الذى دلَّ اليهود بخياتته لقومه على مكمن القوة عند أهل قلمة الزبير ، فغزال الثانى هنا فى الشُّق هو الذى قاد المسلمين بهزيمته أمامهم لفتح حصن أبى .

وخرج رجل من اليهود ويقال له غزال فدعا إلى البراز فيرز له الحباب بن المنذر فاختلفا ضربات ثم حمل عليه الحباب فقطع يده اليمنى من نصف الذراع، فوقع السيف من يد غزال وكان أعزل فبادر راجعًا منهزمًا إلى الحصن، وتبعه الحباب فقطع عرقوبيه فوقع فذفف عليه .

فخرج آخر فصاح من يبارز فبرز له رجل من المسلمين من آل جحش فقُتل الجحشي. وقام مكانه يدعو إلى البراز .

وهنا يأتى ، البطل المظفر العظيم أبى دجانة سمَّاك بن خرشه صاحب عصابة الموت، وصاحب سيف رسول الله ﷺ الذى اختاره من بين المسلمين وأعطاه إياه.

( فبزر له أبو دجانة قد عصب رأسه بعصابة حمراء فوق المغفر يختال في مشيته،

فيدره أبو دجانة فضربه فقطع رجليه ثم ذقف عليه وأخذ درعه وسيفه فجاء به إلى رسول الله ﷺ. فغله رسول الله ﷺ ذلك ، وأحجموا عن البراز فكبر المسلمون ثم عاملوا على الحصن فدخلوه يقدمهم أبو دجانة فوجدوا فيه أثاثًا ، ومتاعًا ، وغنمًا، وطعامًا وهرب من كان فيه من المقاتلة، وتقحموا الجدر، كانهم الظباء حتى صاروا إلى حصن النزار بالشق. وجعل يأتى من بقى من قلَّ النظاة إلى حصن النزار فغلقوه، وامتنعوا فيه أشد الامتناع وزحف رسول الله ﷺ إليهم في أصحابه. فكانوا أشد أهل الشق رميًا للمسلمين بالنبل والحجارة، ورسول الله ﷺ معهم حتى أصاب النبل ثياب رسول الله ﷺ معهم حتى أصاب النبل ثياب رسول الله ﷺ معهم حتى أصاب النبل ثياب

﴿ فَلَمْ تَقَتُّلُوهُمْ وَلَكِنُ اللَّهَ قَتَلُهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنْ اللَّهَ رَمَىٰ وَلِيللِي الْمُؤْمِينَ مِنْهُ بَلاءُ حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٍ ﴾(٢)

إنها الكف من الحصباء من يد النبوة يرمى بها الله تعالى بكف نبيه محمد ﷺ. فنعل فعل الطائرات اليوم وراجمات الصواريخ. ( ثم آخذ لهم كثاً من حصباء فحصب به حصنهم، فرجف الحصن بهم، ثم ساخ في الأرض حتى جاء المسلمون فاخذوا أهله أخذا (٣).

لفد وعد الله تعالى نبيه ﷺ خيير. وقدر الله نافذ بالجيش المسلم، أو بجندى العدو يكشف الاسرار، ويفتح الحصون، أو بكف الحصباء يسيخ الحصن ويزلزله.

﴿ قُلْ إِنْ رَبِي يَقْذِفُ بِالْحَقِ عَلَامُ الفُيُوبِ . قُــلْ جَـــاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيد ﴾ (٤).

# حصون الكتيبة ـ حصن القموص :

وعادت المواجهة فاشتعلت بعف من جديد. فلئن كان الحَدُّ والجَمَّالُ وأَبطَالُ البهود قد سقطوا من قبل في حصن ناعم. فهم الآن. يذودون عن آخر شرفهم وعزهم ودولتهم.في حصن القموص .

لما فتح رسول الله ﷺ حصون النطاة والشنّى. انهزم من سلم منهم إلى حصون
 الكتبية وأعظم حصونها القموص، وكان حصنًا منيمًا .

ذكر موسى بن عقبة: أن رسول الله ﷺ حاصره قريبًا من عشرين ليلة. وكانت

<sup>(</sup>١) دلائل النبوة للبيهقي ٤/ ٢٢١– ٢٢٤ . (٢) الأنفال : ١٧ .

<sup>(</sup>٣) دلائل النبوة للبيهقي ٤/ ٢٠٥ . (٤) سبأ : ٤٩ ، ٤٨ .

أرضًا وخمة )(١).

يحدثنا السيهقى ابتداء فيما رواه بريدة بن الحصيب الاسلمى عن المرض الذى كان يعانى منه القائد الاعظم ﷺ فيقول: كان رسول اللہ ﷺ وبما أخذته الشقيقة. فيلبث اليوم واليومين لا يخرج ولما نزل خيير أخذته الشقيقة فلم يخرج إلى الناس (<sup>17)</sup>.

ولتتصور وضع هذه الكتية المؤمنة. وليس بينها قائدها ـ عليه الصلاة والسلام ـ كم نفقد من المدد و الزخم الشعورى فرؤيته وحده ﷺ في ساحة المعركة أكبر من ألف جيش والف مدد يكون عونًا لهم. وأصبح المؤمن من هذه العصبة المؤمنة. لا يستطيع أن يعيش لحظة دون أن يرى قائده الحبيب بجواره ، ولو ألقى نظرة عليه من بعيد، وكان هذا الوهن من مرض رسول الله ﷺ ينعكس على الجيش كله .

وقاد الجيش وزيره الأول . فهو الأمل المرجى بعد القائد الأعظم ﷺ حيث أعطاه رسول الله رايته . فكان بمثابة شخصه العظيم ـ عليه الصلاة والسلام .

( وأن أبا بكر أخذ راية رسول الله ﷺ ثم نهض فقاتل قتالاً شديدًا ثم رجع)<sup>(١)</sup> وفي الرواية الثانية للواقدى: ( فرجع ولم يفتح له )<sup>(1)</sup>.

وانتهى اليوم الأول والمسلمون على مصافهم لم يتقدموا من الحصن أو تلوح لهم بوادر النصر ولو من بعيد واليهود مستميتون في الدفاع عن مواقعهم وحصونهم .

ثم قاد الجيش الوزير الثاني، ورمز القوة والشجاعة عند المسلمين عمر بن الخطاب. مع استنهاض الهمم وحثها للمواجهة :

(.. فأخذها عمر فقاتل قتالاً شديدًا أشد من القتال الأول ثم رجع)<sup>(ه)</sup> وفى الرواية الثانية ( فلما كان من الغد أخذها عمر فرجع ولم يفتح له وقتل محمود بن مسلمة. فرجم الناس (<sup>۱۷)</sup>.

وماذا بعد عجز الشيخين عن الفتح. وهما أعلى المستويات الإيمانية عند المسلمين. ولم يكن من حل إلا أن يأخذ الراية رسول الله ﷺ بنفسه ويقود الهجوم. وأنى ذلك والشقيقة وصداع الرأس تملك عليه جهده كله. وكان من المكن بدعوة واحدة. أن يطلب من ربه العاقية ليقود الهجوم بنفسه. أو بدعوة واحدة أن يسيخ الحصن كما ساخ أحد الحصون قبله ويأخذ المسلمون اليهود أخذاً.

ولكنها الإرادة الربانية لتوجيه الأنظار إلى البطل العظيم المتواضع ليأخذ وضعه

<sup>(</sup>۱) سبل الهدى والرشاد للصالحى ٥/ ١٩٣ . (٢ ــ ٦) دلائل النبوة للحافظ البيهقى ٤ / ٢١٠ .٢١١ .

الحقيقى فى الصف المسلم . وتبرز كفاءته وطاقته المدخرة لساعة الارمات . ولتتجلى المكرمة الربانية لهذا الفتى الذى صرح قبل أيام قلائل أعتى قادة اليهود (١/ومضى جنديًا فى الصف المسلم . ولنمض مع الإمام البخارى يحدثنا عن الإعلان النبوى العام على الامة المسلمة وقد أثختها الجراح، وتقطعت قلوبها رجاءً وأملاً بالنصر بعد أن بدأ شبه مستحيل. وذلك فيما رواه بسنده عن سهل بن سعد كلات :

عن أبى حازم قال: أخبرنى سهل بن سعد كرهج أن رسول الله ﷺ قال يوم خبير: د لاعطين هذه الراية غذا رجلاً يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله، ويعبه الله ورسوله ، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يُعطاها فلما أصبح الناس غدو على رسول لله ﷺ كلهم يرجو أن يعطاها .

إنها البشارة العظمى بالفتح، وأعظم بها من بشارة. فهى أسعد ليلة عندهم واهناً ليلة، والنص صريح ( غذا ) وليس فى المنظور البعيد. وراحت القلوب تحيش وتفنن بهذا الفرد القرم السعيد الذى يكرمه الله تعالى فيجعل الفتح على يديه. وهو يعين بشخصه وبذاته وبلسان رب العالمين أنه يحمل أعظم وأسعد مواصفتين . ( يحب الله ورسوله ، ويحبه الله ورسوله ك .

فالله تعالى من فوق سبع سموات، اختار من هذا الجيش رجلاً لا يزال مجهولاً عند المسلمين إلى الآن. ليكون فتح خبير على يديه. وذل اليهود على يديه .

والروايات الاخرى كلها تزيد الإشراق والإنارة على مواصفات هذا الرجل السعيد، يقول الحافظ ابن حجر فى شرح الحديث الآنف الذكر :

( فقال النبى ﷺ: ﴿ لادفعن لوائى غذا إلى رجل...، الحديث، وعند ابن إسحاق نحوه من وجه آخر، وفى الباب عن اكثر من عشرة من الصحابة سردهم (الحاكم) فى الإكليل وأبو نعيم والبيهقى فى الدلائل .

قوله: ( لأعطين الرابة غدا أولياخذن الرابة غدا ) وفي حديث سهل: (لأعطين هذا الرابة غدا رجلاً وبغير شك) وفي حديث بريدة ( أني دافع الملواء فدا الله رجل يحبه الله أو شكا إلى رجل يحبه الله ورسوله ١٠ والرابة بمعنى اللواء وهو العلّم في الحرب يعرف به موضع صاحب الجيش وقد يحمله أمير الجيش وقد يدفعه لقائد العسكر. وقد صرح جماعة من أهل اللغة بترادفهما لكن روى أحمد من حديث ابن عباس: كانت راية رسول الله ﷺ

<sup>(</sup>۱) اخلنا برأى أن البارزات مع قادة اليهود كانت في حصن ناعم والذى كان ملكه مرحب . وفصلنا هذه عن فتح القموص الني نحن يصددها فلم تشر الروايات إلى أن الجارزة كانت في هذا الحصن لكنها أكدنت أن أخذ الرابة كان فيها . والله أعلم .

سوداء ولواءه أبيض، ومثله عند الطبراني عن بريدة وعند ابن عدى عن أبي هريرة، وزاد: ٩ مكتوبًا فيه: لا إله إلا الله محمد رسول الله ٤، وهو ظاهر في التغاير. وقد ذكر ابن إسحاق وكذا أبو الاسود عن عروة أن أول ما وجدت الرايات يوم خبير، وما كانوا يعرفون قبل ذلك إلا الألوية. قوله ﴿ يحبه الله ورسوله ﴾ زاد في حديث سهل ابن سعد وويحب الله ورسوله ﴾ وفي رواية ابن إسحاق: ٩ ليس بفرار ٩ وفي حديث بريدة: ٩ لا يرجم حتى يفتح الله له قوله (فنحن نرجوها) في حديث سهل ( فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم بعطاها) وقوله: يدوكون أي باتوا باختلاط واختلاف.

وعند مسلم من حديث أبى هريرة أن عمر قال: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. وفى حديث بريدة فما منا رجل له منزلة عند رسول الله ﷺ إلا وهو يرجو أن يكون ذلك الرجل. حمى تطاولت أنالها ) (١).

إنها القيم العظمى عند هذا الجيل السعيد فهذا الرجل لن ينال منصبًا ولن ينال كنزًا من المال. ولن ينال ضبيعة أو ينال إقطاعًا ؛ إنما صفته يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله .

لقد وصف الله تعالى هذا الجيش المؤمن بقوله: ﴿ ... فَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ بِقَوْمٍ يُعْجِمُهُ وَيُعْجِدُهُ ... ﴾ (٢٧) وهذا التعميم أسعد كل فرد في هذا الجيل أنه عضو في حزب الله. لكن أن تأتى له هذه الشهادة من رسول رب العالمين بذاته وشخصه وعيته من دون الناس فتلك من أعظم الأحلام عند المؤمنين .

وهذا الفاروق الاعظم كلئ يحدثنا عن سريرته التقية العالية الحالدة: ما أحببت الإمارة إلا يومئد ، وكم هو عظيم هذا المرتقى. أنه ما أحب الإمارة في حياته كلها إلا هذه الليلة نقد فُطمت نفسه عنها، وطلق حبها قلبه. إلا في تلك الليلة. يوم تأتى شهادة رب العالمين: • يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله » ثم يدخل مغاليق التاريخ كلها بأن يكرمه ربه أن يجعل الفتح على يديه وشهدنا كيف كانت تلك الليلة مع الجيل السعيد فما منا رجل له منزلة عند رسول الله في إلا وهو يرجو أن يكون ذلك الرجل، إلا رجل واحد كان في مؤخرة الجيش قد اشتد عليه مرضه وغلبه الرمد فلا يصر أمامه شيئا وإما أنه لم يسمع هذا الإعلان الوارد من رب العالمين. وإما أنه قد سمعه واستبعد أن يكون هو ذلك الرجل، على مرضه. ورجا ربه أن يعوض خيرًا عنها .

يقول سهل بن سعد كما في رواية البخاري:

<sup>(</sup>۱) فتع البارى شرح صحيح البخارى ٧/ ٤٧٧ ح (٤٢١٠) . (۲) المائد: / ٥٤

( فقال : ﴿ أَيْنِ عَلَى بِنَ أَبِي طَالَبٍ ؟ ﴾ فقيل هو يارسول الله : يشتكى عينيه . قال : ﴿ فَأَرْسُلُوا إِلَيْهِ ﴾ (١) .

لنعد إلى الحافظ بن حجر يتقل لنا من خلال الروايات الاخرى ، الوضع المرضى الذى كان يعانى منه حبيب رب العالمين على بن أبى طالب . الذى اختاره الله تعالى ورسوله من هؤلاء الالفين السعداء .

( فدعا علياً وهو يشتكى عينه فمسحها ثم دفع إليه اللواء . ولمسلم من طريق اياس ابن سلمة عن أبيه قال : فأرسلنى إلى على قال: فجئت به أقوده أرمد . . . وقد ظهر من حديث سلمة أنه هو الذى أحضره . ولعل علياً حضر إليه بخيير ولم يقدر على مباشرة القتال لرمده ) (۱۲ وفى حديث سهل السابق : ( ودعا له فيراً حتى كان لم يكن به وجع ) (۲۲) .

( وعند الحاكم من حديث على نفسه قال : فوضع راسى فى حجره ثم بزق فى إلية راحته فدلك بها عينى ) ، وعن بريدة فى الدلائل للسيهتى ، فما وجمها على حتى مضى لسببله . أي مات . وعند الطيرانى من حديث على (فما رمدت ولا صدعت منذ دفع النبى ﷺ إلى الراية يوم خيير .وله من وجه آخر فما اشتكيتها حتى الساعة ) قال : ودعا لى : اللهم اذهب عنه الحر والقر ؛ فما اشتكيتها حتى يومى هذا )(١٤) .

لم تكن دعوة رسول وب العالمين لنفسه أن يذهب عنه صداع رأسه ، إنما كانت دعوته أن يعانى رمد ابن عمه وصهره وأخيه الحبيب على كلطي وكان ذلك الدواء الناجع الذى داوى به أمراضاً وأحوالاً اخرى .

فقد أذهب عنه الرمد إلى الابد ، وأذهب عنه شكوى عيته إلى الابد ، وأذهب عنه التحسس من الحر والقر إلى الابد، ويحسن أن نستأس برواية اليههقي التي يحدثنا بها على يَرْجُنِكُ عن نفسه بعد قرابة خمس وثلاثين عاماً من خيبر ( فعن عبدالرحمن بن أبي لملى قال : كان على يلبس في الحر والشتاء العباء المخشن التخين وما يبالى بالحر . فأثانى أصحابي فقالوا : إنا قد رأينا من أمير المؤمنين شيئاً فهل رأيته ، فقلت : ماهو ؟ فألوا : رأيناه يخرج إلينا في الحر الشديد في العباء المحشو التخين ، وما يبالى بالحر ، ويخرج علينا في الحر الشديد في الثوبين الحقيفين وما يبالى بالمرد . فهل سمعت في ذلك شيئاً فقلل : بالله شيئاً في الحر من المنال شيئاً . ففاحل على على يُؤشئ فسمر معه ، فأتيته فسألته . فقال : فمارايت رسول الله يُؤشخ حين دعا

<sup>(</sup> ۱ ــ ٤ ) فتح البارى شرح صحيح البخارى ٧/ ٤٧٧ ح (٤٢١٠) .

أبابكر فعقد له وبعثه إلى القوم فانطلق فلقى القوم ثم جاء بالناس وقد هزموا . فقال : بلى . ثم قال : ثم بعث إلى عمر فعقد له ثم بعثه إلى القوم فانطلق فلقى القوم فقاتلهم ثم رجع وقد هزم . فقال رسول الله ﷺ عند ذلك : ﴿ الأعطين الراية اليوم رجلاً يحبه الله ورسوله ، ويحب الله ورسوله يفتح الله عليه غير فرار ، فدعانى فأعطانى الراية ثم قال : ﴿ اللهم اكفه الحر والبرد ﴾ . فما وجدت بعد ذلك حراً ولا بركا(١).

وصمت أمير المؤمنين رَشِينَ عن أعظم مجد حققه الله تعالى له ، ولم يحدث أبا ليلي عن بطولاته تلك حتى فح الله على يديه .

لكن غير أمير المؤمنين على بن أبى طالب يحدثنا عن هذه البطولات . فلا يقل عن عشرة من الصحابة ، فتنوا بروعتها وحفظهوها عن ظهر قلب وتناقلوها للأجيال ، وأصبح الجيل بعد الجيل يوديها .

ونعود إلى رواية البخارى عن سهل بن سعد . والتى انطلقنا منها أساساً للحادثة : (فيصق رسول الله ﷺ فى عينيه ودعا له فيراً حتى كان لم يكن به وجع . فاعطاه الراية . فقال على: يارسول الله ، أقتالهم حتى يكونوا مثلنا . فقال : ﴿ انفذ على رِسلك حتى تنزل بساحتهم ، ثم ادعهم إلى الإسلام ، وأخيرهم عما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لان يهدى الله بك رجلاً واحداً خير لك من أن يكون لك حمر النعم )(٢) .

لقد قال رسول الله 議 : حين بعث صدر براءة إلى المشركين في حج العام الناسع للهجرة وفي إمرة الصديق للحج \_ رضوان الله عليه \_ قال : ﴿ لا يبلغ عنى إلا رجل من أهل بيتى ﴾ .

وإذا كان على \_ رضوان الله عليه \_ هو حامل رسالة رسول الله ﷺ إلى المشركين العرب فيما بعد، فهو اليودية يقيم عليها العرب فيما بعد، فهو العرب العالمين إلى الأمة اليهودية يقيم عليها الحجة ، ويشعد عليها بالتبليغ يوم القيامة ، ويدعوها إلى الله \_ عز وجل \_ ورسوله ، فهو كير إضافة إلى كونه البطل المعد للفتح ، فهو الداعية العظيم المعد للدعوة ، وأن تنتهى المبادتهم يومين المبادتهم وهزيمتهم . وأدرك على كرض هذا المعنى ابتداء قبل أن يكون الفاتح العظيم أن عليه مسؤولية إعمق وأبعد من صوولية الفتح ، ومن أجل هذا هو الذي سأل حبيبه

<sup>(</sup>١) ولائل النبوة للبيهقى ٤ / ٣١٣ . وقـال المحقـق فيه : وذكره الهيشمى فمى الزوائد (٩ / ١٢٢) وقال :رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن .

<sup>(</sup>٢) فتع البارى شرح صحيح البخارى ٧/ ٤٧١ ح (٢١٠٠) .

المصطفى ﷺ (علام يقاتل اليهود؟) . فهو ليس المتلمظ للدماء بمقدار ماهو متحرق للهداية بالدعاء ، وعلمه ـ عليه الصلاة والسلام منهج الدعوة إلى الله حيث ختمه بأعظم الامجاد الحقيقية ، والتي قد تكون أعظم من فتح خيير :

 لان يهدى الله بك رجالاً واحداً خير لك من حمر النعم ، ( وهو من ألوان الإبل للحمودة وقيل: المراد خير لك من أن تكون لك فتتصدق فيها ، وقيل تقتنيها وتملكها ،
 وكانت مما تتفاخر العرب بها )(١) .

وفى السيرة لابن إسحاق : يتابع بنا سلمة بن الاكوع كؤللتك الانتقال مع على إلى حصن خبير بعد أن فقه مسؤوليته وعلام يقاتل اليهود ، وكيف يبلغهم رسالة ربهم فيقول :

( فخرج والله يارنح يهرول وإنا لخلفه نتبع أثره ، حتى ركز رايته فى رضم من حجارة تحت الحصن ، فاطلع إليه يهودى من رأس الحصن . فقال : من أنت؟ قال : أنا على بن أبى طالب . قال يقول اليهودى : علوتم وما أنزل على موسى،أوكما قال . فما رجع حتى فتح الله على يديه . )(٢) .

 أنت أخى فى الدنيا والآخرة ، • أنت منى بمنزلة هارون من موسى ولكن لا نبى بعدى ، .

فهو أخو رسول الله 纏 يأخذ الكتاب بقوة ، ويأخذ الراية بقوة ، ويمضى يهرول وبه نفس شديد من العَدُو تنفيذا لامر رسول الله 離 فيركز الراية في مكان مرتفع ، وينزل لساحة الحرب بجبته الارجوانية ، بعد أن يُلغ ما أمره رسول الله 離 بتلبغه .

وليس بين يدينا من شدة هذه الحرب وأهوالها إلا حديثين برويان عنف المواجهة . قال بن إسحاق حدثمى عبدالله بن الحسن عن بعض أهله عن أبى رافع مولى رسول الله عن أن خرجنا مع على بن أبى طالب \_ رضى الله تقاللى عنه \_ حين بعثه رسول الله يقل برايته . فلما دنا من الحصن خرج إليه أهله فقاتلهم ، فضربه رجل من يهود فأطاح ترسه من يده ، فتناول على باباً كان عند الحصن فترس به عن نفسه ، فلم يزل في يده وهو يقاتل حتى فتح الله عليه ، ثم ألقاه من يده حين فرغ ، فلقد رأيتنى في نفر سبعة أنا ثامنهم نجهد على أن نقلب ذلك الباب فما نقله ) (٣) .

المصدر نقسه ٧/ ٤٧٨ . (٢) السيرة النبوية لابن هشام ٣/ ٤١٦.

<sup>(</sup>٣) السيرة النبوية لاين هشام ٤٦٧/٣ وقال الهيشمى عنه ( ٦ / ٥٥ ) : في راو لُم يُسَم، ورواه أحمد فى مسنده، ورواه الحاكم فى المستدرك ٣/٣ وقال:هذا حديث صحيح الإسناد وَلَم يخرجاه ووافقه الذهبى .

إنه ولى الله تعالى الذى اختاره ليفتح خيبر، وكما تكون المعجزات للأنبياء تكون المحرات للأنبياء تكون الكومات للأولياء ، وقد طار ترس على كولات من نقل فترس بباب خيبر ، الذى عجز ثمانية عن قلبه فى الأحوال العادية لا عن حمله ، وعلى \_ رضوان الله عليه \_ قد يعجز عن ذلك بعد المعركة ، لكن الله تعالى أعطاء من القوة داخل المعركة ما يستطيع أن يواجه كل هجمات اليهود بهذا الترس الذى لم تسمع البشرية بمثله . ولايمكن أن يتوقف أو يتراجع أو يهن ، حتى يأذن الله بالفتح من عنده ولا عجب كذلك فى رواية اليههى: عن أبى جعفر محمد بن على قال: حدثنا جابر بن عبد الله أن علياً حمل الباب يوم خيبر حتى صعد المسلمون عليه فافتتحوها ، وأنه جرب بعد ذلك فلم يحمله أربعون رجك)(١) .

وفى رواية من وجه آخر ضعيف عنه:( ثم اجتمع عليه سبعون رجلاً فكان جهلـهم أن أعادوا الباب (<sup>(۲)</sup> . والكرامة لابد أن تكون خارقة للعادة .

يقول الحافظ ابن حجر فى التعقيب على روايتى السبعة ورواية الاربعين : (والجمع بينهما أن السبعة عالجوا قلبه والاربعين عالجوا حمله ، والفرق بين الامرين ظاهر، ولو لم يكن إلا باختلاف الابطال )٣٢.

فقد رأى صحة الروايتين ، لكنه أغفل رواية السبعين؛ لأنها ضعيفة فى سندها . ولا عجب أن يقول أبو نعيم ـ رحمه الله ـ:( وقد سمع رواية البيهقى حين قال اليهودى:علوتم والـذى أنـزل على موسى. لاعجب أن يقول:فيه دلالة على أن فتح على لخصوفهم تـقـدم فى كتبهم بتوجيه من الله وجهه إليهم ،ويكون فتح الله على يديه) (4).

## حصن الوطيح والسلالم :

وبعد أن أدركت أمة اليهود أنها تغالب قدر الله . وقد سقط القموص أمنع حصونها ، وبدأت كتائب الإسلام تنثال نحو حصنى الوطيح والسلالم . حيث يقيم هناك الزعماء المتبقون لليهود وعلى رأسهم كنانة بن أبى الحقيق ، الغوا من قاموسهم فكرة المواجهة وعادوا للتمنع في حصونهم .

قال ابن إسحاق : (وتدنى رسول الله 義 بالاموال ياخذها مالأمالا ، ويفتحها حصناً حصناً حتى انتهوا إلى ذينك الحصنين ، وجعلوا لايطلعون من حصنهم حتى همًّ

<sup>(</sup>۱ ، ۲) دلائل النبوة للبيهقي ٤/ ٢١٢ . (٣) فتح الباري شرح صحيح البخاري٧/ ٤٧٨ .

<sup>(</sup>٤) سبل الهدى والرشاد للصالحي٥/ ١٩٥ .

رسول الله ﷺ أن ينصب عليه المنجنيق لما رأى من تغليقهم ، وأنهم لا يبرز منهم أحد . فلما أيفنوا بالهلكة وقد حصوهم رسول الله ﷺ أربعة عشر يوماً ، سالوا رسول الله ﷺ الصلح ) .

إن كنانة بن أبى الحقيق هو ثالث الثلاثة من زعماء اليهود من بنى النضير والذين التجؤوا إلى خبير بعد إجلائهم عن المدينة .

أما أولهم فحيى بن أخطب الذى ملا الارض حرباً لرسول الله ﷺ . وحزَّب الاحزاب ، وجيَّس الجيوش ، لاستصال شافته ، وقاد بنى قويظة إلى مصارعهم حين نكوا عهدهم مع رسول الله ﷺ . قال كلمته الناريخية ، وهو يُعرض على الموت : لاباس ، ملحمة وقدر كتبهما الله على بنى إسرائيل .

ثم اتجه إلى رسول الله ﷺ قائلاً له والحقد يقطر من قلبه : والله ما لمت نفسى فى عداوتك .

وكما كان إبليس يعلم أن عليه السجود لأدم فاستكبر بين يدى ربه عن السجود، وعرف يقيناً أنه حطب جهنم ، نجد حيى بن أخطب يقف الموقف نفسه ، فهو يحاد الله ورسوله . والله لا يحارب .

قال كلمته المشهورة : ولكنه من يخذل الله يُخذل .

أما ثانى الزعماء فهو سلام بن أبى الحقيق الذى سقط صريعًا بيد العصبة المسلمة التى اغتالته على فراشه، فماذا كان يحمل في نفسه قبل مقتله.

نستمع للحارث بن عوف سيد بني غطفان يقول لعيينة بن حصن سيدهم الأول:

( أشهد لسمعت أبا رافع سلام بن أبى الحقيق يقول: إنا نحسد محمد على النبوة حيث خرجت من بنى هارون وهو نبى مرسل واليهود لا تطاوعنى على هذا. ولنا منه ذبحان ، واحد بيثرب، وآخر بخير. قال الحارث: قلت لسلام: يملك الارض جميعًا؟ قال: نعم والتوراة التى أنزلت على موسى وما أحب أن تعلم اليهود بقولى فيه)(١).

ولنن صُرِع ثانى الزعماء سلام بن أبى الحقيق قبل ذبح خبير. فهو ثالث الزعماء كنانة بن أبى الحقيق ، وأخو سلام هو الذي يقود اليهود لهذا المصرع فى خبير وقد رأى كيف سقط أبطال اليهود صرعى مجندلين فى ساحة المعركة. ففكر أن ينقذ اليهود من الذبح (فأرسل إلى رسول الله 難رجلاً من اليهود يقال له شماخ يقول: أنزل أكلمك. فقال رسول الله ﷺ: قنمه، فنزل كنانة فصالح رسول الله ﷺ على حقن دماء من فى

<sup>(</sup>۱) المغازي للواقدي ۲/ ۱۷۷ .

حصونهم من المقاتلة وترك الذرية لهم، ويخرجون من خبير وأرضها بذراريهم ويخلون بين رسول الله ﷺ وما كان لهم من مال وأرض. وعلى الصفراء والبيضاء والكراع والحلقة وعلى البر إلا ثوب إنسان . فقال رسول الله ﷺ: • برئت منكم ذمة الله وذمة رسوله إن كتمتموني شيئًا • فصالحوء على ذلك. فأرسل رسول الله ﷺ إلى الأموال فقيضها الأول فالأول: ووجد في ذينك الحصنين مائة درع وأربعمائة سيف، وألف رمح. وخصسمائة قوس عربية بجعابها ) (١).

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية لابن هشام ٢/ ٤٦٩ .

# التربية فى خيبر أولاً: قبل الفتح

#### ١-ركوبه ﷺ على الحمار :

( روی الترمذی ، وابن ماجة ، والبیهقی بسند ضعیف قال: کان رسول الله ﷺ یوم خبیر علمی حمار مخطوم برَسَن من لیف، وتحته إکاف من لیف .

قال ابن كثير: الذى ثبت فى الصحيح أن رسول الله ﷺ جرى فى وقاق خيبر حتى انحسر الإوار عن فخذه ، فالظاهر أنه كمان يومئذ عملى فرس لا عملى حمار ، قمال : ولعل هذا الحديث إن كان صحيحًا محمول على أنه ركبه فى بعض الايام وهو محاصرها) (١).

وفى رواية البيهقى عن أنس كرهجة قال: ( كان رسول الله ﷺ يعود المريض ويتبع الجنازة ويجيب دعوة المملوك ويركب الحمار وكان يوم قريظة والنضير على حمار ويوم خيبر على حمار مخطوم برس من ليف تحته إكاف من ليف\٢١).

## ٢\_دعاؤه ﷺ على الطريق :

( قال أنس: وقال رسول الله ﷺ لأبى طلحة كر على حين أراد الحروج إلى خيبر: «التمسوا لى غلامًا من غلمانكم يخدمنى ، فخرج أبو طلحة مردفى وأنا غلام ، قد راهقت . فكان رسول الله ﷺ إذا نزل خدمته، فسمعته كثيرًا ما يقول : « اللهم إنى أعوذ بك مسن الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجين وضلع الدين وغلبة الرجال ، وواه سعيد بن منصور (٣٠).

## ٣ـ عامر بن الأكوع وشهادته :

. . . فلما تصاف القوم كان سيف عامر فيه قصر فتناول به ساق يهودى ليضربه  $(1.3 \pm 10^{-3})$  سلمة وهو آخذ ويرجم ذباب سيفه فأصاب ركبة عامر . فمات منه ، فلما قفلوا قال $(1.3 \pm 10^{-3})$ 

<sup>(</sup>١) سبل الهدى والرشاد للصالحي ٥/ ١٨٦ وهو عند الترمذي ٣/ ١٠١٧ .

<sup>(</sup>٢) دلائل النبوة ٤/ ٢٠٤ .

 <sup>(</sup>۲) المصدر نفسه ٥/ ۱۸۱ وهو عند أحمد ٣/ ۱٥٩ وهو حديث صحيح .
 (٤) الغائل هو مولاء يزيد بن أبي عبيد راوى الحديث .

بیدی: فلما رآتی رسول الله ﷺ ساکناً قال: ( مالك؟ ، قلت له: فداك أبی وأمی زعموا أن عامرًا حبط عمله. قال: (من قاله، قلت: فلان ، وفلان ، وأسید بن حضیر الاتصاری قال:

لذب من قاله إن له لأجران ، وجمع بين أصبعيه ( إنه لجاهد مجاهد قل عربي مثى بها مثله ،)(١).

## ٤- النهي عن أكل لحوم الحمر الإنسية:

عن أنس بن مالك رَضِّ أن رسول الله ﷺ جاء، جاء فقال: أُكلت الحُمُر. فسكت ثم آناه الثانية فقال: أُكلَت الحُمُر. ثم آناه الثالثة فقال: أفنَيت الحمر. فامر مناديًا فنادى في الناس: ﴿ إِن الله وَرسوله ينهيانكم عن أكل الحمر الأهلية ﴾، فأكفنت القدور وإنها لنفور باللحم) (٣).

وفى رواية ابن أبى أوفى قال: ( أصابتنا مجاعة يوم خيير، فإن القدور لتغلى، قال: وبعضها نضجت فجاء منادى النبى ﷺ: ﴿ لا تأكلوا مِن لحوم الحُمرُ شيئًا وأمريقوها ﴾ قال ابن أبى أوفى: فتحدثنا أنه إنما نهض عنها لأنها لم تخمس. وقال بعضهم: نهى عنها البتة لأنها كانت تأكل المذرة)(٣).

وفى رواية سلمة بن الاكوع ﷺ قال: ( فأتينا خبير فحاصرناهم حتى أصابتنا مخمصة شديدة ثم قال: • إن الله فتحها عليكم ، قال: فلما أمسى الناس مساء اليوم الذى فتحت عليهم، أوقدوا نيراناً كثيرة، فقال رسول الله ﷺ: • ما هذه النيران؟ على أى شيء توقدون؟ ، فقالوا: على لحم، قال: • أى لحم، قالوا: لحم حُمُر الإنسية، فقال رجل: أويهريقوها ويغسلوها؟ فقال رجل: أويهريقوها ويغسلوها؟ قال: • أوذاك؟ • (أ).

#### ٥ ـ جراب الشحم :

عن عبد الله بن مغفل المزنى رَضِي قال:كنا محاصرى خيبر ، فرمى إنسان بجراب فيه شحم، فنزوت لآخذ، فالثقتُ فإذا النبي ﷺ فاستحييت(٥).

( وقال ابن إسحاق: وحدثنى من لا أتهم عن عبد الله بن مغفل قال: أصبت من في، خبير جراب شحم، فاحتملته على عاتقى إلى رحلى وأصحابى. فلفينى صاحب

<sup>(</sup>۱) مسلم ۲/ ۱۹۲۹ (۲۰۸۰) . (۲) قتح الباری شرح صحیح البخاری ۷/ ۲۱۷ (۱۹۹۹) . (۳) المسدر نفسه ۷/ ۶۸۱ (۲۲۲۰) . (٤) مسلم ۳/ ۱۹۲۹ (۱۸۰۳).

<sup>(</sup>٥) فتح البارى شرح صحيح الخارى ٧/ ٤٨١ (٢١٤) .

المغاتم الذي جُعل عليها، فأخذ بناحيته وقال: هلم هذا نقسمه بين المسلمين قال: قلت: والله لا أعطيكه. قال: فجعل يجابلني الجراب، قال: فرآنا رسول الله ﷺ ونحن نصنع ذلك قال: فتبسم رسول الله ﷺ ضاحكاً ثم قال لصاحب المغاتم: • لا أبالك خلُّ بينه وبينه ، قال: فأرسله. فانطلقت به إلى رحلي وأصحابي فاكلناه ) (١).

### ٦- في حصن الصعب بن معاذ:

في رواية جابر بن عبد الله ـ رضي الله عنهما ـ قال:

( ... وصعد المسلمون على جدره فكيروا عليه نكبيراً كثيراً فقتنا أعضاد البهود بالتكبير، لقد رأيت فينا أسلم وغفار فوق الحصن يكيرون فوجدنا والله من الاطمعة ما لم نظن أنه هناك. من الشعير، والزيت والسمن والعسل والتمر والودك، ونادى منادى رسول الله هج كلوا، واعلفوا، ولا تحملوا يقول: لا تخرجوا به إلى بلادكم. فكان المسلمون يأخذون من ذلك الحصن مقامهم طعامهم وعلف دوابهم، لا يُمنع أحدهم أن يأخذ حاجته ولا يخمس الطعام، ووجدوا فيه من البز والآنية، ووجدوا خوابى السكر، فأمروا فكسروها، فكانوا يكسرونها ،حتى سال السكرٌ في الحصن، والخوابي كبار لا يطاق حملها) (۱۲).

وكان أبو ثعلبة الحُمْنَى يقول: ( وجدنا فيه آنية من نحاس وفخار كانت اليهود تاكل فيها وتشرب . فسألنا رسول الله ﷺ ققال : « اغسلوها واطبخوا وكلوا فيها والسربوا » وقال : « أسخنوا فيها الماء، ثم اطبخوا بعد وكلوا واشربوا » وأخرجنا منه غنما كثيراً وبقراً وحُمْراً ، وأخرجنا منه آلة كثيرة للحرب ،ومنجنيقاً ، ودبابات وعُدة . فنعلم أنهم قد كانوا يظنون أن الحصار يكون دهراً ، فعجل الله خزيهم ) .

فحدثنى عبدالحميد بن جعفر عن أبيه قال : لقد خرج من أطُم الصعب بن معاذ من البرَّ عشرون عكماً محزومة من غليظ متاع اليمن ، والف وخمسمانة قطيفة ، يُقال: قدم كل رجل بقطيفة على أهله،ووجدوا عشرة أحمال خشب، وخوابي سكر كسرت ، وزقاق خمر فأهريقت .

### ٧ - عبد الله الخسمًار:

وعمد يومتذ رجل من المسلمين فشرب من الخمر، فرُفع إلى النبي ﷺ ، فكره حين رُفع إليه ، فخفقه بنعليه، ومن حضره ، فخفقوه بنعالهم، وكان يقال له: عبد الله الحمار ،

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية لابن هشام ٣/ ٤٧٣ . (٢) المغازى للواقدي ٢/ ٦٦٤ .

وكان رجلاً لا يصبر عن الشراب ، قد ضريه رسول الش ﷺ مراراً . فقال عمر بن الحطاب : اللهم العنه ! ما أكثر ما يُضرب . فقال رسول الله ﷺ : \* لا تفعل يا عمر ، فإنه يحب الله ورسوله » . قال : ثم راح عبدالله فجلس معهم كانه أحدهم .

## ٨ ـ حديث أم عمارة:

حدثتی ابن أبی سبرة عن عبد الرحمن بن عبدالله بن أبی صعصعة عن الحارث بن عبدالله بن کعب عن أم عُدارة قالت : لقد وجدنا فی حصن الصعب بن معاذ من الطعام ما کنت اظن آنه لایکون بخیبر . جعل المسلمون یاکلون مُقامهم شهراً واکثر من ذلك الحصن ، فیعلفون دوابهم، مایُمتع أحدهم ، ولم یکن فیه خمس ، وأخرج من البزوز شیء کثیر یبُراع فی المقسم، ووجد فیه خوز من خوز الیهود، فقیل لها فمن الذی یشتری ذلك فی المقسم ؟ قالت : المسلمون والیهود الذین کانوا فی الکتیبة فآمنوا ، ومن حضر من الاعراب ، فكل هؤلاء یشتری ، فأما من یشتری من المسلمین فإنما یحاسب به عما یصیه من المغنم (۱۷) .

# ٩\_ الإطعام من الغنم :

قال ابن إسحاق : ( وحدثني بريدة بن سفيان عن بعض رجال بني سلمة عن أبي البسر كعب بن عمرو قال: (والله إنا لمع رسول الله ﷺ بخيير ذات عشية، إذ أقبلت غنم لرجل من يهود قريد حصنهم. ونحن محاصروهم قفال رسول الله ﷺ: المن رجل يطمعنا من هذا الغنم؟، قال أبو البسر: فقلت أنا يا رسول الله؛ قال: اللهم أمتمنا به؛ فخرجت أشتد مثل الظلّيم فلما نظر إلى رسول الله ﷺ موليًا قال: اللهم أمتمنا به؛ قال: فادركت الغنم وقد دخلت أولاها الحصن فاخذت شاتين من أخراها فاحتضنتهما تحت يدى. ثم أقبلت بهما أشتد كأنه ليس معى شم، حتى القيتها عند رسول الله ﷺ هلاكًا. فكان إذا فلنجوهما فاكلوهما، فكان أبو البسر من آخر أصحاب رسول الله ﷺ هلاكًا. فكان إذا الحديث بكي ثم قال: أمتحوا بي لعمرى، حتى كنتُ من آخرهم هلكًا) (؟).

<sup>(</sup>۱) المغازي للواقدي ۲/ ۱۹۳ - ۱۹۵ .

رس المربور المربية لابين هشام ٢٣/ ٤٦٧ . وقال الهيشمي فيه: رواه أحمد عن يعض رجال بني سلمة عنه ويقية رجال تخات ٢/ ١٤٩٤.

# ثانيًا : بعد الفتح غنائم خيبر والموقف منها

#### ١\_ توزيعها:

عن نافع عن ابن عمر ـ رضى الله عنهما ـ قال: قسم رسول الله ﷺ يوم خيير للفرس سهمين وللراجل سهمًا ،فسره نافع فقال: إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم فإن لم يكن له فرس فسهم واحداً ()

#### ٢\_ أهل البيت :

عن سعيد بن المسيِّب أن جبير بن مطعم أخبره قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي ﷺ فقلنا: أعطيت بنى المطلب من خمس خبير وتركتنا، ونحن بمنزلة واحدة منك فقال: إنما بنو هاشم وبنو المطلب شىء واحد، قال جبير: ولم يقسم النبي ﷺ لبنى عبد شمس وبنى نوفل شيئًا (1).

### ٣ـ نوع الغنمية :

عن سالم مولى ابن مطبع أنه صمع أبا هريرة كلك يقول: افتحنا خبير ولم نغنم ذهبًا ولا فضة إتما غنمنا البقر والإبل والمتاع والحوائط ثم انصرفنا مع رسول الله ﷺ إلى وادى القرى (٣).

#### ٤ غير المقاتلين :

عن أبى موسى الأشعرى كرضي قال: قدمنا على النبي ﷺ بعد أن افتتح خبير، فقسمه لنا، ولم يقسم لاحد لم يشهد الفتح غيرنا<sup>(1)</sup>.

### ٥ ـ ذكر مقاسم خيبر وأموالها :

وكانت المقاسم على أموال خيبر على الشق والنطاة والكتيبة. فكانت الشق ونطاة

(۱) فتح البارى شرح صحيح البخارى ٧/ ٤٨٤ برقم (٤٢٢٨) .
 (۲) المندر نفسه برقم (٤٢٢٩) .

(٤) المصدر نفسه برقم (٤٣٣٣ ) .

من سهمان من المسلمين. وكانت الكتيبة خمس الله وسهم النبي ﷺ وسهم ذوى الله العربي والبتامى والمساكين، وطعم أزواج النبي ﷺ ومطم رجال مشوا بين رسول الله ﷺ ثلاثين شهر والمنا من شعبر وثلاثين وسقا (۱) من تمر. وقسمت خبير على أهل الحديبية من شهد خبير ومن غاب عنها ،ولم يغب عنها إلا جابر بن عبد الله ،فقسم له رسول الله ﷺ كسهم من حضرها. وكان وادياها وادى السرير ووادى خاص وهما اللذان قسمت عليهما خبير .وكانت نطأة والشق ثمانية عشر سهماً نطأة من ذلك خمسة أسهم والشق عليه على أهلة وقسمه ، وقسمت السهم والشق بالذات عسم من مهم وتمانمانة سهم.

وكانت عدة الذين قسمت عليهم خيير من أصحاب رسول الله ﷺ الف سهم وشمانحانة سهم برجالهم وخيلهم ،الرجال أربع عشرة مانة والخيل ماتنا فرس. فكان لكل فرس سهمان، ولفارسه سهم، وكان لكل راجل سهم. فكان لكل سهم رأس جمع إليه مائة رجل. فكانت ثمانية عشر سهما جمع .

قال ابن هشام: وفى يوم خبير عرَّب رسول الله ﷺ العربى من الحيل وهجَّن الهجين(٢) .

### ٦\_أمر فدك في خبر خيبر :

فلما فرغ رسول الله ﷺ من خبير قلف الله الرعب فى قلوب أهل فدك حين بلغهم ما أوقع الله تعالى بأهل خبير، فبخوا إلى رسول الله ﷺ يصالحونه على النصف من فدك فقدمت عليه رسلهم بخبير أو بالطائف (٣) أو بعد ما قدم المدينة. فقبل ذلك منهم فكانت فدك لرسول الله ﷺ خالصة؛ لأنه لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب (؟).

## ٧- رد المهاجرين إلى الأنصار مناتحهم:

عن أنس بن مالك كرهج قال: لما قدم المهاجرون من مكة إلى المدينة قدموا وليس بأيديهم شىء . وكان الأنصار أهل الارض والعقار، فقاسمهم الانصار على أن أعطوهم أنصاف ثمار أموالهم كل عام ويكفونهم العمل والمؤونة . وكانت أم أنس

 <sup>(</sup>١) الوسق: ستون صاعًا أو حمل بعير.
 (٢) السيرة النبوية لابن هشام ٣/ ٨٨٨.

<sup>(</sup>٣) يعلق الناشر على كلمة الطائف فيقول: في المخطوط بالطريق وفي الطبوع بالطائف ولا مناسبة له فلمله خطا. إذ الطائف لم تفتح بعد. أقول: لا غرابة أن تحرَّف الطريق إلى الطائف. ويصبح المعنى: فقدمت عليه رسلم بخير أو بالطريق إلى المدينة .

<sup>(</sup>٤) السيرة النبوية لابن هشام ٣/ ٤٩١ .

ابن مالك وهى تدعى أم سليم.. وكانت أعطت أم أنس رسول الله ﷺ عذاتًا لها فأعطاها رسول الله ﷺ أم أيمن مولاته أم أسامة بن زيد. قال ابن شهاب: فأخيرنى أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ لما فرغ من قتال أهل خيبر وانصرف إلى المدينة رد المهاجرون إلى الأنصار متاتحهم التي كانوا متحوهم من ثمارهم. قال: فرد رسول الله ﷺ إلى أمى عذاقها، وأعطى رسول الله ﷺ أم أيمن مكانهن من حائطه (١).

وعن أنس كغ قال: إن الرجل كان يجعل للنبى النخلات من أرضه حتى فتحت عليه قريظة والنضير، فجعل بعد ذلك يرد عليه ما كان أعطاه؟؟.

٨ - أهل خيبر يعملون فيها: عن ابن - عمر رضى الله عنهما - أن رسول الله ﷺ
 أعطى خيبر للبهود على أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما خرج منها (٣).

وقال موسى بن عقبة :حدثنا نافع أن عبد الله بن عمر \_ رضى الله عنهما \_ قال: لما فتحت خيير سألت يهود رسول الله ﷺ أن يقرَّهم فيها على أن يعملوا على نصف ما خرج منها من الثمر فقال رسول الله ﷺ: • نقركم فيها على ذلك ما شتنا ، فكانوا فيها حتى أخرجهم عمر (٤).

## ٩\_عيينة وبنو فزارة :

حدثنا موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال: كانت بنو فزارة ممن قدم على أهل خيير ليمينوهم فراسلهم رسول الله ﷺ ألا يعينوهم، وسالهم أن يخرجوا عنهم ولكم من خيير كذا وكذا فأبوا عليه، فلما فتح الله خيير أثاه من كان هناك من بنى فزارة فقالوا: حظنا والذى وعدتنا فقال رسول الله ﷺ: ٩ حظكم أو قال لكم ذو الرقيبة جبل من جبال خيير ٩ ، فقالوا: إذن نقاتك . فقال: ٩ موعدكم جنفا ٩ فلما سمعوا ذلك من رسول الله ﷺ خرجوا هاريين(٥).

وفى رواية للواقدى عن شيوخه قال:(كان أبو شييم المزنى قد أسلم فحسن إسلامه يحدث، يقول: لما نفرنا أهلنا بحيفا مع عينة قدمنا عليهم وهم فارون هادئون لم يهجهم هاتج رجع بنا عينة قلما كان دون خبير بمكان يقال له الحطام عرَّسنا من الليل ففزعنا ، فقال عينة: أبشروا إنى أرى الليلة في النوم أنى أعطيت ذا الرقية ـ جبلاً بخبير ـ قد والله أخذت برقبة محمد، قال فلما قدمنا خبير، قدم عينة فوجد فيها رسول الله ﷺ قد

 <sup>(</sup>۱) العذاق: جمع عذق وهي : النخلة. رواه مسلم ۲/ ۱۳۹۲ (۱۷۷۱) .
 (۲) مسلم ۲/ ۱۳۹۲ (۱۷۷۱) .

<sup>(</sup>٣) البخاري ٣/ ١٣٨ كتاب الحرث والمزارعة باب المزارعة مع اليهود .

 <sup>(</sup>٤) دلائل النبوة للبيهقي ٤/ ٢٣٤.
 (٥) دلائل النبوة للبيهقي ٤ / ٢٤٨.

فتح خبير، وغنَّمه الله ما فيها فقال عيينة: اعطني يا محمد ، مَّا غنمت من حلفائي، فإنى انصرفت عنك وعن قتالك، وخذلتُ حلفائي ولم أكثر عليك، ورجعت عنك بأربعة آلاف مقاتل. فقال رسول الله ﷺ: ﴿ كذبت، ولكن الصياح الذي سمعت أنفرك إلى أهلك، قال: أجزني يا محمد ، قال: ﴿ لِكَ ذُو الرَّقِيبَهُ ﴾.قال عيينة: وما ذو الرقيبة؟ قال: ﴿ الجبل الذي رأيت في النوم أنك أخذته ﴾ . فانصرف عيينة فجعل يتدسس إلى اليهود ويقول: ما رأيت كاليوم أمرًا والله ما كنت أرى أحدًا يصيب محمدًا غيركم. قلت: أهل الحصون والعدة والثروة أعطيتم ما بأيديكم وأنتم في هذه الحصون المنبعة، وهذا الطعام الكثير ما يوجد له آكل. والماء الواتن، قالوا: قد أردنا الامتناع في قلعة الزبير ولكن الدبول قطعت عنا، وكان الحر ، فلم يكن لنا بقاء على العطش قال: قد وليتم من حصون ناعم منهزمين حتى صرتم إلى قلعة الزبير، وجعل يسأل عمَّن قتل فيخبر. قال: قُتُل والله أهل الجد والجلد، لا نظام لليهود بالحجاز أبداً. ويسمع كلامه ثعلبة بن سلام بن أبي الحقيق وكانوا يقولون إنه ضعيف العقل مختلط فقال: يا عيينة ، أنت غررتهم وخذلتهم وتركتهم وقتال محمد، وقبل ذلك ما صنعت بيني قريظة. قال عيينة: إن محمدًا كادنا في أهلنا فنفرنا إليهم حيث سمعنا الصريخ، ونحن نظن أن محمدًا قد خالف إليهم. فلم نر شيئًا فكررنا إليكم لننصركم. قال ثعلبة: ومن بقى تنصره؟ قد قتل من قُتل وبقى من بقى فصار عبدًا لمحمد وسبانا ،وقبض الأموال . . . . فانصرف عبينة إلى أهله يفتل يديه، فلما رجع إلى أهله جاءه الحارث بن عوف قال: ألم أقل لك إنك توضع في غير شيء؟ والله ليظهرن محمد على من بين المشرق والمغرب ، اليهود كانوا يخبروننا هذا ،أشهد لسمعت أبا رافع سلام بن أبي الحقيق يقول: إنا نحسد محمدًا على النبوة حيث خرجت من بني هارون، وهو نبي مرسل، واليهود لا تطاوعني على هذا ،ولنا منه ذبحان، واحد بيثرب وآخر بخيير. قال الحارث: قلت لسلام: يملك الأرض جميعًا؟ قال: نعم والتوراة التي أنزلت على موسى وما أحب أن تعلم اليهود بقولي فيه) (١) .

<sup>(</sup>۱) المغازى للواقدى ۲/ ۲۷٪ ، ۲۷۷ .

## ثالثًا: الجنة والنار

#### ١ ـ الذي لا يدع شاذة ولا فاذة :

عن سهل بن سعد الساعدى كش ( أن رسول الله ﷺ التقى هو والمشركون فاقتنلوا، فلما مال رسول الله ﷺ إلى عسكره ومال الأخرون إلى عسكرهم، وقى أصحاب رسول الله ﷺ رجل لا يدع لهم شاذة ولا فاذة إلا أتبعها بفريها بسيفه، فقيل: ما أجزا منا اليوم أحد كما أجزأ فلان ، فقال رسول الله ﷺ: ( أما إنه من أهل النار ، فقال رجل من القوم: أنا صاحبه. قال: فخرج معه كلما وقف وقف معه. وإذا أسرع أسرع معه. قال : فجرح الرجل جرحًا شديدًا. فاستعجل الموت. فوضع سيفه بالأرض وذبابه بين ثديه ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه، فخرج الرجل إلى رسول الله ﷺ فقال: أشهد أنك رسول الله قال: وما ذلك؟ قال: الرجل الذي ذكرت جرحًا شديدًا فاستعجل الموت، فوضع نصف سيفه في الأرض، وذبابه بين ثديه ثم عمامل عليه فقال نصو الله ﷺ عند ذلك:

 إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس، وهو من أهل الجنة) (١).

وفي رواية عن أبي هريرة رَضِي آنا: (شهدنا خيير فقال رسول الله ﷺ لرجل مَّن معه يدَّعي الإسلام: هذا من أهل النار. فلما حضر القتال قاتل الرجل أشد القتال حتى كثرت به الجراحة. فكاد بعض الناس يرتاب فوجد الرجل ألم الجراحة، فأهرى بيده إلى كنانه فاستخرج منهما أسهما فنحر بها نفسه. فاشتد رجال من المسلمين فقالوا: يا رسول الله ،صدَّق الله حديثك. انتحر فلان فقتل نفسه. فقال: ﴿ قم يا فلان فأذَن أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن. إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر ﴾ تابعه معمر عن الزهري (٢).

وفى رواية من روايات سهل (. . . . فقيل: يا رسول الله صلي الله عليك وسلم، ما أجزأ أحد ما أجزأ فلان فقال: ﴿ إنه من أهل النار ﴾ فقالوا: أينًا من أهل الجنة إن

<sup>(</sup>۱) فتح الباری شرح صحیح البخاری ۷/ ٤٧١ برقم ( ٤٢٠٢ ، ٤٢٠٣ ) . (۲) المصدر نفسه ۷/ ۵۷۵ ( ٤٠٠٧ ) .

كان هذا من أهل النار . . . ) (١).

#### ٧\_ إنه لجاهد مجاهد:

عن سلمة بن الاكوع قال: ( . . . . فلما تصاف القوم كان سيف عامر فيه قصر، فتاول به ساق يهودى ليضربه، ويرجع ذباب سيفه فاصاب ركبة عامر . فمات منه قال: فلما قفلوا قال سلمة: وهو آخذ بيدى. قال: فلما رأتى ساكناً قال: ( مالك؟ ، قلت له: فداك أبى وأمى زعموا أن عامراً حَبِط عمله. قال: ( من قاله؟ ، قلت: فلان وفلان وأسيد بن حضير الانصارى فقال: ( كذب من قاله؟)، إنَّ له لاجران ، (٣) وجمع بين أصبعيه ( إنه لجاهد مجاهد (٤) قل عربي مشى بها مثله (٥) ،) (١).

#### ٣- إن الشملة لتشتعل عليه ناراً :

عن سالم مولى ابن مطبع أنه سمع أبا هربرة كلى يقول: ( افتتحنا خبير ولن نغنم ذهبًا ولا فضة، إنما غنمنا البقر والإبل والمتاع والحوائط، ثم انصرفنا مع رسول الله ﷺ إلى وادى القرى، ومعه عبد له يقال له مدعم أهداه إليه أحد بنى الضباب، فيبنا هو يُحطُّ رحل رسول الله ﷺ إذ جاءه سهم عائر حتى أصاب ذلك العبد. فقال الناس: هنيئاً له الشهادة فقال رسول الله ﷺ: ﴿ بلى والذى نفسى بيده إن الشملة التى أصابها يوم خبير من الغنائم لم تُصبها المقاسم لتشتعل عليه نارًا ، فجاه رجل حين سمع ذلك من النبى ﷺ بشراك أو شراكين، فقال: هذا شيء كنُت أصبتُه. فقال رسول الله ﷺ: ﴿ شراك أو شراكان من نار ﴾(٧).

## ٤ ـ خرز لا تساوي درهمين :

وعن زيد بن خالد الجهنى أن رجلاً من أصحاب النبي ﷺ توفى يوم خيبر. فذكروا ذلك لرسول الله ﷺ فقال: صلوا على صاحبكم. فتغيرت وجوء الناس لذلك (فزعم

<sup>(</sup>۱) فتح الباري شرح صحيح البخاري ٧/ ٤٧٥ (٢٠٠٤) .

<sup>(</sup>٢) كذَّب من قاله: أي أخطأ وانظر فتح الباري شرح صحيح البخاري ٧/ ٤٦٧ .

<sup>(</sup>٣) إن له لأجران: وفي بعضها لأجرين وهما صحيحان .

 <sup>(</sup>٤) إنه لجاهد مجاهد: فسروا الجاهد بالجاد في علمه وعمله، أى أنه لجاد في طاعة الله . . . . وقال القاضي:
 فيه وجه آخر إنه جمع اللفظين توكيدًا.

 <sup>(</sup>٥) قل عربى مشى بها مثله: معناه مشى فى الأرض أو فى الحرب.
 (٦) م ١ ٣٠ ١٠٧٥ - ٢١ مدر.

<sup>(</sup>٦) مسلم ١٤٢٩/٢ (١٨٠٢) .

<sup>(</sup>۷) فتح البارى شرح صحيح البخارى ۷/ ٤٨٧ ، ٤٨٨ برقم (٤٢٣٤) .

زيد أن رسول الله ﷺ قال: 1 إن صاحبكم قد غل فى سبيل الله ١٧/١ ( ففتشنا متاعه فوجدنا خرزًا من خرز اليهود لا يساوى درهمين٢٦).

### ٥ لقد أكرم الله هذا العبد:

حدثنا. . . . ابن لهيعة عن أبى الاسود عن عروة، وأخبرنا . . . . عن عمه موسى ابن عُفَّبة قالا:( وهذا لفظ حديث موسى، فذكر قصة خروج النبي ﷺ إلى خبير قال:

ثم دخلوا \_ يعنى اليهود \_ حصنًا منيعًا لهم يقال له العموص(٣) فحاصرهم رسول الله ﷺ قريبًا من عشرين ليلة . وكانت أرضًا وخمة شديدة الحر فجهد المسلمون جهدًا شديدًا فوجدوا أحمرة أنسبة ليهود . فذكر قصتها ونهى النبي ﷺ عن أكلها. ثم ذكر خروج مرحب وما قال النبي ﷺ في إعطاء الراية رجلاً يفتح الله على يديه ) .

قال: وجاء عبد حبشى أسود من أهل خيير كان في غنم لسيده، فلما رأى أهل خيير كان في غنم لسيده، فلما رأى أهل خيير قد أخفوا السلاح سألهم ما تريدون؟ قالوا: نقاتل هذا الرجل الذي يؤعم أنه نبى، فوقع في نفسه ذكر النبي يُهِجُّ. فأقبل في غنمه حتى عهد لرسول الله ﷺ فلما جاءه قال: ماذا تقول؟ وماذا تدعو إليه؟ قال: د أدعوا إلى الإسلام وأن تشهد أن لا إله إلا الله وأنى محمد رسول الله وألا تعبد إلا الله ، قال العبد: فماذا لى إن شهدت وآمنت بالله؟ قال: د لك الجنة إن متً على ذلك ، فاسلم .

قال: يا نبى الله ، إن هذا الغنم عندى أمانة قال رسول الله ﷺ: ﴿ أخرجها مَن عسكرنا وارمها بالحصباء، فإن الله سيؤدى عنك أمانتك ؛

ففعل فرجعت الغنم إلى سيدها فعرف اليهودى أن غلامه قد أسلم. فقام رسول الله ﷺ فوعظ الناس، فذكر الحديث في إعطاء الراية عليًا، ودنوهم من الحصن وقتل مرّحب. قال: وقتُلِ من المسلمين العبدُ الاسود، ورجعت عادية اليهود، واحتمل المسلمون العبد الاسود إلى عسكرهم. فأدخل في الفسطاط فزعموا أن رسول الله ﷺ المسلمون العبد الاسود إلى عسكرهم. فأدخل في الفسطاط فزعموا أن رسول الله ﷺ الطّع في الفسطاط ثم أقبل على أصحابه فقال:

لقد أكرم الله هذا العبد الاسود، وساقه إلى خير، قد كان الإسلام من نفسه
 حقًا. وقد رأيت عند رأسه اثنتين من الحور العين (٤٠).

حفا. وقد رايت عند راسه انتين من الحور ا (١) الزيادة بين القوسين من موطأ مالك (٢/ ٤٥٨) .

(۲) ولائل النبوة للبيهقى ٤/ ٢٥٥ وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة وأحمد في مسنده (٤/ ١١٤ ) و ( ٥/ ١٩٢ ) .

(٣) العموص محرفة وهي: القموص.

(٤) دلائل النبوة للبيهقى ٢٢٠/٤ وقد أخرجه البيهقى كذلك عن جابر وعن أنس . وهو في سيرة ابن هشام ٢٠/٢/ ٤٨٠ . ٤٨٠ .

### ٦\_ تنازعانه جبَّته:

حدثنا . . . حدثنا ثابت عن آنس أن رجلاً أتى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله إنى رجل أسود اللون قبيح الوجه، منن الربح لا مال لمى . فإن قاتلت هؤلاء حتى أقتل أدخل الجنة؟ قال: نهم. فتقدَّم فقاتل حتى قُتل فأتى عليه النبي ﷺ وهو مقتول فقال: « لقد حسن الله وجهك، وطبَّب ريحك، وكثَّر مالك » .

وقال لهذا أو لغيره: ٩ لقد رأيت زوجتِه من الحور العين تنازعانه جُبَّه عنه يدخلان فيما بين جلده وجُبَّه ﴾ .

وعن شداد بن الهاد أن رجلاً من الاعراب جاء النبي ﷺ فآمن واتبعه. فقال: أهاجر معك فارصى به النبي ﷺ بعض أصحابه فلما كانت غزوة خيير، غتم رسول الله ﷺ فقسم، وقسم له فاعطى أصحابه ما قسم له وكان يرعى ظهرهم. فلما جاء دفعوه إليه فقال: ما هذا يا إليه فقال: ما هذا يا محمد؟ قال: قَسمٌ قسمته لك. قال: ما على هذا البحثك. ولكنى اتبعنك على أن أرسى ها هنا، وأشار إلى حلقه بسهم فأموت فادخل الجنة، فقال: ﴿ إِنْ تصدُّى الله يصدُّقُك ﴾ ثم نهضوا إلى قتال العدو، فأتى به النبي ﷺ يُحمل قد أصابه سهم حيث أشار. فقال النبي ﷺ ، « هو هو؟ » قالوا: نعم. قال: ﴿ صدق الله فَصَدَّهُ » فَكَنْه النبي ﷺ ثم نقصل عليه، فكان عاظهر في صلاته:

اللهم هذا عبدك خرج مهاجرًا في سبيلك قُتل شهيدًا، وأنا عليه شهيدة .
 قال عطاء: وزعموا أنه لم يُصلُ على أهل إحد(١).

وعند ابن إسحاق: وأخبرنى عبد الله بن نجيح أنه ذكر له: ( أن الشهيد إذا ما أصيب تدلّت زوجتاه من الحور العين تنفضان التراب عن وجهه وتقولان: ترّب الله وجه من تربك، وقتل من قتلك ٢٦).

 <sup>(</sup>۱) دلائل النبوة للبيهقي ٤/ ٢٢١ ، ٢٢٢ .
 (۲) السيرة النبوية لابن هشام ٣/ ٤٨٠ .

# رابعًا : المرأة في خيبر

#### ١ ـ صاحبة القلادة:

(حدثنا . . . . قال حدثنى سليمان بن سحيم عن أمية بنت أبي الصلت عن امرأة من بنى غفار وقد سماً ها لي (() قالت: أتيت رسول الله ، ﷺ في نسوة من بنى غفار فقائل له: يا رسول الله ، ﷺ في نسوة من بنى غفار فقائل له: يا رسول الله ، بن خيبر الى خيبر فنداوى الجرحى، ونعين المسلمين بما استطعنا. فقال: ( على بركة الله ) قالت: فخرجنا معه وكنت جارية حديثة السن فاردفنى رسول الله ﷺ على حقيبة رحله. قالت: فوالله للزل رسول الله ﷺ على حقيبة رحله وإذا بها دم منى. فكانت أول حيفة حضتها. قال: فقيضت إلى الناقة، واستحييت، فما رأى رسول الله ﷺ ما يورأى الدم قال: ( فأصلحى من نفسك، وخذى إناءً من ماه قاطرحى فيه ملحاً ثم اغسلى ما أصاب الحقيبة من الدم، ثم عودى لمركبك ، قالت: فلما فتح رسول الله ﷺ خير رضح لنا من الذىء ، وأخذ هذه القلادة التى ترين في عنفى فاعطانيها، وجعلها بيده في عنفى. فوالله لا تفارقنى أبداً ، قال: وكانت في عنفها حتى ماتت وأوصت أن تدفن معها، فكانت لا تظهر عن حيضة قال: وكانت في عنها حتى ماتت وأوصت أن تدفن معها، فكانت لا تظهر عن حيضة والإحملت في طهورها ملحاً وأوصت أن تبدفن معها، فكانت لا تظهر عن حيضة إلا جعلت في طهورها ملحاً وأوصت أن تدفن معها، فكانت لا تظهر عن حيضة إلا جعلت في طهورها ملحاً وأوصت أن تدفن معها، فكانت لا تظهر عن حيضة إلا جعلت في طهورها ملحاً وأوصت أن تدفن معها، فكانت لا تظهر عن حيضة إلا جعلت في طهورها ملحاً وأوصت أن تدفن معها، عنامة عن مات وأوصت أن تبعل عن مات (١٢)٠٠).

#### ۲ـ عشرون امرأة :

قال: وخرج مع رسول الله ﷺ من المدينة عشرون امرأة: أم سلمة زوجته، وصفية بنت عبد المطلب وأم أيمن، وسلمي امرأة أبي رافع مولاة النبي ﷺ، وامرأة عاصم بن عدى ولدت سهلة بنت عاصم بخير. وأم عمارة نسية بنت كعب، وأم منيع وهي أم شباث، وكعية بنت سعد الأسلمية، وأم مناع الأسلمية، وأم سُلّيم بنت ملحان، وأم الضحاك بنت مسعود الحارثية، وهند بنت عمود بن حزام، وأم علاء الأنصارية، وأم

 <sup>(</sup>١) ذكر الواقدى في مغازيه أن اسمها أمية بنت قيس بن أبي الصلت الغفارية بينما هي في مسند الإمام أحمد
 عن أمية بنت أبي الصلت عن امرأة من بني غفار

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد (٦ / ٣٨٠) والسيرة النبوية لابن هشام ٤/ ٤٧٧.

عامر الأشهلية، وأم عطية الأنصارية ،وأم سليط) (١).

#### ٣\_ امرأة عبد الله بن أنيس:

فعن عبد الله بن أنيس قال: خرجت مع النبي ﷺ إلى خيبر، ومعي زوجتي حُبلي. فنُست بالطريق فاخبُرتُ رسول الله ﷺ فقال: انقع لها تمرًا فإذا انعَمَ بلَّهُ فامرته ثم تشربُه ، فقعلت فما رأت شيئًا تكرهه. فلما فتح خيبر أحذى النساء ولم يسهم لهن، فأحذى زوجتي وولدى الذي وُلد) (٢).

## ٤- أم سنان الأنصارية :

( قالت: لما أراد رسول الله ﷺ الخروج جته فقلت : يارسول الله أخرج معك في وجهك هذا أخرز السقاه ، وأداوى المرضى والجريح إن كانت جراح ، وأنظر الرحل ، فقال : « اخرجى على بركة الله فإن لك صواحب قد كلمتنى واذنت لهن من قومك ومن غيرهم ، فإن شتت فعع قومك ، وإن شت فععنا » . قلت : معك ! قال : « كونى مع أم سلمة زوجتى » . قالت : فكنت معها ، فكان رسول الله ﷺ يغدو من الرجيع كل يوم عليه الدرع ، فإنا أمسى رجع إلينا . فمكث على ذلك سبعة أيام حتى فتح الله النطاة . فلما فتحع خيير رضخ لنا من الفي ، فاعطانى خرزاً وأوضاحاً من فضة أصبيت من المغنم ، وأعطانى رضخ لنا من الفي ، فأعطانى خرزاً وأوضاحاً من فضة أصبيت من المغنم ، وأعطانى جرحوا فكنت أداويهم بدواء كان عند أهلى فيرؤون . فرجعت أم سلمة فقالت لى حين جرحوا فكنت أداويهم بدواء كان عند أهلى فيرؤون . فرجعت أم سلمة فقالت لى حين أردنا أن ندخل المدينة ـ وكنت على بعير من إبل رسول الله ﷺ منحه لى \_ فقالت : بعيرك الذي تحته، لك رقبته أعطاكه رسول الله . قالت: فحمدت الله وقدمت بالبعير فيحة بسبعة دنائير . قالت: فجعل الله في وجهى ذلك خيراً )(٣) .

#### \* \* \*

## ۱\_ويركب الحمار :

فى رواية البيهفى عن أنس كرهات : كان رسول الله ﷺ يعود المريض ، ويتبع الجنازة ، ويجيب دعوة المملوك ،ويركب الحمار .وكان يوم قريظة والنضير على حمار ، ويوم خيبر حمار مخطوم برسن من ليف،وتحته إكاف من ليف .

(1)

 <sup>(</sup>١) المغازى للواقدى ٢/ ٤٨٥ .
 (٣) المغازى للواقدى ٢/ ٤٨٦ .
 (٣) المصدر نفسه ٢ / ١٨٧ .

فهو - عليه الصلاة والسلام - عبد، وياكل كما ياكل العبد ، ويركب كما يركب العبد ، يلبس كما يلبس العبد ، وهو أعبد خلق الله تمالى، وأخضعهم لله - عز وجل، وأخوفهم لله ، وركوب الحمار عند العرب ليس مظنة شهرة أبداً . بل هو مظنة ضمة . وهذا الشعر العربي كله ، لا نجد فيه من يفخر أبداً أنه ركب الحمار ؛ لأن نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباه تأبي عليه ذلك .أما الخيل ، فالشعر العربي كله يكاد يكون في وصف الحيل والحمر والسيف والقنا .

وقد وصف رسول الله ﷺ الحيل بأنها أجر ووزر ، وأنها مظنة الشرف والمباهاة والخيلاء :

ا الخيل لثلاثة هي لرجل أجر، وعلى رجل ستر، وعلى رجل وزر . . . ١٠١٠).

فالوزر فيها كما قال ـ عليه الصلاة والسلام ـ.: ‹ . . . . . ورجل ربطها فخراً ورياءً ونواءً لاهل الإسلام ١٩٪٠ .

وركوب الحمار إذن من تمام العبودية لله . وهو درس للجيل المسلم كله . كى يتواضح لله ـ عز وجل ، ويخضع ويزداد عبودية وذلاً لله ـ عز وجل . والانبياء خيرة الله من خلقه ، وصفوته من بنى آدم كاتوا يركبون الحمر .

فقد روى أبوداود الطيالسي ، وابن سعد عن ابن مسعود رَيُؤُفِّيُّ قال:

( كانت الأنبياء يلبسون الصوف ، ويحلبون الشاة ويركبون الحمير ، وكان لرسول الله ﷺ حمار يقال له عفير )(٣) .

وحين نرى فى حديث البيهقى السابق أن مواقعه مع اليهود ، يوم قريظة ، ويوم النضير، ويوم خيبر، كان ـ عليه الصلاة والسلام \_يحرص على أن يرى راكباً للحمار. هو تحريك لقلوب اليهود المية ـ إن بقى لهم قلوب ـ كى يعرفوا صدق نبوته ـ عليه الصلاة والسلام ـ كما فى كتبهم أنه يركب الحمار والبعير .

( وفى الإنجيل أيضاً اسمه حبنطاً : أى يفرق بين الحق والباطل ، وصفه بأنه
 صاحب المدرعة وهى الدرع ، وفيه أيضاً وصفه بأنه يركب الحمار والبعير )(٤).

فهذا من تمام نبوته - عليه الصلاة والسلام - وهو درس فى العبودية الخالصة لله ـ عز وجل - يلقيه على خيرة أهل الارض وليس هو الاصل فى الحرب والمواجهة. إنما الحيل للحرب ؛ ولهذا يقول الحافظ ابن كثير ـ رحمه الله ـ :

( الذي ثبت في الصحيح أن رسول الله ﷺ جرى في زقاق خيبر حتى انحسر

<sup>(</sup>۲،۱) من حديث صحيح رواه أحمد ومالك وأصحاب السنن .

 <sup>(</sup>٣) سبل الهدى والرشاد للإمام الصالحي ٧/ ٦٥٥ . (٤) السيرة الحلبية لابن برهان الدين الحلبي ٢٤٦/١.

الإزار عن فخذه ، فالظاهر أنه كان يومئذ على فرس لا على حمار ، قال: ولعل هذا الحديث إن كان صحيحاً محمول على أنه ركبه في بعض الأيام وهو محاصرها )(١).

#### ٢\_وفي الدعاء والتضرع:

والدرس العملي في العبودية لله الذي رأيناه في ركوب الحمار ، نراه ثانية في الدعاء والتضرع والتذلل له فيما يناسب جو هذه الحرب كما يروى لنا أنس رَوْقُيُّ قال رسول الله ﷺ لأبي طلحة حين أراد الخروج إلى خيبر : ﴿ التمسوا لَى غلامًا من غلمانكم يخدمني ، فخرج أبو طلحة مردفي وأنا غلام وقد راهقت فكان رسول الله ﷺ إذا نزل خدمته فسمعته كثيرًا ما يقول: • اللهم إنى أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال؛ (٢).

فأخلاق الرجال العظام تأبي الإخلاء إلى الهم والحزن، وتأبى الركون إلى العجز والكسل وتأبى البخل والجبن وهي أسوأ أخلاق الرجال وتأبى ذل الدين وغلبة العدو واستعلاءه لكن رسول الله ﷺ يربط هذه الأخلاق بالله تعالى وأنها رزق يرزقه الله لمن يشاء من عباده وليست مجال فخر ، وعز وخيلاء صنعها الإنسان بنفسه. فيضرع إلى ربه أن يبعد عنه سيئ الأخلاق هذه .

ء واهدنى لأحسن الأخلاق لا يهدى لأحسنها إلا أنت ،واصرف عنى سيئها لا يصرف عنى سيثها إلا أنت <sup>(٣)</sup>.

فهى عمليات البناء الكبرى في هذه النفوس لترتبط رجاء وخوفًا بالله \_ عز وجل، حتى في الأخلاق التي كان ديوان العرب يزهو بها دون أن يربطها برب العالمين، وحين نقلها لنا أنس رَفِّكُ لكثرة تكرارها من الحبيب المصطفى ﷺ، فهذا يعني أن المسلمين جميعًا سمعوها ووعوها. وأضافت رصيدًا جديدًا إلى بنائهم عقيدة وتربية .

## ٣\_ التربية عن شهوة الطعام :

لقد خرج المسلمون إلى خيبر.وهم على أشد ما يكونون من الفاقة والجوع والبؤس، وقد رأينا صورة ذلك الصحابي الذي باع ثيابه لليهودي الذي أقرضه دراهم لقوته وقوت أهله.وسمعنا عند عائشة ـ رضي الله عنها ـ الصورتين المتقابلتين:الصورة الأولى أن طعام المسلمين الرئيسي هو التمر .

والله يابن أختى، إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال، ثلاثة أهلة في شهرين وما أوقد في آبيات رسول الله ﷺ نار، قال قلت : يا خالة فما كان يعيشكم؟

> (۲) سبق تخریجه قریبا ص ۳۲۹ . (١) سبل الهدى والرشاد للصالحي٥/ ١٨٦ . (٣) مسلم ١/ ٥٣٥ برقم (٧٧١) .

قالت: الأسودان النعر والماء ؛ إلا أنه كان لرسول الله 義 جيران من الانصار ، وكانت لهم مناتح ، فكانوا برسلون إلى رسول الله 義 من ألبانها فيسقينا.(١) .

والصورة الثانية لعائشة \_ رضى الله عنها \_ كذلك: ( لما فتحت عبير قلنا: الآن نشيع من التمر ) (٢٠ . وفي رواية: ( ما شبعنا حتى فتحنا خيير ) (٢٠ .

فالمسلمون كانوا على جهد شديد ، وطعامهم الرئيسى التمر لم يكن متوفرًا لهم ، وهم يعضون إلى خبير ، وقد وعدهم الله معاتم كثيرة يأخذونها. واشتد جوعهم حتى أنهم لا يجدون ما يأكلونه. ورأينا أسلم وقد اشتكت إلى رسول الله ﷺ الفاقة والبؤس ، ثم فى لحظة من اللحظات هيئ لهم غنيمة دسمة جدًا من غنائم يهود وكانت هذه الغنيمة الحمر الأهلية .

ففى رواية عبد الله بن أبى أوفى ، والبراء بن عارب ـ رضى الله عنهم ـ ( أنهم كانوا مع النبي ﷺ فأصابوا حُمُوًا فطبخوها . . . ) (<sup>4</sup>).

وعند الواقدى تفصيل هذه الإصابة حيث يقول فيما رواه عن أبي رهم الغفارى:

( وكان أبو رهم الغفارى يحدث قال: أصابنا جوع شديد، ونزلنا خيير زمن البلح، وهى أرض وخيمة حارة شديد حراه. فيينا نحن محاصرون حصن الصعب بن معاذ فخرج عشرون حماراً منه أو ثلاثون، فلم يقدر اليهود على إدخالها، وكان حصنهم له منعة، فأخذها المسلمون فانتحروها، وأوقدوا النيران وطبخوا لحومها في القدور والمسلمون جاع ...)(ه).

فى هذه الحال الصعبة، والقدور تفور باللحم، وقد نضج اللحم، وملات رائحة الشواء الأنوف. والجموع قد أحكم نابه فى المسلمين ، فى هذه الحالة جاء أعسر امتحان لاعصاب هذا الجيل ـ الرائد القائد ـ جاء منادى رسول الش 護: ﴿ لا تأكلوا من لحوم الحمر شيئًا وأهريقوها ، وإن القدور لتغلى، وبعضها نضجت(١٠).

وفى رواية : فلما غلت القدور ونادى منادى رسول الله ﷺ: ( أن أكفئوا القدور ولا تاكلوا من لحوم الحمر شيئًا)(٧).

وفي رواية للإمام أحمد والشيخان: عن أبي ثعلبة الخشني: غزوت مع رسول الله

<sup>(</sup>۱) مسلم ٤/ ٢٨٣٣ ح ( ٢٩٧٤ ) .

<sup>(</sup>۲ ، ۳) فتح البارى شرح صحيح البخارى ٧/ ٤٩٥ (٤٢٤٣ ، ٤٢٤٣) .

 <sup>(</sup>٥) المغازى للواقدى ٢/ ٦٦١ .
 (٧) سبل الهدى والرشاد للصالحى : ٥ / ٢٠٣ .

繼 خير والناس جياع ، فأصبنا بها حمرًا إنسية فلبجناها فأخير النبي ﷺ . فأمر عبد الرحمن بن عوف فنادى فى الناس: إن لحوم الحُمُّر لا تحل لمن يشهد أنى رسول الله(١).

وعن سلمة رضي قال: أتينا خير فحاصرناها حتى أصابتنا مخمصة شديدة \_ يعنى الجوع الشديد \_ ثم إن الله تعالى فتحها علينا . فلما أمسى الناس مساء اليوم الذي فتحت عليهم ، أوفدوا ناراً كثيرة فقال رسول الله ﷺ: ﴿ ما هذه النيران؟ ، على أى شيء توقدون؟ قالوا: لحم حمر إنسية . فقال رسول الله ﷺ: أهرقوها واكسروا الدنان، فقال رجل: أونهريقها ونغسلها؟ قال: ﴿ أو رواه الشيخان واليهقى (٢).

وتجاوز المسلمون ذاتهم وجوعهم وفاقتهم. وأهرقوا بالقدور وهى تفور بالطعام.

إنه جيل الحديبية الذي يتعرض الآن لاقسي تربية ، ويحال بينه وبين الطعام النضيج والشاح، الشهيع والشعرة والحدة من هؤلاء استجابة لامر الله ورسوله، أو نهشة واحدة من هذا اللحم. وقد نهى رسول الله ﷺ. فقد كان يمكن أن تكون التربية. منذ أن غُمِت الحمر. فالنهى أخف، وضبط الشهوة أبسر، مواحمال الطاعة أقوى. لكنه الأمر بعد الذبح والسلخ والتقطيع والشواء بعد هذا كله، وفي أعلى لحظات الجوع، وأشد عرامة الشهوة يأتى الأمر النبوى.

هذا الجبل الذي يعد ليكون معلم البشرية وقائدها لابد أن يربى هذه التربية. فستفتح أمامه كنوز الأرض كلها، وما لم يتعلم العفة في المطعم، والعفة في المشرب، والعفة في المغنم، فستكون هذه الكنوز لقمة سائفة لقواده، وسلاطيته، وسوف يزداد المحرومون حرمانًا. والمتخمون تخمًا وطفيانًا. فلابد إذن من تربية هذه المثات لتحسن قيادة الأجبال من جديد . وما قيل عن الطعام يقال عن الشراب كذلك. الشراب الذي تقوم حياة العرب به وهو الخمر .

( ووجدوا فيه من خوابي السكر فامروا فكسروها. فكانوا يكسرونها حتى سال السكرُ في الحصن . والخوابي كبار لا يطاق حملها . . . وعمد يومئذ رجل من المسلمين فشرب من الحمد، فرفع إلى النبي ﷺ فكره حين رقع إليه . فخفقه بنعليه، ومن حضر فخفقو، بنعالهم، وكان يقال له عبد الله الحمار . وكان رجلاً لا يصبر على الشراب قد ضربه رسول الله ﷺ مراراً، فقال عمر بن الخطاب: اللهم العنه ما أكثر ما يضرب. فقال رسول الله ﷺ مال: ثم راح عبد الله ارسوله ، قال: ثم راح عبد الله

<sup>(</sup>۲،۱) سبل الهدى والرشاد للإمام الصالحي ٥/ ٢٠٣ .

فجلس معهم كأنه أحدهم ).

هذا الخمر الذى يمثل جزءًا هامًا من ديوان العرب، ويمثل أهم شىء فى حياة العربى الجاهلى، وها هو الآن معروض أمامهم بالدنان المتَّقة، وقد حفظته الامة المنزولة المنعونة التى تركت الحفاظ على التوراة ،وتركتها العوية بيد المتاجرين والمقامرين بالدين، وهى عزها وشرفها وسر اصطفائها. وحفظت الحمر فى الحوابى الكبار، والدنان المتة، وقد يكون محرمًا عليهم فى شريعتهم. ولا شك أنه من الحبائث التى إن لم تحرم، فلابد أن تكره فى شريعة الله .

هؤلاء بنو إسرائيل الذين انتهى كل أحبارهم ،وزعمائهم فى خيبر، يعشقون الخمر ويحافظون عليه، ويشترون العرب الاميين الجاهليين بهذا الحمر المعتق، حقَّ أن تنزل عليهم لعنة الله .

بينما نرى الأمة الفتية الجديدة القوامة على البشرية، نرى طلائعها وقياداتها تعمد إلى خوابى الخمر فتكسرها ،وإلى الخمر فنريقه حتى ليسيل الحصن به. وقد جُبُل دمها به، حيث نشأت عليه، وتغذت فيه. لكن غذاه هذا الدين فى الأرواح والنفوس، جعلها تقىء أم الحبائث من كيانها، منذ أن صدر النداء الأول بعد أحد بتحريمها.

واجتنبه المسلمون وأصبح رجسًا لا يقرب كما أمرهم الله .

وسجل التاريخ مخالفة واحدة لعبد الله الحمار الذي لم يملك نفسه فشرب وأسرف، ورُفع أمره إلى القائد الحبيب ـ عليه الصلاة والسلام ـ وهو من أهل الحديبية فلم يكف عنه؛ لأنه من علية القوم وقيادتهم. بل كانت العقوية مباشرة بأشد ما تكون العقوبة إهانة وضعة، بالحفق بالنعال، وسارع المسلمون يخفقونه بنعالهم، حيث غدا رجعاً كالحمر عندهم. حتى أن عمر كير التحالك فيلعنه في حماس هذا الحفق بالنعال .

ويقوم المربى الاعظم ﷺ بتدارك الامر وتربية هذا الجيل على معنى جديد عند ارتكب هذه الكبائر. هذا المعنى أن الإهانة والإذلال والعقوية للرجل حيث ارتكب المحسية، لكن لا يعنى هذا المعنى أن الإهانة وإغطيمه. فهو فرد في هذا المجتمع يحمل في قلبه العامر حب الله ورسوله كما يحمله إخوانه من الجند ، والمعصية قد تمت العقوبة عليها لا ليخلع من المجتمع، بل ليصلح، وتكون العقوبة رادعاً له. فهو يحمل بين جنيه حب الله ورسوله. وقد نال عقوبته، ولم يحل هذا الحب دون وقوع العقوبة أما وقد تمت؛ فهي طهور له من ذنبه. ولابد أن يعود فردًا مؤمنًا في الصف الإسلامي، أما وقد تلغى العقوبة حتف في الانتماء الا تغمل يا عمر ، فإنه يجب الله ورسوله ، ثم راح

عبد الله فجلس معهم كأنه أحدهم .

هذا ( وقد روى البخارى عن طريق زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر قال: كان رجل يسمى عبد الله ويلقب « حماراً ١٩٤١ ، وكان يضحك رسول الله 義 الحديث ، وفيه أنه 遊 قال: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله.

وذكر الواقدى أن القصبة وقعت له فى غزاة خبير، وروى أبو يعلى من وجه آخر عن زيد بن أسلم. بهذا الإسناد أنه كان يهدى لرسول الله ﷺ العكة من السمن أو العسل ثم يجىء بصاحبها فيقول اعطه الثمن... وروى أبو بكر المورزى فى مسند أبى بكر له من طريق زيد بن أسلم أن عبد الله المعروف بحمار شرب فى عهد عمر فأمر به عمر الزبير وعثمان فجلداه (٢٠).

ولعله قد اكرمه الله تعالى أن يكون من أهل الحديبية، وهو فى طبيعته أقرب إلى السذاجة والعفوية المفرطة، وعاش فى هذا المجتمع محبوبًا ؛ لأنه يحب الله ورسوله وفى رواية : « يحبه الله ورسوله » . وكان يطهر بالعقوية مع كل مرة يعاقر فيها الشراب.

وكانت التجربة الثالثة لفتيان أسلم الذين بلغ بهم الجوع والفاقة أن يبعثوا لرسول الله ﷺ يطلبون منه الطعام ـ كما ذكرنا من قبل .

فقد روى ابن إسحاق عن بعض من أسلم، ومحمد بن عمر عن معتب الاسلمى كلي واللفظ له، قال: أصابتنا معشر أسلم مجاعة حين قدمنا خيبر، وأقمنا عشرة أيام على حصن النطاة لا نفتح شيئاً فيه طعام، فأجمعت أسلم أن أرسلوا أسماء ابن حارثة فقالوا: الت رسول الله ﷺ فقل له: إن أسلم يقرقوك السلام ويقولون: إنا قد جهدنا من الجوع والضعف . . . فادع الله لتا . فدعا لهم رسول الله ﷺ ثم قال: و والله ما يبدى ما أقويهم به، قد علمت حالهم، وأنهم ليست لهم قوة » ، ثم قال: واللهم فافتح عليهم أعظم حصن فيها، أكثرها طعامًا، وأكثرها ودَّكا » .

حزب الله الموزع بين المهاجرين والانصار، كانت أسلم فيه ثمن المهاجرين، وهذا الثمن يقولون: إنا قد جهدنا من الجوع والضعف ، وليس الطلب تهديدًا بالانسحاب من الممركة، أو الدعوة إلى ثورة شعبية كثورة البروتبلاريا التى أقامت الشيوعية بناء عقيدتها عليها ، بأن المعارك في التاريخ والحروب والثورات هي حروب ومعارك من أجل الطعام ولقمة الخبز ، وهي حروب طبقية ، فماذا يقولون عن هذه المطالبة عند خيرة أهل

 <sup>(</sup>١) ذكره الواقدى أنه الحمار، والصحيح ما ورد هنا، ولعل التصحيف من الطابع لا من الواقدى.
 (٢) الإصابة في تمييز الصحابة ١/ ٣/ ٣٥ ت ١٨٠٩.

الأرض، وقد مرَّ عليهم عشرة أيام بلا طعام .

لقد كان التهديد الخطير الذي قدموه ،والمطالب الثورية التي طرحوها :

( فادع الله لنا )؟

وتمت تلبية المطالب الثورية على الفور . وتنقل لنا إحدى عضوات الوفد الإسلامى الحالد نتائج هذه الثورة الشعبية، فتقول أم مطاع الاسلمية:( لقد رأيت أسلم حين شكوا إلى رسول الله ﷺ ما شكوا من شدة الحال. فندب رسول الله ﷺ الناس فنهضوا. . . ).

والمفروض على ضوء هذه المطالب، وخوقًا من نتائج انتشار هذه الثورة أن يُعفى الاسلميون من الاشتراك فى الحرب والمواجهة لضعفهم وفاقتهم. فماذا تقول وزيرة الإعلام الاسلمية:

( فرأيت أسلم أول من انتهى إلى حصن الصعب بن معاذ ) .

فما غابت الشمس من ذلك اليوم حتى فتح الله تعالى ، وما بخيير أكثر طعامًا وودكاً منه، وكان عليه قتال شديد ،وفى أقل من أربع وعشرين ساعة تمت تلبية المطالب من السماء من رب العالمين لهذا الحزب، وفتح الله أعظم الحصون طعامًا وودكًا .

## ٤ ـ التربية عن شهوة الغنيمة:

هذا الجيل الصابر على الجوع. وقد فتحت أمامه كنوز الأمة المعزولة وخيراتها، كيف يتصرف مع هذه الكنوز؟ ليكون معلًا فيما بعد لاستلام كنوز أمم الارض .

أماً هذه الكنوز فهى ( . . . . فوجدنا والله من الاطعمة ما لم نظن انه هناك من الشعير والزيت والسمن والعسل والتمر ، والودك ، وندادى مندادى رصول الله ﷺ : 

المجاور اواعلقوا، ولا تحملوا ، يقول: لا تخرجوا به إلى بلادكم. فكان المسلمون 
يأخذون من ذلك الحصن مقامهم : طعامهم وعلف دوابهم، لا يُنتع أحدهم أن يأخذ 
حاجته، ولا يخمَّسُ الطعام، ووجدوا فيه من البر والآنية، ووجدوا خوابى السكر، 
فأمروا فكسروها فكانوا يكسرونها حتى سال السكرٌ في الحصن، والخوابي كبار لا يطاق 
حملها .

هذا أول عرض لهذه الكنوز على لسان جابر بن عبد الله الأنصارى ــ رضى الله عنهما ـ أما العرض الثانى فكان على لسان أبي ثعلبة الحشنى يَرْفِيْنَةٍ:

وجدنا فيه آنية من نحاس وفخار كانت اليهود تأكل فيها وتشرب. فسألنا رسول الله وجدنا فيه أغسلوها واطبخوا وكلوا فيها واشربوا ، وقال: \* أسخنوا فيها الماء ، ثم

اطبخوا بعد وكلوا واشربوا ، . واخرجنا منها غنمًا كثيرًا ويقرًا وحُمُّرًا واخرجنا منه آلة كثيرة للحرب ومنجنيغًا ودبابات عدة. فنعلم أنهم قد كانوا يظنون أن الحصار يكون دهرًا، فعجًّا, الله خزيهم .

ونستمع إلى العرض الثالث عن هذه الكنور من جعفر أبى عبد الحميد قال: لقد خَرجَ من أُطُم الصعب بن معاذ من البز عشرون عكماً\!\ محزومة من غليظ متاع اليمن، وألف وخمسمانة قطيفة. يقال قدم كل رجل بقطيفة على أهله، ووجدوا عشرة أحمال خشب، وخوابي سكر كُسرت. وزقاق خمر فأهريقت ).

والعرض الرابع لهذه الكنوز من أم عمارة الأنصارية المازنية ـ رضى الله عنها ـ:

( لقد وجدنا في حصن الصعب بن معاذ من الطعام ما كنت أظنه الا يكون بخير، جعل المسلمون يأكلون مقامهم شهر/ وأكثر من ذلك الحصن، فيعلفون دوابهم، ما يُمنع أحدهم، ولم يكن فيه خُمس. وأخرج من البزوز<sup>(۱۲)</sup> شمره كثير يباع في المقسم. ووجد فيه خرز من خرز اليهود ، فقيل لها: من الذي يشترى ذلك في المقسم. قالت: المسلمون واليهود الذين كانوا في الكتيبة فآمنوا ومن حضر من الاعراب ،فكل هؤلاء يشترى: فاما من يشترى من المسلمين فإنما يحاسب مما يصيبه من المغنم) .

هذه الكنوز الذى فتحت على المسلمين من الطمام والشراب والكساء والمركب. كان يمكن أن تفتك بالجيش كله من أجل الصراع عليها ومحاولة احتيازها، ولقد رأينا القرآن الكريم. يتحدث عن هذا الجيل قبل أن ينضج وتتم تربيته في بدر يوم ساءت أخلاقهم في بدر حول الغنائم فيقول لهم رب العزة معاتبًا: ﴿ يَسَأُونَكُ عَنِ الْأَفْلُ قُلُ اللَّفْلُ لَكُ وَالرَّمُولُ فَاتُقُوا اللَّهَ وَالصَّحُوا فَاتَ يَبْلَكُم وَالْحِبُوا اللَّه وَرَسُولُهُ إِن كُمْتُم فُومِينَ ﴾ (٣) فيهندهم بزوال إيمانهم لو استحكم الحلاف في قلويهم من أجل الأنفال والغنائم.

ورأينا القرآن الكريم يتحدث عن هذا الجيل فى أحد يوم انتزع منه النصر؛ لانه أحب الدنيا وضعف عند الغنائم .

﴿ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّهُ وَعَدُهُ إِذْ تَحْسُونَهُم بِإِذَا حَتَى إِذَا فَشَلْتُمْ وَتَازَعْتُمْ فِي الأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تَحَبُّونَ مِنكُم مِنْ يُرِيدُ الدُّنَيْ وَمِنكُم مَنْ يُرِيدُ الآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِينَالِكُمْ وَلَقَدْ عَنَا عَنَكُمْ وَاللّهُ دُو فَضَلَ عَلَى الدُّنِينَ ﴾ (١٤)

<sup>(</sup>١) العكم: هنا بمعنى عشرون حزمة فالعكم ما يحزم به .

 <sup>(</sup>۲) البزوز: جمع بز وهو القماش .

<sup>(</sup>٤) أل عمران / ١٥٢.

وها هم الآن. وقد بلغوا قمة النضج يعدهم الله مغانم كثيرة ياخذونها ، وما هى إلا أيام قلائل ،وفى أقل من شهر إلا وكانت هذه الغنائم الكثيرة تفتح على المسلمين بعد جهد وضنك وفاقة ويؤس :

﴿ وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَفَانِمَ كَلِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفُ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنكُم وَلِتكُونَ آيَةُ لَلْمُؤْمِنِنَ وَيَهْدِيكُمْ صَرَاطًا مُستَقِيمًا ﴾ (١) .

أما بالنسبة للطعام. فقد ترك على ما هو عليه دون تخميس ، وصدر الامر : «كلوا واعلفوا ولا تحملوا » .

ويقى الامر شهراً كاملاً وأكثر، والمسلمون يأكلون من شهى الطعام ولذيذه حاجتهم، دون أن يمنع عن أحد، ولو كان في غير هذه الامة الراشدة لانتهت في يوم واحد في محاولة لكنزه والاستثنار فيه ، لكن القرار النبوى والامر النبوى نهى عن الحمل خارج ساحة المحركة للبيوت أو غيرها، سواءً كان طعام الإنسان أو طعام الدواب، وأما غير الطعام فكله لا يمس ؛ لأنه لابد أن يخمّس .

وفى جرد شامل كامل لمعرفة آثار هذا الأمر النبوى العظيم مع هذا الجيل الرائد القائد يعرض بين يدينا ثلاث مخالفات تم تسجيلها فى هذا الجيش العظيم.

المخالفة الأولى: جراب الشحم: وهو داخل فى إطار الطعام الذى لا يخمس، يحدثنا عنه عبد الله بن مغفل المزنى كرظيتة قال:

( كنا محاصرى خيبر، فرمى إنسان بجراب فيه شحم، فنزوت لآخذه، فإذا النبى ﷺ فاستحييت ) .

لقد أخذه الحياء من رسول الله ﷺ وهو يريد أخذه وينازع عليه، ورسول الله ﷺ يبتسم له. وكان هذا قبل الفتح، حيث لا يوجد طعام إطلاقًا. ومع ذلك فلم يسلم له كما في رواية ابن إسحاق التي تعرض لنا تتمة الحبر. ولعل جراب الشحم الأول الذي استحيا منه غير الجراب الثاني الذي أصابه من الفيء.

والغالب أنه ترك الأول استحياءً من رسول الله ﷺ. أما بعد الفتح فقد أخذه.

(فلقيني صاحب المغانم الذي جُعل عليها. فأخذ بناحيته وقال: هلم هذا نقسمه بين المسلمين. قال قلت: والله لا أعطيكه. قال: فجعل يجابذني الجراب. فرآنا رسول الله ونحن نصنع ذلك. قال: فتبسم رسول الله ﷺ ضاحكًا ثم قال لصاحب الفنائم: لا لا أبا لك خلَّ بينه وبينه ٤ .

<sup>(</sup>۱) الفتح / ۲۰ .

وذلك اتسجامًا مع عدم تخميس الطعام ، بينما يرى صاحب الغنائم أن هذا الجراب الكبير من الشحم لابد أن يحمل بعضه ولن يستطيع المزنى أكله كله، ورسوله الله ﷺ، يضحك لهذين الجندين العظيمين أحدهما ينازع على جراب شحم حمله، وتعب فيه ليأكله بعد صبر مضن على الجوع والفاقة، والآخر يحرص على ضمه للغنيمة ، وتوزيعه بين المسلمين، ويصدر حكمه عليه الصلاة والسلام و وهو سعيد بهذا المستوى من الجندية. قائلاً لصاحب الغنائم : « لا أبالك خل بينه ويينه » . وتم الامر، لكن لا ليمضى المزنى يأكل أو يخبئ في رحله ليكفيه طعام الشهر كله. إنما مضى بالروح الجماعية المسؤولة التي تحمل جراب الشحم ، وتنهك جسدها فيه ليكون طعامًا لإخوانه معه، وليس أنانية قائلة خاصة به ( فانطلقت به إلى رحلى وأصحابي فأكلناه ) .

وهذه فى الحقيقة لا تدخل ضمن إطار المخالفات. طالما أن الأمر العام بعدم تخميس الطعام .

المخالفة الثانية: وكانت لمولى رسول الله ﷺ ، مدعم الأسود .

أما مدعمُ هذا فليس من أهل الحديبية. إنما انضم إلى الجيش المسلم بين الحديبية وخيبر، كما يذكر الحافظ ابن حجر في الإصابة .

(قال ابن إسحاق في المغازى: وقدم على رسول ا的 難 في هدنة الحديبية قبل خيبر رفاعة بن زيد الجذامي ثم الفسييي فأسلم، وحسن إسلامه، وأهدى إلى رسول الله 難 غلامًا. وروى ابن مندة عن . . . زياد بن سعد أراه ذكره عن أبيه أن رفاعة بن زيد قدم في عشرة من قومه الحديث، وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة في قصة خيبر ، فأهدى رفاعة بن زيد لرسول الله ﷺ غلامًا أسود يقال له مدعم. فذكر القصة في الغلول)(١) .

هذا العبد الاسود مدعم، والوافد بعد الحديبية، وقد غدا من خاصة رسول الله
على . يقص علينا ابن إسحاق قصته عن أبى هريرة كلئى قال: فلما انصرفنا مع رسول
الله 難 من خبير إلى وادى القرى نزلنا بها أصيلاً مع مغرب الشمس، ومع رسول الله
عظم لمه أهداه له رفاعة بن زيد الجذامى ثم الضبيى . قال: فوالله إنه ليضع رحل
رسول الله ﷺ إذ أناه سهم غرب (١) فأصابه فقتله. فقلنا: هنيناً له الجنة فقال رسول
الله ﷺ إذ

<sup>(</sup>١) الإصابة للحافظ ابن حجر ٢١١/ ٢١٠ ت ٦٦١ .

<sup>(</sup>۲) سهم غرب: هو الذي لا يعلم من رماه .

كلا والذى نفسى بيده، إن شملته الآن لتحترق عليه فى النار، كان غلّها من فى،
 المسلمين يوم خيير ١١٦) .

وفى رواية البخارى: ﴿ إِن الشملة التى أصابها يوم خيير من الغناتم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارًا » (٢) .

وهى شملة واحدة نقلته من أن يكون من أهل الجنة. وهو من خاصة رسول الله لا يكون من أهل النار وقد أخاف هذا الامر المسلمين جميعًا ، وذلك فى الامور الزهيدة الحقيرة التى لا تساوى شيئًا .

 ( فسمعها رجل من أصحاب النبي ﷺ فاتاه فقال: يا رسول الله أصبت شراكين لنعلين لى قال: ( يُقدُّ لك مثلهما من النار؟ .

فرماهما في الغنائم هربًا من فحيح جهنم وسعيرها .

وذاك فروة بن عمرو البياضى رَضِحُكَ وقد حمَّله رسول الله ﷺ مسؤولية الغنائم كلها ماذا حاز لنفسه. وما هي مهمته الشاقة ؟ يحدثنا عنها الواقدي فيقول:

(واستعمل رسول الله ﷺ على الغنائم يوم خيبر فروة بن عمرو البياضي ).

وفروة هذا من الرعيل الأول ومن السابقين الأولين شهد العقبة وبدرًا، والمشاهد كلها مع رسول 临 ﷺ (r) .

وكان قد جمع ما غنم المسلمون في حصون النطاة وحصون الشق، وحصون الشق، وحصون النشاء الكتيبة إلا ثوبًا على ظهره من الرجال والنساء والمسبان، وجمعوا أثاثًا كثيرًا ويزًا وقطائك وسلاحًا كثيرًا، وغنماً ويقرًا وظمامًا وإذًا كثيرًا، وجمعوا أثاثًا كثيرًا ويزًا والملك فلم يخمس، يأخذ منه الناس حاجتهم. وكان من احتاج إلى سلاح يقاتل به أخذه من صاحب المغنم، حتى فتح الله عليهم فرد ذلك في المغنم، فلما اجتمع ذلك كله أمر به رسول الله في فيزي خيرة سهم النبي في لم يتُخير من الاخماس. ثم أمر رسول الله في بين عزير من يريد. فجعل فروة يبعها الاخماس. ثم أمر رسول الله في البرية الاخماس فيمن يريد. فجعل فروة يبعها فيما النبي في البرية. وقال: « اللهم التي عليها النفاق ا(٥).

<sup>(</sup>١) السيرة النبرية لابن هشام ٣/ ٤٧٣ . (٢) فتح البارى ٧/ ٤٨٧ ، ٤٨٨ برقم (٤٣٣٤) . (٣) الإصابة للحافظ ابن حجر ٣/ ٥/ ٢٠٦ ت ١٩٧١ .

<sup>(</sup>٤) الأدم: ما يؤتدم به وما يسمى عندنا بالإدام أي ما يؤكل مع الخبر من الطعام .

<sup>(</sup>٥) النفاق: التيسير والسرعة في البيع والنماء في الربح .

قال فروة بن عمرو: فلقد رأيت الناس يتداركون علىَّ ويتواثبون حتى نفق فى يومين ، ولقد كنت أرى أنا لا تتخلَّص منه حينًا لكترته ..... ونادى رسول الله ﷺ: • أدوا الخيط والمخيط فإن الغلول عار وشنار ونار يوم القيامة ، .

فياع يومنذ فروة المتاع فاخذ عصابة فعصب بها رأسه ليستظل بها من الشمس ثم رجع إلى منزله وهى عليه ،فذكر فخرج فطرحها ،وأخبر بها رسول الله ﷺ فقال: اعصابة من نار عصبت بها رأسك ؟ .

فهذا هو وزير المالية وقد استعمل عصابة ليقى نفسه حر الشمس، وهو يعمل فى بيع الغنائم بعد أن عمل على حفظها وجبايتها. وينسى العصابة على رأسه . فيسارع ويرميها فى المغانم ، ويخبر عنها الصطفى الحبيب ﷺ. فلا يكون الجواب، أنا ستعطيك أمثال أمثالها، إلما كان الجواب : « عصابة من نار عصبت بها رأسك » .

وأدرك هذا الجيل مفهوم الحلال والحرام فى الغنائم، وأدرك أن الغلول وهو أخذ شىء من الغنائم قبل أن تُفرز أو تقسم إنما العار والشنار فى الدنيا، والنار يوم القيامة. وحتى رسول الله ﷺ لا يحل له ذلك قبل أن تقسم .

( وسأل رجل رسول الله 藝 يومنذ من النمي، شيئًا. فقال رسول الله ﷺ: 3 لا يحل لمي من الفيء خيط ولا مخيط (١)، لا آخذ ولا أعطى ، فسأله رجل عقالاً؟؟) فقال رسول الله ﷺ: حتى تقسَّم الغنائم ثم أعطيك عقالاً وإن شئت مرازاً (٢) ، ) (٤).

المخالفة الثالثة: وحين لم يكن بعض أفراد هذا الجيل يفقهون هذا الحكم، فقد جاء كل رجل بأى شيء أخذه فوضعه فى الغنائم بعد النداء: أدوا الحيط والمخيط، وأما بعد فقه الحكم فالصورة تختلف، والمخالفة كبيرة مهما كان شأن الغلول ضئيلاً وتافهاً كما روى البيهقى فى دلائله عن زيد بن خالد الجهنى .

( أن رجلاً من أصحاب النبي 繼 توفى يوم خبير. فذكروا ذلك لرسول الله ﷺ
 فقال: • صلوا على صاحبكم • فتغيرت وجوه الناس لذلك، فقتشنا متاعه فوجدنا خرزًا من خرز اليهود لا يساوى درهمين ) .

ولم يشفع له أنه تحت راية المصطفى ﷺ أن قائد الجيش محمد ـ عليه الصلاة والسلام ـ وأنه جندى مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، لم يشفع له ذلك كله دون النار، حتى ليقول ـ عليه الصلاة والسلام ـ للمسلمين • صلوا على

 <sup>(</sup>١) للخيط: الإبرة الدابة .
 (١) المخيط: الإبرة الدابة .

<sup>(</sup>٣) الموار: الحبل . (٤) المُعازى للواقلني ٢/ ٦٨٠ . ١٨١ .

صاحبكم ١. ولا يصلي هو عليه.كما لم يشفع لمدعم قبله هذه الخصوصية.

إن التربية على هذه القيم في مثل هذه المناسبات هي التي تنشئ الاهم وتبنى الرجال. فالقوامون على البشرية. والامناء عليها لابد أن يكونوا طراؤا رفيماً من البشر. وقد رأينا امبراطوريات تقوم وأخرى تندشر. تقوم كلها على أكل القوى للضعيف، وعلى أن تكون الغنمية الكبرى لاسد الغابة، ووحشها المفترس. بينما نحن نتمامل هنا مع إمام الانبياء وخاتم الرسل وسيد ولد آدم الذي علم هذا الجيل أن الفَلُول نار وشنار وعار يوم القيامة. وهو لا يملك أن يُعطى عقالاً أو حبلاً قبل أن تُصبه المقاسم. وهو الذي قال لوزير ماليته فروة بن عمرو البياضي، وقد اعتجر بقطعة قماش ونسبها على رأسه ،وهو يورع المغاتم وبييمها قال له: «عصابة من نار عصبت بها رأسك».

وحین نشهد الحساب علی الحرز الذی لا یساوی درهمین ،وعلی الشملة التی آخذت من آلاف الائواب والبز ،حین نشهد الحساب هذا کله، نعرف کیف حُفظت الغنائم کلها، ثم ورُعت علی المسلمین بعد ذلك. وبیع بعضها الآخر .

#### ٥ \_ الحنة :

ومقابل هذين النموذجين مدعم الذى غلَّ الشملة، والرجل الذى غلَّ الحُرز يطالمنا نموذجان آخران:

أ ـ الأعرابي : أحدهما هذا الأعرابي الذي قصَّ علينا قصته شداد بن الهادر كلََّ الذي قال: ( أن رجلاً من الأعراب جاء النبي ﷺ فآمن واتبعه. فقال: أهاجر ممك، فارصي به النبي ﷺ بعض أصحابه ) .

فقد كانت مسؤولية فقهه وتربيته على أحد أصحاب النبي ﷺ. وقدَّر الله له أن يكون جندياً في خير وعلى الأرجع أنه انضم بعد الحديبية، ولم يكن يمرك من الدنيا إلا الجنة التى سمع بها من رسول الله ﷺ، فقد اختار وهو في الصف الإسلامي أن يتابع حياة الصحراء. فيرعي ظهر السلمين كما كان يرعي في الجاهلية. ولم تقدَّر له الشهادة ابتداءً. فلما كانت غزرة خير ،غنم رسول الله ﷺ ققسم وقسم له فاعطى أصحابه ما قسم له إلى الاعظم أصحابه ما قسم كانت أصحابه فلم ينس عليه الصلاة والسلام - أن يقسم له شيئاً وليس هو من خاصة أصحابه فلم ينس عليه الصلاة والسلام - أن يقسم له شيئاً وليس هو من خاصة أصحابه فلم ينس عليه الصلاة والسلام - أن يقسم له شيئاً الإلى وجاء ذلك الأهرابي الذي يناجي السماء ويحلم بالجنة التي حدثه عنها النبي ﷺ.

هذا القلب الخالى من التعقيد الصافى صفاء أديم السماء. لم يستسخ هذه الغنيمة. ليس استصغارًا لشأنها ؛ بل لان موعوده هو الجنة ، فما له وهذه اللوثة من الغنائم التى تفسد عليه أحلامه؟! فأخذه فجاء به التي ﷺ. فقال: ما هذا يا محمد؟ فلم يُصقل بعد من بدارته وجفائه حين ينادى الرسول الله ﷺ باسعه. فقال: و قسمٌ قسمته لك ، .

ورأى الاعرابي ابن البادية أنَّ هذا القَسَمُ لا يتناسب مع الموعود الابدى . فقال : ( ما على هذا اتبحتك، ولكنى اتبحتك على أن أرمى ها هنا وأشار إلى حلقه، بسهم فادخل الجنة ) فقال: ( إن تصدق الله يصدُّكك » .

وما هى إلا لحظات ونشبت المعركة. فلم يمض إلى رعى ظهره، ومضى كالسهم طمعًا فى السهم الذى يغرز فى حلقه. فيدخل الجنة كما حدثه الصادق المصدوق صلوات الله عليه. ورأى السهم قادما من بعيد إلى حلقه. فإذا الحلم حقيقة. والأمنية شهادة، والموعود الجنة.

ثم نهضوا إلى قتال العدو، فأنى به النبي ﷺ يحمل قد أصابه سهم حيث أشار. فقال النبي ﷺ: ﴿ هو هو؟ › قال: نعم. قال: ﴿ صدق الله فصدقه › فكفته النبي ﷺ ثم قدَّمه وصلى عليه. فكان بما ظهر من صلاته: ﴿ اللهم إن هذا عبدك خرج مهاجرًا في سبيلك قتل شهيك وأنا عليه شهيد › .

وكان هذا الوسام من أرفع أوسمة الأرض لأعرابي قد جهل التاريخ اسمه، وهو علم عند ربه، ونال أرفع أوسمة السماء ،الهجرة والشهادة. كما أعلن ذلك المصطفى ــ عليه الصلاة والسلام .

كان هذا مقابل ذلك الرجل الذى لم تعف نفسه عن خرزات لا تساوى درهمين فقال ﷺ: قسلوا على صاحبكم » وهو جندى فى الصف. بينما رأينا هذا الأعرابى الواقد لايام قلائل فقط يعيد حقه الذى قسمه له ﷺ؛ لانه يراه إخلالا بشرط الجنة، ويتنظر السهم الذى شارط رب عليه فى حلقه ليدخل به الجنة \_ وكان له ما شرط \_ وشهد الجيل الرائد هذين النموذجين كيف كان الحساب الحتامي لهما ، وأدرك طريق الجنة والنار من أبسط النماذج البشرية ، وهم يعرفون دربهم الطويل اللاحب الذى يختلف فيه الحساب عن هذين النموذجين بنموذج الصاحب القائد الذى لابد أن يكون في نفسه أكبر من شهوة الحطام الفاني، فيدخل النار لخرزات يغلها. وغوذج الجندى الذى يختصر طريق الحياة كله بسهم في حلقه يتقله إلى الجنة .

ب ـ وأعرابي آخر: يرى أن لا حق له في صفحة هذا الوجود، ولا يعترف له بحق

الحياة في هذا المجتمع الجاهلي الذي يقدس الانساب ولا يعترف إلا على الزعامات، ولعله عبد من عبيد هؤلاء الاعراب يحدثنا عنه أنس كليت فيقول: ( أن رجلاً أتى النبي في فقال: ( أن رجلاً أتى النبي فقال: يا رسول الله ، إنى رجل أسود اللون، قبيح الوجه منتن الربيح لا مال لى ، فإن قاتلت هؤلاء حتى أقتل أدخل الجنة؟) ويتسامل هذا السوال؛ لأنه لا يرى إلا لفح الحر في هذه الصحراء ولسع الرد . . . والميشة بين وحوشها البشرية، والوحشية . فلا الجمال يرفعه ولا المال يسوده ولا اللون يغرى عنده فيجد قلباً يحبه . إنه لا يملك شيئاً من هذا يستطيع أن يطمع به لياخذ موقعه في هذه الحياة. قال ـ عليه الصلاة والسلام ـ: ونسم » .

فهذه المقومات كلها لا وجود لها في ميزان الله، فلا فضل لعربي على أعجمي ولا لاحمر على أسود إلا بالتقوى أو العمل الصالح. وهو الاعرابي يسمع عن الجنة والشهادة والموت، فيسأل إن كان يحق له أن يموت كما يموت هؤلاء السادة فيدخل الجنة. ويأتيه جواب رسول رب العالمين الموفد من خالق السموات والارض بالإيجاب.

( فتقدم فقاتل حتى قُتل ) .

فاتى عليه النبى ﷺ وهو مقتول فقال: • لقد أحسن الله وجهك، وطيَّب ريحك وكثّر مالك » .

وقال لهذا أو لغيره: 3 لقد رأيت زوجتيه من الحور العين تنازعانه جبته عنه يدخلان فيما بين جلده وجبته 4.

## العبد الحبشي : والذي ينقل لنا قصته عروة بن الزبير ـ رضي الله عنهما ، فيقول :

 ( . . . وجاء عبد حبشى أسود من أهل خبير كان في غنم لسيده، فلما رأى أهل خبير قد أخذوا السلاح سألهم: ما تريدون؟ قالوا: نقائل هذا الرجل الذى يزعم أنه نبى. فوقع في نفسه ذكر النبي 議 قائبل بغنمه حبث عهد لرسول الله 藏. فلما جاءه قال: ماذا تقول وماذا تدعوا إليه؟) .

قال: ﴿ أَدُعُو إِلَى الإِسلامِ وأن تشهد أن لا إِله إِلاَ اللهِ ، وأَنَى محمد رسول اللهُ ، وألاّ نعبد إلاّ الله ﴾ قال العبد: فما لى إِن أنّا شهدت وآمنت بالله؟ قال: ﴿ لِكَ الجُنةَ إِنْ مِتَّ عَلَى ذَلَكَ ﴾ قاسلم .

ما الجديد الذى حدا بهذا العبد الحبشى أن يسلم؟ وهو يسمع من اليهود شهادة أن لا إله إلا الله. ويسمع بالنبوات والرسالات. لكنه من المحظور عليه أن يفقه أو يسأل. فالدين لبنى إسرائيل ، لشعب الله المختار. أما غيرهم فأميون أو أمميون ليسوا أهلاً لمثل هذه الأمور، والله خاص بهم ـ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرًا ـ فلم تكن لمثل هذه الأمور أن تحرك موات قلبه، أو تهز أوتار نفسه المقطعة. وقدره أن يكون عبدًا يعمل للقمة خبزه حتى يموت على ذلك . فلما سمع بكلمة النبي اعشوشب قلبه من جديد وانبحث موات نفسه. فهذا النبي الذي يكذبه اليهود هو رسول رب العالمين، وليس الاحبار هم المتكلمون باسمه وعنه عن ربه فلم لا يلقاه. وأمضى ليلة لا يجد النوم إلى عينه سبيلاً. يريد أن يلقى هذا النبي مع انبلاج الفجر، حيث يسرح بغنمه، وبإمكانه أن يغادر وهو خارج الحصن في غفلة عن أهله فهم لا يشكون فه. وليس هدفًا ثمينًا يحرص عليه .

وتحقق حلم الليل الذى أرَّقَه وها هو بين يدى رسول رب العالمين يسأله عن الدين، والشهادة والجنة. وانسكب كلام المصطفى ﷺ فى قلبه انسكاب الغيث فى الارض الظماى. بينما كان قلبه قاحلاً. من قبل مع كلام يهود لا يحس به إلا الشوك والعلقم. وهو هنا إنسان مؤهل ليكون مؤمنًا وشريكاً مع المؤمنين. وليس كونه راعى غنم، أو كونه عبداً حبشيًا يحظر عليه الانضمام لهذا الدين الجديد. وهو موضع عناية الله ورعايته وحبه إن أسلم فيدخله جنة عرضها السموات والارض.

وولد العبد الحبشى فى هذا الوجود من جديد. فقد أحياه رسول رب العالمين. وأعلن إسلامه وخرج من الظلمات إلى النور فى لحظة سعادة حالمة لا يدرى هل هو فى حقيقة أو حلم .

ثم ماذا يفعل؟ وهذا الغنم كله أمانة بين يديه. ولا يحب أن يدخل في هذا الدين. وله من هذه الدنيا شروى نقير. فالفرصة مواتية ليكون أثرى القوم بهذا الغنم. وليعرض أمره على رسول رب العالمين:

قال: يا نبى الله ، إن هذه الغنم عندى أمانة .

وفى رواية: فكيف بالغنم يا رسول الله ، فإنها أمانة وهى للناس الشاة والشاتان وأكثر من ذلك .

ولو كان الامر أمر كسب ومغنم وصيد. لكان ترغيبًا كبيراً له في هذا الدين أن يقول له رسول رب العالمين: خذها فهي غنيمة مشركين وأموال كفار وملك يهود، وهي حلال لك ، أو اقسمها بيننا وبينك .

ولكن هذا الإسلام الخالد ، الذي يريد أن بينى قيمًا تسود الأرض، لا بشرًا تأكل العرض من الدنيا قليل ، ورسول رب العالمين الرحمة المهداة للبشرية، لا يقبل أن يُمَسَّ مذا المعدن النفيس الذي يدرك معنى الامانة فيلوئه بانتزاع هذا المعنى وهذه الفضيلة منه. ولا يريد أن تلوث سمعة هذا الجيل المرشع لقيادة البشرية بأن يستلب أمانة رجل راع على غشم لحلق من حلق الله إلى كان هذا الحلق، ورسول الله على المسائلة المحافى، ورسول الله على أنه المحافى، ورسول الله على المحافة، ورسول الله على المحافة، ورسول الله على المحافة عشر الذين تعلمه الأن هذا في در ولا يحل المعنون من منا المحتوق خرزات لا تساوى درهمين، ويبشر عبده مدعم بالنار؛ لائه المحافق شملة من العنائم. ورسول الله على المحافى المخاف من المحتوق خرزات لا تساوى درهمين، ويبشر عبده مدعم بالنار؛ لائه المحافى المخاف المخاف من خلقه ـ يريد أن يكون جيل الامناء في بين الله تعالى وعبيده والمصطلقى المختاز من خلقه ـ يريد أن يكون جيل الامناء في الناريخ. غي هذه القيم في نفس هذا العبد وزكاها، وقال له: وأخرجها من عسكرنا، وأرمها بالحصباء، فإن الله سيؤدى عنك أمانتك ، فغمل. فرجعت الغنم إلى سيدها.

احصب وجوهها ترجع إلى أهلها ، فأخذ قبضة من حصباء ،أو تراب فرمى به
 وجوهها. فخرجت تشتد حتى دخلت كل شاة إلى أهلها .

لم يكن هذا العبد الحبشى أسيرًا حتى يطبق عليه قانون الأسير والفنائم التى معه، إنما جاه باختياره ورغبته، فأدى أمانته كاملة ليدخل فى هذا الدين بصفحة ناصعة البياض أنقى من الغمام .

وكيف له بالجنة؟

فقام رسول الله ﷺ فوعظ الناس .

ولا شك أن من وعظه الحض على الجهاد فى سبيل الله، وما أعدَّ الله للشهداء فى سبيله ، والحض على قتال اليهود الذين وعـد الله تعـالى بهم أن يكونوا غنيمة للمسلمين .

(ثم تقدم إلى الصف فأصابه سهم فقتله، ولم يصل شه سجدة قط) قال رسول
 (ش 強法: و أدخلوه الحياء ؟ فهو المسلم ابن الساعتين أو أقل في إسلامه .

( فأدخل خباء رسول الله ﷺ ) .

وكيف ينساه ـ عليه الصلاة والسلام ـ وقد رأى عظمة معدنه،وحرصه على الامانة .وأعلن ـ عليه الصلاة والسلام ـ لجيشه الذي يحمل صفوة الخلق عنده، والذين أمضوا حياتهم كلها في سبيل الله، أعلن لهم أن هذا ابن الساعتين قد وصل إلى ما يحلمون بالوصول إليه بعد قطع الطريق اللاحب الطويل. لقد قطع الطريق كله فى لحظات:

 لقد حَسُن إسلام صاحبكم، لقد دخلت عليه وأن عنده لزوجتيه من الحبور العين ٤. وفي الرواية الثانية: ( لقد أكرم الله هذا العبد، وساقه إلى خير، قد كان الإسلام من نفسه حقًا. وقد رأيت عند رأسه الشين من الحور العين ٤.

وشهد الجيل الحالد هذه النماذج الثلاثة تساق إلى الجنة الأعرابيين والعبد الحبشى للمهودى .

وأدرك أن عملية البناء وعمليات الحرب تبقى أولاً وأخيرًا تهدف إلى إنقاذ الإنسان من الضلالة لا قتله على الضلالة، وقد يخرج من قلب هذا العدو الذى سيحاربونه فى أقصى المعمور من يزهر الإيمان فى قلبه. وينضم جنديًا فى الصف الإسلامى. فلابد أن تفتح أبواب الدعوة على مصاريعها للإنقاذ من الضلالة قبل القتل على الضلالة. وأن التعامل هو مع القلوب التى قد يعلوها الصدأ. فلابد من انتزاع هذا الصدأ عنها. ما أمكن السبيل إلى ذلك.

#### ٥ ـ التربية عن شهوة الشهرة :

ويقابل هذه النماذج السابقة نموذج البطل الفذ الذى استرعى انتياه المسلمين بسيفه الصارم البتار يكاد لا يليق له شيء وكما يقول نص الحديث: ( لا يدع شاذة ولا فاذة (٧) إلا أتبعها يضربها بسيفه ) ،وحقّق الهدف الاكبر الذى يرجوه من وراء هذه البطولة .

( فقال الناس: ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان ) .

والاصل أن ياتى الثناء النبوى على هذا المجاهد الذى لا يلقى من العدو أحدًا إلا قتله. لكن المسلمين جميعًا فوجئوا بقوله ﷺ: ﴿ أَمَا إِنَّهُ مِنْ أَهُلَ النَّارِ ﴾ .

وهل تنال الجنة بأعلى مما تنال بالجهاد في سبيل الله .

وتتحدث الروايات عن أثر هذا الكلام الذى زلزل الصف المسلم :

فقالوا: أينًا من أهل الجنة إن كان من أهل النار ، وفي حديث أكثم بن أبى الجون الحزامى عند الطبرانى، قال: قلنا: يا رسول الله فلان يُجزئ في القتال قال: • هو في الناره . قلنا: يا رسول الله إذا كان فلان في عبادته واجتهاده ولين جانبه في النار، فأين نحن؟ قال: • ذلك أخبات النفاق» . قال: فكنا نتحفظ عليه في القتال) (٢).

<sup>(</sup>۱) لا يدع شاذة ولا فاذة: قال ابن الاعوابي: يقال فلان لا يدع شاذة ولا فاذة إذا كان شجاعًا لا يلقاه أحد إلا قتله .

<sup>(</sup>٢) فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر ٧/ ٤٧٢ ، ٤٧٣ .

ومن أجل هذا اهتم المسلمون بمصيره ، حين قام رجل من المسلمين ليتابعه ويرى سبب كونه من أهل النار ومكث المسلمون يتنظرون حل هذا اللغز المحير عن هذا البطل المظيم .

فقال رجل من القوم : أنا صاحبه ـ وفى رواية ابن أبى حازم ـ: لاتبعنه ، وهذا الرجل هو أكثم بن أبى الجون ، كما سيظهر من سياق حديثه .

( فخرج معه ،كلما وقف وقف معه ، وإذا أسرع أسرع معه ).

ومتابعة الصحابة لهذا الرجل يعنى حرص هذا الجيل على فقه هذه النصوص وأبعادها ، ورسول الش ﷺ لم يحدُّث عن سبب كونه من أهل النار ، فهو جيل الوعى والبصيرة لكل شيء. وهو يتلقى من رسول رب العالمين .

( فجُرِح الرجل جرحاً شديداً ) .

وماذا بعد جرحه ، فقد يسقط شهيداً ، ولا يدرى اكتم كرضي سرَّ كونه من أهل النار . فهذه الجراح الشديدة تنزف وتوحى باقتراب أجله ، ولا تزال الجهالة مخيمة على النار . فهذه الجراح الشديدة تنزف وتوحى باقتراب أهل النار ؟! وهو أكثرهم قنالاً ، وأجرؤهم قلباً فلا يهاب شيئاً من العدو ، إلا ويتقض عليه . ثم انكشفت الغمة ، وكُشف الغطاء .

( فاستعجل الموت . فوضع سيفه بالأرض وذبابه بين ثديبه ثم تحامل على سيفه ، فقتل نفسه ) .

وفى حديث أكثم عند الطيرانى ( أخذ سيفه فوضعه بين ثديه ثم اتكاً عليه حتى خرج من ظهره ) .

وحيث لم يقدم على هذا الامر رجل من المسلمين ، ولاشك أن النهى عن قتل النفس مشهور ومنتشر بين المسلمين .

( فعن أبي هريرة 發盤 قال : قال رسول الله 響 : • من قتل نفسه بحديدة ، فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً ، ومن شرب سُماً فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً ، ومن تردى من جبل فقتل نفسه ، فهو يتردى في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً »(١) .

<sup>(</sup>١) رواه أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم وهو في مسلم ١٠٤/١ برقم (١٧٥) .

وما أن رأى أكثم كل منظية هذا المنظر الرهب ، حتى مضى لقائده الحبيب ـ عليه الصلاة والسلام ـ يعلن على الملا والمسلمون ينتظرون ماعنده . فقال : ( أشهد أنك رسول الله ! قال : « وما ذاك ؟ ، قال : الرجل الذى ذكرت آنفاً أنه من أهل النار ، فاعظم الناس ذلك ، فقلت أنا لكم به ، فخرجت فى طلبه ، ثم جُرح جرحاً شديداً فاستمجل الموت ، فوضع نصل سيفه فى الارض وذبابه بين ثديه ، ثم تحامل عليه فقتل نفسه ) .

وأدرك الصحابة جميعاً ، ومن خلال قتل الرجل نفسه أنه من أهل النار .

فقال رسول الله 藝 عند ذلك : ﴿ إِنَّ الرجل لِعمل عمل أَهُلَ الجَنَّةَ - فِيما يبدو للناس ـ وهو من أهل النار ، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار ـ فيما يبدو للناس ـ وهو من أهمل الجنة ؛ .

وزاد في حديث أكثم: ( تدركه الشقاوة والسعادة عند خروج نفسه فيختم له بها ) .

لقد عاش المسلمون هذه الحادثة باعصابهم، وكان يمكن أن يكون القول نصاً نظرياً فيمن يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار ، والتهى الامر ولا يتابع اكتم الرجل ، ولا يدرى أحد أنه قتل نفسه ، ولكن هذه المفاهيم لابد أن ترسخ في أعماق هذه القلوب ، وتصبح جزءاً من كيانهم وتكوينهم من خلال التربية العملية الحية التى تربهم الإسلام رأى عين ، وليس أقولا ونصوصاً نظرية للحفظ .

فكان هذا النموذج الحمى بين ظهرانيهم شجاعة ، وجرأة ، وقوة ، وشكيمة وإقداماً ، وعبادة ؛ فهو من خيرهم فيما يبدو لهم . واكتفى ـ عليه الصلاة والسلام ـ بالقول : إنه من أهل النار » . فأعظم الناس ذلك . هذا القول ، هز كيانهم كله . فكيف يكون من أهل النار وهو العابد المجاهد ؟ ( قلتا : يارسول الله ، إذا كان فلان في عبادته واجتهاده ولين جانبه في النار . فأين نحن ؟ قال : « ذلك من أخباث النفاق » . فكنا تتحفظ عله في الثال ) .

والمنافق صاحب الدرية المتفن للنفاق ، قادر على أن يغطى كل خبث نفاته ونته ، فى السلوك الحارجي الجيد والعيادة الشديدة . ولكن الأدهى والأمر أن يبرز مقاتلاً عنيداً لا يخشى الموت . . ولا يخافه ، فكيف يشك فيه . إن القتال هو محك الرجال ، ومحك الإيمان ، وكثير من العباد حين يقع القتال يتذرعون ويخافون ؛ لأن التضحية بالنفس هى أعلى آفاق الإسلام وذروة سنامه .

أول الأمر الإسلام ، وعموده الصلاة ، وذروة سنامه الجهاد ، .

فحين تلتقى العبادة والجهاد ، ينتفى الشك فى الرجل أمام هذه المهام العظام ، ومع ذلك فهو عند رسول الله ﷺ للوحى إليه • من أهل النار ، .

وإذا كان الوحي هو الذي يتلقاه المصطفى ﷺ من ربه عن طريق الأمين جبريل ـ عليه الصلاة والسلام ، فكيف يمكن أن تُدرك هذه الأمور بعد مرور القرون تلو القرون، إلا من خلال المعاينة الشخصية . فمنهج التربية هنا هو الذي حدا بالمسلمين وممثلهم أكثم أن يمضى فيتابع الرجل إلى آخر لحظات حياته ، يسرع معه إن أسرع ويبطئ معه إن أبطأ ، حتى شهده في اللحظات الأخيرة يقتل نفسه ، وجاء إلى إخدانه يقص عليهم الإدانة من خلال المعاينة ، بعد أن كانت الإدانة من نور النبوة ، وأدرك هذا الجيل مسؤولية خطيرة تقع على عاتقه أن يدرك أبعاد الرجال ، بعد مضى الوحى ، وأن يبحث عن أهل الشك فيراقبهم مراقبة دقيقة لينفي هذا الشك أو يثبته . فليس لدى قيادات المسلمين بعد ذلك وحي ينطلقون منه ، ولا يملكون إلا الحكم الظاهر ، لكن تربية القيادات العليا ، لا يكفيها أن تتعامل مع ظاهر جنودها فقط ، فلابد أن تسبر غورهم ، وتضعهم على محك التجارب والمواجهة ، ومن كان منهم موضع تهمة أو شك ، فتتابعه حتى تزيح هذا الشك وتنفيه أو تثبته . فالجيش الإسلامي فيما بعد معرض لدخول كثير من الجواسيس فيه ، وهؤلاء يتظاهرون بأكبر مسحة من العبادة والجهاد لتغطية دورهم الرهيب . والقيادة الواعية اليقظة لا تدع الامر جزافاً ، فيخترق الجيش كله ، وتحيق الهزيمة به بحجة التعامل مع الظاهر فقط . إنما هي بحاجة إلى مراقبة أدق الأقوال ، وأدنى التصرفات تكون دليلاً على الرجل كله .

ولعل هذا الرجل برز فجأة في تقاه وعبادته وجهاده ، فاستولى على القلوب . بذلك . ودليل هذا الامر عدم ذكر اسمه والصحابة يعرفون بعضهم تمام المعرفة. إنما هو وافد جديد بعد الحديبية ، برز بهذه المواصفات ، لان أهل الحديبية قد شهد لهم رسول الله ﷺ بالحنة ، وهذا لا يعنى إصدار حكم قاطع على كل وافد جديد بالشك والريبة . فهذا الاعرابي الذي انضم للصف المسلم ، والعبد الحبشي ، مثلا صورة صدق العقيدة ، وعمق الإيمان في القلب فكانا من أهل الجنة ، بينما شهدنا ملحم الوافد الجديد المهدى من رفاعة بن زيد الجذامى ، وهذا الذي لا يدع شاذة ولا فاذة إلا ضربها بسيفه يشهيان من أهل النار ، فيمن غل الشملة وفيمن قتل نفسه .

والمعنى الآخر الذى يود إمام القادة والمربين أن يغرسه فى نفوس أصحابه ، وهو البعد عن شهوة الشهرة ، وفطم النفوس عنها حتى الموت ، فلا يعرف المره بم يُختم ، فيبقى خوف الله تعالى من هذه الحاتمة هو الذى يسيطر على قلبه ، ويرجو ربه حسن الحاتمة ، ويتعوذ بالله من لحظات إعجابه بالذات، قد يكون مصرعه فى النار من خلالها، لحظات إعجاب بالشجاعة أو البلاغة أو العبادة فينتهى عابداً لذاته أو داعية لها بعد أن كان عابداً لله ، وداعية إلى الله ــ جل شأنه، وعموم النص لا يستثنى أحداً من ذلك :

ان الرجل ليعمل عمل أهل الجنة - فيما يبدو للناس - وهو من أهل النار».

وكذلك الصورة المقابلة • وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار ـ فيما يبدو للناس ـ وهو من أهل الجنة ، .

والمسلمون بحاجة إلى ترسيخ هذه الفاهيم عملياً فى أعماقهم ، بعد أن حيل بينهم وبين فتح مكة ، لاحتمالات دخول قيادات الاعداء فى رحمة الله كما علمهم ذلك النص نظرياً فى آيات سورة الفتح : ﴿ . . لِيدُخِلُ اللّهُ فِي رَحْمَتُهُ مَنْ يَشَاءُ . . ﴾ .

ففى الآيات نفسها التى أعلمهم فيها بتعجيل الغنائم وحكمة ذلك ، أعلمهم حكمة تأخير فتح مكة عليهم :

وَ وَهُوَ الذَّى كَفَ أَيْدِيهُمْ عَكُمْ وَآيْدِيكُمْ عَنَهُم بِيعْنِ مَكَةً مِن بَعْد أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللهُ بِمَا تَصَدُّولُ مَصِيرًا . هُمُ الذِّينَ كَفُرُوا وصَدُّوكُمْ عَنِ المُسْجِد العَرَامِ واللهذّي مَعْكُولًا أَنْ يَلْغَ مُعْلُولًا أَنْ يَلِمْ مَعْرَالًا لَمْ اللّهُ مِنْ المُسْجِد العَرَامِ واللهذي مَعْكُولًا أَنْ يَلِمُ اللّهُ مَعْرَالًا لَمْ اللّهُ فِي رحمتِهِ مَن يَشَاءً لُو تَرَيُّوا اللّهَ فِي رحمتِهِ مَن يشَاءً لُو تَرَيُّوا العَدْيَا الذينَ كَفُروا منهم عَذَابًا أَلِما لَهُ (١)

وهذه المرحلة القادمة ، مرحلة الفتح المبين بعد الحديبية هى التى تحمل فى ثناياها زلازل كبرى فى الارض العربية، وتغييرات جذرية فى طبيعة العدو وطبيعة المعركة ، وتهيئ هذه النفوس لتلقى مثل هذا الانقلاب الضخم فى هذه الارض، وذلك من خلال هذه النفاذج الحبية التى برزت بين أيديهم فى أهل الجنة ، وأهل النار الذين شهد لهم رسول الله ﷺ بذلك .

إنه إعداد وتهيئة لتصغر فى أذهان المسلمين قضية الانتصار العسكرى فى المعركة و فإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر ؟ ،والفاجر هنا : بمعنى الكافر؛ لأنه لا يدخل الجنة مشرك .

ففي الرواية الثانية للحديث بعد أن قتل نفسه ذلك الرجل فقال :

 قم يافلان فأذَن أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن ، وأن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر » .

<sup>(</sup>١) الفتح / ٢٤ ، ٢٥ .

وتكبر قضية انتصار الإيمان والعقيدة ، وتكون لها الأولوية الكبرى في النفوس .

ولقد تكررت هذه القضية ثلاث مرات ، الاولى فى أحد ومع قزمان، حين قتل نفسه وحسبه الناس من أهل الجنة ، وأعلن أنه إنما قاتل عن أحساب قومه، وهاهى اليوم فى خيير ، وقد انضم كثير من المسلمين إلى الصف المسلم ، وكانت ثالثة يوم حين والمسلمون ينوفون عن اثنى عشر ألفاً . لتجعل هذا الأمر ليس بناءً تربوياً فقط بل بناءً عقيدياً حياً من خلال الصورة الحسية .

#### ٦ \_ التربية عن شهوة الجنس:

ورجاله ثقات .

لقد ابتعد المسلمون عن أهايهم ، وصارت السبايا بين أيديهم ، وصبروا عن الحرام والزنا . وكان أمامهم طريقان لتلبية دافع الجنس الذي يحرق أعصابهم بعد هذه الغربة الثانلة ، وهاهى السبايا بين أيديهم ، كما كانت لحوم الحُمُّر تفور ناضجة في قدورهم . فجاء النهى عنها ، وهنا يحدثنا رويفع بن ثابت الانصارى رَعِظِينَة عن الاوامر الصارمة الجديدة في مجال الشهوة الجنسية وغيرها ، كما يرويها لنا حنش الصنعاني يقول :

( غزونا مع رويفع بن ثابت الانصارى المغرب ، فافتتح قرية من قرى المغرب بقال لها : جربة. نقام فينا خطبيا فقال: يا أيها الناس، إنى لا أقول فيكم إلا ما سمعت من رسول الله على نقال في يقوله فينا يوم خبير . قام فينا رسول الله على فقال: « لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقى ماه، قرع غيره - يعنى إنيان الحبالى من السبايا ، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يعيب امرأة من السبى حتى يستبرئها، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يعيم منسلم حتى يقسم ، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يركب دابة من في ه المسلمين حتى إذا أعجفها (١) ردَّه فيه ، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يلبس ثوباً من في ه المسلمين حتى إذا أخلقه (١) ردَّه فيه ، (٢) ()

ولم تصدر هذه الاوامر من قبل ، إنما صدرت بعد وجود السبايا فى الجيش المسلم، وفى لحظات انظاماً العاطفى الكبير بعد البعد عن الازواج ، أو العزاب الذين وصلوا إلى حقهم فى السيف حين خانهم المال .

وتشير النصوص الأخرى إلى تحريم آخر تم في غزوة خيبر لا يقل صعوبة وشدة

 <sup>(</sup>١) أعجفها : أهذلها وأضعفها .
 (١) أخلقه : صار خَلقاً أي رثاً قديماً .

 <sup>(</sup>٣) السيرة النبوية لابن هشام ٢/ ٤٦٠ ، ٤٦١ وقال المحقق فيه : صرح ابن إسحاق بالسماع وسنده متصل

عن هذه الأوامر .

( فعن عبدالله والحسن ابنى محمد بن على ، عن على بن أبى طالب رَضَّ أن رسول الله ﷺ : نهى عن متعة النساء يوم خبير ، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية )(١) .

ومتعة النساء هى الزواج المؤقت ، وقد كان مباحاً من قبل حيث يُطفئ ظما شهوة الجنس ، ولكته مرتبط باتفاق على مبلغ زهيد لوقت معين ، وما أحوج المسلمين لتسكين ظماهم بمثل هذه الصورة وهم بعيدون عن أزواجهم وأهليهم.

فارتبط نداء تحريم لحوم الحمر ، وهى تغلى على القدور ، وتحريم متعة النساء ، وقد أصبحن ميسورات لمن شاء ذلك .

ولم يسجل تاريخ غزوة خيبر أى مخالفة فى هذا المجال ، وذلك ليبقى هذا الجيل القوام على البشرية مالكاً لاربه مسيطراً على بطنه ، ضابطاً لشهوته . ويبقى انطلاقه الاول من أمر ربه . وقد ضبطت جميع شهواته بادق الموازين الشرعة ، فيعف عن كل هذه الشهوات ، ويأخذ شهادة رب العالمين بأحقيته بقيادة البشرية حين أصبح ربائياً فى كل شيء ، وهذا رويفع الذى روى لنا الحديث السابق ، حدثنا عن ذلك وهو يقود المسلمين فى أقصى المغرب الإسلامى بينما نقل لنا الحديث الثاني خليفة المسلمين فى المسلمين المخرب الإسلامى بينما نقل لنا الحديث الثاني خليفة المسلمين فى

## ٧ ـ وصاروا أهلاً للغنائم والنصر :

فقد صبروا في الجهاد والجلاد كما رأينا من قبل ، وقاتلوا أطول قتال وأعنفه وأشده ، في حصون حصينة وقلاع منيعة . حتى أنزل الله عليهم نصره ، وصبروا على الجوع عشرة أيام وأكثر ، لا يجدون ما يأكلونه ، وصبروا على شهوة الغنيمة فأدوا الحياط والمخيط والشراك والشراكين من النعال ، والحززات الصغيرة والشملة التي يقون بها أنفسهم حر الهاجرة ، وصبروا عن شهوة الشراب ، فكسروا دنان اخمر ، وأهرقوا السكر حتى ساحت بها الأزقة ، وصبروا عن شهوة الشهرة . فقاتلوا لا يبغون إلا مرضاة الله . وفتحت كنوز خبير كلها ، وكانوا هم الوارثون ، وانتقل الاصطفاء من بنى إسرائيل إلى بنى إسرائيل .

﴿ وَآوَرُتُنَا الْفَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْفُونَ مَشَاوِقَ الأَوْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارِكُنَا فيهَا وَتَمْتُ كُلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبْرُوا وَذَمَونَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقُومُهُ وَمَا كَانُوا

<sup>(</sup>١) فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر ٧/ ٤٨١ برقم (٤٣١٦) .

يَعْرِشُونَ ﴾(١) .

وهذه الوراثة تنتزع منهم اليوم ، لأنهم نقضوا الميثاق ونكلوا بالعهد ، وخانوا الامانة . وأورث الله تعالى المسلمين أرضهم وديارهم وأموالهم .

أورثهم إياها ابتداءً يوم بني النضير :

﴿ هُو الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكَتَابِ مِن دِيَارِهِمْ لأَوَّلِ الْعَشْرِ مَا ظَنَسَمُ أَن يَخْرُجُوا وَظُنُوا أَنَّهُمْ مَانَعَتُهُمْ حَصُونَهُم مِنَ اللَّهِ فَأَنَّاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَبْثُ أَمْ يَتَضَبُوا وَقَلْفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعَبُ يَخْرِبُونَ بَيْرِتَهِمْ بِالْمِدِهِمْ وَأَمْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاصِّرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ ﴾(٢)

وأورثهم إياها ثانية يوم بنى قريظة :

﴿ وَأَنْوَلَ الَّذِينَ طَاهَرُوهُم مَنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَلْفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَامِرُونَ فَرِيقًا . وَأَوْزَنْكُمْ أَرْصَهُمْ وَوَيَارَهُمْ وَأَمُوالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطُنُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلُّ صَيْءَ فَلِيرٌ ﴾(٣) .

وأورثهم إياها انتهاءً يوم خيبر حيث حشروا لأرض الحشر ، وتمنعوا في خيبر:

﴿ وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَفَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخَذُونَهَا فَمَجَلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكُفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنكُمْ وَلِيَكُونَ آيَةُ لِلْمُؤْمِنِ وَيَهْدِيكُمْ صَرَاطًا مُستَقِيمًا ﴾(٤) .

وهذا هو التسليم الرسمى من الوارث القديم للوارث الجديد :

قال ابن إسحاق : وتدنى رسول الله 難 بالاموال ياخفها مالا مالا ، ويفتحها مصناً ، حتى انتهوا إلى ذينك الحصين ، وجعلوا لا يطلعون من حصنهم حتى مم أوسول الله 難 أن ينصب عليهم المنجنيق لما رأى من تغليقهم ، وأنه لا يبرز منهم أحد ، فلما أيقتوا بالهلكة ـ وقد حصوهم رسول الله 難 أربعة عشر يوماً . سألوا رسول الله 難 الصلح ، فارسل كنانة بن أبى الحقيق إلى رسول الله 難 رجلاً من اليهود يقال له شماغ يقول: أنزل فاكلمك ؟ فقال رسول الله 難 : « نحم » . فنزل كنانة بن أبى الحقيق ، فصوفهم من المقاتلة ، وترك المقيق ، ويخرجون من خير وأرضها بذرايهم ، ويخلون بين رسول الله 難 وبين

<sup>(</sup>۱) الأعراف / ۱۳۷ . (۲) الحشر / ۲ .

<sup>(</sup>٣) الأحزاب / ٢٦ . ٢٧ . (3) الفتح / ٢٠ .

ما كان لهم من مال وأرض، وعلى الصفراء (١) والبيضاء (٢) والكراع(٣) والحلقة (١٤) ، وعلى البز(٥) إلا ثوباً على ظهر إنسان ، فقال رسول الله ﷺ : • وبرثت منكم ذمة الله وذمة رسوله إن كتمتموني شيئاً ١(٦) .

أ ـ الحلقة: ويقدم لنا الواقدي تفصيلات أوضح عن عمليات الاستلام والتسليم فيقول:

( وأرسل رسول الله ﷺ إلى الأموال فقبضها الأول فالأول ، وبعث إلى المتاع والحلقة فقبضها ، فوجد الدروع مائة درع ، ومن السيوف أربعمائة سيف،وألف رمح ، وخمسمائة قوس عربية بجعابها )(٢) .

ب ـ الحلى: وانتهت بذلك قصة الحلقة والكراع ، وبقيت قصة الصفراء والبيضاء وهو كنز اليهود الذين أمضوا حياتهم يكنزون الذهب والفضة،ولا ينفقونها في سبيل الله،وهم الذين احتجزوا من دون الناس هذه الصياغة،فهم تلاميذ قارون ومن مدرسته، وهم عبيد المال، وهم الذين عبدوا العجل الذهبي الذي صاغه لهم السامري :

﴿ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْده مِنْ حُلِيِّهِمْ عَجْلاً جَسَدًا لَهُ خُواراً أَلَمْ يَرُوا أَنَّهُ لا يُكَلِّمُهُمْ وَلا يَهُديهِمْ سَبِيلًا أَتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالمين ﴾(٨) . فالذهب معبودهم وإلههم وليس من البساطة التنازل عنه .

﴿ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلاً جَسَدًا لَّهُ خُوارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَهِكُمْ وَإِلَّهُ مُوسَىٰ فَسَى ﴾(١) .

وهم يتنازلون عن أرواحهم ولا يتنازلون عن ذهبهم وفضتهم التى صاغوها حُليا يستعبدون بها الناس .

قال محمد بن عمر : كان الحَلْي في أول الأمر في مَسْك خَمْل ، فلما كثر جعلوه فى مسك ثور ، ثم فى مسك جمَل ، وكان ذلك الحَلْى يكون عند الاكابر من آل أبى الحقيق ، وكانوا يعيرونه العرب .

وروی ابن سعد والبیهقی عن ابن عمر وابن سعد ـ بسند رجاله ثقات ـ عن محمد ابن عبد الرحمن بن أبي ليلي ـ وهو صدوق سيىء الحفظ ـ عن الحكم عن مقسم عن

<sup>(</sup>١) الصفراء: الذهب . (٥) البَزُّ : نوع من الثياب .

<sup>(</sup>٢) اليضاء: الغضة . (٤) الحلُّقة : السلاح أجمع أو الدروع خاصة . (٣) الكُراع : اسم لجماعة من الحيل خاصة .

<sup>(</sup>٦) سبل الهدي والرشاد للإمام الصالحي ٥/ ٢٠٤ .

<sup>(</sup>٨) الأعراف / ١٤٨ .

<sup>.</sup> M / db (9)

ابن عباس ـ رضمى الله عنهما ـ : أن رسول الله 鐵 لما ظهر على أهل خبير صالحهم على أن يخرجوا بانفسهم وأهليهم وللنبي ﷺ الصفراء والبيضاء والحلقة والسلاح ويخرجهم ، وشرطوا للبني ﷺ ألا يكتموه شيئاً فإن فعلوا فلا ذمة لهم .

قال ابن عباس : فأتى بكنانة والربيع ـ وكان كنانة زوج صفية ـ والربيع أخوه أو ابن عمه ، فقال لهما رسول الله ﷺ : ﴿ أَين آتِينَكُم التَّى كُنتُم تعيرونها أهل مكة ؟ ﴾ .

وقال ابن عمر : قال رسول الله ﷺ لعم حيى : ﴿ مَا فَعَلَ مَسَكَ حَيَى الذَّى جَاءَ به من النفسير ؟ ، فقال : وقال ابن عباس : قالا : هربنا ، فلم نزل تضعُّنا أرضٌ وترفعنا أخرى ، فلهب في نفقتنا كل شيء .

وقال ابن عمر: قال : أذهبته النفقات والحروب . فقال : 3 العهد قريب ، والمال اكثر من ذلك ؟ .

وقال ابن عباس : فقال لهما رسول الله ﷺ : ﴿ إنكما إِن تكتماني شيئاً فاطُّلعت عليه استحللت به دماءكما وذراريكما ؛ فقالا : نعم .

وقال عروة ، ومحمد بن عمر فيما رواه البيهقى عنهما : فأخبر الله عز وجل رسوله برضم الكنز . فقال لكنانة : « إنك لمغنر بأمر السماء » .

قال ابن عباس : فدعا رسول الله ﷺ رجلاً من الانصار فقال : ٥ اذهب إلى قراح(١) كذا وكذا ثم الت النخل ، فانظر نخلة عن يمينك أو عن يسارك مرفوعة فائتنى بما فيها ٤ ، فجاء، بالآنية والأموال ، فقومت بعشرة آلاف دينار ، فضرب أعناقهما وسبى أهليهما بالنكث الذى نكتا .

وقال ابن إسحاق: اثى رسول الله ﷺ بكنانة بن الربيع وكان عنده كنز بنى النفير، فسأله عنه ، فجحد أن يكون يعلم مكانه. فأتنى رسول الله ﷺ برجل من يهود - ، قال ابن عُقبة: اسمه تعلية (٢٠) وكان فى عقله شىء. فقال لرسول الله ﷺ: إنى رأيت كنانة يطيف بهذه الخربة كل غداة . فقال رسول الله ﷺ : ٩ أرأيت إن وجدناه عندك ، أأتلك ؟ إ ، قال : نعم .

فأمر رسول الله ﷺ بالخربة فحفرت ، وأخرج منها بعض كنزهم . ثم سأله عما بقى ، فأبى أن يؤديه . فأمر رسول الله ﷺ الزبير بن العوام فقال : ١ علَّبه حتى تستأصل ماعنده ) ، فكان الزبير ﷺ يقدح بزنده في صدره حتى أشرف على نفسه ،

(٢) في السيرة الحلبية :اسمه سعية بن عمرو عم حيي بن أخطب وعند الواقدي ثعلبة بن سلام بن أبي الحقيق .

<sup>(</sup>۱) الفراح :الفراح من الارضين كل قطعة علي حيالها منابت النخل ، وقيل :الارض للخلصة للزرع والحرث، وقيل : للزراعة التي ليس عليها ولا فيها نبات ولا شجر .

ثم دفعــه رسول الله ﷺ إلى محمـد بن مسلمة ، فضرب عنقه بأخيه محمود بن مسلمة ) (۱) .

هذا هو آخر قيادات اليهود يجود بروحه ، ويضن بكنز اليهود أن يعطيه لمحمد ــ عليه الصلاة والسلام ــ مع أنه هو الذي سلَّم الحصون ، وسلَّم الاموال ، وسلَّم الحلقة ، وسلم الارض. لكن الجحود اليهودي أغراء عسى أن يهرب بكنز اليهود من الصغراء والبيضاء ويحتجزه دون محمد ـ عليه الصلاة والسلام .

لقد قتل قادة اليهود قبله فى ساحة المعركة ، مرحب ، وعامر ، وياسر ، وغزّال ، وغيرهم . أما هو فاستبقى نفسه لبيبع أمته وأرضه ، وينجو بنفسه ، ونحن بحاجة إلى الوقوف عند دقائل شخصيته .

قبل الهزيمة : ( قال أبو عبدالله قلت لإبراهيم بن جعفر : وجد في الكتيبة خمسمائة قوس عربية ، وقال : أخبرني أبي عمَّ رأى كنانة بن أبي الحقيق يرمى بثلاثة أسهم في ثلثمائة ـ يعنى فراع ـ فيدخلها في هدف شبراً في شبر . (فهو إذن من المقاتلين الكبار )فما هو إلا أن قبل : هذا رسول الله ﷺ قد أقبل من الشق في أصحابه . . فنهض كنانة إلى قوسه فما قدر أن يوترها من الرَّعدة، وأوماً إلى أهل الحصون: لا ترموا! وانقمع في حصنه ، فما رتى منهم أحد )(٢) .

لقد انتهت السيادة إليه بعد مقتل حيى بن اخطب مع بنى قريظة ، وبعد مقتل اخيه أي رافع سلام بن أبى الحقيق ، وهو يحمل أحقاد بنى إسرائيل كلها ضد رسول الله ﷺ : حقد عمه حيى بن أخطب ، وحقد أخيه كنانة ، ولكنه يجد نفسه الآن عاجزاً إلا عن تسليم خيبر لرسول الله ﷺ .

وآل أبى الحقيق مشهورون لا فى المدينة فقط ، بل بمكة كذلك ، والعرب تستمير الحلم من عندهم فى أفراحها وأعراسها :

( فسأل رسول الله ﷺ كنانة بن أبي الحقيق عن كنز آل أبي الحقيق وحلى من حليهم كان يكون في مسك الجمل ،وكان العرس يكون بمكة فيقدم عليهم ، فيستعار ذلك الحملي الشهر فيكون فيهم ، وكان ذلك الحملي يكون عند الاكابر فالاكابر من آل أبي الحقيق. فقال : يا أبا القاسم ، أنفقناه في حروينا ، فلم يبق منه شيء ، وكنا نرفعه لمثل هذا اليوم . فلم ثبق الحرب واستنصار الرجال من ذلك شيئاً . وحلفاً (٢) على ذلك .

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية لابن هشام ٣/ ٤٦٩ . (٢) المغازى للواقدى ٢/ ١٦٠ .

<sup>(</sup>٣) أنت الرواية في المشنى ، ومن خلال الروايات الاخرى: أن كنانة وأشاه الربيع بن أبى الحقيق هما اللذان كانا يسالان عن هذا الكنز . كما هو عند البيهقى .

فوكُّما الأيمان واجتهدا ونادى كتانة رجلاً من اليهود ، لا يزال فى قلبه فسحة لم تمتلئ بعد حقداً ، فقال له : إن كان عندك مايطلب محمداً أو تعلم علمه ، فأعلمه ، فإنك تأمن على دمك ، وإلا فوالله ليظهرن عليه ، قد اطلّع على غير ذلك بما لم نعلمه ، فزيره ابن أبى الحقيق ، فتنحى اليهودى فقعد)(١) .

وابن أبى الحقيق يعلم صدق نبوة محمد ،فطالمًا راجع مع أخيه سلام بن أبى الحقيق صحة هذا الأمر،وعن أخيه سلام.

كان الحارث بن عوف الغطفاني المرى يروى :

( أشهد لسمعت أبا رافع سلام بن أبى الحقيق يقول : إنا نحسد محمداً على النبوة حيث خرجت من بنى هارون ، وهو نبى مرسل ، واليهود لا تطاوعنى على هذا ، ولنا منه ذبحان واحد بيثرب وآخر بخبير . قال الحارث: قلت لسلام: يملك الأرض جميعاً ! قال : نعم والتوراة التى أنزلت على موسى، وما أحب أن تعلم اليهود يقولى فيه )(٢) .

فكنانة يدرك كما يدرك أخوه نبوة محمدﷺ ، وهو الذى قذف الله الرعب فى قلب ، فسلَّم الارض والمال، لكن الكزازة اليهودية والجحود اليهودى غلبا عليه ، فلم تطاوعه نفسه أن يعطيه كنز بنى النضير ، وهو يعلم أن الله تعالى سيطلع نبيه عليه: ﴿ وَجَعَدُوا بِهَا وَاسْتَمْتُنَا أَنْفُسُهُمْ ظُلُمُا وَعُوا ﴾ (٣) .

فكان مصرعه ومصرع أخيه بعد أن أعلم الله تعالى نبيه بها كما فى رواية ابن سعد عن ابن عباس ـ رضى الله عنهما .

أو كشفها ـ عليه الصلاة والسلام ـ من ثعلبة الذي أشار إلى الحربة التي كان يطيف بها كنانة كما في رواية ابن إسحاق وابن عقبة .

ونظرة سريعة إلى كنز اليهود الذين احتجزوه من دون الناس في مسك الجمل :

(عن هلال بن أسامة عمَّن نظر إلى ما فى مسك الجمل بين يدى رسول الله 繼 حين أَبِّى به : فإذا جلَّة أسورة الذهب ، ودمالج الذهب ، وخلاخل الذهب ، وقرطة الذهب ، ونظم من جوهر وزمرد ، وخواتم ذهب ، وفتخ<sup>(٤)</sup> بجزع أظفار مَجزَّع بالذهب )(ه).

 <sup>(</sup>١) المغازى للواقدى ٢/ ٦٧٢ .
 (٣) النظر / ١٤ .

 <sup>(</sup>٤) فتخ : جمع فتخة وهى : خاتم كبير يلبس فى الأيدى وربما وضع فى أصابع الرجل .
 (٥) المغارى للم اقدى ٢/ ٦٧٣ .

واستلمها وارث الانبياء والأمم وخاتم الرسل عليه الصلاة والسلام ـ فانحتار نظاماً من مده الجواهر لبعض أهله ، ورأى رسول الله ﷺ نظاماً من جوهر قاعطاء بعض أهله . . إما عائشة وإما إحدى بناته ، فانصرفت فلم تمكث إلا ساعة من نهار حتى فرقت في أهل الحاجة والارامل ، فاشترى أبو الشحم فرقً ننها . فلما أمسى رسول الله ﷺ إلى فراشه لم ينم ، فغدا في السحر حتى أتى عائشة ولم تكن ليلتها،أو ببته فقال : ودى على النظام فليس لى ، ولا لك فيه حتى » . فخيرته كيف صنعت به فحمد الله وانصرف . . . ) (١) .

فهذا حق المسلمين جميعاً يوزع عليهم ،وقد ُوزَّع على الفقراء والارامل وأهل الحاجة كما ربى المصطفى ﷺ أمله .

ومن الاموال والحلقة والكواع والسلاح،إلى الارض التي أورثها الله تعالى عباده الصالحين :

﴿ وَلَقَدْ كَنَبَنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنْ الأَوْضَ يَرِثْهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ . إنْ فِي هَذَا لَبْدَعَا لَقُومُ عَابِدِينَ . وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاْ رَحَمَةً لَلْعَالَمِينَ ﴾(٢)

قال ابن إسحاق : وكانت المقاسم على أموال خيير على الشق ونطاة والكنية . فكانت الشق ونطاة والكنية . فكانت الشق ونطاة في سهمان المسلمين ، وكانت الكنية خُسس الله وسهم النبي ﷺ وصهم ذبيال مشوا بين رسول الله ي وين أهل فدك بالصلح ، منهم معيصة بن مسعود أعطاه رسول الله ﷺ لالاين وسقاً من شعير وثلاثين وسقاً من تمر ، وقسمت خيير على أهل الحديية ومن شهد خيير ، ومن غاب عنها . ولم يغب إلا جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام ، فقسم له رسول الله ﷺ كسهم من حضرها ، وكان وادياها ؛ وادى السُرير ، ووادى خاص ، وهما اللذان قسمت عليهما خيبر .

وكانت نطاة والشق ثمانية عشر سهماً ، نطاة من ذلك خمسة أسهم ، والشق ثلاثة عشر سهماً ، وقسمت الشق والنطاة على ألف سهم وثمانمائة سهم.

وكانت علة الذين قسمت عليهم خيير من أصحاب رسول الله ﷺ ألف سهم وثماغانة سهم برجالهم وخيلهم ، الرجال أربعة عشر مائة ، والخيل مائتا فرس ،فكان لكل فرس سهمان ولفارسه سهم ، وكان لكل راجل سهم ، فكان لكل سهم رأس جمع إليه مائة رجل ، فكانت ثمانية عشر سهما جُمع ).

<sup>(</sup>۱) المغازي للواقدي ۲/۲۷۳ .

أما الشق ونطاة والقموص من الكتيبة . فقد فتحت بدماء المسلمين وسلاحهم وخيلهم ، فهى حقهم من الغنائم والأنفال :

وَاعْلَمُوا أَثْمًا غَنِمْتُم مِن شَيْء قَانَ للهِ خُمُسُهُ وَلِلْسُولِ وَلذِي القُرْنَىٰ وَالْمَتَامَىٰ وَالْمَتَاكِينِ وَأَبْنِ الشُّرِيلِ إِن كُسُمُ آمَسُمُ بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَلْدِنَا يَوْمَ الشُّرُقَانِ يَوْمُ الشُّمَى الْجَمَعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلُ شَيْء قَلَيرٌ ﴾ (١).

وأما الكتيبة فإنما فتحت صلحاً . فكانت خالصة لله ولرسوله :

﴿ مَا أَفَاهُ اللّٰهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهَلِ القُرَىٰ فَلَلَّهِ وَالرَّسُولِ وَلَذِي الْفُرْنَىٰ وَالْيَتَامَٰىٰ وَالْمَسَاكِينِ وأبن السّبِيلِ كَيْ لا يكُونَ دُولَةً بِينَ الأَغْنِياءِ مِنكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنَهُ فَانَتَهُوا وَاتَّقُوا اللّٰهِ إِنْ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ (٣).

ولننظر إلى نماذج من هذا الفيض الرياني على المسلمين الذين أورثهم الله أرض اليهود وديارهم وأموالهم ، نستمع إلى ما أفاء رسول الله 義 على ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل من فيته فى الوطيح والسلالم .

ثم قسم رسول الله ﷺ الكتية ، وهى وادى خاص بين قرابته ونسائه ، وبين رجال المسلمين ، ونساء أعطاهم منها . فقسم رسول الله ﷺ لفاطمة ابنته مائتى وسق، ولعلى بن أبى طالب مائتى وسق ، ولاسامة بن زيد مائتى وسق ، وخمسين وسق من نوى ، ولعائشة أم المؤمنين مائتى وسق ، ولايى بكر بن أبى قحافة مائة وسق ، ولعقيل

الحشر / ۲) الأتفال / ۲۱ . ٤١ الحشر / ۲ .

<sup>(</sup>٣) السيرة الحلمية ٢ / ١٤٤٧ . وقد اختلف في قتح خبير هل كان عنوة أو صلحاً ، وفي حديث عبد العزيز بن صهيب عند البخارى في الصلاة التعربع بأنه كان عنوة وب جزم ابن عمر ورد على من قال : قنحت صلحاً ، وإثما وخلت السيمة على من قال قنحت صلحاً بالحضين اللذين السلمهما أطلهما لحقق دهائهم ، وهو ضرب من الصلح لكن لم يقع ذلك إلا بحصار . . وجنح غير واحد من العلماء إلى أن بعضها فتح عنوة ويضفها فتح صلماً ) تظر صبل الهذى والرشاد ( ١٣٨٠ تـ ١٣٦٨ للصالح .

مخرمة وبنيه مائة وسق، ولايمي نبقة خمسين وسقا ، ولركانة بن عبد يزيد خمسين وسقا ، ولبنات عبد يزيد خمسين عبدين بن مخرمة أربعين وسقا ، ولبنات عبدين بن خلوبية بن عبد يزيد ستين عبدين بن غبد يزيد ستين وسقا ، ولابن أوس بن مخرمة ثلاثين وسقا ، ولسطح بن أثاثة وابن إلياس خمسين وسقا ، وللمبع بن أثاثة وابن إلياس خمسين ثوسقا ، ولمبع بن بنا الحارث ثلاثين وسقا ، ولجمانة بنت أبي طالب ثلاثين وسقا ، ولجمانة بنت أبي طالب ثلاثين وسقا ، ولجمانة بنت أبي طالب ثلاثين وسقا ، ولابع بن أبي بكر أربعين وسقا ، ولابد الرحمن بن أبي بكر أربعين وسقا ، ولحمنة بنت جمش ثلاثين وسقا ، ولابم البرية والمبين وسقا ، ولابم البني وسقا ، ولابم البني وسقا ، ولابم بصرة عشرين وسقا ، ولابم بصرة عشرين وسقا ، وللكو

ابن أبي طالب مائة وسق وأربعين وسقاً ، ولبني جعفر خمسين وسقاً ، وللصلت بن

قال ابن هشام : قمع ،وشعير ،وتمر ،ونوى ً ،وغير ذلك ، قسمه على قدر حاجتهم ، وكانت الحاجة فى بنى عبد المطلب اكثر فاعطاهم اكثر (١) .

فهؤلاء جميعاً هم الذين عاشوا الفاقة والمحنة مع النبي ﷺ ، ووقع عليهم حصار الشعب ثلاث سنوات مشركهم ومسلمهم ، وما تخلوا عن رسول الله ﷺ وأمضوا حياتهم كلها في المدينة ومكة يحملون كل الآلام والماتى والفاقة والبؤس. وحين هيا الله تعالى لعبده محمنا ﷺ هذا الفيء ، وزعه عليهم ثمرة جهدهم وجهادهم وصبرهم .

أما ذوو القربى الذين حاربوه وكانوا عمن أجَّج المحنة ضده ، فلم يكن لهم شرف الاشتراك بهذه الغنائم . ( فعن سعيد بن المسيّب أن جبير بن مطعم أخيره قال : مشيت أنا وعثمان بن عفان

إلى النبي ﷺ قفلنا : أعطيت بني المطلب من خمس خبير وتركتنا ، ونحن بمنزلة واحدة منك . فقال : ﴿ إِنَّا بنو ماشم وبنو المطلب شيء واحده. قال جبير : ولم يقسم النبي ﷺ لبني عبد شمس وبني نوفل شيئا )(٢) .

فالجميع هم بنو عبد مناف . وولد عبد مناف أربعة هم : هاشم ، والمطلب، ونوفل ، وعبد شمس .

فالقرابة للجميع فى مستوىً واحد،لكن بنى هاشم وبنى المطلب بقوا شيئاً واحداً ،

<sup>(</sup>١) االسيرة النبوية لابن هشام ٣/ ٢٩٩، ٣٠٠ .

<sup>(</sup>٢) فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر ٧/ ٤٨٤ برقم (٤٢٢٩) .

وفى حصار بنى هاشم فى الشعب ،كانوا كلهم مسلمهم ومشركهم مع رسول الش 繼 ،
أما بنو نوفل ، وعلى رأسهم سيد بنى نوفل المطعم بن عدى، وبنو عبد شمس وعلى
رأسهم سادتهم عتبة بن ربيعة ، وشبية أخوه ، وأبو سفيان بن حرب ، فقد انضموا
لقريش فى هذا الحصار ، على ألا يبيعوا ولا يتاعوا منهم ، ولا يتكحوهم ولا يتكحوا
إليهم حتى يهلكوا جوعاً أو يسلموا محمداً ﷺ لهم ليقتلوه .

وفى رواية قال \_ عليه الصلاة والسلام \_ لجبير وعثمان ، حين أعطى بنى المطلب ولم يعط بنى نوفل وبنى عبد شمس : ﴿ إنهم لم يفارقونا فى جاهلية ولا إسلام ، إنما بنو هاشم وبنو المطلب شى، واحد ﴾ ، ثم شبك رسول الله ﷺ بديه إحداهما فى الاخرى (١٠). ولهذا اعتبرهم \_ عليه الصلاة والسلام \_ من أهل القربى ، وهؤلاء جميعاً لا تحل لهم الصدقة ، فرعاهم \_ عليه الصلاة والسلام \_ بعنايته .

وحين نذكر أن الوسق ستون صاعاً وهو حمل بعير ، ونذكر ماروى عن الإمام مالك: أن الكتيبة ـ وحدها ـ أربعون ألف عذق (٢) ، نذكر كم أغدق الله تعالى على المؤمنين من الحير ، وندرك أبعاد كلمة عائشة ـ رضى الله عنها ـ حين قالت: ٩ ماشبعنا التعر حتى فتحت خيبر ٤ .

وفى رواية أنها قالت حين فتحت خبير : • الأن نشبع من النمر ، . ونذكر قول حــان كرهين فى حديثه عن تمر خبير :

فإنا ومن يهدى القصائد نحونا كمستبضع تمرأ إلى أهل خيبر(٣)

وندرك هذا الفيض الرباني على هذا الجيل القائد الذي صبر على أعز ما عنده، وفطم نفسه عن الدنيا ، ولجم قلبه عن الشهوات ، كيف جعله الله تعالى أهملاً لهذه المغاتم الكثيرة ، وكانت خاصة لجيل الحديبية ، والذين انضموا لهذا الجيل من الاعراب لم يكن لهم حق بهذه الغنيمة ، إنما قد أعطاهم رسول الله ﷺ من حصته ورضخ لهم كما رضخ للمبيد من الفي. .

## ٨\_مجاهدون أم إقطاعيون :

كثيراً ما تنتهى الثورات السياسية والإصلاحية والاجتماعية فى مثل هذه المرحلة ، فبعد أن تقاوم كل عوامل الانهيار والتأكل ، وتنجح فى مواجهة خصومها ، وتقدم التضحيات الكبيرة للوصول إلى هدفها .

 <sup>(</sup>۱) دلائل النبوة لليهقى ٤/ ٢٤٠.
 (۲) سبل الهدى والرشاد للصالحى ٥/ ٢٣٤.
 (٣) المصدر نفسه .

ولكنها تسقط عندما تنتصر ، وكان يمكن لغزوة خبير أن تكون نهاية الإسلام لو أن المجاهدين في سبيل الله تحولوا إلى مستثمرين لثرواتهم وعقاراتهم، وتركوا الجهاد في سبيل الله ، وركنوا إلى الدنيا ونتميها وارخرفها ، وركن الإرادة الربائية الني تربد لهله الأمة التي انبثقت من القرآن أن تبقى قوامة على البشرية كلها ، هي التي وجهتهم إلى متابعة طريق الجهاد ، فالنص الذي حدثهم في الحديبية عن المغانم الكثيرة التي يأخذونها هو الذي رباهم أن الطريق طويل ، وأن هناك مهمة أخرى لم تقدووا عليها قد أحاط الله عا عدا محكة :

﴿ وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴾(١) .

وليست المهمة مهمة موقتة تنتهى بفتح مكة ، فالكتاب الحالد يعلمهم أن هذا الفتح قدر لا يغالب :

﴿ وَلَوْ قَاتَلُكُمُ الَّذِينَ كَفُرُوا لَوَلُوا الأَدْبَارُ ثُمُّ لا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلا نَصِيرًا . سُنَّةَ الله الِّني قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدُ لِسُنَّةِ اللهِ تَبْدِيلاً ﴾(٢) .

﴿ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولُهُ الرُّؤَيَّا بِالْحَقِّ لَقَدْخُلُنُ الْمُسْجِدُ الْحَرَامُ إِن شَاءَ اللَّهُ آسِينَ مُطَقِينَ رُءُوسكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لا تَحَافُونَ فَعَلَمَ مَا لَمُ تَقَلُمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذِلْكَ قَدْحًا قَرِينًا ﴾ (٣)

إنما الامر أبعد حتى من فتح مكة ، والطريق ماضٍ لتحرير الارض كلها من طغيان الطواغيت ، ليكون الحكم لله وحده وتسود شريعته فمى الارض ، فتأتى الآية التالية مباشرة بعد الآية السابقة :

﴿ هُــوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِاللّهِ شَهِيدًا ﴾(١) .

ثم تأتى الآية الخاتمة فى السورة والتالية للسابقة ،أنهم هم ستار قدر الله وأداته ، وبهم يتم التحرير المطلوب وبمن يسير على نهجهم :

﴿ مُحَمَّدٌ رُسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ . . . . ﴾ (٥).

وهم الذين غلُظ سوقهم وصلب عودهم ، وهم الذين يغيظون الكفار ، كل الكفار في الأرض ، حين ينتزعون منها تعبيد العباد لذاتهم ، لتكون العبودية لله وحده .

<sup>(</sup>۱) الفتح : ۲۱ . (۲) الفتح : ۲۲ ، ۲۳ .

<sup>(</sup>٣) الفتح : ٢٧ . (٤) القتح : ٢٨ .

<sup>(</sup>٥) الفتح : ٢٩ .

﴿ وَمَثْلُهُمْ فِي الإنجيلِ كَزَرْعِ أَخْرَجَ شَطَّاهُ فَأَزَرُهُ فَاسْتَغَلْظُ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقه يُعجب الزّرَاعَ لِينيظ بِهِمُ الكُفّارُ وَعَدْ اللّهُ الذِينَ آمَنُوا وَعَبُلُوا الصَّالِحَاتِ منهُم مُغْفِرَةً وَآجَرًا عَظيما

والمربى الاعظم ﷺ ، والزارع لهذه البذور التى نضجت واستوى على سوقها 
محمد ﷺ، هو الذى يعلم هذا الجيل أن الهدف من الحرب فى خيير ليس استئصال 
اليهود كمدو محارب ، أو مهمته حقد جنس على جنس أو دين على دين ، إنما الهدف 
هو أن يسقط الطواغيت الذين يحولون بين البشر وشريعة رب البشر ، وطالما أن أولئك 
الطواغيت قد قتلوا أو استسلموا ، فقد تحقق الهدف ، ويمكن أن يسود الإسلام فى 
هذه الارض ، ومن سيادة الإسلام حرية الإنسان فى معتقده ، وليس اعتناق الإسلام 
بالقوة ، وقد تحقق هدف هذه الحرية للإنسان والتحرير للبشرية ، فيمكن إذن أن تُستأنف 
الحياة من جديد لليهود بين ظهرانى المسلمين ، وأن يكونوا شركاءهم فى الحياة ، 
والزراعة والصناعة والتجارة . ونظراً لمجرتهم الفئية الزراعية ، وحرصاً على ألا ينشغل 
المسلمون بالارض وعَرَض الدنيا ، فكان هذا الميثاق الجديد من الحياة الجديدة ، بعد 
الميثاق الأول مع قائدهم كنانة بن أبى الحقيق .

لقد نكث كنانة بعهده ، وحكم على نفسه بالموت حين كتم ماعنده من كنز ، وكانت المصالحة الأولى التي تمت بينه وبين رسول الله ﷺ ( على حقن دماء من في حصونهم من المقاتلة ، وترك اللروية لهم ، ويخرجون من خبير وأرضها بذراريهم ، ويخرجون من خبير وأرضها بذراريهم ، ويخلون بين رسول الله ﷺ والكراع والحلقة وعلى النو إلا ثوب كان على ظهر إنسان . فقال رسول الله ﷺ : والكراع والحلقة وعلى الله وزمة رسوله إن كتمتموني شيئاً » ، فصالحوه على ذلك (١٧) .

وكتم كنانة ، وقتل وأخوه بكتمانهما كنز بنى النضير . أما الصلح فبقى نافذاً على ما هو عليه ٬ وكان أول شروطه جلاءهم عن خيير ، بعد أن استلم رسول الله ﷺ الاموال والكراع والحلقة والبز .

وجاء الميثاق الجديد يطلب من اليهود :

( وأراد أن يجليهم منها فقالوا : يا محمد ،دعنا نكون في هذه الأرض نصلحها
 ونقوم عليها ؟

ولم یکن لرسول الله ﷺ ولا لاصحابه غلمان یقومون علیها . وکانوا لایفرغون آن یقوموا علیها ، فأعطاهم خیبر علی آن لهم الشطر من کل زرع ونخل وشمی ، ما بدا

الفتح: ۲۹. (۱) الفتح: ۲۹. (۲) المغازى للواقدى ۲/ ۱۷۰، ۱۷۱.

لرسول الله ﷺ )<sup>(۱)</sup> .

هذه رواية ابن عمر \_ رضى الله عنهما \_ وفى رواية أخرى:( فلما نزل أهل خبير على ذلك سالوا رسول الله ﷺ أن يعاملهم الأموال على النصف . قالوا : نحن أعلم بها منكم وأعمر لها ، فصالحهم رسول الله ﷺ على النصف ، على أننا إذا شئنا أن نخرجكم إخرجناكم )(٢).

وحتى ندرك أبعاد هذا الاتفاق الجديد نجدنا مساقين لعرض حديثين قد يظهر أنهما متناقضان:

أول هذين الحديثين:حث الإسلام على عمارة الارض وزراعتها، والاجر العميم فيها، وذلك فيما رواه أنس عن رسول الله ﷺ قال:قال رسول الله ﷺ:اما من مسلم يغرس غرساً،أو يزرع زرعاً فياكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة ، (٣٠.

وهذا هو الأصل بالنسبة للمسلم أن يشارك في حرث الأرض وعمارتها وبنائها .

أما الاستثناء الحاص بقيادة الأمة التى تعد لتغيير الارض فندرك مهمتها من ثانى هذين الحديثين الذى رواه أبو أمامة الباهلي ﷺ حيث يقول: وقد رأى سكة وشيئاً من آلة الحرث . سمعت رسول الله ﷺ يقول: ﴿ لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل ه(٤).

حيث عنون له الإمام البخارى \_ رحمه الله \_ بقوله : باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع ، أو مجاوزة الحد الذى أمر به .

ونستمع إلى الحافظ ابن حجر رَئِر الله عن الجمع بين هذين الحديثين:

( وقد أشار البخارى إلى الجمع بين حديث أبي أمامة والحديث الماضى في فضل الزرع والفرس وذلك بأحد أمرين : إما أن يُحمل ما ورد من الذم على عاقبة ذلك ومحله ما إذا اشتغل به فضيَّع بسببه ما أمر بحفظه، وإما أن يُحمل على ما إذا لم يضيِّع إلا أنه جاوز الحد فيه. والذى يظهر أن كلام أبي أمامة محمول على من يتعاطى ذلك بنفسه. أما من له عمال يعملون له وأدخل داره الآلة المذكورة لتحفظ لهم فليس مرادًا. ويمكن الحمل على عمومه ، فإن الذل شامل لكل من أدخل على نفسه ما

<sup>(</sup>١) دلائل النبوة للحافظ البيهقي ٤/ ٢٣٠ . (٢) المصدر نفسه ٢٢٦/٤ .

 <sup>(</sup>۳) فتح الباری شرح صحیح البخاری ۵ / ۳ برقم (۲۳۲۰) .

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ٥ / ٤ يرقم ( ٢٣٢١ ) .

يستلزم مطالبة آخر له ولا سيما إذا كان المُطالب من الولاة )(١) .

والتعليل الاخير هو الذي نحن بصدده عن المجاهدين كما أورده الحافظ ابن حجر عن الداودي ، إذا يتابع قوله:

( وعن الداودى : هذا لمن يقرب من العدو. فإنه إذا اشتغل بالحرث لا يشتغل بالفروسية ، فيتأسد عليه العدو، فحقهم أن يشتغلوا بالفروسية وعلى غيرهم إمدادهم بما يحتاجون إليه )(٢).

وقد صالح أهل فدك رسول الله 藝 على ما صالح عليه أهل خبير ، فكانت فدك خالصة لرسول الله ﷺ ؛ لانهم لم يجلبوا عليها بخيل ولا ركاب (٢٣). إنما مشى فى المصالحة فيها محيصة بن مسعود ( فلما فرغ رسول الله ﷺ من خبير، قذف الله الرعب فى قلوب أهل فدك حين بلغهم ما أوقع رسول الله ﷺ بأهل خبير فبحثوا يصالحون على النصف من فدك ) (٤٤).

#### ٩ ـ ومن خيبر إلى فدك وإلى وادى القرى :

لقد كان رازال خيبر قد هز الأرض العربية كلها حولها، وخاصة أنه تم بعد هدنة الحديبية ، وهناك تجمعات يهودية وبجوار التجمع الاكبر فى خيبر، هو تجمع فدك وتجمع وادى القرى وتيماء ، ولنشهد كيف انهارت هذه التجمعات:

## أ\_مصالحة أهل فدك<sup>(ه)</sup>:

( لما أقبل رسول الله ﷺ إلى خيبر فدنا منها بعث محيمة بن مسعود الحارثي إلى فدك يدعوهم إلى الإسلام، ويخوقهم أن يغزوهم كما غزا أهل خيبر، ويحل بساحتهم. قال محيمة: فجتهم فاقمت عندهم يومين، فجعلوا يتربصون ويقولون: بالنطاة عامر، وياسر ، والحارث ، وسيد اليهود مرحب. ما نرى محملًا يقرب حراهم. (٦) إن يها عشرة آلاف مقاتل. قال محيصة: فلما رأيت خيثهم أردت أن أرجع. فقالوا: نحن نرسل معك رجالاً منا ياخذون لنا الصلح. ويظنون أن يهود تمتنع. فلم يزالوا كذلك حتى جاءهم قتل أهل حصن ناعم وأهل النجذة منهم. فقت ذلك أعضادهم. فقدم رجل من

<sup>(</sup>۲،۱) فتح الباري شرح صحيح البخاري ٥/ ٤ / ٢٣٢١ .

<sup>(</sup>٤،٣) السيرة النبوية لآبن هشام ٣/ ٤٩١ والدلائل للبيهقي ٤/ ٢٢٦ .

<sup>(</sup>ە) فدك: بينها وبين المدينة كما قال ابن سعد :ستة أسيال. وهى قرية من شرقى خبير على واد يذهب سيله شرئا إلى وادى برمة .

<sup>(</sup>٦) حراهم: جناب الرجل .

رؤسائهم بقال له نون بن يوشع فى نفر من يهود فصالحوا رسول الله 藝 على أن يحقن دماءهم ويجليهم، ويخلوا بيته وبين الأموال. فوقع الصلح بينهم بأن لهم نصف الأرض بتربتها ولرسول الله ﷺ نصفها ، فقبل رسول الله ﷺ بذلك )١٦.

ويذكر ابن إسحاق حول فدك قوله:

( فلما فرغ رسول اش ﷺ من خبير، قلف الله الرُّعب في قلوب أهل فلدك حين بلغهم ما أوقع الله تعالى بأهل خبير ، فبعثوا إلى رسول الله ﷺ يصالحونه على النصف من فلاك، فقدمت عليه رسلهم بخبير أو بعد ما قدم من المدينة. فقبل ذلك منهم، فكانت فلك خالصة لرسول الله ﷺ لأنه لم يوجَف عليها بخيل ولا ركاب) (٢٠).

#### ب\_ أهل وادى القرى:

وهم يهود كيهود خيبر ، يختصر البلاذرى قصتهم فيقول:

( أتى رسول الله 蘇 منصرفه من خيير وادى القرى، فدعا أهلها للإسلام، فامتنموا عن ذلك وقاتلوا. فقتحها رسول الله 蘇 عنوة وغنّمهُ الله أموال أهلها. وأصاب المسلمون منهم أثاثًا ومتاعًا فخمس رسول الله 蘇 ذلك، وتركت الأرض والنخل فى أيدى يهود، وعاملهم على نحو ما عامل عليه أهل خيير (٢١).

أما الإمام الواقدى. فيقدم لنا تفصيلات هامة عن هذه الغزوة فيقول:

( لما انصرف رسول الله ﷺ عن خبير، وأتى الصهباء سلك على بِرمة<sup>()</sup>حتى انتهى إلى وادى القرى يريد من بها من يهود ) <sup>(ه)</sup>.

وكان أبو هريرة يحدث فيقول:

.. وعبًا وسول الله 議 أصحابه للقتال وصفّهم ودفع لواءه إلى سعد بن عبادة، وراية إلى عبّاد بن بشر، ثم
 دوراية إلى الحباب بن المنفر ، وراية إلى سهل بن حنيف ، وراية إلى عبّاد بن بشر، ثم
 دعاهم رسول الله 議 إلى الإسلام، وأخبرهم أنهم إن أسلموا أحرزوا أموالهم وحقنوا
 دماءهم، وحسابهم على الله ...)(١).

فالمنهج الإسلامي في الجهاد ،الذي يقوم على الدعوة إلى الله والإسلام قبل الحرب

<sup>(</sup>۱) سبل الهدى والرشاد للصالحي ٥/ ٢١٤ ، ٢١٥ . (٢) السيرة النبوية لابن هشام ٢/ ٤٩٠ . ٤٩١ . (٢) سبل الهدى والرشاد للصالحي ه/٢٢٩ .

<sup>(</sup>٤) بِرمة: من أعراض المدينة بين خبير ووادى القرى به عيون ونخل لقريش .

هو خط أصيل، إذ ليس الدافع إلى الحرب هو السيطرة والغنمية والثروة، إنما الدافع إلى ذلك هو إيلاغ الإسلام إلى كل صقع، وإلى كل أرض. وحين يقبل الناس الدخول فى هذا الدين ، فلا سلطان لاحد على مالهم أو أرضهم أو وطنهم، وحين يدفعون الجزية ويقبلون بسيادة حكم الله على الارض فلا سلطان لاحد على مالهم أو أرضهم أو عرضهم. وحين يقررون حرب الله ورسوله والصد عن دين الله ، لابد أن يقاتلوا لكيلا تكون فتنة عن دين الله لأى عبد من عبيد الله يختار هذا الدين ويتصرف عليه تمام التعرف، ويكون الدين كله لله، والحضوع له ولسلطانه ولجبروته .

وحين رفض يهود وادى القرى هذه الدعوة كانت الحرب .

( . . . فبرز رجل منهم وبرز إليه الزبير بن العوام فقتله ، ثم برز آخر فبرز إليه الزبير بن العوام فقتله ، ثم برز آخر فبرز له أبو دجانة فقتله ، ثم برز آخر فبرز له أبو دجانة فقتله ، ثم برز آخر فبرز له أبو دجانة فقتله ، ثم برز آخر فبرز له أبو دجانة فقتله . ثم يل رسول الله على المسلاة تحضر يومئذ فيصلى رسول الله تحلى باصحابه ثم يعود فيدعوهم إلى الله ورسوله فقاتلهم حتى أسوا، وغدا عليهم فلم ترتفع الشمس قيد رمح حتى أعطوا بأبذيهم، وقتحها عنوة، وغنّمه الله أموالهم، وأصابوا أثاثًا ومناعًا كثيرًا ، وأقام رسول الله على الدى القرى أربعة أيام وقسم ما أصاب على أصحابه بوادى القرى، وترك النخل والأرض بأيدى اليهدد وعاملهم)(١).

## جـــ ثم يهود تيماء <sup>(٢)</sup> :

( فلما بلغ يهود تيماه ما وطئ به رسول ا的 壽 خبير وفدك ووادى القرى صالحوا رسول الله ﷺ على الجزية. وأقاموا بأيديهم أموالهم. فلما كان زمن عمر ﷺ أخرج يهود خبير وفدك ،ولم يخرج أهل تيماه ووادى القرى ، لانهما دخلتا فى أرض الشام ويرى أن ما دون وادى القرى إلى المدينة حجاز (٣٠) .

وآب المسلمون إلى المدينة تاثبين عابدين غانمين ترعاهم عناية الله ورسوله، وأصبحت وفرة الاموال والاراضى والمتاع توقر المسلمين جميعًا. ولاول مرة يشعر المهاجرون أنهم ذووا ثروة كبيرة ومال وافر إذ استحقوا موعود الله وهم يضجون بالدعاء والثناء على الله عز وجل والشكر له على ما أنعم وفضل، وذكر الله تعالى يجلجل فى قلوبهم قبل الستهم تهليلاً وتكبيراً ( فقال رسول الله ﷺ:

 اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبًا، إنكم تدعون سميعًا قريبًا، وهو معكم » .

ويالها من سعادة غامرة أن تكون معية الله معهم، ترعاهم وتصونهم وتسددهم. وفي لقطة مؤثرة لأبي موسى الأشعرى كرهج وقد كان لسانه رطبًا بذكر الله ( فسمعنى وأنا أقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلمي العظيم. فقال: « يا عبد الله بن قيس » ، قلت: لبيك يا رسول الله ، فداك أبي وأمي، قال: «الا أدلك علمي كلمة من كنز الجنة! ، فلابد من التعرف علمي كنوز الجنة ، بعد أن حازوا كنوز الأرض، ( قلت: بلمي يا رسول الله ،فداك أبي وأمي. قال: «لا حول ولا قوة إلا بالله»)(١).

### ١٠ ـ ورد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم :

سبع سنوات عجاف والانصار يؤثرون إخوانهم المهاجرين على أنفسهم، يشاركونهم في ثمرة أرضهم، ويكفونهم المؤونة والعمل، وهم أسعد أهل الارض بهذا البذل وهذا العطاء، وكما قالوا لرسول الله ﷺ: والله للذى تأخذ من أموالنا أحب من الذى تدع. أما الآن وقد استغنى المهاجرون بهذه الثروات وهذه الغنائم. فقد أن الاوان ليعيدوا هذه المنائح لإخوانهم الانصار، حيث وفض الانصار هذه الإعادة بعد غنائم بنى النضير وبعد غنائم بنى قريظة، وبعد كل الغنائم الثانوية فى السرايا والبعوث .

فقد روى الشيخان، والحافظ، ويعقوب بن سفيان عن أنس يَوْفُحُنُّهُ قال:

ونلحظ مدى تشبث المرء بما يملك ،من خلال هذه الحادثة الطريفة، النى يرويها أنس عن أم أيمن مولاة رسول الله ﷺ حين أراد أن يسترد منها أعلماقا لها كانت لام سليم ـ رضى الله عنها ـ وندرك بعدها عظمة البذل لدى الانصار الذين شروا الدنيا بالآخرة ، ولم يقدموا أعلماقاً فقط ، وإنما قدموا أنصاف ثمار أموالهم لإخوانهم المهاجرين ، ولم يقدموها مقابل شيء ، ولو حتى الاشتراك بالجهد والعمل. إنما قدموها

<sup>(</sup>١) رواه الشيخان وأصحاب السنن عن أبي موسى وهو عند البخاري في الفتح ٧/ ٤٧٠ برقم (٤٢٠٥).

وهم الذين يجهدون ويعملون .

لقد رضى المسلمون أن يأخفوا أنصاف أثمار أموالهم ، ويعطوا نصفها لليهود. مقابل عمل اليهود وحرثهم وزرعهم وسقايتهم للأرض. أما هنا فالانصار يكدون ويتعون ويجهدون ، ثم يقدمون نصف أثمارهم لإخوانهم من نفوس تفيض سعادة وسروراً بهذا الاتفاق كما وصفهم الله تعالى: ﴿ وَلا يَجدُونَ فِي صَدُورِهمْ حَاجَةً مِنا أُوثُوا وَيُؤْثُرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهُمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً ﴾ ، فقد وقاهم الله شع نفسهم ﴿ يُوقَ شُعُ نَفْسِهِ فَأَوْلَكَ هُمُ الْمُفْلِعُونَ ﴾ (١).

ونحن نبقى هاتين الصورتين بارزتين حتى تبرز أمام أعيننا عظمة الأنصار :

الصورة الأولى: صورة تشبث أم أيمن \_ رضى الله عنها \_ بأعذاقها التى وهبها إياها رسول الله ﷺ وهبه التى وهبها المسلاة ، وهبها للحبيب المصطفى \_ عليه المسلاة والسلام، وجاء أنس ابن أم سليم يأخذها ( فجاءت أم أيمن فجعلت الثوب فى عنقى وجلت تقول: كلا والله الذى لا إله إلا هو لا يعطيكهن وقد أعطانهن. فقال رسول الله ﷺ: ويا أم أيمن ، اتركى ولك كذا وكذا ، وهى تقول: كلا: والله الذى لا إله إلا هو. فجعل يقول: ولك كذا وكذا ، وهى تقول: كلا والله الذى لا إله هو، حتى أعطاها عشرة أمثالها )(٢).

الصورة الثانية: صورة تصف الثمر المعطى لليهود على أن يعملوا في الأرض وبكل ما تحتاجه الأرض من عمل ، وللمسلمين نصف ثمرهم ، لنجد المرتقى الأعلى والأفق الوضىء لهذا الجيل الحالد ، الذى يرضى ويُسرُّ ويصبر على إعطاء نصف الثمرة لإخوانهم المهاجرين دون أن يبذل المهاجرون أي جهد وعمل في ذلك .

نذكر هذا ، ونذكر موقف السعدين يوم الأحزاب، حين همَّ رسول الله ﷺ أن يعطى غطفان ثلث ثمار المدينة، فكان ذلك الجواب:

لقد كنا نحن وإياهم في الجاهلية لا نعبد الله ولا نعرفه، ولا يطمعوا أن ياخذوا منا تمرة واحدة إلا قرى أو بيعًا. أفبعد أن أكرمنا الله بك، وأعزنا بالإسلام، نعطيهم أموالنا؟! لا والله لا نعطيهم إلا بالسيف .

ورفض الأباة الشُّم أن يعطوا غطفان تمرة واحدة ، أمام ضغط الغوة ولهيب الحرب. وها هم يعطون إخوانهم المهاجرين نصف ثمارهم كل عام لسبع سنوات متنالية.

 <sup>(</sup>۱) الحشر / ۹ .
 (۲) سبل الهدى والرشاد للصالحي ٥/ ٢٣٣ .

وربُّ العزة. يثنى على قلوبهم: ﴿ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا ﴾(١) .

وصدق أبو بكر الصديق كرشخة يوم أصروا فيما مضى على المشاركة فى الشمرة وإراحة المهاجرين من العمل والجهد حين قال فيهم، وقد أتبح لهم أن يستردوا مناتحهم، قال: جزاكم الله عنا خيراً يا معشر الأنصار ،فوالله ما مثلنا ومثلكم إلا كما قال الغنوى:

جـزى الله عنا جعفراً حين أزلقت بنا نعلنا فـى الواطئين فزلت أبوا أن يملونا ولــو أن أمــنا تلاقى الذي يلقون منا للَّتُ)(٢).

ولابد أن نشير من طرف آخر إلى أن المهاجرين ـ رضى الله عنهم ـ كانوا على تفاوت في المشاركة وقبولها . ( فأتروهم يمناع من أشجارهم فعنهم من قبلها منيحة محضة ويكفونه العمل ، ومنهم من قبلها بشرط أن يعمل في الشجر والارض وله نصف الثمار ، ولم تطب نفسه أن يقبلها منيحة محضة ، لشرف نفوسهم وكراهتهم أن يكونوا كلا ) .

ولابد أن نشير كذلك إلى أن الأنصار إذا قدَّموا نصف أموالهم ودورهم ، فهم يقتدون بالجيل الرائد جيل السابقين الأولين من المهاجرين الذين تركوا كل أموالهم ودورهم في سبيل الله كما أثنى عليهم رب العزة جل جلاله : ﴿ لِلْفَقْرَاء الْمُهَاجِرِينَ اللَّهِينَ اللَّهِينَ اللَّهِ وَرِضُواناً وَيَتصُرُونَ اللهُ وَرَسُولَهُ أُولَيْكَ هُمُ أَخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأَمُوالِهِمْ يَنْتَقُونَ فَضَلاً مِّنَ اللهِ وَرِضُواناً ويَتصُرُونَ اللهُ وَرَسُولَهُ أُولَيْكَ هُمُ السَاهُونَ ﴾ (٣)

#### ١١ ـ عبينة بن حصن والغنائم :

لقد كانت غطفان وعلى رأسها عينة بن حصن دينها الحصول على الغنائم . ولقد أتعبت المسلمين كثيرًا في اتباع أسلوب الغزو العربي وحرب الصحراء الذي يقوم على الكر والفر. وشاركت في حرب المسلمين مع الأحزاب يوم قريظة طمعًا في الغنائم .

( فخرجت اليهود حتى أتت غطفان وأخذت قريش فى الجهاز، وسيرت فى العرب تدعوهم إلى نصرها ، ثم ساروا فى غطفان ، فجعلوا لهم تمر خبير سنة، وينصرونهم ويسيرون مع قريش إلى محمد إذا ساروا ) .

ولم يكن من حرج عندها أن تغيُّر موقفها وحلفها، إذا عرض عليها غنائم أكثر.

<sup>(</sup>۱) الحشر / P . (۲) شرح المواهب اللنية للزرقاني ۲ / ۸٦ .

<sup>(</sup>٣) الحشر / ٨ .

ومعرفة رسول الله ﷺ بهذه النفسية الجشعة هي التي حدت به أن يعرض على غطفان ثلث ثمار المدينة وتنسحب من المعركة، وتمت المباحثات في ذلك، وطلبوا نصف ثمار المدينة ،ثم حسم السعدان الامر ووفضوا العرض حين خيرهم رسول الله ﷺ فيه . وعينة دائماً يضم نصب عينيه خيرات المدينة وثمارها، وخيرات خيبر وثمارها، ولعل نميم بن مسعود الاشجعي الغطفاني كله يعطينا صورة عن غطفان وأحلامها في ثمار المدينة وخيبر . يقول: كانت بنوقريظة أهل شرف وأموال، وكنا قوماً عربًا لا نخل لنا ولا كرم، وإنما نحن أهل شاء وبعير، فكنت أقدم على كعب بن أسد فاقيم عندهم الايام، أشرب من شرابهم ، وأكل من طعامهم، ثم يحملونني تمرًا على ركابي ما كانت فارجع إلى أهلي) .

إنه حلم الأعرابي أن يحل ضيفاً باليهود يطعمونه، ويقرونه ويسكرونه بالخمر، ويملؤون ركابه تمرًا ويعود إلى باديته ؛ ولهذا كانت صداقات عينة ومواقفه، كلها تقوم على هذا الطمع، وخيير مخزن التمر فى الحجاز وريفها الجميل الملىء بالحدائق الغناء. فلذلك كانت أكبر صداقاته وتحالفاته مع اليهود. وعندما سمع بتحرك المسلمين نحوها ، سارع لينضم إليهم حتى يضمن ذلك المد من خيرات خيير له .

ومرة ثانية (أرسل رسول الله ﷺ إلى عينة بن حصن \_ وهو رأس غطفان وقائدهم \_ : « أن ارجع بمن معك ولك نصف تمر خبير هذه السنة، إن الله قد وعدنى خبير » . فقال عينة: لست بمسلم حلفائى وجبرانى) .

وفى الرواية النانية:كان الإغراء أكثر: ﴿ إِنَّ الله قد وعدنى خبير ، فارجعوا وكفوا فإن ظهرنا عليها فلكم تمر خبير صنة › . لكن هيهات أن يتسع عقل عبينة الذي يتحلب شوقًا للغنيمة أن يدرك أبعاد العرض، ونور النبوة المشعشم من خلاله، فهو المطموس على قلبه، والمممى على بصيرته ، فلا يدرك إلا المحسوس الغليظ، وكان من الممكن أن تهزه غزوة الاحزاب وفشل الهجوم فيها كما هزت أعماق صاحبه الحارث بن عوف الذي قال له عقب الحندق :

 ( . . . مع أنى أرى أمر محمد أمرأ ظاهراً ، والله لقد كانت أحبار يهود وخيبر يحدثون أنهم يجدون فى كتبهم أنه يُبعث نبى فى الحرم على صفته ) .

لقد أجاب عيبية بحسه الجاسى الغليظ على العرض النبرى: إنا والله ما كنا لنسلم حلفامنا لشىء وإنا لتعلم ما لك ولمن معك بما ها هنا طاقة ، هؤلاء قوم أهل حصون ومنعة، ورجال عددهم كثير ، وسلاح. إن أقمت هلكت ومن معك ، وإن أردت القتال عجلوا عليك بالرجال والسلاح. ولا والله ما هؤلاء كقريش، قوم ساروا إليك، إن أصابوا غرة منك فذاك الذى أرادوا وإلا انصرفوا . وهؤلاء يماكرونك الحرب ، ويطاولونك حتى تملهم ، فقال سعد بن عبادة : ( موقد رسول ا的 難 此.

وكما هزم الله تعالى الاحزاب وحده يوم الخندق ، فهذا عيينة بقية الاحزاب وغطفان معه يصرفهم الله تعالى بنداء واحد ، (فلما كان بعد هذه من تلك الليلة سمعوا صائحًا يصبح، لا يدرون من السماء أو من الارض:

يا معشر غطفان، أهلكم أهلكم!! الغوث، الغوث، بحيفاء ــ صبح ثلاثة ــ لا تربة ولا مال ! فخرجت غطفان على الصعب والذلول، وكان أمرًا صنعه الله لنبيه . . .

قالوا: فلما انتهى الغطفانيون إلى أهلهم بحيفاء وجدوا أهلهم على حالهم. فقالوا: هل راعكم شىء؟ قالوا: لا والله لقد ظنتًا أنكم غَنمتم، فما نرى معكم غنيمة ولا خيرا !

فقال عيبية لاصحابه: خَدَعَتا والله! فقال له الحارث بن عوف: باى شمى؟ قال عيبة : إنا فى حصن النطاة بعد هداة (١) إذ سمعنا صائحًا يصبح لا ندرى من السماء أو من الارض: أهلكم، أهلكُم بحيفاء ، صبح ثلاثة ، فلا تربة ولا مال ) .

ووجد الحارث بن عوف، ذو المعدن النفيس الذى أفنى ماله لصلاح قومه ، والذى قال فيه زهير بن أبي سلمي وفي هرم بن سنان:

تهزگ ما بین العشیرین بالسدم رجال بنوه من قریش وجُرهُم علی کل حال من سَحیل ومبرم<sup>(۱)</sup> تفانسوا ودقوا بینهم عطر منشم ومن یستبح کنزا من المجد یعظم<sup>(۱)</sup>

سعى ساعيا غيظ بن مرة بعد ما فاقسمت بالبيت الذى طاف حوله يميناً لنعم السيسدان وُجدقسا تداركتا عساً وذيبان بعسد مسا عظيمين فى عليا معد هديتما

قال الحارث بن عوف: الذى ذكرنا معدنا لسليل الغدر عيينة بن حصن بن حذيفة ابن بدر الذى أوقد جده حذيفة نار الحرب بين عبس وذبيان .

<sup>(</sup>١) الهدأة: أول الليل إلى ثلثه .

<sup>(</sup>٢) من سحيل ومبرم : كناية عن أى أمر أبرمتموه أم لا تبرموه .

<sup>(</sup>٣) أيام العرب لمحمد جاد المولي وزملاته : ٢٧٣ .

( قال الحارث: يا عبينة، والله لقد غبرت إن انتفعت، والله إن الذي سمعت لمن السماء،والله ليظهرن محمد على من ناواً، حتى لو ناواته الجبال لادرك منها ما أراد ) .

وهزّت كلمات الحارث كيان عبينة لفترة من الزمن، وبدأ يتسلل خيط من النور ضمن الظلمات الكالحة فى قلبه ، لكن سُرعان ما انطمس هذا النور، وعاد شيطانه الرجيم يقوده ذليلاً إلى حرب محمد ﷺ مرة ثانية .

( فاقام عيينة أيامًا في أهمله ، ثم دعا أصحابه للخروج إلى نصر اليهود، فجاءه الحارث بن عوف فقال: يا عيينة أطعني وأقم في منزلك، ودع نصر اليهود. مع أنى لا أراك ترجم إلى خيبر إلا وقد فتحها محمد ولا آمن عليك ، فأبي عيينة أن يقبل قوله، وقال: لا أسلم حلفائي لشيء )(١).

ونتابع مع أبى شبيم المُزنى - الذى أسلم فحسن إسلامه فيما بعد ـ رحلة العودة إلى خبير ، والامجاد التى يحلم بها عيبة قبل أن يفوته الركب ، ولا ينال شرف المشاركة فى هزيمة محمد، فيكون الشريك في المفاتم كلها .

 ... رجم بنا عيينة فلما كان دون خيير بمكان يُقال له : الحطام، عرَّسنا من الليل ففزعنا، فقال عيينة: أبشروا، إنى أرى الليلة فى النوم أنى أعطيت ذا الرقيبة \_ جبلاً بخير \_ قد والله أخذت برقبة محمد) .

وهكذا بال شيطانه عليه ونفخ في سحره ، حتى اقترب من خيير، فكانت القارعة له: ( فلما قدِمنا خبير قدم عيينة، فوجد رسول الله ﷺ قد فتح خبير، وغنَّمه الله ما فيها) .

وهكذا بلؤم الأعراب، وخداعهم وخبثهم، يلبس جُنَّة جديدة لشيطان جديد، هدفه منها المشاركة فى الغنائم مع محمد ﷺ ، حين فاته المشاركة مع حلفائه اليهود فى هزيمة محمد وغنيمته .

قال بئوبه الجديد العارى: ( يا محمد أعطنى مما غنمت من حلفائى ، فإنى انصرفت عنك وعن قنالك، وخَدَلَتُ حلفائى، ولم أكثر عليك، ورجعت عنك بأربعة آلاف مقاتل ) ،ولعلَّ الحيلة تنظلى على محمد أمام هذه الأمجاد الكبرى.

وجاه جواب الرسول الله ﷺ. كما قال تعالى: ﴿ بَلُ نَقَدُفُ بِالْمُعَوْعَلَى الْبَاطِلِ فَيَدَمَّهُ لَإِذَا هُو زَاهِقٌ . . . ﴾ (٧). فكانت كلمات قلائل أبطلت السحر والساحر قال له

<sup>(</sup>١) مقتطفات من المغارى للواقدى ٢/ ١٥٠ - ٦٥٢ . (٢) الأنبياء / ١٨.

عَلَيْهُ: ﴿ كَذَبْتَ، وَلَكُنَّ الصَّيَاحِ الذَّى سَمَّعَتَ أَنْفُركُ إِلَى أَهْلُكُ ۗ .

وحين راح عينة يذوب كما ينماع الجليد ، أطلق صرخة استغاثة أخبرة: اجزفى يا محمد فقال له ـ عليه الصلاة والسلام ـ بأسلوبه الساخر نفسه: • لك ذو الرقيبة ، . قال عيبة: وما ذر الرقيبة؟ قال: • الجل الذي رأيت في النوم أنك أخذته ، .

وأصبح عيينة كالذى يتخبطه الشيطان من المس .

فمحمد ﷺ، يعرف سر انسحابه، ويعرف ما قال في طريقه، ويعرف ما رأى في نومه، فهو النبى الموحى إليه. وبرز صوت من أعماق ظلمات قلبه: أن كشف الامر، وانكشف الغطاء، فلم الحرب ولم العداء؟ وجمع الشيطان كل جنده، وقاموا بختى هذا الصوت فوق جبل الظلمات عنده، فدفن ثانية، وراح إلى حلفاته اليهود، يبكى ويجتر آلامه ويبث حرقة كبده، ويشوى مرارة قلبه قائلاً لهم:

ما رايت كاليوم أمرا ، والله ما كنت أرى أحدًا يصيب محمدًا غيركم، قُلتُ: أهل الحصون والعدة والثروة أعطيتم بالديكم، وأنتم في هذه الحصون المنيعة، وهذا الطعام الكثير، ما يوجد له أكل، والماء الواتن : ﴿ فَأَلْهِلَ بَعْشِهُمْ عَلَىٰ يَعْضِ يَكُورُونَ ﴾ (١) .

قالوا: قد أردنا الامتناع في قلعة الزبير، ولكن الدُيول تُطمت عنا، وكان الحر، فلم يكن لنا بقاء على العطش ،قال: قد وليتم من حصون ناعم منهزمين، حتى صرتم إلى حصن قلعة الزبير .

وجعل يسأل عمَّن قُتل منهم فيُخبَرُ. قال: قُتِل والله أهل الجِدِّ والجَلَدِ. لا نظام ليهود بالحجاز أبدًا . وكانت بمثابة الاعترافات الاخيرة بالضربة القاتلة :

﴿ وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقِّ وَوَعَدَتُكُمْ فَأَخْلَقْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُم مَن سُلطَانِ إِلاّ أَن دَعْوَتُكُمْ فَاسْتَجَبَّتْم لِي فَلا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُم ﴾ (٢).

قال له ثعلبة بن سلام بن أبى الحقيق:. وكانوا يقولون : إنه ضعيف العقل مختلط .. وما اتهموه بذلك إلا لأنه الصوت الوحيد للحق في صفهم .

قال له: يا عيية ، أنت غررتهم وخذلتهم، وتركتهم وقنال محمد ، وقبل ذلك ما صنعت فى بنى قريظة . فقال عيية: إن محمدًا كادنا فى أهلنا، فنفرنا إليه حين سمعنا الصريخ ونحن نظن أن محمدًا قد خالف إليهم فلم نر شيئًا ، فكررنا إليكم لننصركم . قال ثعلبة: ومن بقى تنصره؟ قد قُتُل من قُتُل ويقى من بقى، فصار عبدًا لمحمد،

<sup>(</sup>۱) القلم / ۳۰ .

وسبانا، وقبض الأموال .

ثم جاءت القارعة الأخرى على أم رأسه من رجل من قومه .

يقول رجل من غطفان: لا انت نصرت حلفاءك فلم يُعدُّوا عليك حلفنا ولا انت حيث وليت كنت اخذت من تمر خيير من محمد سنة ، ثم جاءته الصفعة على وجهه بقول الفطفانى: والله إنى الرمحمد أمرًا ظاهرًا ليظهون على من ناوأه .

وكاد ياكل نفسه من الغيظ حين عاد إلى قومه، خالى الوفاض بخفى حنين، لا غنيمة ولا نصراً ، فوجد الحارث بن عوف السيد الثانى لغطفان ينتظره ليجرعه غصص الموت الاخيرة في حلقه، واحدة تلو الاخرى :

( فلما رجع إلى أهله جاءه الحارث بن عوف قال:

الم أقل لك أنك توضع في غير شيء؟ والله ليظهرن محمد على من بين المشرق والمغرب ،اليهود كانوا يخبروننا بهذا .أشهد لسمعت أبا رافع سلام بن أبى الحقيق يقول:

إنا نحسد محمدًا على النبوة حيث خرجت من بنى هارون وهو نبى مرسل واليهود لا تطاوعنى على هذا ، ولنا منه ذبحان واحد بيثرب، وآخر بخبير. قال الحارث: قلت لسلام: يملك الارض جميعًا؟؟! قال: نعم ،والتوراة التى أنزلت على موسى، ( وما أحب أن تعلم اليهود بقولى فيه! )١١٠.

وندع عينة صريمًا لنمضى عنه. وهو يعاني سكرات موت الجاهلية في نفسه، على أمل ضعيف في أن يحيا بالإسلام من جديد بعد أن انهار آخر حلفائه اليهود وأعتاهم .

### ١٢\_ النسوة المسلمات والغنائم:

اكبر تجمع نسوى إسلامى فى حرب إسلامة أيام النبى ﷺ كان يوم خبير ( وخرج مع رسول الله ﷺ من المدينة عشرون امرأة، أم سلمة زوجته، وصفية بنت عبد المطلب، وأم أيمن، وسلمى امرأة أبى رافع مولاة النبى ﷺ . . . ) ، فأهله وخاصته ـ عليه الصلاة والسلام ـ كانوا أربعة زوجته وعت، واثنتين من مواليه .

وامرأة عاصم بن عدى ولدت سهلة بنت عاصم بخيير ، وامرأة عبد الله بن أنس، وهاتان بجمعهما حدث عجيب واحد ،هو أنهما نفستا على الطريق . فعن عبد الله بن أنس كالله قال: خرجت مع النبي ﷺ إلى خيير، ومعى زوجتى حُبِلى فنُفست بالطريق، فاخبرت رسول الله ﷺ فقال: ﴿ انقع لها تمرًا. فإذا أنحم بُلُهُ فأمرتُه ثم

<sup>(</sup>١) مقتطفات من المغازي للواقدي ٢/ ١٧٥ - ١٧٧ .

تشربه ؟ . ففعلت فما رأت شيئًا تكرهه .

نسوق هذا الدرس للذين يقيمون الدنيا ويقعدونها من أجل خروج المرأة. وإنها لضعفها وعجزها يجب أن تدفن في البيت، ولا يجوز لها الحروج إلا لضرورة قاهرة. 
بل يبالغ بعضهم فيفخر أن المرأة لم تخرج من بيتها إلا لقبرها ، ويجعلون روح الإسلام 
هى هذا المعنى ولا يرون خروجها لشيء إلا قهرا عنهم. ونتسامل عن الضرورة القاهرة 
بخروج هذا الوفد النسائى الضخم مرافقاً للجيش النبوى ، ومن المكن أن يكن سبايا 
بيد اليهود ولم يمنعهن ـ عليه الصلاة والسلام ـ بل أذن لهن، كما تقول أم سنان 
الاتصارية ـ رضى الله عنها ـ لما أواد رسول الله ﷺ الخروج جثته فقلت: يا رسول الله ، 
أخرج معك في وجهك هذا أحرز السقاء ، وأداوى المرضى والجريح إن كانت جراح، 
وأنظر الرحل، فقال: « اخرجى على بركة الله » .

فقد تحدثت عن مهمتها التى ستخرج من أجلها، وهى ستداوى الرجال وتسقى الرجال، وتعالج الرجال، فكيف تقشعر جلود هؤلاء المتحمسين من المؤمنين إن ذكر دور المرأة المسلمة فى حرب العدو ومواجهته ؟

لكن وقوف القلم عند هذا المنظر العجيب كما تقف آلة التصوير في عرضه ووصفه أن اثنين من هؤلاء العشرين كانتا حاملتين في شهرهما الناسع. وولدتا على الطريق أو في قلب المحركة، ولم يبدأ الزوج يسب ويلعن الساعة التي سمع فيها لزوجته بالحروج فقد فضحته. وماذا يفعل؟ وقد ولدت ، وملأ دم النفاس الرحل الذي تركب عليه، بل مضى بقدم ثابتة إلى قائده الحبيب عليه الصلاة والسلام \_ يخبره بولادتها. فعاذا كان موقف إمام المربين \_ عليه الصلاة والسلام \_ من هذا الخبر؟ هل قرَّع ابن أئيس وعاصم ابن عدى على هذه المغامرة الشنيعة فيخرجا زوجتيهما وهما حاملتان في شهرهما الاخبر؟ لا .

لقد وصف \_ عليه الصلاة والسلام \_ الوصفة الملائمة لهذه النفساء وأعطاها من اهتمامه رغم همه بالعدو اللدود الذي يواجهه ما يناسب أهمية الحدث، والمشاركة فيه في وصفة طبية يرافقها حتى طريقة تنفيذها وكيفية تناولها:

انقع لها تمرًا فإذا أنعم قَبُّله فأمرثه ثم تشربه .

ففعلت ، فما رأت شيئًا تكرهه .

وإذا كان المتقدمات في السن اللاتي عركتهن الحياة ، وكونّت عندهن الخيرة في التمويض والسفاية، فما بال الشابات اللاتي لم يزلن يلدن وينفسن في مقتبل حياتهن،

يشاركن فى الجهاد والغزو ؟

نتابع أسماء المجموعات العشرين اللاتي شاركن في شرف الجهاد في خيبر ففيهن أعظم النماذج النسائية في المجتمع الإسلامي:

( أم عمارة نسبية بنت كعب، وأم منيع، وكعيبة بنت سعد الاسلمية، وأم متاع الاسلمية ، وأم سليم بنت ملحان ،وأم الضحاك بنت مسعود الحارثية، وهند بنت عمرو ابن حرام ، وأم عـلاء الانـصارية ، وأم عامر الاشهلية ،وأم عطية الانصارية ،وأم سليط) .

وإضافة إلى هذه المجموعة العشرين يطالعنا مجموعة أخرى من نساء غفار :

( عن أمية بنت أبي الصلت عن امرأة من بني غفار وقد سعاها لمي، قالت : أتيت رسول الله ﷺ في نسوة من بني غفار ، فقلن : يارسول الله ، قد أردنا أن نخرج ممك إلى وجهك هذا ـ وهو يسير إلى خيبر ـ فنداوى الجرحي ونعين المسلمين مااستطعنا . فقال : « على يركة الله »).

وحتى هنا كل ما نضيفه من معلومات جديدة هو انضمام عدة من نسوة غفار إلى الركب النبوى المتجه إلى خبير، لكننا نوقف آلة التصوير ـ القلم ـ عند هذا المشهد المدير ، تصوره لنا هذه المرأة العظيمة التى كانت فى ذلك الوقت فى ميعة الصبا ومقتبل العمر ، ولم تغد ناهداً بعد .

قالت : فخرجنا معه ، وكنت جارية حديثة السن ، فأردفنى رسول الله ﷺ على حقية رحله .

فلقد أكرمت أن كانت رفيقة المصطفى على راحلته ، وهى فتاة حديثة السن ، ويكفيها فخرا على صويحباتها مدى الدهر أن أردفها رسول الله ﷺ خلفه .

فوالله لنزل رسول الش ﷺ إلى الصبخ فأناخ راحلته ، ونزلت من حقيبة رحله ، وإذا بها دم منى ، فكانت أول حيضة حضتها .

وإذا بها تحس من الخجل والحياء ما تتمنى به لو أن الأرض تبتلعها ، ولم تركب خلف رسول الله ﷺ ، فقد تلطخت حقية رحله بالدم ، وكيف تنزل ، والدم يصب عليها صباً ، فيملاً حقية الرحل ؟ وأين تمضى ؟ لقد استصغرت شأنها أن خرجت هذا المخرج ، ووقعت فى هذا المأزق الصعب .

ويلحظ إمام المربين ، وإمام الانبياء ـ عليه الصلاة والسلام ـ بالارتباك والحياء الذي نزل بهذه الفتاة الحديثة السن وأدرك بنظرة واحدة الامر كله . فلم يسألها حتى لا يزيدها إحراجاً : ماذا جرى ؟ ما بك ؟ لم لا تنزلين ؟ إنما قال لها مباشرة : • مالك ؟ لعلك نفست ؟ » (١) .

قالت : والحياء يغمر وجهها فيزيده تورداً وحيوية ، وتغمر وجهها بيديها : نعم.

وتوقعت أن تطرد من هذه الحظيرة ، وهي تقبل ذلك بعد أن آذت رسول الله ﷺ في رحله . ويكفيها هذه المسافة القليلة التي رافقته فيها ، فكيف كانت المعالجة ؟

قال : ﴿ فأصلحي من نفسك ، وخذى إناءً من ماء فاطرحي فيه ملحاً ثم اغسلي ما أصاب الحقيبة من الدم ؟ .

وكان هذا الكلام بلسماً لنفسها ، فسوف تقوم بتنظيف الحقيبة ، كما أمرها ـ عليه الصلاة والسلام ـ وتعفى آثار نفاسها وحيضتها علمى الوجه الذى علَّمه إياها رسول الله ﷺ ، وتمضى بعيداً بعيداً بحيث لا ترى رسول الله ﷺ ولا يراها حياءً منه ، إذ تكاد تذوب خجلاً منه .

لكن إمام المربين \_ عليه الصلاة والسلام \_ لم ينه كلامه ، بحيث يكون شغله الشاغل نظافة حقيبة رحله ، بل كان شغله الشاغل هو نظافة هذا القلب الطاهر المتفتح على الوجود ، ورفع معنويات هذه الفتاة التى طمحت إلى مرافقته فى حرب ضروس لا يعلم مداها إلا الله ، فلابد أن ينمى فيها هذه المعانى الخالدة السامية وأتم كلامه قائلاً : د ثم عودى لمركبك » .

يالها وقد نالت السماء سعادة ، وجاوزت الجوزاء فرحاً ، تعود إلى موقعها ، بعد إصلاح شأنها ، وبعد تنظيف حقية رحلها ، وكان شيئاً لم يكن ، وتعود لمركبها ، وتشد المعركة ، ولا ينسى رسول الله ﷺ هذه الفتاة حديثة السن ، الممتلئة تسامياً إلى المعالى . فيفتح الله عليه خبير ، وتثال الغنائم على المسلمين، وتنهمر كنوز الارض عليهم ، فلا ينسى \_ عليه الصلاة والسلام \_ تلك الفتاة الغفارية الحديثة السن ، وتسمع أن رسول الله ﷺ يطلبها ، فتأتى لاهئة حبية إليه، وتحدثنا عن أسعد لحظة في حياتها فتمول :

( ورضخ لنا رسول الله ﷺ من الفيء ، وأخذ هذه القلادة التي ترين في عنقى فأعطانيها وجعلها بيده في عنقى ) .

وارتفعت هذه التجربة الشعورية في حسها حتى لتملأ عليها كيانها كله ، ووجودها كله ، بهذه القلادة النبوية . ( فوالله لا تفارقني أبداً ) .

<sup>(</sup>١) نَفِست : هنا بمعنى حضت ، وقد يأتي النفاس بهذا المعنى .

وبرَّت بقسمها وكانت فى عنقها حتى ماتت ، ثم لم تكتف بذلك بل رافقتها فى قبرها وبقيت معها بعد موتها : ( وأوصت أن تدفن معها ) .

لقد أحبت في رحلتها هذه كل شيء أتاها من حبيبها المصطفى ـ عليه الصلاة والسلام ـ حتى الملح الذي كان خاصاً لتنظيف حقية رحلها ، أحبته طائماً أوصاها الحبيب المصطفى به . فكانت لا تطهر من حيضة إلا جعلت في طَهورها ملحاً .

وكما أحبت القلادة في حياتها وبعد موتها، أحبت الملح وصبة حبيبها المصطفى به ، في حياتها وموتها ، ( وأوصت أن يُجعل في غسلها حين ماتت) .

لك الله يا فناة غفار ، أى وسام عظيم قلمك إياه نبى الأمة ونبى المرحمة ونبى الملحمة محمد ـ عليه الصلاة والسلام .

و صلى الله عليك يا إمام المربين ، كيف تبنى النفوس وتحتضن القلوب .

وعودة إلى الغنائم ، وإلى أم سنان الأنصارية ـ رضى الله عنها ـ التى اختارت رفقة المسطفى على رفقة أهلها وذويها فى المعركة بعد أن استأذنت فى المشاركة فى الغزوة .

فقال لها : « اخرجي على بركة الله ، فإن لك صواحب قد كلمننى ، وأذنت لهن من قومك ومن غيرهن ، فإن شئت فعم قومك ، وإن شئت فعمنا ، قلت : معك . معل من قومك ، وإن شئت فعما عام قلت : معك . كان لم لا تقول ذلك ، وقد فتح لها كوة لهذه الحظوة أن تكون صاحبة المصطفى ولو لايام المثال تعلم منه وتشهد حركته وسكته وجهاده . فقال لها - عليه المصلاة والسلام - : وتكوند الصححة راحت نحلتاً - رضى الله عنها - عمل شهدت من جهاده - عليه الصلاة والسلام الذي كان كان جندى من أصحابه يشارك في الحرب ، ويقاتل اليهود ، وذلك جبرا لخاطر أمت ، والجيل الذي يتربى على يديه .

( فكان رسول الله ﷺ يعدو من الرجيع كل يوم عليه الدرع ، فإذا أمسى رجع إلينا .

لقد كان يداوم على حربه ، ويتابع وجوده فيها ، ويحافظ على حقه فى المشاركة من الصباح إلى المساء ، وليس يوماً واحداً فقط لتتحدث الأنباء عن تواضعه ، وتتناقل الركبان حسن خلقه .

( فمكث على ذلك سبعة أيام حتى فتح الله النطاة ، فلما فتحها تحوّل إلى الشقّ ، وحوّلنا إلى المنزل . .) وبهذا الغراق افتقدنا يوميات المصطفى الحبيب ﷺ.

لكننا نشهد العرس الإسلامي بعد الفتح ، حيث نالها نصيبها مما أهداها - عليه الصلاة والسلام - من الغنائم . كما نال النساء جميعاً اللاتي شاركن في الجهاد، وبقى هذا العطاء النبوى عندمن يتبركن به طيلة حياتهن ، ولنأخذ هذا النموذج من أم سنان ـ رضى الله عنها ـ : ( فاعطاني : ١ ـ خرزاً وأوضاحاً من فضة أصيبت من المغنم .

٢ ــ وأعطاني قطيفة فدكية .

٣ـ وبُرداً يمانياً .

٤ \_ وخمائل .

هـ وقدراً من صُفر ( نحاس ) .

ولم تنس أن تحدثنا عن مهمتها التى مضت فيها فقالت : وكان رجال من أصحابه قد جُرحوا ، فكنت أداويهم بدواء كان عند أهلى فيبرؤون . ثم توَّجت هذه العطايا ، بالإكرام النبوى العظيم :

( فرجعت أم سلمة فقالت لى حين أردنا دخول المدينة ـ وكنت على بعير من ايل النبي ﷺ منحه لى ـ فقالت: بعيرك الذى تحتك لك رقبته ، أعطاكيه رسول الله .

فحمدت الله ، وقدمت بالبعير، فبعته بسبعة دنانير. قالت: فجعل الله في وجهى ذلك خيراً ).

## ١٣- الأعراب والغنائم :

ولم ينس رسول الله ﷺ كذلك العبيد الذين شاركوا في المعركة، فأهداهم ما يجبر 
به خاطرهم من الغنائم ، ليكون الجيش كله أسرة واحدة ، إنما لم يعط الاعراب الذين 
انضموا للمعركة طمعا في الغنائم ليكون جهادهم خالصاً لوجه الله تعالى، وليكون 
موعود الله تعالى للجيل الصابر الصادق الذي مضى معه إلى الحديبية . . لأن هؤلاء 
الاعراب نكلوا ونكثوا عن المشاركة في غزوة الحديبية . . لأنهم حسبوا أن ﴿ أَن لُن 
يَقَلَبُ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِدُنُ إِلَى أَطْعِهم أَبْدًا ﴾ (١) ، فوضوا ركوب المخاطر ، ولكن عندما 
وجدوا العودة المظفرة بعد هذنة الحديبية ، وسمعوا بالمغائم التي وعدها الله المؤمنين في 
خيبر سارعوا فانضموا للمسلمين طمعاً في هذه المغائم ، فقال لهم الله تعالى :

﴿ سَيْقُولُ الْمُخْلُونَ إِذَا انطَلَقُتُمْ إِلَىٰ مَغَانِمَ لِتَأْخُلُوهَا ذَرُونَا تَنْبِحُكُمْ يُرِيدُونَ أن يُعَدُّلُوا كَلامَ الله قُل أن تَتَبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللّهُ مِن قَبْلُ فَسَيَّةُ لُونَ بِلْ تَحسُدُونَنَا بَلَ كَانُوا لا يَفْقَهُونَ إِلاَّ قَلِيلاً. قُل لَلْمُخَلِّينَ مِنَ الأَعْرَابِ سَتَدْعُونَ إِنِّى قُومُ أُولِي بِأَمْنٍ شَعِيدَ تَقَاتُونَهُمْ أَوْ يُسلّمُونَ فَإِنْ تَعْيِمُوا يُؤْتِكُمُ اللّهَ أَجْرًا حَسَنًا وَإِنْ تَوَلَّوا كَمَا تَوْلِيمٌ مِنْ قَبْلُ يَعْذِيكُمْ عَلَابًا تَعْيِمُوا يُؤْتِكُمُ اللّهَ أَجْرًا حَسَنًا وَإِنْ تَوَلَّوا كَمَا تَوْلِيمٌ مِنْ قَبْلُ يَعْذِيكُمْ عَلَابًا

<sup>(</sup>۱) الفتح / ۱۲. ۱۲ (۲) الفتح / ۱۲. ۱۲ (۲)

# خامساً : خيار أهل الأرض يتجمعون في خيبر

#### أ\_الحبشيون البحريون :

وهو التعبير الذي أطلقه عليهم فاروق الأمة عمر رَفِِّينَ .

قال ابن إسحاق : وكان من أقام بأرض الحبشة من أصحاب رسول الله 爨 حين بعث فيهم رسول الله 爨 إلى النجاشى عمرو بن أمية الضمرى. فحملهم فى سفيتنين ، فقدم بهم عليهم وهو بخير بعد الحديبية .

من بنى هاشم بن عبد مناف : جعفر بن أبى طالب معه امرأته أسماء بنت عُميس ، وابنه عبدالله بن جعفر ، وكانت ولدته بأرض الحبشة .

ومن بنى عبد شمس بن عبد مناف : خالد بن سعيد بن العاص معه امرأته أمينة بنت خلف ، وابناه سعيد بن خالد ، وأمة بنت خالد .

واخوه عمرو بن سعيد ، ومعيقب بن أبى فاطمة ، وأبو موسى الأشعرى حليف آل عتبة بن ربيعة .

ومن بني أسد بن عبد العزى: الأسود بن نوفل بن خويلد ، رجل .

ومن بنی عبدالدار بن قصی : جهم بن قیس معه ابناه عمرو بن جهم وخزیمة بن جهم ، رجل .

ومن بنی زهرة بن کلاب: عامر بن أبی وقاص ، وعتبة بن مسعود حلیف لهم من هذیل ، رجلان .

ومن بنی تیم بن مرة بن کعب : الحارث بن کعب بن صخر ، رجل کانت معه امرأته ریطة بنت الحارث فهلکت بأرض الحبشة .

ومن بني جمح بن عمرو بن هصيص بن كعب : عثمان بن ربيعة بن أهبان، رجل .

ومن بنى سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب: محمية بن الجزء ، حليف لهم من بني زييد .

ومن بني عدى بن كعب بن لؤى : معمر بن عبد الله بن نضلة ، رجل .

ومن بنى عامر بن لؤى بن غالب : أبو حاطب بن عمرو ، ومالك بن ربيعة معه

امرأته عمرة بنت السعدى ، رجلان .

ومن بنى الحارث بن فهر بن مالك : الحارث بن عبد قيس ، رجل .

وقد كان حمل معهم في السفينتين نساءً من نساء من هلك هنالك من المسلمين .

فهؤلاء الذين حمل النجاشي مع عمرو بن أمية الضمرى ، فجميع من قدم في السفينتين إلى رسول اللہ ﷺ سنة عشر رجادً )(١) .

وجميع من هاجر إلى أرض الحبشة من النساء من قدم منهن ، ومن هلك هنالك ، ست عشرة امرأة سوى بناتهن اللاتى ولدن هنالك ،من قدم منهن ،ومن هلك هنالك ، ومن خرج به منهن حين خرجن .

من قريش من بنى هاشم : رقية بنت رسول الله ﷺ .

ومن بنى أمية بن عبد شمس : أم حبية بنت أبى سفيان معها ابنتها حبيبة، خرجت بها من مكة ورجعت بها معها .

ومن بنى مخزوم : أم سلمة بنت أبى أمية قدمت معها بزينب ابنتها من أبى سلمة ، ولدتها هنالك .

ومن بغى تيم بن مرة : ربطة بنت الحارث ، هلكت بالطريق وبتنان لها كانت ولدتهما هنالك ، عائشة بنت الحارث وزينب بنت الحارث ، هلكن جميعاً وأخوهن موسى بن الحارث من ماه شربوه على الطريق . وقدمت بنت لها ولدتها هنالك فلم يبق من ولدها غيرها ، فاطمة .

ومن بني سهم بن عمرو : رملة بنت أبي عوف بن ضبرة .

ومن بني عدى بن كعب: ليلي بنت أبي حثمة بن غانم .

ومن بغى عامر بن لؤى : سودة بنت زمعة ، وسهلة بنت سهيل بن عمرو ، وابنه المجلّل ، وعمرة بنت السعدى ، وأم كلثوم بنت سهيل .

ومن غرائب العرب: أسماء بنت عميس الختممية ، وفاطمة بنت صفوان الكنانية، وفكيهة بنت يسار ، ويركة بنت يسار ، وحسنة أم شرحيل بن حسنة)<sup>(۲۲)</sup> .

ب\_الأشعريون:

عن أبي موسى الأشعري رَبِرُ قُلِيٌّ قال :

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية لابن هشام ٨/٤ ـ ١١ بتصرف . (٢) السيرة النبوية لابن هشام ١٧/٤ ـ ١٨ بتصرف .

المُنتَا مخرعُ رسول الله على ونحد باليمن ، فخرجنا مهاجرين إليه ؟ أنا واخوان لى انا صغرهم : آحدهما أبو بردة والآخر أبو رهم - إما قال : في بضع ، وإما قال في ثلاثة وخمسين او النين وخمسين رجلاً من قومى . فركبنا سفيته ، فالقتنا سفيتنا إلى النجاشي بالحبشة ، فوافقنا جعفر بن أبي طالب فاقمنا معه ، حتى قدمنا جميعاً ، فوافقنا النبي على حين افتتح خبير ، وكان أناس من الناس يقولون لنا ـ يعنى لاهل السفية . : سبفناكم بالهجرة . ودخلت أسماه بنت عُميس - وهي من قدم معنا ـ على حفصة وروج النبي على وذخلت أسماه بنت عُميس وهي من قدم قدم معنا ـ على عفي حفصة وأسماء عندها ـ فقال عمر حين رأى أسماه : من هذه ؟ قالت: أسماه بنت على عن . قال : سبفناكم بالهجرة فنحن أحق برسول الله منكم ، فغضيت وقالت : كلا والله ، كنتم مع رسول باللهجرة فنحن أحق برسول الله منكم ، وكنا في دار ـ أو في أرض ـ البكداء والبغضاء حتى أذكر ما فلت لرسول الله ي ونحن كنا في دار ـ أو مي أرض ـ البكداء والبغضاء حتى أذكر ما فلت لرسول الله ي ونحن كنا نؤذى ونخاف . وساذكر ذلك للنبي يكله وأدله لم الله ؟ والله كا كذب ولا لا إيغ ولا أريع عليه .

فلما جاء النبي ﷺ قالت : يا نبى الله ، إن عمر قال : كذا وكذا . قال : • فما قلت له ؟ ، قالت : قلت له كذا وكذا . قال : • ليس باحقً بى منكم . له ولاصحابه هجرة واحدة ، ولكم ائتم أهل السفينة هجرتان ، .

قالت: فلقد رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة يأتوننى أرسالاً (١) يسألونى عن هذا الحديث. ما من الدنيا شىء هم به أفرح، ولا أعظم فى أتضهم مما قال لهم النبى ﷺ. قال أبو بردة: قالت أسماء: فلقد رأيت أبا موسى وإنه ليستعيد هذا الحديث منى(٢).

وعن أبى موسى قال : قدمنا على النبى ﷺ بعد أن افتتح خبير ، فقسم لنا ، ولم يقسم لاحد لم يشهد الفتح غيرنا<sup>(٣)</sup> .

## جـــ الدوسيون :

قال ابن إسحاق : ( وكان رسول الله ﷺ على ما يرى من قومه ، يبذل لهم النصيحة ويدعوهم إلى النجاة نما هم فيه ، وجعلت قريش حين منعه الله منهم يحذرونه

<sup>(</sup>١) أرسالاً : أي أفواجاً .

<sup>(</sup>٢) فتح البارى شرح صحيح البخارى ٧/ ٤٨٤ ، ٤٨٥ برقم (٤٣٣٠) .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ٧/ ٤٨٧ برقم (٤٢٢٣) .

الناس ، ومن قدم عليهم من العرب ، وكان الطفيل بن عمر الدوسي يحدُّث :

أنه قدم مكة ورسول الله ﷺ بها ، فعشى إليه رجال من قريش ، وكان الطفيل رجلاً من قريش ، وكان الطفيل رجلاً شريعاً شاعراً لبيباً فقالوا له : يا طفيل ، إنك قدمت بلادنا ، وهذا الرجل الذي بين أظهرنا قد أعضل بنا ، وقد فرَّق جماعتنا ، وشتت أمرنا ، وإنما قوله كالسحو يفرَّق بين الرجل وأبيه ، وبين الرجل وأبيه وبين الرجل وبين زوجته ، وإنا نخشى عليك وعلى قومك ما قد دخل علينا ، فلا تكلمه ، ولا تسمع، مثيناً .

قال: فوالله مازالوا بي حتى أجمعت ألا أسمع منه شيئاً ولا أكلمه . حتى حشوت في أذنى كُرسُمًا فوقاً من أن يبلغنى منه شيء من قوله . وأنا لا أريد أن اسمعه . قال : فغدوت إلى المسجد فإذا رسول الله ﷺ قائم يصلى عند الكعبة . قال: فقمت منه قريباً ، فأبى الله إلا أن يسمعنى بعض قوله . قال : فسمعت كلاماً حسناً . فقلت في نفسى : والكل أمى ! والله إنى لرجل لبيب شاعر ما يخفى على الحسن من القبيح ، فما يمنعنى أن أسمع من هذا الرجل ما يقول، فإن كان الذي ياتي به حسناً قبلته ، وإن كان قبيحاً تركه . قال :

فمكنت حتى انصرف رسول الله ﷺ إلى بيته فاتبعته ، حتى إذا دخل بيته دخلت عليه . فقلت : يا محمد ، إن قومك قد قالوا لى:كذا وكذا للذى قالوا، فوالله مابرحوا يخوفوننى أمرك حتى سددت أذى بكرسف لئلا أسمع قولك، ثم أبى الله إلا أن يسمعنى قولك ، فسمعته قولاً حسناً ، فاعرض على أمرك .

قال: فعرض على رسول الله ﷺ الإسلام ، وتلا على القرآن ، فلا والله ماسمعت قولاً قط أحسن منه ولا أمراً أعدل منه . قال : فاسلمت ، وشهدت شهادة الحق ، وقلت : ياني الله ، إنى امرؤ مطاع في قومي ، وأنا راجع إليهم وداعيهم إلى الإسلام . فادع الله أن يجعل لي آية تكون للي عوناً عليهم فيما أدعوهم إليه . فقال : اللهم أجعل له آية » . قال : فخرجت إلى قومي ، حتى إذا كنت بثنية تطلعني على الحاضر ، وقع نور بين عيني مثل المصباح . فقلت : اللهم في غير وجهي . إني أخشى أن يظنوا أنها مثلة وقعت في وجهي لفراقي دينهم . قال : فتحول فوقع في رأس سوطي . قال : فتحول أفقع في رأس سوطي . قال : فتحول الحاضر يتراءرن ذلك النور في سوطي كالقنديل المعلق ،

فلما نزلت أتانى أبى ، وكان شيخاً كبيراً . فقلت : إليك عنى يا أبت ، فلست منك ولست منى . قال : ولم يابنى ؟ قلت :أسلمت وتابعت دين محمد ﷺ . قال : أى بنى فدينى دينك ، قال : قلت : فاذهب فاغتسل ، وطهر تيابك ثم تمال حتى أعلمك ما علمت . قال : فلهب فاغتسل وطهر ثيابه ، ثم جاء فعرضت عليه الإسلام ،قال ثم جاء فعرضت عليه الإسلام ،قال ثم أتنى صاحبتى، فقلت : إليك عنى ،فلست منى ولست منك . قالت : لم يأبي أنت وأمى . قال قلت : فلينى لم ؟ بأبي أنت وأمى . قال تاذهبى إلى حمى ذى الشرى فتطهرى منه . قال : وكان ذو الشرى صنم لدوس . وكان الحمى حمى حموه له ، وبه وشل (١) من ماه يهبط من جبل . قال : فقلت: بأبى أنت وأمى أتخشى على الصبية من ذى الشرى شيئاً ؟ قال : لا ، أنا ضامن لذلك . فذهبت فاغتسلت ثم جاءت فعرضت عليها الإسلام فأسلمت .

ثه دعوت دوساً إلى الإسلام فأبطؤوا على ،ثم جنت رسول الش 響 بمكة فقلت : يانبى الله ،إنه قد غلبنى على دوس الزنا ، فادع الله عليهم فقال : «اللهم اهد دوساً ، فادعهم وارفق بهم ، قال : فلم أزل بارض دوس أدعوهم إلى الإسلام حتى هاجر رسول الله 響 إلى المدينة ، ومضت بدر وأحد والخندق ، ثم قدمت على رسول الله 雾 بمن أسلم معى من قومى ، ورسول الله ﷺ بخير، حتى نزلت المدينة بسبعين بيتاً أو ثمانين بيتاً من دوس ، ثم لحقتا برسول الله ﷺ بخير، فأسهم لنا مع المسلمين (١٠٠) .

وعن عنبــة بن سعيد أن أبا هريرة كلي أنى النبى ﷺ فسأله، قال له بعض بنى سعيد بن العاص : لا تعطه . فقال أبو هريرة :هذا قاتل ابن قوقل.فقال: فواعجباً لوبر تدلى من قدوم الضان (۲۰) .

( ويذكر عن الزبيدى عن الزهرى قال : أخبرنى عنبسة بن سعد أنه سمع أباهريرة يُغبر سعيد بن العاص قال : بعث رسول الله ﷺ أبان على سرية من المدينة قبيل نجد . قال أبو هريرة : فقدم أبان وأصحابه على النبي ﷺ بخبير بعدما افتتحها ، وإن حُرَمَ خيلهم لليف . قال أبو هريرة : قلت : يا رسول الله ، لا تقسم لهم . قال أبان : وأنت بهذا ياوير ، تحدَّر من رأس ضأن . فقال النبي ﷺ : \* يا أبان ، اجلس ، فلم يقسم لهم )(٤) .

وعن عمر بن يحيى بن سعيد قال : أخبرنى جدى ( أنا أبان بن سعيد بن العاص أقبل إلى النبي ﷺ ، فسلم عليه . فقال أبو هريرة : يا رسول الله ، هذا قاتل أبو قوقل . وقال أبان لابى هريرة : واعجباً لك وبر تدادأ من قدوم ضان ينعى على امرءاً اكرمه الله بيدى ، ومنعه أن يهيتنى بيده )(<sup>0</sup>) .

 <sup>(</sup>١) الوشل : الماء القليل .
 (٢) السيرة النبوية لاين هشام ٢٠/٢ . ٢٨ .

#### ١ \_ دعوة القيادات إلى المدينة :

انتهت الحديبية التى كانت إيذاناً بانتها، عهد الحوف ، وانطلاقاً إلى التمكين التام في الأرض والتى سماها الله تعالى : الفتح الميين . وحيث كان للإسلام عواصم احتياطية في أكثر من موقع في جزيرة العرب . وكانت أهم هذه العواصم والمراكز ثلاثة: الحبشة واليمن ودوس . وفي كل عاصمة من هذه العواصم تجمع إسلامي ضخم معترف عليه ، يمكن أن يلجأ المسلمون إليه لو اجتاحتهم \_ لا سمح الله \_ جائحة في المدينة ـ العاصمة الرئيسية للمدولة المسلمة . فكان أول ماحرص عليه الرسول ﷺ ، بعد روال هذا الخطر ، هو دعوة هذه القيادات الإسلامية الموزعة في هذه العواصم ، لتنضم إلى المسلمين في المدينة ، ويتعرف الجيل الإسلامي الجديد عليها .

وإذا كان أهل الحديبية هم خيرة أهل الأرض ، فإخوانهم المرابطون في تلك الاصقاع النائية مثلهم في الفضل والسابقة والجهاد . فكان هذا القدر أن اجتمع الخيرون في الارض كلها مع أصحاب بيمة الرضوان ، وذلك في المعركة الفاصلة بين المسلمين والبهود في خير .

ولنقف مع كل رعيل منهم ، وننتقل إلى عالمهم الذى أقاموا فيه سنوات طوالاً ، ونتابع المسير معهم إلى عاصمة الإسلام الكبرى ؛ المدينة :

### ٢ \_ أول ملوك الأرض إسلاما :

لقد وصل رسول الله ﷺ المدينة بعد الحديبية في أواخر ذي الحجة ، فكان أول كتاب أمر به إلى النجاشي ملك الحبشة ، وذلك قبل أن ينطلق إلى خيبر .

( لما رجع من الحديبية اتخذ خاتماً ونقش عليه ثلاثة أسطر. وختم به الكتب، فخرج ستة نفر منهم في يوم واحد وذلك في المحرم سنة سبع . فكان أول رسول بعثه رسول الله ﷺ عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي وكتب إليه كتابين يدعوه في أحدهما إلى الإسلام ويتلو عليه القرآن. فأخذه النجاشي ووضعه على عيينة، ونزل عن سريره فجلس على الأرض. ثم أسلم وشهد شهادة الحق وقال لو كنت أستطيع أن آتيه لاتيته .

وفى الكتاب الآخر أن يزرَّجه أم حبية بنت أبى سفيان، وأمره أن يبعث إليه بمن قبله من أصحابه ويحملهم ففعل. ودعا بحُوِّ من عاج، فجعل فيه كتابى رسول الله ﷺ وقال:

( لن تزال الحبشة بخير ما كان هذان الكتابان بين أظهرهما ) وصلى عليه النبى ﷺ يوم مات ويروى أنه كان لا يزال النور على قبره) (١).

<sup>(</sup>١) سيرة النبي ﷺ للحافظ الدمياطي \_ مخطوط \_ (٦٩) .

أما الرسول المبعوث إلى النجاشى فتستمع إلى وصفه من الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله ـ إذ مقال:

( عبرو بن أمية بن خويلد بن ضمرة الضمرى صحابى مشهور . . قال ابن سعد : 
أسلم حين انصرف المشركون من أحد، وكان شجاعاً، وكان أول مشاهده بثر معونة . 
فاسره عامر بن الطفيل، وجز ناصيته وأطلقه، وبعثه النبي ﷺ إلى النجاشي في زواج 
أم حبيبة، وإلى مكة فحمل خشياً من خشيته (١١). وله ذكر في عدة مواطن وكان من 
رجال العرب جودًا ونجدة، وعاش إلى خلافة معاوية فمات بالمدينة، وقال أبو نعيم: 
مات قبل السنين (١٦).

### ٣\_ عمرو بن العاص القائد الفذ ينضم إلى الإسلام :

وفي خضم الحديث عن جعفر وأصحابه. الحديث عن خصمه اللدود عمرو بن العاص. الذي جاء في بداية الدعوة إلى النجاشي موفدًا من قريش لاعتقال جعفر وأصحابه وتسليمهم إلى أهل مكة ورأينا من قبل فشله الذريع في مهمته تلك، وها هو عمرو يعود الآن لاجئًا سياسيًا بعد هزيمة الحندق. ولندع الحديث له يحدثنا عن تطوراته النفسية والسياسية بعد غزوة الخندق، وكيف ومتى وصل إلى النجاشي طالبًا اللجوء السياسي قال: كنت للإسلام مجانباً معاندًا، فحضرت بدرًا مع المشركين فنجوت، ثم حضرت أحدًا فنجوت ، ثم حضرت الخندق فقلت في نفسي: كم أوضع (٣)، والله ليظهرن محمد على قريش، فخلَّفت (٤) مالي بالرهط، وأُفلت ـ يعني من الناس ـ فلم أحضر الحديبية ولا صلحها، وانصرف رسول الله ﷺ بالصلح، ورجعت قريش إلى مكة، فجعلت أقول: يدخل محمد قابلاً مكة بأصحابه، ما مكة بمنزل ولا الطائف وما من شيء خير من الخروج وأنا بعد ناء عن الإسلام ، أرى لو أسلمت قريش كلها لم أسلم. فقدمت مكة فجمعت رجالاً من قومي كانوا يرون رأيي، ويسمعون مني ، ويقدِّموني فيما نابهم، فقلت لهم: كيف أنا فيكم؟ قالوا: ذو رأينا ومدرهنا مع يمن نفس، وبركة أمر. قال : قلت: تعلمون والله أني لأرى أمر محمد يعلو علواً منكراً، وإني قد رأيت رأيًا . قالوا: وما هو؟ قال: نلحق بالنجاشي فنكون عنده . فإن كان يظهر محمد كنا عند النجاشي. فنكون تحت يد النجاشي أحب إلينا من أن نكون تحت يد

<sup>(</sup>١) وهي خشبة خبيب بن عدى كَيْشَقَّةُ التي صُلُب عليها .

<sup>(</sup>٢) الإصابة في تمييز الصحابة للحافظ ابن حجر ٢/ ٤/ ٢٨٥ ت ٥٧٦٠

<sup>(</sup>٣) أوضع البعير راكبة: إذا حمله على سرعة السير

<sup>(</sup>٤) في البداية والنهاية لابن كثير: فلحقت بمالي بالرهط وأقللت من الىاس.

محمد. وإن تظهر قريش فنحن من قد عرفوا. قالوا: هذا الرأي! قال: فاجمعوا ما تهدونه له، وكان أحب ما يُهدى إليه من أرضنا الأدّم. قال: فجمعنا أدّمًا كثيراً، ثم خرجنا حتى قدمنا على النجاشي .

ها هى عيقرية عمرو بن العاص تنجلى فى فهمه لتطورات الحرب العسكرية مع رسول الله ﷺ. فقد أدرك منذ المختدق، أن أمر محمد غالب ولا شك. فلن تستطيع مكة أن تحشد أضخم من هذا الحشد ـ عشرة آلاف مقاتل ـ وبعد حصار دام سبعة عشر يومًا عادت تجر أذيال الحثية، وقد فقدت أعز أبطالها عمرو بن ود العامرى، ونوفل بن خويلد ؛ ولذلك اختار الانسحاب من المعركة الحاسرة بهدوه. ومضى إلى أرضه فى الرهط ومزرعته يعمل فيها كما مضى قائد الجيش العام أبو سفيان إلى تجارته فى الشام .

ولم يكتف بهذه الخطوة. فقد رأى بعمق نظرته بعد الحديبية ، أن ليس مكة هى التي سوف تسقط وحدها بيديه بل متسقط الطائف أيضًا مكان مزرعته التي اعتزل بها الناس. والعاقل الحكيم هو الذي يتدارك الأمور قبل وقوعها، وبعد دراسة مستفيضة للساحة المحلية والعالمية، لم يجد حلاً خيراً من الذهاب لصديقه النجاشي في الحبشة، كما رأى المسلمون من قبل خصمة عشرة عامًا الحبشة هى الملجأ الوحيد الأمن. وبعد هذه الحرب الطويلة النفس من الأعوام الحبسة عشر، انقلبت الآية، وأصبحت قيادات مكة تبحث عن المكان الأمن لها في الحبشة. وبذكاه لماح دعا قومه الذين يدينون بالزعامة له، وعرض عليهم رأيه، وقرر أن يعضى مع وجهائهم إلى الحبشة. فهي مكان أمن على كل الحالات ، فلو انتصر محمد على حوو الأرجح ـ لبقى بعيدًا عن متناول يده. لناى الحبشة وبعدها، ولو انتصرت مكة فأهل مكة يعرفون فضله وبلاءه معهم من قبل فسيشركونه في الغنيمة والنصر. واتجه الأمر إلى النجاشي بعمرو وصحبه .

(... ثم خرجنا حتى قدمنا على النجاشى ، فوالله إنا لعنده إذ جاه، عمرو بن أمية الضمرى، وكان رسول الله ﷺ قد بعثه إليه بكتاب كتبه إليه يزرُجه أم حبيبة بنت أبى سفيان فدخل عليه ثم خرج من عنده فقلت لأصحابى: هذا عمرو بن أمية، ولو قد دخلت على النجاشى وسألته إياه ، فأعطانيه فضربت عنقه ، فإذا فعلت ذلك سُرَّت قريش وكنت قد أجزات عنها حين قلّتُ رسول محمد . قال:

فدخلت على النجاشى فسجدت له كما كنت أصنع، فقال: مرحبًا بصديقى ! أهديت لى من بلادك شيئاً ؟ قلت: نعم أيها الملك، أهديت لك أدَمًا كثيرًا، ثم قرَّتُهُ إليه. فأعجب، وفرَّق منه أشياء بين بطارقته ، وأمر بسائره فأدخل فى موضع وأمر أن يُكتب ويحتفظ به. فلما رأيت طيب نفسه قلت: أيها الملك! إلى قد رأيت رجلاً خرج من عندك، وهو رسول رجل عدو لنا، قد وترنا وقتل أشرافنا وخيارنا فأعطيته فأقتله! فرفع يده فضرب بها أنفى ضربة ظننت أنه كسره.وابندر منخارى فجعلت أتلقّى الدم بثيابى ،وأصابنى من الذل مالو انشقت بى الارض دخلت فيها فرقًا منه. ثم قلت له:

أيها الملك ، لو ظننتُ أنك تكره ما فعلتُ ما سألتُك .

قال:واستحبى وقال: يا عمرو ، تسألنى أن أعطيك رسول رسول الله؛ من يأتيه الناموس الاكبر الذى كان يأتى موسى، والذى كان يأتى عيسى ابن مريم لتقتله؟

قال عمرو: وغيَّر الله قلبي عما كنتُ عليه، وقلت في نفسي: عرف هذا الحق العرب والعجم وتخالف أنت؟

قلت: أتشهد أيها الملك بهذا؟ قال: نعم أشهد به عند الله يا عمرو ، فأطعنى واتبعه. والله إنه لعلى الحق وليظهرن على كل دين خالفه، كما ظهر موسى على فرعون وجنوده. قلت: أفتيايعنى على الإسلام؟ قال: نعم. فيسط يده فيايته على الإسلام، ودعا لى بطست فغسل عنى الدم ، وكسانى ثباياً ، وكانت ثبايى قد امتلات من الدم فالفتها ، ثم خرجت إلى أصحابي، فلما رأوا كسوة الملك سروا بذلك وقالوا: هل أدركت من صاحبك ما أردت ؟ فقلت لهم : كرهت أن أكلمه فى أول مرة، وقلت أعود إليه. قالوا: الرأى ما رأيت! وفارقتهم كأنى أعمد لحاجة فعمدت إلى موضع السفن فاجد سفيته قد شحت برنحو(١). فركت معهم فدفعوها حتى انتهوا إلى الشعبة (١٠).

إنه فشل جديد يسطّره في تاريخه السياسي الجاهلي، فبعد أن أعدَّ كل العدَّ لهزيمة خصمه محمد ﷺ، ورأى الفرصة مواتبة لقتل رسوله. ونال من الترحيب الملكي ما يفوق الوصف بعد أن قدَّم الهدايا الملائمة للنجاشي. والقي كلمته بين يدى الملك وهو لا يشك لحظة واحدة بتسليم رسول محمد إليه. كان مالا يمكن أن يخطر له ببال .

( فرفع يده فضرب بها أنفى ضربةً ظننت أنه كسره، وابتدر منخارى ، فجعلت أتلقى الدم بنيابى، وأصابنى من الذل ما لو انشقت بى الأرض دخلت فيها فرقًا منه ) .

إن كل الهزائم العسكرية التي هزم بها من قبل من محمد ﷺ، لم تؤثر فيه مثل تأثير هذا الضرب من ملك صديق عزيز عليه، فكل ما فعلته الهزائم العسكرية أن أقنعته أن أمر محمد يعلو علواً شديداً منكواً، وكان يرتفع في أعماقه صوت فحيح ضعيف يدعو، إلى الإيمان فمحمد صادق في دعواه، ومحمد لايكذب، لكن أين يأخذ هذا الصوت مذاه في بحر سيطرة الشهرة والسمعة والمركز المرموق في قريش؟! والذي قام

<sup>(</sup>١) الرقع: جمع رقعة كهمزة شجرة عظيمة . (٢) المغازى للوقدي ٢/ ٧٤١ ـ ٧٤٤ .

على عقيدة الجاهلية وعبادة اللات والعزى من دون الله .

لكن الوضع الجديد ولزل كل أعماقه، وهزَّ وجدانه ، وتلَّه تلاَّ عنيفًا ، حتى يرى يطن الارض خيراً له من ظهوها أمام هذا الذل الذي أصابه .

وهنا وحيث سقطت كل الاقنعة، وتفجر الدم من أنفه يغرق ثيابه، وانهدمت القلعة الاخيرة التي ياوي إليها في حماية النجاشي .

( قال : أيها الملك، لو ظننت أنك تكره ما فعلت ما سألتك .

قال: واستحیی وقال: یا عمرو تسألنی أن أعطیك رسول رسول الله من یأتیه الناموس الاكبر الذی كان یأتی موسی. والذی كان یأتی عیسی ابن مریم لتفتله ) .

لقد انهار بناه الجاهلية كله بضربة نجاشية قاضية ، وتحطّمت كل القلاع الحصينة الجائبية فوق قلبه ، فجاء الكلام الملكى بعد هذا يمس شفاف قلبه مباشرة وبدون سدود ولا قبود .

واتصل التيار الكهوباشى من الإيمان والهدى بقلبه الذى مسته لمسة الحياة، فانتفض انتفاضة العصفور بلّله القطر، ورأى مباشرة بهذا النور الجديد .

وغيرًا الله قلبي عما كنت عليه، وقلت في نفسى: عَرَف هذا الحقّ العربُ والعجمُ
 ونُخالفُ أنت؟!!».

( قلت: أنشهد أيها الملك بهذا؟ قال: أشهد به عند الله يا عمرو، فأطعنى وانبعه، والله إنه لعلى الحق ، وليظهرنَّ على كل دين خالفه كما ظهر موسى على فرعون وجنوده ) .

أما ظهوره على مكة والعرب ، فقد رآه عمرو بعين بصيرته ، لكن ظهوره على كل من ناوأه فى الارض فهذا معنى جديد سكبه النجاشى فى قلب عمرو بن العاص .

وعندما يشتعل التيار الكهربي ، لن تستطيع أى قوة إطفاءه، فقد انصل قلب عمرو بمخزن الطاقة مباشرة . ولم يتمالك أن قال:

أفتبايعني على الإسلام؟ قال: نعم . فبسط يده فبايعته على الإسلام .

ولم يتنظر حتى يخرج إلى أصحابه فيستشيرهم. إنه ( هو ذو رأيهم ومدرهم مع يمن نفس وبركة أمر ) .

فهم الذين يفيؤون إليه وليس هو الذي يفيء إليهم .

وهكذا انضم قائد فذ جنديًا جديدًا في دعوة الله عز وجل ، ليصبح واحدًا من

خيار أهل الأرض الذين بدؤوا يتجمعون ويتوافدون إلى المدينة .

صحيح أن وصوله الفعلى قد تأخر سنة كاملة عن إسلامه إلى المدينة، حتى صفر من السنة النامنة لكن إسلامه ومبايعته للنجاشى على الإسلام، قد تم فى المجلس الملكى مباشرة. قبل صفر من السنة السابعة ونعود إليه فى رحلته الطويلة فيما بعد، مع أخويه المظهمين : خالد بن الوليد، وعثمان بن طلحة .

# ٤\_الوفد الأول :

قال ابن إسحاق: بعث رسول الله ﷺ عمرو بن أمية إلى النجاشي في شأن جعفر ابن أمية اللى النجاشي في شأن جعفر ابن ألى طالب وأصحابه وكتب معهم: بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى النجاشي ملك الحبشة. إنى أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، وأشهد أن عيسى ابن مريم روح الله وكلمته القاما إلى مريم البتول الطبية فحملت بعيسى، وإنى أدعوك إلى الله وحده لا شريك له ، وأن تتبعني وتؤمن بالذي جامني فإنى رسول الله، وقد بعثت إليك ابن عمى جعفراً ومعه نفر من المبع المهدى، والسلام على من البع الهدى.

وكتب النجاشي إلى رسول الله ﷺ: بسم الله الرحمن الرحيم إلى محمد رسول الله من النجاشي سلام عليك يا نبى الله ورحمة الله وبركاته، الذي لا إله إلا هو الذي هداني إلى الإسلام .

أما بعد، فقد بلغنى كتابك يا رسول الله ،فيما ذكرت من أمر عيسى. فورب السماء والارض إن عيسى \_ عليه السلام \_ ما زاد على ما ذكرت ثفروقًا(١٠). وأنه كما قلت. وقد عرفنا ما بعثته إلينا،وقدم ابن عمك وأصحابه.وأشهد أنك رسول الله، وقد بابعتك وبايعت ابن عمك، وأسلمت على يديه لله رب العالمين، وقد بعثت إليك بابنى وإن شئت آتيتك فعلت يا رسول الله ، فإنى أشهد أن ما تقول حق والسلام عليك ورحمة الله وبركانه .

قال ابن إسحاق : فذكر لى أنه بعث ابنه فى سنين من الحبشة فى سفينتين حتى إذا توسطوا البحر غرقت بهم سفيتهم فهلكوا (٢)

وفي الوقوف مليًا أمام هاتين الرسالتين. نجد أن النجاشي يعلن الأن رسميًا

<sup>(</sup>١) الثفروق: قمع التمرة أي ما يوجد في أسفلها .

 <sup>(</sup>۲) الوفا بأحوال المصطفى للحافظ ابن الجوزى ۲/ ۷۳٥.

إسلامه. ولا يكتفى بهذا الإعلان بل يبعث وفدًا من ستين من وجهاء الحبشة على رأسهم ابنه. وذلك فى سفيتين. والظاهر أن إحدى هاتين السفيتين قد غرق، ووصلت السفينة الاخرى سالمة. وذلك للجمع بين الروايات المتعارضة التى يشير بعضها إلى وصول الوفد يشير بعضها إلى غرق ابن النجاشى.

(ثم أرسل ابنه ) في ستين نفساً في سفينة (في أثر من أرسله من عنده مع جعفر ابن ألى طالب ابن عم رسول الله ﷺ وكانوا سبعين رجلاً عليهم ثياب الصوف منهم اثنان وستون من الحبشة وشمانية من أهل الشام كانوا عنده بالحبشة وسماهم تنادة ، فقال: أبرهة ، وإدريس ، وأشرف ، وأيمن ، وبحيرا ، وتمام ،وتميم ونافع وظن العز ابن الأثير أن بحيرا هو الراهب المشهور، والظاهر أنه غيره لأنه ﷺ إنما رأة في أرض الشام، وهذا إنما هو بالحبشة وأين الجنوب من الشمال(١١).

إن هذا النصر على الساحة الدولية هو أضخم انتصار تحقق حتى الأن ، وذلك بدخول ملك دولة من هذه الدول الكبرى فى الإسلام، وهذا الإعلان الرسمى لهذا الدخول لم يتم بكل بساطة ، فقد سبقه ثورة شعبية أطاحت بالنجاشي عندما أعلن إسلامه مما اضطره بعد ذلك لكى يحافظ على الوجود الإسلامي فى الحبشة ليكتم إسلامه .

قال ابن إسحاق: وحدثنى جعفر بن محمد عن أبيه قال: اجتمعت الحبيشة فقالوا للنجاشي: إنك فارقت ديننا وخرجوا عليه. فأرسل إلى جعفر واصحابه فهيا لهم سفنًا وقال: أرجوا فيها وكونوا كما أنتم. فإن هزمت فامضوا حتى تلحقوا بعيث شتم. وإن ظفرت فانتيوا ثم عمد إلى كتاب فكتب فيه: هو يشهد أن لا إلا الله. وأن محمداً عبده ورسوله ويشهد أن لا إلا الله. وأن محمداً عبده ورسوله ويشهد أن الإيمن وخرج إلى الحبشة وصفّوا له. فقال: " يا معشر الحبيثة في قباته عند المنكب الايمن وخرج إلى الحبشة وصفّوا له. فقال: " يا معشر الحبيثة ألله المنافقة عند أن عبي عبد، قال أن المنافقة والمنافقة عند أن المنافقة والمنافقة والمنا

لقد مر على هذا الحادث قرابة عشر سنين، وكان النجاشي هو المسلم الوحيد من الاحباش في أرض الحبشة ها هو الزمن يمر والإسلام يتشر في السر في حاشية الملك

<sup>(</sup>١) شرح المواهب اللنية للزرقاني ٣٤٥/٢ . (٢) المصدر نفسه ٣ / ٣٤٥.

وأهله وشعبه ، فإذا به بعد عشر سنين يعلن الإسلام رسميًا فى الحبشة، ويتحرك وفد رسمى كذلك باسم الملك على رأسه ابن النجاشى، معلنًا الإسلام والبيعة لله تعالى ولرسوله .

يقول الزرقاني في شرح المواهب: ( وروى أحمد بسند حسن عن ابن مسعود قصة بعث قريش عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد إلى النجاشي ليرد أهل الهجرة إليهم، وفيها قول النجاشي: أنا أشهد أنه رسول الله، وأنه الذي بشرَّ به عيسي في الإنجيل: والله لولا ما أنا فيه من الملك لاتيته فاكون أنا الذي أحمل نعليه وأوضّه. وأن ابن مسمود تعجَّل فشهد بدرًا. وقد أسلفت لفظ الحديث ثمة فهو صريح في إسلامه قبل بعث الكتاب سنة ست، ويحتمل أنه أسلم وكتمه عن قومه حتى بعث إليه الكتاب فأعلن بالإيمان والعلم)(١).

ونتابع الحديث مع الامامين القسطلاني والزرقاني. نتتبع أخبار الوفد الحبشي المسلم:

( فقرأ عليهم رسول الله ﷺ القرآن سورة يس إلى آخرها ) . . ( فكبوا حين سمعوا القرآن وآمنوا وقالوا : ما أشبه هذا بما كان ينزل على عيسى عليه الصلاة والسلام وفيهم ) كما رواه ابن أبى حاتم وغيره .

أزل الله تعالى: ﴿ لَتَجَدُّهُ أَشَدُ النَّاسِ عَمَاوَةً لِلْذِينَ آمَنُوا اليَّهُودُ والَّذِينَ أَشْرِكُوا وَلَتَجِدُهُ النَّمِ عَمَاوَةً لِلْذِينَ آمَنُوا اليَّهُودُ والَّذِينَ أَشْرِكُوا وَلَتَجِدُهُ اللَّهُمِ مُؤْوَةً لِلْذِينَ آمَنُوا اللَّيْنَ فَالْوَا إِنَّا تَصَارَى ﴾ (١) إلى آخر الآية لائهم كانوا من أصحاب الصوام والتي بعدها ثلث عليهم أيضاً به عيسى فلما يُحث محمد على تخت آمنوا به وصدقوه مقابلاً لهذا بل بمعناه غايته أنه أبهم أهل الكتاب فيحمل على بيان ابن الزبير عند النسائق وابن عباس عند الطبراني وسعيد بن جبير عبد ابن أبى حاتم أنها نزلت في أصحاب النجاشي، وقبل كما حكاه الخازن نزلت في أربيين من نحوان واثنين وثلاثين من الحبش في ومحصله أنها نزلت في أصحاب النجاشي وشاركهم والاكتلاف في عدة الحبشين غير ضار (٣) فالأقل داخل في الاكثر (١)

وماذا عن هذا الوفد في المدينة غير إسلامهم؟!

<sup>(</sup>١) شرح المواهب اللدنية للزرقاني ٣ / ٣٤٥ . (٢) المائدة / ٨٢ .

<sup>(</sup>٣) بل هو أقرب إلى الصحة إذا أخذنا برواية غرق إحدى السفيتتين التى فيها ابن النجاشى . فيخفض العدد من السبعين إلى الاتنين والثلاثين .

<sup>(</sup>٤) شرح المواهب اللدنية للزرقاني ٣٤٥ / ٣٤٥ .

عن أبى قتادة قال: قدم وفد النجاشى على رسول الله ﷺ، فكان يخدمه بنفسه. فقال له أصحابه : نحن نكفيك . فقال : ﴿ إنهم كانوا يكرمون أصحابى فأحب أن اكافتهم ﴾ (١).

وترد بعض الروايات عن أن الخطاب النبوى هو لغير النجاشي الأول ، فيناقش الإمام الزرقاني هذه القضية متابعًا تعليقه على قول الإمام القسطلاني :

وهذا النجاشي ( هو أصحمة الذي هاجر إليه المسلمون في رجب سنة خمس من النبوة ) الهجرة الاولى ثم هاجرو إليه بعد قليل الهجرة الثانية كما مر تفصيله ( وكتب له النبي من النبي كلم كتابًا يدعوه فيه إلى الإسلام ) وكتابًا آخر بأن يزوّجه أم حبيبة، ويحمل إليه من عنده من أصحابه ويعتهما مع ( عمرو بن أمية) الفصري سنة سنة من الهجرة علنه به واسلم على يد جعفر بن أبي طالب وتوفي في رجب سنة تسع من الهجرة عند الاكثر، وقيل: سنة ثمان قبل فتح مكة كما ذكر البيهتي في الدلائل ( وينماه) أي أخير كبوته ( النبي على يوم توفي وصلى عليه بالمدينة ) وأخرج أصحاب الصحيح قصة صلاته عليه صلاته الخالب من طرق عن جابر: لما مات النجائس قال على: 3 قد مات اليوم عدم صلاته عليه له : أصححة فقوموا فصلوا ؛ فضمًنا خلفه. وعند ابن شاهين والدارقطني عن أس قال كلى: قوموا فصلوا على أخيكم النجائس، فقال بعضهم: يأمرنا ان فصلى على علج من الحبشة فازل الله : .. )(٢) إلى المورة .

وللدارقطنى وغيره عن أبي هريرة فوثب ﷺ ووثبنا معه حتى جاء المصلى فقام فضففنا وراه فكبَّر أربع تكبيرات. وروى ابن إسحاق عن عائشة: لما مات النجاشى كنا نتحدث أنه لا يزال يُرى على قبره نور .

واخرجه أبو داود وترجم عليه النور يرى على قبر الشهداء ، وأما النجاشي الذي ولى بعده وكتب له النبي ﷺ كتابًا ( يدعوه إلى الإسلام ) روى البيهقى عن ابن إسحاق قال: هذا كتاب من النبي محمد ﷺ إلى النجاشي الاصحم عظيم الحبشة، سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن محمدًا عبده ورسوله فاسلم تسلم ﴿ قُلُ يا أَهُلُ الْكِتَابِ تَعَالَوا إِلَىٰ كُلِعة سَواه بِيتَنَا وَبَيْنَكُم إِلاَ تُعِدَ إِلاَ الله ولا يَتَخِدُ بَهُصنًا بَعَمَا أَرْبَابُ مَن دُونِ قال الحافظ ابن كثير: الظاهر أن هذا الكتاب إنا هو إلى النجاشي الذي ولي بعد المسلم قال الحافظ ابن كثير: الظاهر أن هذا الكتاب إنا هو إلى النجاشي الذي ولي بعد المسلم

<sup>(</sup>١) الوفا بأحوال المصطفى للحافظ ابن الجوزي ٢٣٦/٢ .

<sup>(</sup>٢) آل عمران / ١٩٩ . (٣) آل عمران / ١٤ .

صاحب جعفر وذلك حين كتب إلى ملوك الأرض يدعوهم إلى الله قبل الفتح. قال الزهرى: كانت كتبه ﷺ واحدة يعنى نسخة واحدة وكلها فيها هذه الآية(١).

#### ٥ ـ الوف د الشاني :

( وذكر ابن سعد آنه ﷺ بعث إليه مع عمرو بن أمية بكتابين يدعوه في أحدهما إلى الإسلام. والثاني أن يزوجه أم حبيبة، وأن يبعث إليه من عنده من أصحابه ويحملهم فاسلم وفعل ما أمر به ) فقد توجه جعفر بن أبي طالب ك إلى المدينة ومعه بقية اللمسحب الذين ذاب قلبهم شوقًا وحنينًا إلى أن يشهدوا عز الإسلام وانتصاراته في المدينة المنورة، وقد طال عليهم البعد والغربة ونأى الدار ما ينوف عن أثني عشر عامًا وهم يقيمون بالحبشة بأمر رسول الله ﷺ كما ذكر أبو موسى ت أفى إذ قال: فقال جعفر: إن رسول الله ﷺ بمثنا ها هنا وأمرنا بالإقامة فاقيموا معنا، فكان أسعد خبر تلقوه هو انضمامهم إلى الحظيرة النبوية في المدينة .

أما الزواج من أم حبيبة وهو الشق الأول من الكتاب الثاني فسنعود إليه فيما بعد، وتحدثنا أم حبية \_ رضى الله عنها \_ عن وصول الوفد إلى المدينة فتقول: خرجنا ( إلى المدينة فوافقنا رسول الله ﷺ حين افتح خبير ، فخرج من خرج إليه فأقمت بالمدينة حتى قدم )(٢).

ولم يتمالك جعفر بن أبي طالب كلي السلمون معه أنفسهم أن يتنظروا في المدينة والمدينة خلاء من حبيبها الصطفى ـ عليه الصلاة والسلام ـ فشدوا الرحال إلى خبير ينتسموا نسيم الانتصارات العظمى هناك?؟

وكانت الفرحة الغامرة بلقاء الاحبة \_ محمد وصحبه \_ بعد غياب طويل لم يتمالك سيد الحلق \_ عليه الصلاة والسلام \_ فيه من إظهار مشاعره ، فعانق ابن عمه ورسوله إلى الحبشة جعفراً كلي وقبل ما بين عينه ،كما روى البيهقى عن جابر قال : ( لما قدم جعفر بن أبى طالب من أرض الحبشة تلقاه رسول الله . فلما نظر جعفر إلى رسول الله مجلح حجل قال: يعنى مشى على رجل واحدة إعظامًا منه لرسول الله ، فقبل رسول الله فين عينها (٤٤) .

 <sup>(</sup>١) شرح المواهب اللذنية للإمام الزرقاني ٢٦ ، ٣٤ وفي صحيح مسلم (أن نبى 康 整 整 كتب إلى قيصر والى كسري وإلى النجاشي والى كل جبار يدعوهم إلى الله وليس النجاشي الذي صلى عليه) .

<sup>(</sup>٢) شرح المواهب اللدنية للإمام الزرقاني ٣/ ٣٤٥ . (٣) بهجة المحافل وبغية الأماثل للعامري ١/ ٣٤٤ .

 <sup>(</sup>٤) دلائل النبوة للبيهقي ٤/ ٢٤٦ وقال فيه: في إسناده إلى الثورى من لا يُعرف.

وترجم هذه الشاعر ﷺ فى كلمة خالدة خلود فتح خبير ، كما رواها لنا البيهقى عن جابر تركي قال: لما قدم رسول الله ﷺ تلقاه رسول الله ﷺ تلقاه رسول الله ﷺ تلقاه رسول الله ﷺ تفقر » (١). بينهما أفرح بفستح خبير أم بقدم جعفر » (١).

وفي رواية ابن إسحاق: 1 ما أدرى بأيهما أنا أُسر: بفتح خيبر أم بقدوم جعفر ١٥٠٣).

وحتى ندرك عظمة هذا الوفد وموقعه فى الأمة ، نشهد ذلك النقاش العاصف بين أسماء بنت عُميس ـ رضى الله عنها ـ زوج جعفر بن أبى طالب، وبين الرجل الثانى فى الأمة عمر بن الخطاب كرظي .

فها هو الفاروق عمر يرى أسماه الحبشية البحرية عند ابنته أم المؤمنين حفصة ولا يجد حرجًا أن يقول لها وهى تمثل هؤلاء الوافدون الجدد: سبقناكم بالهجرة فنحن أحق برسول الله منكم .

ومن حق عمر بن الخطاب أن يقول ذلك لها فهو لم يرها، ولم ير أعضاء هذا الوفد في الصف الإسلامي ، ولم يشهدوا عمليات الهجرة الضخمة التي تحت من مكة إلى اللهنة، ولم يشهدوا معارك الإسلام الكبرى على أثر الهجرة بدرًا وأحدًا والخندق. إنما وفدوا الآن ومن جديد بعد انتهاء كل الحروب مع المشركين واليهود. وصلوا مع فتح خير، فينهم وبين هذا الجيل للجاهد جيل بدر وبيمة الرضوان وجيل أحد والخندق آماد وآماد، وآفاق وآفاق لقد تخلفوا هناك في الحبشة، ولا يعرف من جهادهم ما يستحق الذكر.

لقد كان عمر بن الخطاب كر الله عنه في قلب الجاهلية يوم غادر هذا الرعيل مكة المكرمة. ولقد كانت نظرة هذا الرعيل إليه يمثلها تلك المقالة التي قالها عامر ابن ربيعة لزوجه أم عبد الله بنت أبي حثمة كما تقصها هي علينا :

( والله إنا لتترحل إلى أرض الحبشة وقد ذهب عامر فى بعض حاجاتنا إذ أقبل عمر ابن الحطاب حتى وقف على ّوهو على شركه قالت: وكنا نلقى منه البلاء أذى لنا وشدة علينا . قالت: قال: إنه الانطلاق يا أم عبد الله؟ قالت: قلت: نعم والله لنخرجن فى أرض الله آذيتمونا وقهرتمونا حتى يجعل الله مخرجًا قالت: فقال: صحبكم الله، ورأيت فيه وقة لم أكن أراها، ثم انصرف وقد أحزنه ـ فيما أرى ـ خروجنا. قالت: فجاء عامر

<sup>(</sup>١) دلائل النبوة للبيهقي ٤/ ٢٤٦.

<sup>(</sup>۲) السيرة النبوية لابن هشام 4/2 وقال المحقق فيه : وقال الهيشمى فمى المجمع عنه ٢٧٢/ : رواه الطبرانى مرسلاً ورجاله رجال الصحيح .

بحاجته تلك فقلت له: يا أبا عبد الله ، لو رأيت عمر آنشًا، ورقَّة وحزنه علينا. قال: الهمعت في إسلامه؟ قالت : قلت: نعم. قال: فلا يسلم الذي رأيت حتى يسلم حمار الخطاب؛ قالت: ياسًا منه لما كان يرى من غلظته وقسوته عن الإسلام ) (١).

هكذا كان عمر كير الله على الله على المنطقة المعلى الذي أمضي السنين العجاف الست الاولى وهو يعانى الاذى والاضطهاد والحرب من عمر وأمثاله .

وأسماء بنت هذا الرعيل الأول، تسمع عمر الآن يتباهى عليها بالهجرة والجهاد.

قالت \_ رضى الله عنها \_ دون تلعثم أو تردد للرجل الذى غدا الرجل الثانى فى الإسلام وكان الرجل الثانى فى الجاهلية بعد أبى جهل:

كلا والله ، كنتم مع رسول الله على يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، وكنا في دار أو في أرض البُعداء البُنضاء بالحبشة، وذلك في الله وفي رسوله على ، فقد فاتهم أعز ما في وجودهم وحياتهم وهو صحبة رسول الله على هذه السنوات الاثني عشر. وذلك في الله ورسوله وتنفيذا لامر رسول الله على أفيكون جزاء هذه الغربة القاسية، والمحنة القاتلة أن يتخلفوا عن ركب المهاجرين للجاهدين؟؟!

ويهتز كيان أسماء كله وهي زوجة أمير المسلمين في الحبشة تقول:

وايم الله لا أطعم طعامًا ولا أشرب شرابًا حتى أذكر ما قلت لرسول الله ﷺ. ونحن كنا نؤذى ونخاف وماذكر ذلك للنبي ﷺ،والله لا أكذب ولا أزيد ولا أزيغ عليه.

إن كل ما نالته هى وأصحابها من الصحبة النبوية السنين الأولى الست فقط، وفاتهم ضعف هذه المدة بعد ذلك ونيف وسترفع هذا الأمر لقائدها الحبيب ـ عليه الصلاة والسلام ـ وتقسم ثانية: والله لا أكذب ولا أزيد ولا أزيغ عليه وانتظرت أسماء عند خفصة، فينها بيت النبي ﷺ.

فلما جاء النبي ﷺ قالت: يا نبى الله إن عمر قال لى كذا وكذا؟!

قال: ﴿ فَمَا قَلْتَ لَهُ؟ ﴾ قالت: قلتُ له : كذَا وكذَا .

وانتظرت الحُكم الفصل، والقول العدل من رسول رب العالمين فيها وفي أمثالها غرباء الحبشة، وفيه وفي أمثاله غرباء المدينة، وكان الحكم:

 اليس باحق بى منكم، وله ولاصحابه هجرة واحدة، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان ١.

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية لابن هشام ١ / ٣٧٠ ط . دار الريان للتراث .

أى أرض تقل أسماه وأى سماه تظلها وقد سمعت هذا الحكم. فكأنما ملكت الدنيا بأسرها، فليس التساوى فقط وليس التسابق على الاولوية برسول الله ﷺ فقط، بل كان أجر الضعف للهجرتين مقابل الهجرة الواحدة، وكانت الأعوام الاثنا عشر ، أعوام أجر مذخر عند الله ومذخور في الميزان. وكائما هي وأصحاب السفينة غدوا إنساناً واحداً فقط. ينبض بقلب واحد، وشعور واحد .

فلقد رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة يأتوننى أرسالاً يسألوننى عن هذا الحديث: ما من الدنيا شىء هم أفرح ولا أعظم فى أنفسهم مما قال لهم النبي ﷺ (١٠).

فهم إذن من صلب جيل الحديبية ، وجزء لا يتجزأ منه ، ولا أدل على ذلك من قول أبى بردة عن أبى موسى الاشعرى كرمجة قال : قدمنا على النبي ﷺ بعد أن افتتح خيير فقسم لنا ، ولم يقسم لاحد لم يشهد القتح غيرنا . وهكذا انضم هذا الوفد الثانى من خيرة أهل الأرض إلى خيار أهل الارض من أهل بيعة الرضوان .

بقى علينا أن نعلم أن أعضاء هذا الوفد كما أوردهم ابن إسحاق قد بلغ ستة عشر رجلاً موزعين على بطون قريش كلها بمعدل ممثل واحد لكل بطن أو اثنين لبنى زهرة، وبنى عامر بن لؤى، وبنى أمية ، والبطنان الوحيدان اللذان لم يوجد له من يمثلهما فى الحبشة هم: بنو نوفل البطن الرابع من بنى عبد مناف ، وبنو المطلب البطن الثانى من بنى عبدمناف ، والبطن الاخير الذى لم يكن منه أحد كذلك هم بنو مخزوم . وإذا اعتبرنا بنى عبدمناف بطنًا واحدًا ، فيكون بنو مخزوم وحدهم هم الذين لم يكن من يمثلهم فى أرض الحبشة حيث أمر بالمقام هناك ، وعاد مع جعفر ـ رضوان الله عليه .

#### الوفد الثالث :

وتنطبق عليه كل مواصفات الوفد الثانى من حيث الفضل ، فلم يفرق رسول الله يخلج بينه وبين وفد السابقين الاولين من المهاجرين من قريش . وشاركوا فى الغنيمة ، وشاركوا فى فضل الهجرتين ، هم الوفد اليمنى الذى كان على رأسه أبو موسى الاشعرى ريرها في .

ولنا بعض الإضاءات حوله والهدف من إفراده تحت هذا العنوان :

#### أما الإضاءة الأولى :

 السابقين الاولين المهاجرين ، ومن حلفاء بنى أمية ، وبالذات سعيد بن العاص بن أبى أحيحة ، عزيز قريش وكبيرها، وعاش السنوات الاولى الصعبة، ثم مضى بعد ذلك إلى البعن عندما مضى رفاقه إلى الحبشة لينحت فى الصخر عند الاشعريين من قومه ، وبالجهد الدؤوب المستمر ، والجهاد الشاق المضنى استطاع أن يكون جالية إسلامية فى المعن تضاهى الجالية الإسلامية فى الحبشة أو تكاد تضاهيها ، فإذا كان أكبر الارقام قد وصل فى الحبشة إلى اثنين وثمانين ، ثم انخفض بعدها إلى الثانين بعد إسلام عمر ، فالوفد البعنى بلغ اثنين وخمسين أو ثلاثة وخمسين ، كما فى رواية أبى بردة بن أبى موسى رضى الله عنهما .

يقول الحافظ ابن حجر في ترجمة أبي موسى الأشعري ـ رضوان الله عليه :

( عبد الله بن قيس بن سليم بن . . . . بن الجماهر بن الأشعر ، أبو موسى الأشعرى مشهور باسمه وكنيته ، وأمه طبية بنت وهب بن على . . أسلمت وماتت بالمدينة ، وكان هو سكن الرملة ، وحالف سعيد بن العاص ثم أسلم وهاجر إلى الحبشة ، وقبل : بل رجع إلى يلاد قومه ولم يهاجر إلى الحبشة وهذا قول الأكثر، فإن موسى بن عقية وابن إسحاق والواقدى لم يذكروه في مهاجرة الحبشة ، وقدم المدينة بعد فتح خبير ، صادفت سفيته سفينة جعفر بن أبي طالب فقدموا جميعاً )(١) .

## والإضاءة الثانية :

هو ماورد في النص الصريح عند البخارى من حديث أبى موسى الأشعرى كَيُظِّيُّكُ قال:

( بلغنا مخرج النبى ﷺ ونحن باليمن، فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخوان لمى أنا أصغرهم أحدهما أبو بُردة والآخر أبو رُهم، إما قال: فى بضع، وإما قال: فى ثلاثة وخمسين أو اثنين وخمسين رجلاً من قومى، فركبنا سفينة فالقتنا سفيتنا إلى النجاشى بالحبشة ، فوافقنا جعفر بن أبى طالب فاقعنا معه حتى قدمنا جميعًا ، فوافقنا النبى ﷺ حين افتح خير .

نهم بالأصل وفد قادم من اليمن، ومتجه إلى المدينة، وساقتهم الأقدار إلى الحيثة. وكما في رواية مسلم فقال جعفر: إن رسول الله ﷺ بعثنا هاهنا وأمرنا بالإقامة فاقيموا معنا ، فاقمنا معه حتى قدمنا جميعًا ). وهو الذي يحدثنا عن شراكة أهل اليمن مع وفد جعفر رضي .

<sup>(</sup>١) الإصابة في تمييز الصحابة ٢/ ١١٩/٤ ت ٤٨٨٩ .

( وما قسم لاحد غاب عن فتح خيير منها شيئًا إلا لمن شهد معه، إلا الاصحاب سفيتنا مع جعفر وأصحابه، قسم لهم معهم. قال: فكان ناس من الناس يقولون لنا ـ يعنى لاهل السفينة ـ: نعن سبقناكم بالهجرة )(١).

#### والإضاءة الثالثة :

هى وصف هذا الوفد قبل قدومه .

فقد روى الواقدى قال : حدثنى أبى ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن محمد ابن جبير بن مطعم عن أبيه أنه سمع رسول الله ﷺ يقول يومنذ : • أتاكم أهل اليمن كانهم قطع السحاب ، هم خير من على الارض ، قال رجل من الانصار : ولا نحن يا رسول الله؟فسكت رسول الله ﷺ ثلاثًا،ثم الرابعة قال قولاً ضعيفًا: • إلا أنتم ، (٢).

فهم الوفد المنضم لحيرة أهل الأرض، حيث يتجمع الآن كل لبنة لتتم هذا البناه العظيم الفارع الطول، ويتحقق به وصف الله تعالى له:

﴿ . . . . كَزَرْعِ أَخْرَجَ شَطَأَهُ فَازَرُهُ فَاسْتَغَلَظُ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَاعَ لِيغِيظَ بِهِمُ الكُفَّارَ ﴾ (٣) .

وهؤلاء هم الذين وصفهم رسول الله ﷺ في حديث آخر يرويه أبو هريرةﷺ :

أتاكم أهل اليمن هم ألين قلوبًا، وأرق أفتاة، الإيمان يمان، والحكمة يمانية،
 رأس الكفر قبل المشرق ، (<sup>(4)</sup>).

ويعود الوصف بعد ذلك النعيم ليخص هؤلاء الأشعريين من اليمن الذين مثلوا رقة الافتدة ولين القلوب.

ورسول الله ﷺ بعرفهم بوصفهم ، كما يرويه مسلم عن أبى موسى كظف: ! إنى لاعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل، وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل ،وإن كنت لم أر منازلهم حين نزلوا بالنهار، ومنهم حكيم إذا لقى الحيل ـ أو قال العدو ـ قال لهم: إن أصحابى يامرونكم أن تنظروهم » .

فهم أهل القرآن رهبان الليل، وهم فرسان النهار خلصوا من الدنيا وحظوظها كما ذكر عنهم الحبيب المصطفى ﷺ في سمة أخرى :

<sup>(</sup>١) مسلم ٤/ ١٩٤٦ ك فضائل الصحابة برقم ( ٢٥٠٢) .

<sup>(</sup>۲) المغازي للواقدي ۲/ ۸۹۳ . (۳) الفتح / ۲۹ .

<sup>(</sup>٤) مسلم ١/ ٧٢ برقم (٩٠) .

إن الأشعريين إذا أرملوا بالغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة، جمعوا ما كان
 عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناه واحد بالسوية، فهم منى وأنا منهم » .

هولاء الذين بلغت بهم السماحة والإيثار هذا الحد ليكون وضعًا لازمًا عليهم. وأحبهم ـ عليه الصلاة والسلام ـ حتى جعلهم منه وجعل نفسه منهم لهذا التواسى بينهم والتأسى بالخير . فيغدون إنسانًا واحدًا ، لمرقة قلوبهم وصفاء أفندتهم وعميق إيمانهم وكيف لا يكونون كذلك، ورائدهم الأول أبو موسى الأشعرى كيره وهو الذى زرع هذه النبتات الأولى .

( وكان حسن الصوت بالقرآن وفى الصحيح المرفوع: • لقد أوتى مزمارًا من مزامير آل داود » . وقال أبو عثمان النهدى : ما سمعت صوت صبخ ولا بريط ولا ناى أحسن من صوت أبى موسى بالقرآن ، وكان عمر إذا رآء قال:

ذكَّرنا ربنا يا أبا موسى، وفي رواية: شوِّقنا إلى ربنا فيقرأ عنده )<sup>(١)</sup> .

وهو الإمام فيما بعد، وهو الفقيه، وهو الفائد العسكرى. وهو المعلم التربوى، وهو الحاكم السياسي ، وهو المحنك الإدارى ، وهو قائد هذا الوفد الذى دعا له رسول الله ﷺ فيما بعد فقال : ﴿ اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه، وأدخله يوم الفيامة مدخلاً كريمًا؟؟.

# ٧ ـ الوفد الرابع:

وكما كان الاشعريون ابتداءً من نبتات أبى موسى الاشعرى، والحبشيون من نبتات الطفيل بن عمرو الدوسى، حيث كان كل الدوسيون من نبتات الطفيل بن عمرو الدوسى، حيث كان كل واحد من هؤلاء القادة، يربى جيلاً ويكون نواة أمة وقاعدة انطلاق فى قبيلته وجماعته، فالطفيل بن عمرو الدوسى كلائ مبعد دوس ، والذى فزعت قريش من وصوله إلى مكة فى البدايات الاولى للدعوة، وحشدت كل وسائل إعلامها المضللة حتى لا يسمع من محمد ﷺ

یا طفیل ، إنك قدمت بلادنا وهذا الرجل الذی بین أظهرنا قد أعضل بنا، وقد فرَّق جماعتنا وشتَّت أمرنا وإنما قوله كالسحر يفرُق بين الرجل وأبيه، وبين الرجل وأخبه، وبين الرجل وزوجه، وإنا نخشى عليك، وعلى قومك ما قد دخل علينا، فلا تكلَّمةً ولا تسمعنَّ منه شبئًا).

<sup>(</sup>١) الإصابة في تمييز الصحابة للحافظ ابن حجر ٢/ ٤/ ت ٤٨٨٩ .

<sup>(</sup>٢) مسلم ٤/ ١٩٤٤ برقم (٢٤٩٨ ).

وهى الأساليب التي يلجا إليها الطغاة حين يفزعهم الحق ودعاته ، وقد نجحت دعايتهم أيما نجاح فهم أشراف القوم وبلغاء العرب، وسدنة البيت فلا عجب أن ينساق معهم حتى ( أجمعت ألا أسمع منه شيئًا ولا أكلَّمةُ ، حتى حشوت فى أذنى كُرسُمًّا فرقًا من أن يبلغنى شيء من قوله، وأنا لا أريد أن أسمعه) .

وعلى غير إرادة منه، ورغم كل احتياطاته. فما له غنىً عن الكعبة يريد أن يطوف بها، ويتنسك على ملة إبراهيم ويطُوف بالبيت العتيق .

( فغدوت إلى المسجد، فإذا رسول الله ﷺ قائم يصلَّى عند الكعبة، قال: فقمت منه فريبًا ) .

لقد حانت منه التفاتة ومن باب الفضول أن يرى هذا الساحر الذى أعضل بمكة، وليس من باب القناعة أو الرغبة غير أن أثر حديثه سرعان ما جذبه ( فابى الله إلا أن يسمعنى بعض قوله قال: فسمعت كلامًا حسنًا فقلت في نفسى: واثكل أمى، والله إنى لرجل لبيب شاعر ما يخفى على ً الحسن من القبيح، فما يمنعنى من أن أسمع من هذا الرجل ما يقول: فإن كان الذى يأتى به حسن قبلت، وإن كان قبيحًا تركته .

لقد أبى عليه كبرياؤه وثقته بنفسه أن يفكر بعقل غيره، وذلك عندما لامس كتاب الله حسَّه المرهف ، إنه بالرغم من كونه جاهلي العقيدة، غير أن نفاسة معدنه كانت أقوى من أن تطمس في مخازى الجاهلية، ولعله كان يعاني قلقًا من هذه العقائد المزيفة ، ويحس في أعماقه بحاجة ماسة إلى شعاع يضىء دريه.

والرجال لا يعدو الأمر عندهم قرارًا يتخذ، وبما أنه صمم أن يتعرَّف على الحق. فليمض في هذا الطريق كانتًا ما كان :

إذا هم ألقى بين عينيه أمره ونكَّبَ عن ذكر العواقب جانباً

(فمكثت حتى انصرف رسول الش 議 إلى بيته فاتبعته . . . ) فهو يريد أن يتعرف على الحق بعيدًا عن دعاوى الفارغين وتأثيرات المخاصمين، وحتى إذا دخل بيته دخلت عليه فقلت:

يا محمد، إن قومك قد قالوا لى كذا وكذا للذى قالوا : فوالله ما برحوا يخوّفوننى أمرك حتى سددت أذنيَّ بكرسف لئلا أسمع قولك، ثم أبى الله إلا أن يسمعنى قولك، فسمعته قولاً حسنًا فاعرض علىَّ أمرك .

إنه حين ينطلق في حرصه للسماع من معنى عقيدى عال ( أبي الله إلا أن يسمعنى قولك ) يعنى أن خزعبلات الجاهلية وتعدد الآلهة لا تأخذ من نفسه وقلبه شيئًا فهو يدرك أن مقلب القلوب، ومصرف القلوب ومقدر الاقدار هو الله عز وجل، وليست هذه الآلهة المدعاة ؛ ولهذا استجاب لهذا الهاتف، بل انطلق منه فإرادة الله تعالى تريد له الهداية، والسماع، والتثبت. وماله ولغضب الآلهة وخرافات قومه ممها، ودعاوى قريش وتزيينها. فهو اللبيب الشاعر القادر على إدراك حسن القول من قيمة وصادق القوم من دعيهم، ولن يدع لاحد سلطاناً له على اختياره، قال: فعرض على وسول الله كلي الإسلام، وتلا على القرآن. فأسلمت وشهدت شهادة الحق وإسلام الرجال غير إسلام الادعياء. فعمر حين يسلم يريد أن يغير مجتمعه بإسلامه لا أن يندسس بالسر إلى متحمد بهذا الإسلام. وسعد بن معاذ حينما يسلم يريد أن يقود قومه إلى الإسلام لا أن غير عامتهم، والطقيل بن عمرو الدوسى سيد قومه، لا يرضى أن يكون إسلامه نكرة من النكرات ، بل يريد أن يجمل من دوس عاصمة الإسلام إن خذلت مكة عمداً ﷺ.

وقلت: يا نبى الله، إنى امرؤ مطاع فى قومى، وأنا راجع إليهم، وداعيهم إلى الإسلام، فادع الله أن يجمل لى آية تكون لى عونًا عليهم فيما أدعوهــم إليــه ، فقال : « اللهم اجعل له آية » .

وكما دعا الأنبياء ربهم أن يكون لهم آية ، فولى الله الطفيل يطلب من رسول رب العالمين أن يدعو الله له ليكون له آية، ومضى وقد انكشف الظُلم عن قلبه، وهُكت حجب الشرك المهترئة عن فؤاده ، وراح يتعامل مع ربه مباشرة دون واسطة . فعندما جامت الآية بين عينيه تضىء ، كانها الصباح في الظلام فلم يتمكن أن يعود ثانية إلى رسوله الحبيب ويطلب منه أن يجعلها في غير وجهه ، لقد حمل من الإيمان واليقين ما يجعل صلته بريه مباشره دون واسطة .

﴿ وَإِذَا سَالُكَ عَادِي عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أَجِيبٌ دَعُوةَ الدَّاعِ إِذَا وَعَانَ فَلْيَسْجِيدًا لِي وَلَوْسُوا بِي لَعَلَمُ مِيشُدُونَ ﴾(") فقال: اللهم في غير وجهى إنى اختص أن يظنوا أنها مثل ، وقعت في وجهى لفراقى دينهم. قال: فتحول فوقع في رأس سوطى. قال: فنجما ذلك الخاضر يترامون ذلك النور في سوطى كالقنديل المثلق. وأنا أهيط إليهم من الشية. قال: حتى جشتهم فأصبحت فيهم. وكما فعل سعد بن معاذ وَظِيْقة في قومه: كلام رجالكم وناكم على حرام حتى تؤمنوا بالله وحده ، فلم بيق في بني عبد الاشهل امرأة ولا رجل ولا طفل إلا أسلم .

<sup>(</sup>١) البقرة / ١٨٦ .

واختباً الله نصرة دعوته لهؤلاء القوم، ولم تكن لدوس، فقد فعل الطفيل ما فعله سعد غير أن دوس استعصت على الله ورسوله. وأخذتها العزة بالإثم وكان الولوغ في الزنا قد أغرقها فما تفيق من غيبويتها حتى تعود إليه .

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَطْلَمُوا مَا تَقُولُونَ . . . ﴾(١) .

وكانت الجولة صعبة ومضنية، لكنها لم تثن نفسه ، ولم تهن عزيمته ، ولم تلن قناته. إنما مضى فى جولة ثانية لحبيبه المصطفى يبتَّه همه، ويشكو له صلافة وصلابة قومه .

ثم دعوت دوسًا إلى الإسلام فأبطؤوا علىًّ ثم جئت رسول الله ﷺ بمكة فقلت له: يا نبى الله ، إنه قد غلبنى على دوس الزنا فادع الله عليهم .

وتلقى الطفيل أعظم درس فى حياته من المربى الاكبر \_ عليه الصلاة والسلام \_ حين لم يستجب للطفيل فيدعو على قومه إنما قال: ( اللهم اهد دوساً ) ، وكانت إرادة الله تعالى فى تلك المرحلة أن تكون الصياغة فردية لبِنة لبِنة كما هى الحال فى مكة، وجاه الامر: ( ارجع إلى قومك فادعهم وارفق بهم ) .

كلمات ثلاثة حدَّدت طريق الدعوة الطويل اللاحب. فالذين ينمون فى دوس كالذين ينمون فى مكة سواءً بسواء ، إلا شرف الصحبة، والنهل من معين النبوة ، لكنه الإسلام نفسه والدعوة نفسها .

ويمضى الزمن ويتكون من الأفراد والأحاد مجموعة ثم مجموعة ، كما يتم بناه التصر غرفة غرفة، وموقعاً موقعاً. وهذا يحتاج إلى زمن طويل. وصبر جميل، فإذا الانتى عشر عاماً أو تزيد تنشئ جيلاً مسلماً في دوس وجالية مسلمة هناك، وحين القت مكة قيادها واعترفت بالإسلام ودولته ، مضى الطفيل بن عمرو الدوسى بحزبه الذي أسبه ورعاه وسقاه بدمه وعيته وروحه ، مضى بهذا الحزب إلى المدينة ثم خبير لينضم إلى خيار أهل الأرض ، وإن كان أبو موسى الاشعرى كلين زعم الحزب الاشعرى البين يرى أنه وحده من دون أهل خبير وحزبه هم الذين شاركوا في غناتم خبير غير وحزبه هم الذين شاركوا في غناته خبير غير رسول الله بي وكان المورد المعالى باسم دوس ، والذي سبغد فيما بعد الناطق الأول باسم رسول الله بي وكان المالواة مع حزب الاول وس وحزب الحزرج والمهاجرين الأولين وأعطوا السابقة نفسها .

( حتى نزلت المدينة بسبعين أو ثمانين بيتًا من دوس ثم لحقنا برسول الله ﷺ بخيبر

<sup>(</sup>١) النساء / ٤٣ .

فأسهم لنا مع المسلمين . هذا تصريح الطفيل رئيس الوفد كؤلطت وذاك تصريح أبى هريرة الناطق باسم الوفد: فتحنا خبير ولم نغتم ذهبًا ولا فضة، إنما غنمنا الإبل والبقر والمتاع والحوائط ) .

#### قال الحافظ ابن حجر:

وحديث قدوم أبي هريرة المدينة والنبي هي بخير قد استخلف سباع بن عرفطة فذكر الحديث وفيه ( فزودنا شيئًا حتى أتينا خيبر، وقد افتتحها النبي هي فكلًم المسلمين فأشركونا في سهامهم ) ويجمع بين هذا وبين الحصر الذي في حديث أبي موسى الذي قبله أن أبا موسى أراد أنه لم يسهم لاحد لم يشهد الوقفة من غير استرضاه أحد من الغائين إلا لاصحاب السفينة، وأما أبو هريرة وأصحابه فلم يعطيهم إلا عن طب خواطر المسلمين (١١).

إننا ونحن نتحدث عن هذا الجيل القائد ، نلاحظ أن رسول الش ﷺ وبعد الحديبية بالذات حرص على أن يضم كل فرد فيه، وعلى جمعه من كل صقع فى الارض ليأخذ موقعه فى الدعوة وموقعه فى الجهاد، خاصة بعد أن انتهى الخطر على الوجود الإسلامى ودولته : « الأن نغزوهم ولا يغزونا » .

وقد جاء الفتح المبين في الحديبة، لتفتح الآفاق، وتفتح مغالق القلوب. ورسول الله ﷺ بحاجة إلى قلب ولسان كل داعة ليث النور في هذا الوجود، وبحاجة إلى ساعد ودم كل مسلم ؟ لبتابع الجهاد في تحرير الارض من الطواغيت ، وأصبح الدور الجديد الآن لهذا الجيل أن يمارم دوره، وأن ينتقل من مسؤوليته الشخصية التربوية إلى مسؤولية قبادة المجتمع كله. وحتى هذه المرحلة. فلا يزال المسجد يؤدى دوره الفسخم في البناء والتربية اليومية من خلال اللقاء الحي المفتوح مع قائد الدعوة ورسول الأمة تتابع بالنقى مباشرة من المصطفى الجيب - عليه الصلاة والسلام - لكن الانطلاقة مبد الحلق مباشرة من المصطفى الجيب - عليه الصلاة والسلام - لكن الانطلاقة مبد الحلق ما المناقب الدائم الدؤوب المباشر من الكرى سنقل المسلمين إلى وضع جديد ، يصعب فيه التلقى الدائم الدؤوب المباشر من مبد الكنى الن تكون على مستوى الصلة السابقة بالتأكيد، وإذا كان إمام المربين عمل المباد المباسلام - قد أعد هذا الجيل الرائد الفائد خلال عشرين عامًا من عمر الدعوة . فسيتمكن هذا الجيل من حمل رسالة الرسول ﷺ إلى أصفاع الجزيرة، وقد تمثلت فيه فسيتمكن هذا الجيل من حمل رسالة الرسول ﷺ إلى أصفاع الجزيرة، وقد تمثلت فيه فسيتمكن هذا الجيل من حمل رسالة الرسول ﷺ إلى أصفاع الجزيرة، وقد تمثلت فيه فسيتمكن هذا الجيل من حمل رسالة الرسول ﷺ إلى أصفاع الجزيرة، وقد تمثلت فيه فسيتمكن هذا الجيل من حمل رسالة الرسول ﷺ إلى أصفاع الجزيرة، وقد تمثلت فيه فسيتمكن هذا الجيل من حمل رسالة الرسول ﷺ إلى أصفاع الجزيرة، وقد تمثلت فيه

<sup>(</sup>١) فتح البارى شرح صحيح البخارى للحافظ ابن حجر ٧/ ٤٨٩ .

صورة الجيل القدوة في كل شيء .

الجيل القدوة فى دعوته، وصبره على لاواء هذه الدعوة، وتحمله لمشقاتها، وفهم أساليب التربية المنوعة التى تلقاها من إمام المربين وسيد المرسلين فى الارض .

والجيل القدوة فى جهاده ، فلا يبخل بنفس ولا بروح ، ويصبر فى البأس على مشاق الحروب وأهوالها، مجاهدًا فى سبيل الله ، وقد أخلص النبة لله ، وربط النفوس والارواح به سبحانه .

والجيل القدوة حتى فى صوابه وفى خطئه حين يخطئ ، فيتعلم المسلمون الجلده منهم كيف يقفون من الخطأ، وكيف يعترفون فيه وكيف يحسنون التوبة، وكيف يخلصون الولاء والبراء لله وحده من خلوصهم من حظوظ نفوسهم وذواتهم .

والجيل القدوة فى أكله وشربه ونومه ولهوه وجده وعلمه وعمله وعبادته وسلوكه. وهو الذى نهل مباشرة من النبع حتى تأهل ليقود من وراء، على ضوء النموذج النبوى الذى تربى الصحابى عليه .

ومن أجل هذا وجدنا الحرص النبوى على المؤمنين صغيرهم وغاتبهم وذكرهم وأنتاهم، وضعيفهم ومحلوكهم، فكل فرد منهم أمة بذاته يؤتم به، ويقتدى به، وشملهم جميعًا قوله عز وجل بهذا النعيم الذى لم يستثن منهم أحدًا إلا الساقطين على المدرب: ﴿ مُعَمَّدُ رُسُولُ اللهُ وَالْذِينَ مَعَهُ أَشِداءُ عَلَى الْكُفّارِ رُحَمًا مُ يَنْتَهُمْ تَرَاهُمْ رُكُمًا سَجُدًا يَنْتُونَ فَصْلاً مَنَ اللهَ وَرَضُونًا سَيِعاهُمْ فِي وُجُوهِهمْ مَنْ أَثْرِ السَّجُودُ ... ﴾(١)

<sup>(</sup>١) الفتح / ٢٩ .

# سادسًا: قيادات قريش تترنح

#### القائد العام الأول في بلاط قيصر:

عن ابن عباس أن أبا سفيان أخبره من فيه إلى فيه قال:

انطلقت في المدة التي كانت بيني وبين رسول الله ﷺ. قال : فينا أنا بالشام إذ جيء بكتاب من رسول الله ﷺ إلى هرقل عظيم الروم. قال: وكان دحية الكلبي جاء به فدفعه إلى عظيم بصرى. فدفعه عظيم بصرى إلى هرقل. فقال هرقل: هل ها هنا أحد من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؛ قالوا: نعم. قال: فدعيت في نفر من قريش فدخلنا على هرقل. فأجلسنا بين يديه. فقال: أيكم أقرب نسبًا من هذا الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: فقلت: أنا ، فأجلسوني بين يديه وأجلسوا أصحابي خلفي ثم دعا بترجمانه فقال له:

قل لهم: إنى سائل عن هذا الرجل الذي يزعم أنه نبى، فإن كذيني فكذيوه. قال: فقال أبو سفيان: وايم الله لولا مخافة أن يؤثر على الكذب لكذبت ثم قال لترجمانه: سله : كيف حسبه فيكم؟ قال: فلت: هر فينا فر حسب قال: فهل كان في آبائه ملك؟ فلت: لا قال: فل كان في آبائه ملك؟ يتبعه ؟ أشراف الناس أم ضعفاؤهم ؟ قال: قلت: بل ضحفاؤهم أ قال: ومن يتضمون ؟ قال: قلت: بل ضحفاؤهم عن دينه بعد أن يتضمون ؟ قال: قلت: لا ، قال: هل يرتد احد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة له ؟ قال: قلت: لا ، قال: قبل قاتلتموه قلت: نعم. قال: فيك فكيف كان قبائكم إياه؟ قلت: تكون الحرب بيننا وينه سجالاً يصبب منا ونصب منا ونصبه منا وناميه منا دنها قال: فهل تلدى ما هو صانع فيها قال: فوالله قلد: لا . وتحن منه في منذ لا ندرى ما هو صانع فيها قال: فوالله

قال: فهل قال هذا القول أحد قبله؟ قال: قلت: لا. قال لترجمانه: قل له: إنى سألتك عن حسه فزعمت أنه فيكم ذو حسب. وكذلك الرسل تبعث في أحساب قومها . وسألتك : هل كان في آبائه ملك فزعمت أن لا . فقلت : لو كان في آبائه ملك قلت : رجل يطلب ملك آبائه . وسألتك : عن أتباعه أضعفائهم أم أشرافهم ؟ فقلت : بل ضمفاؤهم، وهم أتباع الرسل، وسألتك: هل كتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال. فزعمت أن لاء مغرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ، ثم يذهب فيكذب على

الله . وسالتك: هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخله سخطة له ؟ فزعمت أن لا . وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب ،وسالتك : هل يزيدون أو ينقصون ؟ فزعمت أنهم يزيدون ،وكذلك الإيمان حتى يتم . وسالتك هل قاتلتموه ؟ فزعمت أنكم قاتلتموه تفرك ناجرب بينكم وبينه سجالاً . ينال منكم وتنالون منه . وكذلك الرسل تبنلى ثم تكون لهم العاقبة . وسالتك : هل يغدر . فزعمت أنه لا يغدر ، وكذلك الرسل لا تغدر . وسالتك : هل قال هذا القول أحد قبله فزعمت أن لا فقلت : لو قال هذا القول أحد قبله وعمت أن لا فقلت : لو قال هذا القول أحد قبله فزعمت أن لا فقلت : يم يأمركم؟ قلت: يأمرنا بالصلاة والزائم والمفاق والمفاق، قال: إن يكن ما تقول فيه حظًا . فإنه نبى . وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظنه منكم. ولو أنى أعلم أنى أخلص إليه لاحببت أعلم أنه خارج ولم أكن أظنه منكم. ولو أنى أعلم أنى أخلص إليه لاحببت أعدى ديم .

قال: ثم دعا بكتاب رسول الله ﷺ فقرأه فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم. سلام على من اتبع الهدى. أما بعد ، فإنى أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم ، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإن توليت فإنما عليك إثم الاريسين (١) ﴿ قُل يا أَهْل الكِتَابِ تَعَالُوا إِنْى كَلْمَة سَوَاء بَيْنَا وَبَيْكُمْ أَلاً فَعَهُ إِلاَ اللهَ وَلا يُشْعِدُ وَالْ اللهَ فَإِن تُولِي اللهَ فَإِن تُولِي اللهَ فَإِن تُولِي اللهَ فَإِن تُولِي اللهَ فَإِن تُولُوا اللهَ وَإِن تُولُوا اللهَ وَإِن اللهِ فَإِن اللهِ فَإِنْ اللهِ فَإِنْ اللهِ فَاللهِ اللهَ وَإِنْ اللهِ فَإِنْ اللهِ فَإِنْ اللهِ فَاللهِ اللهُ وَإِنْ اللهِ فَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ إِنْ تُولُوا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَلا اللهُ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

فلما فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات ـ عنده وكثر اللفظ، وأمر بنا فأخرجنا، قال: فقلت لأصحابي: حين خرجنا: لقد أمر أمرُ ابن أبي كبشة إنه ليخافه ملك بني الأصفر .

قال : فما زلت موقئًا بأمر رسول الله ﷺ أنه سيظهـر حتى أدخـل الله عــليًّ الإسلام (٣).

## الزعيم الثاني في بني أمية :

وكان هذا الزعيم هو أبان بن سعيد بن العاص. حدث سعيد بن العاص بن سعيد قال: لمَّا تقل أبى العاص يوم بدر كنت فى حجر عمى أبان بن سعيد وكان يكثر السبَّ لرسول اللہ ﷺ، فخرج تاجرًا إلى الشام فمكث سنة ثم قدم. فاول شم، سال عنه أن

<sup>(</sup>۱) الأريسيين:اختلفوا فى المراد بهم على أقوال أصحها وأشهرها : أنهم الاكارون أو الفلاحون. والثانى أنهم اليهود والنصارى .

 <sup>(</sup>۲) آل عمران / ٦٤ .
 (۳) مسلم والبخاري واللفظ لمسلم ٣ / ١٣٩٣ ، ١٣٩٦ - ١٧٣٣ .

قال: ما فعل محمد؟ قال له عمى عبد الله بن سعيد: هو والله أعزَّ ما كان وأعلاه. فسكت ولم يسبَّه كما كان يسبه. ثم صنع طعامًا، وأرسل إلى سراة بنى أمية أى أشرافهم فقال لهم: إلى كنت بقرية فرأيت بها راهبًا. يقال له بكاه لم ينزل إلى الارض منذ أربعين سنة: أى من صومعته؛ فنزل يومًا، فاجتمعوا ينظرون إليه، فجنت فقلت: إن لى حاجة. فقال: من الرجل؟ فقلت: إنى من قريش وإن رجلاً هناك يزعم أن الله أرسله. قال: ما اسمه؟ فقلت: محمد؛ قال: مذ كم خرج؟ فقلت: عشرين سنة، قال: الا أصفه لك؟ قلت: بلى فوصفه، فما أخطأ في صفته شيئًا: ثم قال لى: هو والله نبى هذه الأمة والله ليظهرن ثم دخل صومعته وقال لى : اقرأ عليه السلام؛ وكان ذلك في زمن الحديبة ، أى والحديبة سيأتى أنها كانت سنة ست. والعشرون تقريب (١).

# قريش والحجاج بن علاط السُلَمي :

روی البیهتی فی الدلائل عن موسی بن عُتبة قال: وکان بین قریش حین سمعوا بخروج رسول الله ﷺ إلی خیبر تراهُن عظیم وتبایع، منهم من یقول: یظهر محمد وأصحابه ومنهم من یقول: یظهر الحلیفان ویهود خیبر ، وکان الحجاج بن علاط السُلَیمُ ثم البهزی اسلم ، وشهد مع رسول الله ﷺ فتح خیبر، وکانت تحته ام شیبة اخت بنی عبد الدار بن قصی، وکان الحجاج مکثراً من المال؛ کانت له معادیة أرض بنی سُلَیم. فلما ظهر النبی ﷺ علی خیبر، قال الحجاج بنُ علاط: یا رسول الله ، إن لی فعاب عند امراتی، وإن تعلم هی واهلها بإسلامی فلا مال لَی، فأذن لی یا رسول الله ، فاسر والسی الحبر و السی الحبر و السی الحبر و السی الحبر و الله ،

وذكر الحديث ومعناه فيما أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان قال : حدثنا محمد ابن نور عن معمر قال : سمعت ثابتًا البناني عن أنس قال:

لما فتح رسول الله ﷺ خيبر قال الحجاج بن علاط السلمى: يا رسول الله ﷺ ، إن لى بمكة مالاً وإن لى بها أهلاً، وأنا أريد إنيانهم، فأنا فى حلٍ إن أنا نلت منك، وقلت شيئاً، فأذن له رسول الله ﷺ أن يقول ما شاء، فقال لامرأته حين قدم: اخف على واجمعى ما كان عندك لى، فإنى أريد أن أشترى من غناتم محمد واصحابه، فإنهم قد استبيحوا واصبت أموالهم. فقشا ذلك بمكة، فاشتد على المسلمين وأبلغ منهم. واظهر المشركون فرخا وسروراً، وبلغ الخبر العباس فعيِّر، وجعل لا يستطيع أن يقوم.

قال معمر: فأخبرني عثمان الجزري عن مقسم قال: فأخذ العباس ابنًا يقال له قُثم،

<sup>(</sup>١) السيرة الحلبية ١ / ٣٠٢ .

واستلقى، ووضعه على صدره وهو يقوله:

حَىَّ قشم، حيَّ قُثم،شبيه ذي الأنف الأشم ، بني ذي النعم، برغم من رغم.

قال معمر في حديث أنس: فأرسل العباس غلامًا له إلى الحجاج أن: ويلك ما اجتب به رما تقول، فالذى وعد الله خير مما جتب به. قال الحجاج: يا غلام أقرئ أبا الفضل السلام، وقل له: فليُحلّ لمى في بعض بيوته فأتيه فإن الحبر على ما يسرُه. فلما بين العبد باب الدار، قال: أبشر يا أبا الفضل، فوثب العباس فرحًا حتى قبل ما بين عينه، فأخبره بقول الحجاج فأخبره بافتتاح رسول الله ﷺ ضيري، وغيم أموالهم، وأن سهام الله قد جرت فيها، وأن رسول الله ﷺ اصطفى صفية بنت حيى لنفسه، وخيرها أن يعتقها وتكون زوجته، أو يلحقها بأهلها، فاختارت أن يُعتقها وتكون زوجه، ولكن جتب لمال كان ها هنا أن أجمعه، فأذهبُ ، به وإنى استأذنت رسول الله ﷺ أن أقول فأذن لى أن أقول ما شنت. فأخف على يا أبا الفضل ثلاثاً ، ثم اذكر ما شنت .

قال: فجمعت له امرأته متاعه. ثم انشمر، فلما كان بعد ثلاث أتى العباس امرأة الحجاج فقال: ما فعل زوجك؟ قالت: ذهب، وقالت: لا يُحزَنُك الله يا أبا الفضل ، لقد شقَّ علينا الذى بلغك. فقال: أجل لا يُحزَننى له، ولم يكن بحمد الله إلا ما أحبينا، فتح الله على رسوله، وجرت سهام الله فى خيير .

واصطفى رسول الله ﷺ صفيَّة لنفسه. فإن كان لك فى زوجك حاجة فالحقى به ، قالت: أظنك والله صادئًا. قال: فإنى والله صادق، والامر على ما أقول لك .

ثم ذهب حتى أتى مجالس قريش وهم يقولون إذا مرَّ بهم: لا يصيبك إلا خير يا أبا الفضل. قال لهم: لم يصبنى إلا خير بحمد الله. قد أخبرنى الحجاج بن علاط أن خيبر قد فتحها الله على رسوله، وجرت فيها سهام الله واصطفى صفية لنفسه. وقد سالنى أن أخفى عليه ثلاثًا. وإنما جاء ليأخذ ماله وما كان له من شى. ها هنا ثم يذهب، فردً الله الكآبة التى كانت بالمسلمين على المشركين، وخرج المسلمون ومن كان قد دخل بيته مكذبًا حتى أتو العباس فأخبرهم الحبر، فسرَّ المسلمون، وردَّ الله ما كان من كآبة أو غيظ على المشركين(١٠).

<sup>(</sup>١) ولائل النبوة لليهض ١٤ / ٢٦٥ – ٢٦٨ , وقال للحقق في: أخرجه الإمام أحمد في مستد ٢/ ١٦٥ / ١٢٥ م ١٢٥ من طبح بنا الروية لايم هذا به ١٤٥ / ١٤٥ / ١٨٥ وقال السية النبوية لايم هذا بم ١٤٥ / ١٤٥ وقال المستاد على شرط الشيخين. المثقل للسيرة : عن رواية أحمد. قال اين كثير عن سند أحمد: وهذا الإستاد على شرط الشيخين. انظر: المبادئ ٢/ ١٤ رائ كان في كلام اين كثير بعض السامل لأن رواية معمر عن ثابت فيها نظر :

وينقل لنا الواقدى صورة أمية عن هذا الرهان. تعكس جو التفكك والرعب الذى ساد بين قيادات مكة ( حدثنا عبد الرحمن بن عبد العزيز عن عبد الله بن أبى بكر بن حزم، أنه سئل عن الرهان الذى كان بين قريش حين سار إلى رسول الله ﷺ إلى خيبر فقال: كان حويطب بن عبد العزى يقول:

انصرفت من صلح الحديبة، وأنا مستيقن أن محمداً سيظهر على الحلق، وتأبى حمية الشيطان إلا لزوم دينى فقدم علينا عباس بن مرداس السلمى فخيرنا أن محمداً سار إلى خيابر، وأن خيابر قد جمعت الجموع. فمحمد لا يفلت، إلى أن قال عباس: من شاه بايعته لا يُفلت، إلى أن قال عباس: شاه بايعته لا يُفلت، محمد، فقلت: أنا أخاطرك. فقال صفوان بن أمية: أنا معك يا عباس، وقول بن معاوية: أنا معك يا عباس. وضوى إلى ففر من قريش فتخاطرنا مائة بعير خماساً إلى مائة بعير. أقول أنا وحيرًى: يظهر محمد، ويقول عباس وحيرًه: تظهر غطفان فاضطرب الصوت. فقال أبو سفيان بن حرب: خشيت واللات حيرً عباس ابن مرداس. فغضب صفوان وقال: أدركتك المنافية! فأسكت أبو سفيان. وجاءه الخبر بظهور رسول الله محلمة فقط خذ حويطب وحيرًه الرهن ).

ونعود خمسة عشر عاماً إلى الوراه. لنشهد الرهان بين أبي بن خلف عم صفوان. وبين أبي بكر الصديق كيُشخ عن الروم والفرس، همل ينتصر الروم أم لا بعد هزيستهم النكراء من الفرس. كانوا جميعاً على هامش الحياة والاحداث. فالمسلمون ينتصرون للروم بصفتهم أهل كتاب ويمثلهم الصديق كيش والمشركون ينتصرون للفرس الوئنيين مثلهم. ويعثلهم أبي بن خلف. ولم يكن للمسلمين وللمشركين في مكة آنذاك ذكر في تاريخ البشرية، إلما يفرحون ويغتمون لتصر قادة الدنيا وهزيمتهم آنذاك. والقرآن الكريم ينتزل ليبشر المؤمنين بنصر الروم بعد بضم سنين لانهم أهل كتاب.

﴿ الَّمْ . غُلِبَ الرُّومُ . فِي أَدْنَى الأَوْسَ وَهُمْ مِنْ يَعَدُ عَلَيْهِمْ مَسِيْطُيُونَ . فِي يَضْعُ صَنِينَ لَلَهُ الأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِنْ يَعَدُّ وَيَوْمَنَذِ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ . يَشَعْرُ اللّهَ يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ وَعَدُ اللّه لا يُخْلَفُ اللّهُ وَعَدُهُ وَلَكُنْ أَكُثُوا النّاسِ لا يَطْلَمُونَ . يَعْلَمُونَ ظَاهِراً مِنَ الْحَيَاةُ اللّهَايُ وَهُمْ

عَنِ الآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ ﴾ (١).

( قال عكرمة: ولقى المشركون أصحاب النبي على قالوا: إنكم أهل كتاب، والنصارى أهل كتاب، وينحن أميون، وقد ظهر إخواننا من أهل قارس على إخوانكم من أهل الكتاب، وإنكم أن أميون أميون، وقد ظهر إخواننا من أهل الكتاب، وإنكم إن قاتلتمونا لنظهرن عليكم، فأنزل الله تعالى ﴿اللّمِ عَلَيْ الرّوّمُ . . . ﴾ إلى قوله ﴿ بَسُو اللّه يَعَمُو مَن يَشَاءُ ﴾ فنجرج أبو بكر يقرن الكفار. فقال: أفرحتم يظهور إخوانكم على إخواننا فلا تغرجوا، ولا يقرن ألله أعينكم، فوالله ليظهرن الله الروم على فارس أخيرنا بذلك نينا محمد الله فقال: أناجك عشر قلائص منى وعشر قلائص منك، فإن ظهرت الروم على فارس غرمت وإن ظهرت الروم على فارس غرمت، وإن ظهرت فارس غرمت إلى النبي الله فالله الله يكل التسم فرايدة في الخطر، فاتحد، فقال: ١ ما مكذا ذكرت إنحا البضع ما بين الثلاث إلى التسم فزايدة في الخطر، وماده في الأجل. فأجعلها مائة خلوص إلى تسم سنين. قال: قد نظهرت الروم على فارس قبل ذلك، فغلبهم المسلمون) (١٢).

( وقد رواه الترمذى عن نيَّار بن مكرم الأسلمى وقال: هذا حديث صحيح)(٣) وفيه قال سفيان : سمعت أنهم ظهروا عليهم يوم بدر. قال أبو عيسى : هذا حديث صحيح غريب .

أما اليوم، فقد انسجت قريش من المعركة، ويقيت على هامش الاحداث، وراحت تراهن على نصر محمد، فيغضب تراهن على نصر محمد، فيغضب صفوان لترجيحه قائلاً له: أدركتك المنافية أى أنه يقول ذلك ثاراً لبنى عبد مناف، وهو ومحمد من بنى عبد مناف. فأسكت أبو سفيان .

ومن أجل ذلك كانوا على أحرَّ من الجمر ينتظرون خبرًا شافيًا عن نتائج المعركة. ووصل الحجاج بن علاط السلمى إلى مكة وهو ليس نكرة عندهم، بل هو متزوج منهم من بنى عبد الدار، ومقيم بين أظهرهم أحيانًا. وله علاقات مالية معهم .

ونجد في رواية ابن إسحاق وصفًا للقائه معهم:

فخرجت حتى إذا قدمت مكة وجدت بثنية البيضاء رجالاً من قريش يتنسمون

(٢) تفسير ابن كثير ٥/ ٣٤٤ .

<sup>(</sup>۱) الروم / ۱–۷ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ٥/ ٣٤٣ وهر عند الترمذي ٥/ ٣٤٤ برقم (٣١٩٣) .

الاخبار، ويسألون عن أمر رسول الله ﷺ وقد بلغهم أنه سار إلى خبير، وقد عرفوا أنها قرية الحجاز، ريغًا ومنعة ورجالاً. فهم يتحسسون الاخبار، ويسألون الركبان. فلما رأونى قالوا: الحجاج بن علاط، قال: ولم يكونوا علموا بإسلامى. عند والله الخبر .

أخبرنا يا أبا محمد، فإنه قد بلغنا أن القاطع (<sup>17</sup> قد سار إلى خبير وهى بلد يهود، وريف الحجاز. قال: قلت: قد بلغنى ذلك وعندى من الخبر ما يسرَّكم قال: فالتبطوا بجنبى ناقتى<sup>(77</sup>) يقولون: إيه يا حجاج. قال : قلت: هُزم هزيمة لم تسمعوا بمثلها قط، وقتل أصحابه قتلاً لم تسمعوا بمثله قط وأسر محمد أسرًا، وقالوا: لا نقتله حتى نبعث به إلى أهل مكة فيقتلوه بين أظهرهم عُن كان أصاب من رجالهم، فقاموا وصاحوا بمكة:

وقالوا: قد جاءكم الخبر وهذا محمد إنما تنظرون أن يُقدم به عليكم، فيقتل بين أظهركم ، قال : قلت : أعينوني على جمع مالى بمكة وعلى غرمائى ، فإنى أريد أن أقدم خبير ، فأصيب من فل <sup>(۲)</sup> محمد وأصحابه قبل أن يسبقنى التجار إلى ما هنالك. فقاموا، فجمعوا لى مالى كأحث جمع <sup>(2)</sup> سمعت به. قال: وجثت صاحبتى فقلت: مالى وقد كان لى عندها مال موضوع لعلى ألحق بخبير، فأصيب من فرص البيع قبل أن يسبقنى التجار <sup>(0)</sup>.

فمكة كلها فى دوامة تنظر آثار المعركة. والمراهنون يغلون كغلبان القدر، فالرهان كبير، ولهذا خرجوا من مكة يتنسمون الاخبار، ويسألون الركبان عن هذه الممركة المصيرية. وكان اجواب الحجاج بن علاط كصاعق كهربى صب على قلوب المسلمين من الاسم، وكان العباس بن عبد المطلب هو الوجه الهاشمى. الذى يمثل رسول الله ﷺ فقي مكة ، ويمثل الحزب الهاشمى الذى كان يتصره وبدأ بعض المسلمين يظهرون بعد الحديبة بعقائدهم. فكانت الصدمة عنيفة عليهم والمصاب جلل، غير أن العباس كشي على هول الصدمة بفى الشك يراوده فى صحة هذه المعلومات. صحيح أن حبه المميق لحمد ﷺ عقره وأقعده. ومفى إلى ابنه الصغير يشمه ويقبله. فيهم به ربح حبيبه محمد ﷺ. فهو شبهه. وهم ينشد :

حيى قثم، حيى قثم شبيه ذي الأنف الأشم نبي ذي النعم برغم من رغم

<sup>(</sup>١) القاطع: يكنون به عن النبي ﷺ .

<sup>(</sup>٢) التبطوا بجنبي ناقتي : مشوا إلى جنبها كمشي العرجان .

<sup>(</sup>٣) الفُلُّ : القوم المنهزمون . (٥) السيرة النبوية لابن هشام ٣/ ٤٨١ .

لكن فكره الوقاد، وعقله الحصيف، دعاه ثانية إلى التنبت من صحة الاخبار فله من عقيدته وثقته بربه ما يكذب هذا النباً. أن ينتهى الإسلام على أيدى اليهود. فبعث رسوله إلى الحجاج يقول له كما في رواية أحمد:

ويلك ما جئت به وما تقول: فالذي وعد الله خير مما جئت به .

وأدرك الحجاج تَرْضِحَتْنَ أن المسلمين قد يصابون بفاجعة كبرى، من وراء إصراره على هذه الاخبار وأن يعطى العباسى الحقيقة فهو أهل لها لما يعرف من عميق فكره وعظيم عقله .

وحين نتابع صراع العاطفة والعقل عند العباس يذهلنا الامر، فهو يعقر ويعجز عن القيام أمام النبأ الفاجع وهو منذ أن سمع كلمة الغلام: أبشر يا أبا الفضل إذ به إنسان آخر. فوئب العباس فرحًا حتى قبلٌ ما بين عينيه. وحين أخبره بقول الحجاج ( فإن الحبر على ما يسره ) يعتقه لمهذه الكلمة، فقد غدا وجوده من خلال وجود حبيبه وابن أخيه رسول رب العالمين .

وتأتى حصافة عقله، يوم يقص عليه الخير الحجاج. فلا يستخفه النبا، ويصبر صبر الرجال، على الاخبار الاولى، وهو يرى ابتهاج قريش وأفراحها وأعراسها بهزيمة محمد، وكيف ستكون الفرحة الكبرى يوم يسلم أسررا لها من اليهود. ويعود بذاكرته عشرين عاماً خلت إلى أخيه أبى طالب، وإلى بنى هاشم الذين حملوا السلاح، وصبروا على الجوع، وحوربوا لحد الهلاك من قومهم، فما ثناهم ذلك على نصره. وهو اليوم وبعد الرحلة الطويلة من العذاب والدماء والدموع يسلم أسيرا لقريش. لم يستطع أحد من هؤلاء الذين لا يوقنون أن يخرج العباس عن وقاره. ويهز ضبطه وكتمانه. حتى تتهى مهمة الحجاج في جمع ماله، خاصة وقد استأذن الني علي في أن

وتنتهى الثلاث. ويمضى العباس بادئ ذى بده لزوج الحجاج، فيضعها فى الصورة، ويدعوها للحاق بزوجها حتى لا تؤذى عندما تواجه قريش بالحقيقة. أما هو فسيواجه العاصفة كانتة ما تكون .

ويحدثنا ابن إسحاق عن هذه المواجهة فيقول: ( حتى إذا كان اليوم الثالث لبس العباس حُلَّة له ، وتخلُّق ( تطيَّب بالحُلوق ). وأخذ عصاه ثم خرج حتى أتى الكعبة، فطاف بها ).

وقريش تنظر إليه، وترى أنه قد فقد عقله لهول المصيبة، فكيف يفعل هذا من فقد

أعز أهله عليه، وجاملوه بصفته وجيهًا من وجهاء مكة وقالوا له:

( یا آبا الفضل، هذا والله التجلد لحر المصیبة . قال:کلا، والله الذی حلفتم به، لقد افتح محمد خبیر، وتُرك عروسًا علی بنت ملكهم، وأحرز أموالهم وما فیها فاصیحت له ولاصحابه) .

وثار في نفوس بعضهم أن العباس قد اختل عقله. فلا يدرى ما يقول، لكنهم سايروه وقالوا له: بمجاملة لا تخلو من الاستخفاف والشفقة .

( قالوا: من جاءك بهذا الخبر؟ قال: الذى جاءكم بما جاءكم به، ولقد دخل عليكم مسلمًا، فاخذ ماله، فانطلق ليلحق بمحمد، وأصحابه، فيكون معه).

وزاغت أبصار القوم، وهم ينظرون إلى العباس ويرون وجهًا جادًا وكلامًا بليغًا ينغفي وراء. حقيقة مفزعة رهبية، وانقلبت الآية كاملة، إنهم يتفرسون في العباس كير فندخل نظراته الحادة إلى أعماقهم كانها سهام قاتلة، سهام الحقيقة الرعبية فيقولون:

( يالعباد الله! لقد انفلت عدو الله، أما والله لو علمنا لكان لنا وله شأن) .

قال: ولم ينشبوا أن جاءهم الخبر بذلك . حيث بدأ الركبان يفدون بالحقيقة المرة .

لقد أعب بقريش. ولعلهم اعتروها خطة ذكة من خصمهم محمد لله هذا بالنسبة للمعانهم، أما قياداتهم فقد كانوا أبعد غورا، وأسد نظراً من هذه الجماهير الهائجة. وأبو سفيان قائدهم العام يدرك أن محمداً فلله ماض صعداً في الأرض. وبعد أن انهارت خيير، فراح يدعو قومه إلى التعامل مع الواقع، ألى محاولة إحياء تجارتهم. فلا يحتمع عليهم مونان في وقت واحد. كمدهم لانتصار محمد، وكساد تجارتهم التى كادت تقضى عليهم. وهم آمنون من محمد فلا ، فبالإمكان أن يعضوا غير خائفين من غدر أو نكث أو خطر يقع عليهم من محمد بن عبد الله. فهم قد خبروا حفاظه على المهد، وخبروا أخلاقه وهو يدرج صبياً فيهم حتى برز في صدغيه الشيب، إنه الأمين عندهم، فليتجهوا إلى تجارتهم، وليدعوا مصيرهم بيد الأقدار.

#### ٢\_ أبو سفيان :

ومن الصورة التى ذكرناها آنفًا انطلق أبو سفيان فى طريقه يشق مجاهل جديدة، يعيد فيها مركز قريش التجارى بعد أن فقدت مركزها العسكرى .

وعند ابن إسحاق في المغازى عرض لهذه الأرضية التي نتحدث عنها والتي انطلق منها القائد العام أبو سفيان في طريقه الجديد. يقول فيما رواه ابن إسحاق عن الزهرى: (كنا قومًا تجارًا، وكانت الحرب قد حصبتنا، فلما كانت الهدنة خرجت تاجرًا إلى الشام مع رهط من قريش فوالله ما علمت بمحامة الشام مع دهط من قريش فوالله ما علمت بمحامة فذكره، وفيه: فقال هرقل لصاحب شرطته: قلّب الشام ظهراً لبطن حتى تأتى برجل من قوم هذا أساله عن شأنه، فوالله إلى وأصحابى بغزة؛ إذ هجم علينا فساقنا جميمًا(١).

هذا جو أبى سفيان الذى انطلق منه، ولابد لنا أن نعيش فى جو قيصر الذى انطلق منه فنحن ابتداءً مع فرح المؤمنين بنصر الله إذ مكّن الروم من الفرس، فهزموهم .

ويحدثنا الحافظ ابن كثير عن هذه الهزيمة العظمي(٢) فيقول:

( حتى كان آخرهم هرقل، وكان من عقلاء الرجال، ومن أحزم الملوك وأدهاهم وأبعدهم غورًا، وأقصاهم رأيًا، فتملك عليهم في رياسة عظيمة، وأبهة كثيرة، فناوأه كسرى ملك الفرس، وتلك البلاد كالعراق وخراسان والرى وجميع بلاد العجم، وهو سابور ذو الاكتاف وكانت مملكته أوسع من مملكة قيصر وله رياسة العجم، وحماقة الفرس، وكانوا مجوسًا يعبدون النار، فتقدم عن عكرمة أنه قال: بعث إليه نوابه وجيشه فقاتلوه، والمشهور أن كسرى غزاه بنفسه في بلاده، فقهره وكسره وقصره حتى لم يبق معه سوى مدينة قسطنطينية، فحاصره بها مدة طويلة، حتى ضاقت عليه، وكانت النصاري تعظُّمُه ( أي هرقل ) تعظيمًا زائداً، ولم يقدر كسرى على فتح البلد ، ولا أمكنه ذلك لحصانتها . لأن نصفها من ناحية البر ، ونصفها الأخرمن ناحية البحر . فكانت تأتيهم الميرة والمدد من هنالك فلما طال الأمر دبَّر قيصر مكيدة ، ورآى من نفسه خديعة فطلب من كسرى أن يقلع من بلاده على مال يصالحه عليه، ويشترط عليه ما شاء فأجابه إلى ذلك، وطلب منه أموالاً عظيمة لا يقدّر عليها أحد من ملوك الدنيا من ذهب وجواهر وأقمشة وجوار وخدام وأصناف كثيرة، فطاوعه قيصر وأوهمه أن عنده جميع ما طلب. وسأل كسرى أن يمكنه من الخروج إلى بلاد الشام وأقاليم مملكته ليسعى في تحصيل ذلك من ذخائره وحواصله ودفائنه فأطلق سراحه، فلما عزم قيصر على الخروج من مدينة قسطنطينية جمع أهل ملته وقال لهم: إنى خارج في أمر قد أبرمتُه في جند قد عينته من جيشي، فإن رجعت إليكم قبل الحول فأنا ملككم، وإن لم أرجع إليكم قبلها، فأنتم بالخيار، إن شئتم استمررتم على بيعتي، وإن شئتم وليت

<sup>(</sup>۱) فتح الباري شرح صحيح البخاري ۱/ ۳۴ .

<sup>(</sup>۲) يشير ابن كثير إلى روايتين عن نصر الروم إحداهما : أن النصر تم يوم بدر وهو ( قول طائقة كثيرة من العلماء ) . . ( وقال الأخرون : بل كان نصر الروم على فارس عام الحديبية. قاله عكرمة والزهرى وقنادة وغير واحد . انظر : تفسير ابن كثير ه/ ٣٤٨ .

عليكم غيرى؛ فأجابوه بأنك ملكنا ما دمت حيًا، ولو غبت عشرة أعوام فلما خرج من القسطنطينية خرج جريدة في جيش متوسط هذا، وكسرى مخيِّم على القسطنطينية يتنظره ليرجع ، فركب قيصر من فوره، وسار مسرعًا حتى انتهى إلى بلاد فارس فعاث في بلادهُم قتلا لرجالها ، ومن بها من المقاتلة أولاً بأول ، ولم يزل يقتل حتى انتهى إلى المدائن وهي كرسي من مملكة كسرى. فقتل من بها، وأخذ جميع حواصله وأمواله وأسر نساءه وحريمه، وحلق رأس ولده، وركَّبه على حمار، وبعث معه من الأساورة من قومه في غاية الهوان والذلة، وكتب إلى كسرى يقول: هذا ما طلبت فخذه، فلما بلغ ذلك كسرى أخذه من الغم مالا يحصيه إلا الله تعالى، واشتد حنقه على البلد، فجدٌّ في حصارها بكل ممكن، فلم يقدر على ذلك، فلما عجز ركب ليأخذ عليه الطريق من مخاضة جيحون التي لاسبيل لقيصر إلى القسطنطينية إلا منها فلما علم قيصر بذلك، احتال بحيلة عظيمة لم يُسبق إليها ، وهو أنه أرصد جنوده وحواصله التي معه عند فم المخاضة، وركب في بعض الجيش. وأمر بأحمال من التبن والبعر والروث؛ فحملت معه، وسار إلى قريب من يوم في الماء مصعدا ثمَّ أمر بإلقاء تلك الأحمال في النهر. فلما مرَّت بكسرى وجنده، ظنَّ أنهم خاضوا من هنالك، فركبوا في طلبهم، فشغرت المخاضة عن الفرس، وقدم قيصر، فأمرهم بالنهوض والخوض، فخاضوا وأسرعوا السير؛ ففاتوا كسرى وجنوده، ودخلوا القسطنطينية. فكان ذلك يومًا مشهودًا عند النصاري. وبقي كسري وجيوشه حاثرين لا يدرون ما يصنعون، لم يحصلوا على بلاد قيصر. وبلادهم قد خرَّبتها الروم، وأخذوا حواصلهم، وسبوا ذراريهم ونساءهم، فكان هذا من غَلَب الروم على الفرس. وكان ذلك بعد تسع سنين من غلب فارس للروم. وكانت الوقعة الكاثنة بين فارس والروم حين غُلبت الروم بين أذرعات وبصرى على ما ذكره ابن عباس وعكرمة وغيرهما، وهي طرف بلاد الشام مما يلي الحجاز ، ثم كان غلب الروم لفارس بعد بضع سنين وهي تسع .

قال مكرمة والزهرى وتتادة وغير واحد، وربَّجه بعضهم هذا القول: بأن قيصر كان قد نذر لتن اظفره الله بكسرى ليمشين من حسص إلى إيلياء وهو بيت المقدس شكرًا لله تمالى نفعل، فلما بلغ بيت المقدس لم يخرج منه حتى وافاه كتاب رسول الله ﷺ الذى بعثه مع دحية بن خليفة الكلبي، فاعطاه دحية لعظيم بصرى، فدفعه عظيم بصرى إلى قيصر، فلما وصل إليه سال من بالشام من عرب الحيجاز؟ فأحضر له أبو سفيان صخر ابن حرب الاموى في جماعة من كبار قريش، وكانوا بغزة فجيء بهم إليه، فجلسوا بين يديه فقال: إيكم أقرب نسبًا بهذا الرجل الذى يزعم أنه نبى؟ فقال أبو سفيان: أنا، فقال: لاصحابه وإجلسهم خلفه: إنى سائل هذا عن هذا الرجل فإن كذب فكأبوه. فقال أبو سفيان: فوالله لولا أن يأثروا علىَّ الكذب لكذبت. فسأله هرقل عن نسبه وصفته. فكان فيما سأله أن قال: فهل يغدر؟ قال: قلت: لا ونحن في مدة لاندرى ماهو صانع فيها، يعنى بذلك الهدنة التى كانت قد وقعت بين رسول الله ﷺ وكفار قريش عام الحديبية على وضع الحرب بينهم عشر سنين. فاستدلوا بهذا على أن نصر الروم عــلى فارس كان عــام الحديبية ؛ لأن قيصر إنما وفــى بنذره بــعد الحــديبية والله أعلم) (١).

فنحن إذن الأن أمام ملك الدنيا، وقد غزا كسرى، وأخذ أمواله وسبى ذراريه ونساء، وخرَّب بلاده وها هو يمضى شكرًا لله حاجًا على قدميه من حمص إلى بيت المقدس. وفي هذه الذروة من العز وقد توَّج على الدنيا بأسرها وقهر أقوى خصومه وأعتاهم، جاءه خطاب رسول الله ﷺ:

بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم،
 سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإنى أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك إنم الاريسيين ﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكَتَابِ تَعَلَقُ إِلَيْ كَلَمَةً مَمَّواً وَإِنْ كَلَمَةً مَمَّالًا وَيَسْعَلَى أَيْفَا عليك إلله مَنْ وَلا يَشْعُونَا بَعْضًا أَرْبَابًا مَن دُونِ الله فَإِنْ وَلَوْ أَشْرُكِ بَهِ مَنْهًا وَلا يَشْعُونَا بَعْضًا أَرْبَابًا مَن دُونِ الله فَإِنْ وَلَوْ الله عَلَيْ وَلا مُشْرِكَ بَهِ مَنْهًا وَلا يَشْعُونَا بَعْضًا أَرْبَابًا مَن دُونِ الله فَإِنْ وَلا أَسْلُمُونَ ﴾ (\*)

ونحن مع أبى سفيان الذى أفنى حياته فى حرب الله ورسوله.وهذا الحوار مع ملك الدنيا هرقل حول رسول الله ﷺ وفى بلاط أعدائه وخصومه .

ثم كان أول ما سألنى عنه: كيف نسبه فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسب. قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلتُ: لا. قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت: لا .

كانت هذه الحزمة الاولى من الاسئلة تنصب حول شخص رسول الله ﷺ وقد رأينا وصف هرقل من قبل (وأنه من أحزم الملوك، وادهاهم، وأبعدهم غورًا، وأقصاهم رأيًا ) فتأتي هذه الاسئلة في منظومة واحدة تبحث عن كل الاحتمالات الممكنة لدوافع ادعاء النبوة. وقد فسَّر هرقل فيما بعد دوافع هذه الاسئلة .

فالذى لا نسب له، وهو مغمور فى قومه، يحاول أن يلفت الانظار إليه بدعوى ترفعه فوق قومه، ولا يرفعه فوقهم شهرة وتمكنا إلا أن يكون مرسلاً من عند الله، لكن إذا كان أوسط القوم نسبًا، وأعلاهم بيئًا، وأشرفهم قبيلة، فلا حاجة له للبحث عن

<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن کثیر ٥ / ٣٤٦ \_ ٣٤٩ .(۲) آل عمران / ٦٤ .

مجد كاذب يدعى فيه النبرة ليعرف ويشتهر ويُطاع، وثقافة هرقل الضخمة، وفهمه لدين الله، أضاف سبباً آخر لشى الكذب عن محمد ﷺ وهو: أن سنة الله تعالى فى أنبياته أن يبعث النبى فى نسب عال من قومه .

وحين ينال أبو سفيان من نسب محمد ﷺ إنما ينال من نفسه. ففى رواية (قال: ما قرابتك من؟ قلت: هو ابن عمى. قال أبو سفيان: ولم يكن فى الركب من بنى عبد مناف غيرى ( وعبد مناف الاب الرابع للنبي ﷺ ولابى سفيان )(١).

ويأتي السؤال الثاني: فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله ؟

وهرقل يعرف البيئة العربية المغلقة التى تشهد الدنيا من خلال صحرائها . فلو قال هذا القول أحد قبله . ونال حظوة وصيتاً بهذا القول . لكان يمكن لمحمد أنه يطمح لمجد مثل مجد هذا الرجل الذى سبقه .

( وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول ؟ فذكرت أن لا . فقلت : لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت : رجل يأتي بقول قبل قبله ).

وياتى السوال الثالث من هذا الداهية العبقرى : ( هل كان فى آبائه من ملك ؟) . إذ لو كان الامر كذلك، فهو طالب ملك، وناشد وعامة، يريد أن يسترد الملك المسلوب ، والزعامة الفقوة تحت هذا الإدعاء ، ليكسب تعاطف الناس وتأييدهم ، ( . . فذكرت : ان لا . فقلت : فلو كان من آبائه من ملك قلت : رجل يطلب ملك أبيه ) .

وياتى السؤال الرابع ، وقد أخَّره الملك خصيصاً . لكنه ضمن هذه المنظومة : ( قلت : فهل كنتم تنهمونه بالكذب قبل أن يقول ماقال ؟ قلت : لا ) .

ونحن بحاجة إلى الوقوف قليلاً عند هذا السؤال :

إن أبا سفيان حتى ذلك الوقت هو طالب زعامة ، ومحافظ على شرف قومه ودينهم وعقائدهم . ليس فى ذهته جنة أو نار أو آخرة يخشى منها غضب الله ، وكان بالإمكان أن يجيب على الاسئلة السابقة ماعدا النسب ، مايوافق هواه . وما يقولونه لمحمد طبلة عشرين عاماً . أنه كاذب فى دعوى نبوته قالوا: ﴿ سَاحِمِ كَفَّالِ ﴾ (٢٢ فلم يقولوا عنه قط كذب مرة ، أو عدَّت عليه كذبات أو اشتهر عنه الكذب فهو كاذب . إنما قالوا بصيغة المبالغة كما ذكر القرآن خلال حربه منهم ﴿ . . . كَفَّالٍ ﴾ ونجد أبا سفيان هنا يحرص على الصدق ليس خوفاً من الآخرة وعذاب النار، وسخط الله ، وليس خوفاً

<sup>(</sup>۱) فتح الباري شرح صحيح البخاري ۱/ ٣٤ . (٢) ص / ٤ .

من تهدید الملك له أن يكذَّبه أحد من قومه. إذ الأمر انتفى كما فى رواية ابن إسحاق : (فوالله لو كذبت ماردوا على ً) .

إنما الذي دفعه إلى ألا يكذب هو حفاظه على زعامته وصيته وشهرته .

( ولكنى كنت امرأ سيداً أتكرَّم عن الكذب ، وعلمت أن أيسر ما فى ذلك إن أنا كذبته أن يحفظوا ذلك عنى ثم يتحدَّثوا به ، فلم أكذب؟ ) .

وهذا الموقف هو الفرصة الذهبية لإطلاق بعض الكذبات في بلاط قيصر ، حتى لا يسحره كما سحر غيره ، وحتى يستعدِ به عليه ، ويحالفه ضد محمد بن عبد الله.

وأمّة بهذه الصفة وهذا الموقف من الكذب ، ومن خلال إمام كفارها أبى سفيان لا يمكن أن نتصور أعظم أبرارها يمكن أن يكذب ، ويتقوّل على الله ما لم يقل له .

ولذلك فقد كان هذا السؤال هو الذى أنهى من ذهن قيصر نهائياً عملية اختلاق النبوة وادعائها .

( وسائنك : هل كنتم تنهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ فذكرت أن لا . فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ، ويكذب على الله ) .

المنظومة الثانية: وجاءت المنظومة الثانية من الأسئلة، وجميعها تنصب على أتباعه:

والسؤال الأول فيها :( قال: فأشراف <sup>(١)</sup> الناس يتبعونه أو ضعفاؤهم .فقلت : بل ضعفاؤهم) .

والذي يجعل الاشراف مضربين عن اتباع دعوات الانبياء. هو خوفهم على شرفهم ومكانتهم التي هي المساخهم أن تمس. أما الضعفاء المفهودون والمضطهدون ، فليس لهم مصالح يخشون على فواتها ، ويرون في الاسعفاء المفهودون والمضطهدون ، فليس لهم مصالح يخشون على فواتها ، ويرون في الإسلام إنقاذ لهم من الاضطهاد والطلم والحيف الذي يقع عليهم. فالملا الذين استكبروا هم الذين يشنون الحرب العُوان على الذين استضعفوا، وهي سنة ثابتة عند أتباع الانبياء.

( وسألتك : أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم ؟ فذكرت أنَّ ضعفاءهم اتبعوه . . وهم أتباع الرسل ) .

 <sup>(</sup>١) يقول الحافظ ابن حجر: ( والمراد بالأشراف هنا ألهل النخوة والتكير منهم . لا كل شريف . حتى لا برد
 مثل أبى بكر وعمر وأمثالهما: ممن أسلم قبل هذا السؤال ) فتح البارى شرح صحيح البخارى ١٣٥/١ .

( وسألتك : أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم ؟ فذكرت أنَّ ضعفاءهم اتبعوه ،
 وهم أتباع الرسل ) .

ووقع في رواية ابن إسحاق :

(تبعه منا الضعفاء والمساكين. وأما ذووا الانساب والشرف فما تبعه منهم أحد )(١). والسؤال الثاني حول أتباعه : ( قال : أيزيدون أم ينقصون ؟ قلت: بل يزيدون ).

وما أروع ذلك التعليل الذي قدَّمه هرقل . ففقه منه صدق هذه الدعوة .

فالله ناصر دينه ومؤيد رسله . ﴿ يُعِيدُونَ لَيطَقِئُوا نُورَ اللَّهِ بِالْفَاهِمْ وَاللَّهُ مُتُم نُورِهِ وَلَو كَوْهَ الْكَافِرُونَ . هُوَ الّذِي أُوسَلَ وسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيطْهِرُهُ عَلَى الدِّينِ كُلّهِ وَلَوْ كَوْهَ الْهُشْرِكُونَ ﴾ (٢).

والعاقبة للمتقين . فمن الطبيعى إذن أن يزداد أتباع الأنبياء ، ويملاون الفجاج والسهول ولكن ليس ميزان الزيادة كافياً للحكم على صدق الرسالة . فكم من المدعين الدجالين ، يسير وراءهم الناعقون والدهماء ، يتبعهم الغوغاء الذين يعبلون مع الربح حيث تميل ، بل هناك ميزان دقيق آخر يوضّح طبيعة هذه الزيادة ، فإذا كانت المصلحة في جانب آخر ، سرعان مايتراجعون إلى ذلك الجانب، ويقلبون ظهر المجن لمن والوه . ولهذا جاء السؤال الثالث في المنظومة الثانية :

(قال : فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه قلتُ : لا ) .

ويكفينا أبلغ تعليل لدوافع هذا السؤال ، ما قدمه هرقل عن طبيعة هذا الدين.

( وسالتك : هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه ، فذكرت أن لا . وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب ) .

ولوضوح الصورة وجلاء الخُطة فى ذهن هرقل . يتابع أسئلته رغم كل الإجابات السابقة فى منظومة ثالثة تدور حول علاقة هذا النبى مع خصومه ، بعد الحديث عن أثره فى أتباعه . وفى رأى هرقل . لو أن سؤالاً واحداً جاه جوابه مخالفاً لما فى ذهنه ، لامكن اعتبار الشك فى الرسول والرسالة قائماً ، وهو يريد أن الوصول إلى البقين النهائى بصدد هذا الأمر .

وجاء السؤال الأول في المنظومة الثالثة :

<sup>(</sup>۱) فتح البارى شرح صحيح البخارى ۱/ ۳۵ . (۲) الصف/ ۸ ، ۹ .

( قلت : فهل يغدر ؟ قلتُ : لا . ونحن منه في مدة لا ندرى ما هو فاعل فيها . قال ولم تمكني كلمة أدخل فيها شيئاً غير هذه الكلمة ) .

والرسول المربى لا يمكن أن يكون من سيماه الغدر ، أما القائد الفاتح أو البطل العسكرى أو الزعيم السياسى ، فقد تريه المصلحة أنه بالغدر قادر على تحقيق هدفه ، فما الذى يمنعه من ذلك ، ورأى أبو سفيان أن المنفذ الوحيد الذى يمكن فيه النيل من خصمه اللدود ، هو الغمز بقناعته عن احتمال غدر، في هذه الهدنة القائمة .

وأبو سفيان يعلم قبل غيره ، كيف رد رسول الله ﷺ أبا جندل بن سهيل الذي جاء مسلماً مستغيثاً يقول : أأرد إلى المشركين يفتنوني في ديني؟ ! وجماء الجواب النبوي: \* اصبر أبا جندل واحتسب ، فإن الله جاعل الك فرجاً ومغرجاً ، .

وبذلك اقترب هرقل من إتمام بناء الصورة الكاملة . فقال : ( وسألتك هل يغدر ؟ فذكرت أن لا . وكذلك الرسل لا تفدر ) .

وكان السؤال الثانى في هذه المنظومة : ( فهل قاتلتموه ؟ قلت : نعم ) .

ويعقبه السؤال الثالت فيها ( قال : فكيف كان قتالكم إياه ؟ قلت : الحرب بيننا وبينه سجال . ينال منا وننال منه ) .

وقد تصور أبو سفيان أنه بهذا الجواب قد طعن بخصمه محمد 難 لان تصوره عن النبوة هو من خلال خوارق العادات ، وأن الرسل لا تصفق فى الاسواق ولا تعانى من الابتلامات ، وبالتالى لا يمكن أن تهزم .

غير أن عبقرية هرقل كانت أبعد غوراً من تصورات أبى سفيان عن النبوات ، فهو بعبد عن هذه القضايا ، واختصاصه فى التجارة والحرب .

قال هرقل : ( وسالتك هل قاتلتموه وقاتلكم ؟ فزعمت أن قد فعل ، وأن حربكم وحربه تكون دولاً ويدال عليكم مرة ، وتدالون عليه بالاخرى ،وكذلك الرسل تبتلى ، وتكون لها العاقبة )(١) .

وبعد هذه الاستلة المتنوعة ، جاه الحديث في نهاية المطاف عن طبيعة المبادئ التى يدعو إليها هذا النبى في سؤال محدد ( ماذا يأمركم ؟ قلت: يقول: اعبدوا الله وحده ، لا تشركوا به شيئاً ، واتركوا مايقول أباؤكم ، ويامرنا بالصدق والعفاف والصلاة والصلة ).

<sup>(</sup>۱) هذا النص موجود فى الرواية الاخرى فى البخارى كتاب الجهاد ، انظر: فتح البارى شرح صحيح البخارى 1/ ١١٠ ح ٢٩٤١ .

وهذه طبيعة دعوات الانبياء ( وسألتك بما يأمركم ؟ فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً ، وينهاكم عن عبادة الاوثان ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف ) .

لقد أدرك أبو سفيان منذ اللحظات الأولى أنه أمام داهية من دهاة الدنيا .

قال أبو سفيان في رواية ابن إسحاق :

( فوالله مارأيت من رجل قط كان أدهى من ذلك الأقلف ، يعنى هرقل)<sup>(١)</sup>.

اكن الذى أغمَّ أبا سفيان وأهمَّه ، ليست قضية تصديق هرقل برسالة محمد ﷺ بمقدار ما أهمه نفوذ محمد ﷺ فى قلبه . ولعله كان من أكبر أسباب هذا النفوذ ، فلو كذب فى إجاباته ، لما ربع محمد هذه الجولة ، ولامكن أن يكون قيصر حليفاً لابى سفيان بدل أن يكون حليفاً لمحمد بن عبد الله .

كاد أبو سفيان أن يغيب عن وعيه ، وهو يسمع التقوير النهائي لهرقل عن محمد 選集:

( فإن كان ما تقول حقاً . فسيملك موضع قدميّ هاتين . وقد كنت أعلم أنه خارج ، لم أكن أظن أنه منكم ، فلو أنى أعلم أنى أخلص إليه ، لتجشمت لقاءه ، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه ) .

وحين تُلمى كتاب محمد ﷺ فى بلاط قيصر ، ضجت الروم ( وفرغ من قراءة الكتاب ، وكثر عند الصخب ، وارتفعت الاصوات ، وأخرجنا ) .

والذى يهمنا بعد هذا الإخراج أن نتابع أبا سفيان فى أعماقه . وهو القائد العام فى مكة ، وهو الذى يشهد ملك الدنيا يهتز من رسالة محمد ودعوته ، ويتمنى لو يكون عنده ليغسل عن قدمه ، ولا تزال كلمته يرن صداها فى أذنه ، فتزلزل كيانه كله . ( فإن كان ما تقول حقاً ، فسيملك موضع قدمى هاتين ) .

ولحُّص موقفه بكلمة واحدة .

( لقد أمر<sup>(۲)</sup> أمر ابن أبي كبشة ، إنه يخافه ملوك بني الأصفر ) .

وأعطانا الإضاءة الكاملة عن أعماقه ، وعن هزيمته النهائية ، واعترافه بها .

( فما زلت موقِناً أنه سيظهر ) ، فثقته في غلبة محمد له ولغيره قد غدت يقيناً لا يعتريه الشك .

أما الإسلام فقد دخله على الرغم منه . ( حتى أدخل الله عليه الإسلام ) .

(۱) فتح البارى شرح صحيح البخارى ٢٥/١.
 (۲) أمر : عَظُم .

وفى الرواية الأخرى :

( فوالله ما زلت ذليلاً مستيقناً بأن أمره سيظهر ، حتى أدخل الله قلبي الإسلام وأنا كاره (١٧) .

أما هرقل ، فقد حاول أن يدخل قومه الإسلام ، فثاروا عليه ، فأثر ملكه وسلطته على الحق . ﴿ وَجَعَدُوا بِهَا وَاسْتَيْفَتَنِهَا أَنْضُهُمْ ظُلْمًا رَعُلُوا ﴾(٢).

حيث يروى لنا البخارى خلاصة الموقف النهائى ( فأذن هرقل لعظماء الروم فى دسكرة له بحمص ، ثم أمر بابوابها فغُلقت، ثم اطلع فقال : يا معشر الروم ، هل لكم فى الفلاح والرشد ، وأن يثبت ملككم ، فنابعوا هذا النبى ؟ فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الابواب ، فوجدوها قد غُلقت . فلما رأى هرقل نفرتهم ، وآيس من الإيمان، قال ردوهم على ً . وقال : إنى قلت مقالنى آتفاً أختير بها شدتكم على دينكم ، فقد رأيت ، فسجدوا له ورضوا عنه ، فكان ذلك آخر شأن هرقل (٣).

ويحدثنا الحافظ ابن حجر عن تاريخ الرسالة والمقابلة فيقول بعد حديثه عن دحية بن خليفة الكلمى : ( صحابى جليل كان أحسن الناس وجها ، وأسلم قديماً وبعثه النبي هي أخر سنة ست بعد أن رجع من الحديبة بكتابه إلى هرقل ، وكان وصوله إلى هرقل فى المحرم سنة سبع . قال الواقدى : ووقع فى تاريخ خليفة أن إرسال الكتاب إلى هرقل كان سنة خمس . والأول أثبت ، بل هذا غلط . لتصريح أبو سفيان بأن ذلك كان فى مدة الهدنة . والهدنة كانت فى آخر سنة ست اتفاقاً . ومات دحية فى خلاقة معارية )(٤) .

### ٣ ـ أبان بن سعيد :

تحدثنا عن القائد العام أبي سفيان . والانهيار الذي حلّ به بعد لقائه مع ملك بنى الاصفر . أما أبان بن سعيد . فقد كانت عملية التغيير عنده أسرع من أبي سفيان ، وغم أنه لم يكن في العداوة لمحمد أقل من أبي سفيان . وهذا عرض سريع له ، فهر ابن أبي أحيحة سعيد بن العاص ، أعز قريش . والذي وضع كل جاهه في حرب الإسلام وأهله ، وكان أول من خرج عليه من أولاده ، وقلف الله تعالى نور الإيمان في قلب : ابنه خالد بن سعيد . (فيلغ أباه فعاقيه ، ومنع عنه القوت ، ومنم إنحوته

<sup>(</sup>۱) فتح الباری ۱/۱۱۱ برقم (۲۹٤۱) . (۳) فتح الباری ۲۲/۱ برقم (۷) .

<sup>(</sup>٢) النمل / ١٤ . (٤) المصدر نفسه ٣٨/١ .

من كلامه ، فتغيب حتى خرج بعد ذلك إلى أرض الحبشة )<sup>(١)</sup> ، وبلغت المفاصلة بين الاب والابن حداً عالياً في الإيمان .

( فقد روى ابن سعد عن خالد بن سعيد أن سعيد بن العاص (آباه) مرض فقال : لئن رفعنى الله من مرضى هذا ، لا يعبد إله ابن أبى كبشة ببطن مكة .

فقال ابنه خالد بن سعيد : اللهم لا ترفعه )(٢) .

وكان سعيد بن العاص يضع آماله في ابنه عمرو بن سعيد أن يثأر من أخيه خالد الذي مضى إلى الحبشة ، وأنه يحمل لواء الحرب لمحمد ﷺ ، وله يقول أبوء سعيد :

آلا ليت شعرى عنك يا عمرو سائلاً إذا شبِّ ، واشتدت يداه وسُلُحا (٣) أثترك أسر القوم فيه بلابــــل(١)؟!

ولكن خاب فال سعيد بابته عمرو . فانضم إلى أخيه خالد فى الإسلام ، والهجرة إلى الحيشة . وبقى أبان بن سعيد هو الحفيظ على عهد أبيه فى حرب الإسلام وأهله وراح يعيِّر أخويه خالد وعمرو فى خروجهما على دين أبيهما ، ويرسل حمم الغيظ عليهما فى المهجر .

الاليت ميناً (١٠) في الفاريبة شاهد لما يفتري في الدين عمرو وخالد أطاعا بنا أمر النساء فأصبحا يعينان من أعدائنا من نكايد

فهو يرى انهما خانا الامانة ، وانضما إلى العدو اللدود لآل أبى أحيحة ، غير أن النيتين المؤمنتين اللتين ترعاهما يد النبوة ، بعثا برد على رسالة أخيهما أبان. يدعوانه فيها إلى الإسلام . قال خالد :

أخى ما أخى لا شاتم أنا عرضه ولا هنو من سنوه المقالة مقصر يقول إذا اشتندت عليه أمنوره ألا لينت ميتاً فى الظريبة ينشر فدع عنك ميتاً قد مضى لسبله وأقبل على الأدنى الذى هو أفقر(٧)

وبقى أبان بن سعيد وبقية أخوته حرباً على الإسلام وأهله، وخاضوا الحروب ضده.

<sup>(</sup>١، ٢) الإصابة في تمييز الصحابة ٢/١ ت ٢١٦٣ .

<sup>(</sup>٤) فيه بلابل : فيه تخالبط واضطراب . (٥) موجماً : مـــتوراً .

 <sup>(</sup>٦) الميت : هو أبوهم سعيد بن العاص ، وقد توفى فى الظرية على طريق الطائف .
 (٧) أقبل على الادنى : أقبل على الإسلام ، السيرة النبوية لاين هشام ٨/٤ ، ٩ .

وعن قتل مشركاً فى بدر العاص بن سعيد بن العاص ، قتله على بن أبى طالب . فازداد حقد أبان على الإسلام والمسلمين، ويحدثنا سعيد الحفيد عن عمه أبان فيقول:

لما قتل أبى العاص بن سعيد بن العاص يوم بلد كنت فى حجر عمى أبان بن سعيد. وكان يكثر السب لرسول الله ﷺ ، فخرج تاجراً إلى الشام ، فمكث سنة ثم قدم ، فاول شىء سأل عنه أن قال ما فعل محمد ؟ . قال: له عمى عبد الله بن سعيد : هو والله أعز ماكان وأعلاه ، فسكت ولم يسبّد

إنه تطور جديد على غير العهد بأبان . ولكنه أقدم بجرأة نادرة على خطوة إيجابية بعد الخطوة السلبية في توقفه عن الحرب الكلامية .

يقول سعيد : ( ثم صنع طعاماً وارسل إلى سراة بنى أمية ـ اى أشرافهم ـ فقال لهم : إنى كنت بقرية ، فرآيت بها راهباً يقال له بكاء لم ينزل إلى الارض ـ من صومعته ـ منذ أربعين سنة ، فنزل يوماً ؟ فاجتمعوا ينظرون إليه ؛ فجئت فقلت : إن لى حاجة ، فقال : ثمن الرجل ؟ قلت: إنى من قريش وإن رجلاً هناك يزعم أن الله أرسله، قال : ما اسمه ؟ فقلت: محمد ؛ قال: منذ كم خرج ؟ فقلت : عشرين سنة، قال : الا أصفه لك ؟ قلت : بلى. فوصفه فما أخطأ في وصفه شيئاً . ثم قال لى: والله ليظهرن . ثم دخل صومعته وقال لى: اقرأ عليه السلام ) .

وكيف يجرؤ أبان بن سعيد بعد هذا على سب محمد ، ولعل تفاعل الامر فى أعماقه كان كبيراً ، ولعله أسلم سراً لكن الذى نعرفه عنه هو التغير المقاجئ فى موقفه . وعندما أتى عثمان ﷺ رسولاً من محمد ﷺ باختيار عمر له . كان أبان هو الذى تولى حمايته .

ثم دعا عمر بن الخطاب ليبعثه إلى مكة فيبلغ عنه أشراف قريش ما جاء له فقال : يارسول الله ، إنى أخاف قريشاً على نفسى ، وليس بمكة من بنى عدى بن كعب احداً يمنعنى ، وقد عرفت قريش عداوتى إياها ، وغلظتى عليها، ولكنى أدلك على رجل أعز بها منى ، عثمان بن عفان .

فدعا رسول اڭ ﷺ عثمان بن عفان فبعثه إلى أبى سفيان وأشراف قريش يخبرهم أنه لم يأت لحرب وإنما جاء رائراً لهذا البيت معظماً له .

قال ابن إسحاق : ( فخرج عثمان إلى مكة . فلقيه أبان بن سعيد حين دخل مكة أو قبل أن يدخلها ، فحمله بين يديه ، ثم أجاره حتى بلّغ رسالة رسول الله 繼 ، فانطلق عثمان حتى أتى أبا سفيان وعظماء قريش )(١) .

( وفي مغازى الواقدى : فقام إليه أبان بن سعيد بن العاص ، فرحَّب به وأجاره وقال : لا تقصر عن حاجتك ! ثم نزل عن فرس كان عليه، فحمل عثمان على السرج ، وردفه وراءه ، فدخل عثمان مكة ، فاتى أشرافهم رجلاً رجلاً ، أبا سفيان بن حرب ، صفوان بن أمية ، وغيرهم من لقى يبلدح منهم ومن لقى يمكة )(١) .

ولا شك أن عثمان فى هذا الجو الرائع الذى هياه له أبان ، راح يدعو أبان إلى الرك المراتم الخديبة ، الإسلام ، وقد وجد عنده صدراً مفتوحاً وأذناً صاغية ؛ ولذلك ما أن انتهت الحديبة ، حتى وجدنا أبان فى سرعة مفاجأة ينضم جندياً إلى الصف الإسلامى، وقبل انضمامه رتب الامر ترتبياً جيداً مع أخويه عمرو وخالد اللذين كانا فى الحبشة وجاءا إلى المدينة . بعد الحديبية .

( فبقى بمكة حتى أجاز عثمان زمن الحديبية ، فبلَّغ رسالة رسول الله ﷺ ، وقال له أمان :

أسبل وأقبل ولا تخف أحدأ بنو سعيد أعزَّة الحرم

ثم قدم عمرو وخالد من الحبشة فراسلا أباناً فتبعهما حتى قدموا جميعاً إلى النبي 難، فأسلم أبان أيام خبير ، وشهدها مع النبي 難 ، فأرسله النبي 難 فى سرية ، ذكر جميع ذلك الواقدى ووافقه عليه أهل العلم بالاخبار ، وهو المشهور، وخالفهم ابن إسحاق : فعد أبان فيمن هاجر إلى الحبشة ومعه امرأته فاطمة بنت صفوان الكنانية والله إعلم) (٢) .

وها هو أبان المسلم الجديد ما أن يضع قدمه فتطأ أرض الإسلام حتى يكون على رأس سرية ممعنة في ظهر العدو كما حدثنا أبو هريرة كرهي قال :

( بعث رسول الله ﷺ أبان بن سعيد على سرية من المدينة قبل نجد.قال أبو هريرة: فقدم أبان وأصحابه على النبي ﷺ بخبير بعدما افتحها وإن حزم خيلهم للبف .قال أبو هريرة : قلت : يا رسول الله ، لا تقسم لهم .قال أبان :وأنت بهذا يا وبر تحدر من رأس ضان . فقال النبي ﷺ : قيا أبان ،اجلس » .

وفی روایة عن عمرو بن یحیی بن سعید قال : أخبرنی جدی (أن أبان بن سعید آقبل إلی النبی ﷺ فسلم علیه . فقال أبو هریرة : یا رسول الله ، هذا قاتل ابن قوقل.

 <sup>(</sup>۱) السيرة النبوية لابن هشام ۲/ ٤٣٧ .
 (۲) المغازى للواقدى ۲/ ۲۰۱ .

<sup>(</sup>٣) الإصابة في تمييز الصحابة ١ / ١ / ١ .

وقال أبان لأبي هريرة : واعجباً لك وبرأ تدادأ من فروة ضأن . ينعى علىَ امرءا اكرمه الله بيدى ، ومنعه أن يهيننم بيده .

ولعل قدوم أبى هريرة ، وأبان بن سعيد فى وقت متقارب غير أن ماضى أبان بن سعيد فى حربه للإسلام والمسلمين كان من الشدة والبأس ، بحيث مكن أبا هريرة من النيل من أبان والمطالبة بحجز عطاء خبير عنه ، وذكّره بأنه قاتل أحد المسلمين ابن قوقل. وأبان لم يسكت على نيل أبى هريرة الدوسى منه . فرد عليه بعنف :

( وبر<sup>(١)</sup> تدلى<sup>(٢)</sup> علينا من قَدوم<sup>(٣)</sup> الضأن<sup>(٤)</sup> .

وهو بذلك يصغِّر من شأن أبي هريرة رَيَؤُفِّيُّة .

قال الخطابى : أراد أبان تحقير أبى هريرة ، وأنه ليس فى قدر من يشير بعطاء، ولا منع ، وأنه قليل القدرة على القتال )(٥) .

لكنه لابد أن يدافع عن نفسه أمام قتل ابن قوقل . فقال بذكاء جيد :

( ينعى علىّ امرءاً أكرمه الله بيدى ، ومنعه أن يهيننى بيده ) .

فقد ساق الله الشهادة لابن قوقل وأكرمه بها بيد أبان بن سعيد ، وحال بين قتل ابن قوقل لابان فيدخل النار ، ورزقه الله الإسلام فلم يقتل كافراً .

ولا تزال نفسية آبان واعتزازها بسبها وعراقة هذا النسب تسيطر عليه ، وقد غسل ماضيه الجاهلي بالمضى مباشرة على رأس سرية قبل نجد . ويدُّل اختيار رسول الله ﷺ لإبان لهذه المهمة بهذه السرعة على مدى ثقة رسول الله ﷺ به ، ويؤمكاناته العسكرية ، وخبرته القتالية ، ومدى حوص المربى الاعظم ـ عليه الصلاة والسلام \_ على غسل ذلك التاريخ الأسود في حرب الإسلام ، بتاريخ جهادى جديد . تُسخَّر فيه الطاقات كلها في سيل الله بعد أن كانت حرباً على الله ورسوله .

وفى مستوىً عال من التربية كذلك لم يقسم رسول الله ﷺ لإبان بن سعيد وسريته من غنائم خبير حتى لا ترتبط العملية الجهادية بالمغنم والربح المادى ، ويقى يمثّل طبقة أدنى من طبقة السابقين الأولين من المهاجرين والاتصار ، والذين اتبحوهم بإحسان . والذين أمضوا شطراً كبيراً من حياتهم فى الدعوة ، وفى الغربة وفى الهجرة .

لقد نال أخواه خالد بن سعيد ، وعمرو بن سعيد من غنائم خيبر ؛ لانهما من

 <sup>(</sup>١) الوبر : دابة صغيرة كالسنّور وحشية .
 (٣) القدوم : الطوف .

 <sup>(</sup>٤) الضان هو رأس الجبل ، وقبل هو جبل لدوس قوم أبي هربرة .
 (٥) فتح الباري شرح صحيح البخاري ٧/ ٤٩٢ .

الرعيل الاول من المجاهدين والمهاجرين إلى الحبشة ، ونال أبو هريرة الدوسى يَرْظِيَّكُمْ عضو وفد دوس من غنائم خيير بصفته من الرعيل الاول من الذين أسلموا وجههم لله في دوس . لكن أبان بن سعيد وسريته ، لم ينالوا من تلك الغنائم ، ويكفيه أن عينه المصطفر . علمه الصلاة والسلام - قائداً من قادته الكبار .

أربعة من القيادات الكبرى في قريش ، أسلم اثنان منهم : أبان بن سعيد وقد وصل إلى المدينة ، وانضم لقافلة المجاهدين ، وعمرو بن العاص ، انضم ولم يصل إلى المدينة بعد ، أما أبو سفيان وخالد بن الوليد فقد هزما في أعماقهما، وانسحبا من المعركة السكرية . ليقينهما بالنصر النهائي لمحمد عليه الصلاة والسلام - وقُتحت نوافذهما للهاء الطائر، الذي بقد وهما إلى الاسلام فيما بعد.

# سابعاً :التربية بالزواج (وصار زوجاً على ابنتى ملكيهم )

فى فترة واحدة ، وفى عملية بناء الأرواح بعد عملية الهزيمة العسكرية والسياسية ، وترميم القلوب وتذويب الأحقاد ، كان زواج المصطفى ـ عليه الصلاة والسلام ـ من أم حبيبة بنت أبى سفيان ، ومن صفية بنت حيى ؛ حيث تأتى هاتان الخطوتان تنويجاً لعهد جديد يسود المنطقة .

( ويعث ﷺ عمرو بن أمية الضمرى إلى النجاشى ، فكان أول رسول ، وكتب إليه كتابين يدعوه فى أحدهما إلى الإسلام ، وفى الآخر يأمره أن يزوجه ﷺ أم حبيبة . فاخذ الكتابين وقبلهما ، ووضعهما على رأسه وعينيه ، ونزل عن سريره تواضعاً ، ثم أسلم وشهد شهادة الحق )(١) .

وندع الحديث لأم حبيبة ـ رضى الله عنها ـ تحدثنا عن أسعد حدث فى حياتها.

قالت : ( رأیت فی النوم عبید الله بن جحش زوجی بأسوأ صورة وأشوهه ، ففزعت<sup>(۱۲)</sup> ، فقلت تغیّرت والله حاله ، فإذا هو یقول حیث أصبح :

يا أم حبيبة ، إنى نظرت فى الدين، فلم أر ديناً خيراً من النصرانية ، وكنت قد دنت بها، ودخلت فى دين محمد ، ثم قد رجعت إلى النصرانية، فقلتُ : والله ما خير لك ، وأخبرته بالرؤيا التى رايتها له ، فلم يحفل بها ، وأكب على الخمر حتى مات .

فارى فى المنام كان آتيا يقول : يا أم المومنين ، ففزعت ، فاركتها أن رسول الله ﷺ يتزوجنى . قالت : فما هو إلا أن انقضت عدتى ، فما شعرت إلا برسول النجاشى على بابى يستأذن ، فإذا جارية له يُقال لها : أبرهة كانت تقوم على ثبابه ودهنه ، فَدَخَلَتُ عَلَى فقالت : إن الملك يقول لك إن رسول الله ﷺ كتب إلى أن أورَّجكه . فأرسلت إلى فقالت : بشرك الله بخير . قالت: يقول لك الملك : وكلى من يزرَّجك . فأرسلت إلى خالد بن سعيد بن العاص (٣) ، فوكلته وأعطت أبرهة سوارين من فضة ، وخَدَمَـنين كانتا فى رجليها ، وخواتيم فضة كانت فى أصابع رجليها سروراً بما بشرتها .

<sup>(</sup>١) السيرة الحلبية ٢/ ٢٩٣ . (٢) فزعت : أي استيقظت من النوم .

<sup>(</sup>٣) خالد هو أقرب الناس منها في الحبشة ، فهو خالد بن سعيد بن العاص بن أمية ، وهي رملة بنت صخر بن حرب بن أمية فيلتفي معها في الجلد الثاني .

فلما كان العشى ، أمر النجاشى جعفر بن أبى طالب ، ومن هناك من المسلمين فحضروا ، فخطب النجاشى فقال : الحمد لله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار ، أشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً عبده ورسوله، وأنه هو الذى بشر به عيسى ابن مريم ﷺ أما بعد : فإن رسول الله كتب إلى أن أزوّجه أم حبية بنت أبى سفيان . فأجبت إلى ما دعا إليه رسول الله ، وقد أصدقتها أربعمائة دينار ، ثم سكب الدنائير بين يدى القوم .

فتكلم خالد بن سعيد فقال : الحمد لله أحمده واستميته ، واستنصره ، وأشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً عبده ورسوله . أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون . أما بعد : فقد أجبت إلى ما دعا إليه رسول الله ، وزوَّجته أم حبيبة بنت أبى سفيان ، فبارك الله رسول الله .

ودفع الدنانير إلى خالد بن سعيد بن العاص فقيضها ، ثم أرادوا أن يقوموا فقال : اجلسوا فإن سنة الانبياء إذا تزوجوا أن يؤكل طعام على النزويج ، فدعا بطعام فأكلوا ثم نفرقوا .

قالت أم حبيبة : فلما وصل إلى المال ، أرسلت إلى أبرهة التى بشرتنى، فقلت لها : إنى كنت أعطيتك يومئذ ، ولا مال بيدى ، فهذه خمسون مثقالاً فخذيها فاستعينى بها . فأبت ، فاخرجت حُقاً . كانت فيه كل ما أعطيتها فردته علىّ وقالت :

عزم على اللك الا ارزاك شيئاً ، وأنا التى أقوم على ثيابه ودهنه ، وقد اتَّبَت دين محمد رسول الله ﷺ ، وأسلمت لله ، وقد أمر الملك نساءه أن يبعثن إليك بكل ما عندهن من العطر .

( وعن عاصم بن عمـــ بن قتادة قال : وحدثني عبـــ الرحــــن بـن عبــــ العزيز ، عـــن عبــــ الله بن أبي بكر بن حزم قالا : كان الذى زوّجها وخطب إليه النجاشى، خالـــ بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس ، وذلك فى سنة سبع من الهجرة ، وكان لها. يوم قدم بها المدينة بضع وثلاثون سنة )(١) .

( وأخبرنا محمد بن عمر، حدثتى عبد الله بن جعفر ، عن عبد الواحد بن أبى عون قال : لما بلغ أبو سفيان بن حرب نكاح النبى ﷺ ابنته قـال : ذلك الفحـل لا يقـرع (تف)(٢).

( اخبرنا محمد بن عمر ، حدثن أبو سهيل ، عن محمد بن السائب ، عن أبى
 صالح ، عن ابن عباس فى قوله : ﴿ عَسَى اللهُ أَن يَعْمَلُ بَيْكُمُ وَبَيْنَ اللَّهِينَ عَادَيْتُم مِنْهُمُ
 مُودَةٌ ﴾ (٣) قال : حين تزوج النبي ﷺ أم حبية بنت أبى سفيان)(٤).

وتحدثنا ـ رضى الله عنها ـ عن ركبها العائد إلى المدينة فتقول : ( خرجنا إلى المدينة ، فوافقنا رسول الله ﷺ حين افتتح خيبر ، فخرج من خرج إليه ، فأقمت بالمدينة حتى قدم ا(°).

وقدم رسول الله ﷺ المدينة وهو زوج على صفية بنت حيى بنت ملكهم . ولنستمع إلى هذا الزواج الثاني :

(عن أنس بن مالك كل قطف قال : قدمنا خير ، فلما فتح الله عليه الحصن ذكر له جمال صفية بنت حيى بن أخطب ، وقد قتل زوجها ، وكانت عروساً فاصطفاها رسول الله 難 ناسة النفسه ، فخرج بها حتى بلغنا سد الصهباء ، حلَّت ، فينى بها رسول الله 難 ، ثم ضمت حيساً في نطع صغير . ثم قال لى •آذن من حولك ، فكانت تلك وليمته على صفية ، ثم خرجناً إلى المدينة ، فرأيت النبى 難 يحوَّى لها وراه، بعبادة ، ثم يجلس عند بعيره ، فيضع ركبته ، وتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب )(٢) .

( وعن حميد الطويل ، سمع آنس بن مالك ﷺ أن النبي ﷺ أقام على صفية بنت حميى بطــريق خميــر ثلاثة أيام حمى أعرس بها ، وكانت فيمن ضرب عليها الحجاب (٧).

( وعن محمد بن جعفر بن أبى كثير قال : أخبرنى حميد أنه سمع أنساً رَهِيُّكُ يقول: أقام النبى ﷺ بين خيبر والمدينة ثلاث لبال يُسنى عليه بصفية . فدعوت المسلمين إلى وليمته ، وماكان فيها من خيز ولا لحم ، وما كان فيها إلا أن أمر بلالا بالانطاع

<sup>(</sup>١) ١) الطبقات الكبرى لابن سعد ٨/٩٧. ٩٩ . (٣) المتحنة / ٧ .

 <sup>(</sup>٤) الطبقات الكبرى لابن سعد ٨ / ٩٩ .
 (٥) بهجة المحافل وبغية الأماثل للعامرى ٢٤٤/١ .

<sup>(</sup>٦ ، ٧) فتح الباري شرح صحيح البخاري ٧/ ٤٨١ برقم (٤٢١١ ، ٤٢١٣ ) .

فُـُسطت فالقى عليها النمر والاقط والسمن . فقال المسلمون : إحدى أمهات المؤمنين ، أو ما ملكت يمينه ؟ قالوا : إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين ، وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه . فلما ارتحل وطاً لها خلفه ، ومدَّ لها الحجاب )(١) .

وهذا حديث صفية عن أسعد حدث فى حياتها ـ رضى الله عنها ـ يرويه لنا الواقدى ، عن ابن أبى سبرة ،عن أبى حرملة ، عن أخته أم عبد الله ، عن ابنة أبى القين المزنى قالت : كنت آلف صفية من بين أزواج النبى ﷺ ، وكانت تحدثنى عن قومها ، وما كانت تسمم منهم. قالت :

خرجنا من المدينة حيث أجلانا رسول الله ﷺ ، فأقمنا بخيبر ، فتزوجني كنانة بن أبي الحقيق ، فأعرس بي قبل قدوم رسول الله ﷺ بأيام ،ودبح جزرا ، ودعا باليهود وحوَّلني في حصنه بسلالم . فرأيت في النوم كأن قمراً أقبل من يثرب يسير حتى وقع في حجرى . فذكرت ذلك لكنانة زوجي ، فلطم عيني فاخضرت . فنظر إليها رسول الله عَلَيْهُ حَبَّنْ دَخُلْتُ عَلَيْهِ فَسَالَنِي فَأَخْبَرْتُه . قالت: وجعلت اليهود ذراريها في الكتيبة ، وجرَّدوا حصن النطاة للمقاتلة ، فلما نزل رسول الله ﷺ خيبر، وافتتح حصون النطاة ، ودخل عليٌّ كنانة فقال : قد فرغ محمد من النطاة . وليس هاهنا أحد يقاتل ، قد قتلت اليهود حيث قُتل أهل النطاة ، وكذبتنا العرب ، فحوَّلني إلى حصن النزار بالشق قال : ـ هو أحصن مماً عندنا ـ فخرج حتى أدخلني وابنة عمى ونُسيّات معنا ، فسار إلينا رسول الله ﷺ قبل الكتيبة ، فسبيت في النزار قبل أن ينتهي النبي ﷺ إلى الكتيبة . فأرسل بم، إلى رحله ، ثم جاءنا حين أمسى فدعاني ، فجئت وأنا متقنعة حيية ، فجلست بين يديه. فقال : ﴿ إِنْ أَقَمَتَ عَلَى دَيْنَكُ لَمْ أَكْرِهْكَ . وَإِنْ اخْتَرْتَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَهُو خَيْر لك؛ قالت : أختار الله ورسوله والإسلام ، فأعتقني رسول الله ﷺ ، وتزوجني وجعل عتقى مهرى . فلما أن أراد أن يخرج إلى المدينة قال أصحابه: اليوم نعلم أزوجه أم سُريَّةً . فإن كانت امرأته فسيحجبها، وإلا فهي سرية . فلما خرجنا أمر بستر فسترت به ، فعرف أنى زوجه. ثم قدّم إلى البعير وقدّم فخذه لأضع رجلي عليها ، فأعظمت ذلك ووضعت فخذى على فخذه ثم ركبت ، وكنت ألقى من أزواجه يفخرن علىّ يقلن: يا بنت اليهودي .وكنت أرى رسول الله ﷺ يلطُف بي ويكرمني،فدخما, علميّ يوماً وأنا أبكي . فقال : ما لك ؟ فقلت : أزواجك يفخرن على ويقلن : يا بنت اليهودي . قالت : فرأيت رسول الله ﷺ قد غضب ثم قال : 1 إذ قالوا لك أو فاخروك (1) فتح الباري شرح صحيح البخاري ٧/ ٤٨١ برقم (٤٢١١ ، ٤٢١٣ ) .

فقولی : أبی هارون وعمی موسی ۱<sup>(۱)</sup> .

هذا ماتحدثت به \_ رضى الله عنها \_ أما ما استحيت أن تحدثنا به ، فقد حدثنا عنه الواقدى فى روايات متعددة عن أبمى هريرة وأنس بن مالك وأم سنان الاسلمية \_ رضى الله عنهم \_ قالوا :

﴿ لَمَا غَزَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خبيرٍ ،وغنَّمه الله بأموالهم ، سبى صفية بنت حبى وبنت عم لها من القموص . فأمر بلالاً يذهب بهما إلى رحله . فكان لرسول الله ﷺ صفيٌّ من كل غنيمة . فكانت صفية مما اصطفى يوم خيبر ، وعرض عليها النبي ﷺ أن يعتقها إن اختـارت الله ورسوله. فقالت: أختار الله ورسوله ،وأسلمت فأعتقها وتزوجها وجعل عنقها مهرها ، ورأى بوجهها أثر خضرة قريباً من عينها. فقال: ﴿ مَا هَذَا ﴾ ؟ قـالت: يا رسول الله ، رأيت في المنام قمرأ أقبل من يثرب حتى وقع في حجرى فذكرت ذلك لزوجي كنانة . فقال : تحبين أن تكوني تحت هذا الملك الذي يأتي من المدينة ؟ فضرب وجهى َ، واعتدَّت حيضة ، ولم يخرج رسول الله من خيبر حتى طهرت من حيضتها . فخرج رسول الله ﷺ من خيبر ولم يعرس بها ، فلما قُرِّب البعير لرسول الله ليخرج ، وضع رسول الله رجله لصفية لتضع قدُّمها على فخذه ، فأبت ووضعت ركبتها على فخذه ، وسترها رسول الله ﷺ وحمَّلها وراءه ، وجعل رداءه على ظهرها ووجهها ثم شده من تحت رجلها وتحمل بها وجعلها بمنزلة نسائه ، فلما صار إلى منزل يقال له: تبار، على ستة أميال من خيبر مال يريد أن يعرِّس بها ، فأنت ، فوجد النس ﷺ في نفسه من ذلك . فلما كان بالصهباء وهي على بريد من خيبر قال رسول الله ﷺ لام سُلَيم : اعليكنَّ صاحبتكن فامشطنها، . وأراد رسول الله ﷺ أن يعرِّس بها هناك . قالت أم سُليْم : وليس معنا فسطاط ولا سوادقات . فأخذتُ كسائين أو عبائتين ، فسترت بينهما إلى شجرة ، فمشطتها ، وعطرتها . قالت أم سنان الأسلمية : وكنت فيمن حضر عرس رسول الله ﷺ بصفية . مشطناها وعطرناها ، وكانت جارية تأخذ الزينة من أوضأ ما يكون من النساء ، وما وُجدت رائحة طيبة كانت أطيب من ليلتئذ ، وما شعرنا حتى قبل رسول الله ﷺ يدخل على أهله ، وقد نمصناها ونحن تحت دومة ، وأقبل رسول الله ﷺ يمشى إليها ، فقامت إليه، ويذلك أمرناها ،فخرجنا من عندهما ، وأعرس بها رسول الله هناك ، وبات عندها ، وغدونا عليها وهي تريد أن تغتسل فذهبنا بها حتى توارين من العسكر ، فقضت حاجتها واغتسلت. فسألتها عما رأت من رسول الله ﷺ ، فذكرت أنه سُرًّ بها ، ولم ينم تلك الليلة ،ولم يزل يتحدث معها وقال لها :

<sup>(</sup>١) المغازي للواقدي ٢/ ٦٧٤ ، ٦٧٥ .

د ما حملك على الذى صنعت حين أردت أن أنزل المنزل الأول فادخل بك؟ ، فقالت : خشيت عليك قرب يهود ، فزادها ذلك عند رسول الله ، وأصبح رسول الله فارلم عليها هنالك ، وما كانت وليمته إلا الأنطاع ، فتغذى القوم يومئذ ، ثم راح رسول الله فنزل بالقصية ، وهى على ستة عشر ميلاً )(١) .

( أخبرنا محمد بن عمر ، حدثنى إبراهيم بن جعفر عن أبيه قال : لما دخلت صفية على النبي ﷺ قال لها : ﴿ لم يزل أبوك من أشد يهود عداوة لى حتى قتله الله ﴾ . فقالت : يارسول الله ،إن الله يقول فى كتابه :﴿ وَلاَ تَرُو ُوَازِرَةٌ وَزَرُ أُخْرَىٰ ﴾(٢) . فقال لها رسول الله :

اخترى فإن اخترت الإسلام أسكتك لنفسى ، وإن اخترت اليهودية ، فعسى أعتقال فتلحقى بقومك ، ، فقالت : يا رسول الله ، لقد هويت الإسلام وصدقت بك قبل أن تدعونى حيث صرت إلى رحلك ، وما لى في اليهودية أرب ، وما لى فيها والد ولا أخ ، وخيرتنى الكفر والإسلام . فالله ورسوله أحبًّ إلى من العتق ، وأن أرجع إلى قومى . قال : فأمسكها رسول الله لفضه ، وكانت أمها إحدى نساء بنى قينقاع أحد بنى عمود ، فلم يسمع النبى ﷺ ذاكراً أباها بحرف عا تكره ، وكانت تحت سلام بن مشكم ، ففارقها ، فتروجها كنانة بن أبى الحقيق )(٣) .

وعن أنس بن مالك أن رسول الله 選 ، أعتق صفية وتزوجها . فقال له ثابت البناني : ما أصدقها ؟ قال : ﴿ نفسها » أعتقها وتزوجها<sup>(٤)</sup> .

### حدثة الحديبية :

لم تكن هدنة الحديبية مجرد توقيع على بنود في ميثاق ، إنما كانت نقلة جديدة إلى بيئة جديدة يجب أن تتوفر لها كل عوامل النجاح ، ومهمتها أن تجعل الأبواب والنوافذ في مكة مشرعة ، مفتوحة لاستقبال الإسلام ، بعد زوال سيف الإرهاب الفكرى والعسكرى الذي يمارسة قادة مكة وطواغيتها . فقد رأينا آثار هذا الانفتاح في الانهيارات الكبرى في القيادات التي هزمت في داخلها ، وصار بإمكانها أن تصيخ إلى الإسلام ، وإذا كان أبو سفيان يمثل رمز المقاومة والحرب للإسلام ، فقد نكس الراية وألفى السلاح ومضى وراء تجارته البائرة ، وراح بحاوا، إحياء الاقتصاد المنهاز في ركة ، ولم فعضى في تجارته الأولى بعد الهدنة ، غير خائف من غزو خارجي يجتاح مكة ، ولم

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى لابن سعد ٨/ ١٢٠ \_ ١٢٢ . (٢) الإسراء / ١٥ .

 <sup>(</sup>٣) الطبقات الكبرى لابن سعد ٨/ ١٢٠ . (٤) المصدر نف ١٢٣ ٨ .

تبق امرأة ولا رجل إلا ساهم معه فى تجارته فهو مشهود له بعبقريته التجارية ، ولو خسر الحرب العسكرية .

وأبو سفيان ليس مجرد شخص تاجر فحسب أو مقاتل فحسب ، بل هو رمز الحركة الاقتصادية والعسكرية والقبلية التى تواجه الإسلام ؛ ولهذا كان رسول الله ﷺ يدرك وضعه ، فكان لابد من تفتيت كل الحواجز بينه وبين الإسلام ،فكان الإقدام على الزواج من أم حبيبة أبنته،ولو اقتضى الأمر إرسال رسول بذلك إلى الحبشة ليخطبها له.

وكان القدر الإلهى قد هيأ هذا الأمر لرسول الله ﷺ ، فقد مات ابن عمته عبيد الله ابن جحش زوجها المرتد عن الإسلام ، ودخلت في عدة المتوفاة ، خلال هذه الفترة ، فبعث رسول الله ﷺ بطله العظيم رجل الصحراء ، وفارسها الأول ، عمرو بن أمية الفسرى بهذه المهمات الثلاث :

يدعو النجاشى إلى إعلان الإسلام ، ويأمره بإعادة جعفر وأصحابه إلى المدينة. ويزوجه بأم حبيبة بنت أبى سفيان قبل أن يتقدّم إليها أحد قبله ، فما يناسب ابنة أبى سفيان زعيم مكة الأول إلا رسول الله ﷺ .

وام حبيبة - رضى الله عنها - ذلك النموذج الحى الحالد فى الإسلام ، حيث لم تهتز الحفظة واحدة أمام انهيار زوجها وردّة ، بل قد رأته بأقيع صورة ، ونهت ووعظت ، فما انتهى ، وبقيت ثابتة على إسلامها كالطود صابرة محتسبة ، تحتمل جنونه وصحته فى انكبابه على الحمد ، وردته عن الإسلام وبقيت حفيظة على المهد ، ثابتة على إيمانها إلى أن مات زوجها ، وهى مسلمة أمرها إلى ربها سبحانه الذى تبيش بقلبها على أنه ، ومن هذا اللاء الرهيب والمحتة الثاثلة والويل الشديد إلى تلك الرويا المالة المجتبعة أن تسمع من يناديها بأم المومين فتستيقظ من رقادها وتضنى لو تعود إلى النوم ، فهل ستغدو زوجاً لرسول الله على 9 ؟ وربها الذى احبها لصبرها على دينها النوم ، فهل ستغدو زوجاً والبعد ، ووقوفها بجانب الإسلام ضد زوجها وابيها وأمها وأمها والمها وعشيرتها ، يحقق لها حلمها الجميل ، فتدخل عليها جارية النجاش ، وتبلغها بأن رسول الله تشخ بعث من المدينة برسول خاص يخطبها عن طريق ملك الحبشة . بان رسول الله تشخ بعث من المدينة بنهوار سيد المدينة نقول : أن نعم بلا تردد وأن تصبح بعد هذا البعد والغربة القاتلة بجوار سيد المدينة نقول : أن نعم بلا تردد وأن تصبح بعد هذا البعد والغربة القاتلة بجوار سيد لولد تدم رسول رب العالمين ، بإ روجة له ؟!

ولم تتمالك نفسها من الفرحة ، فخلعت كل دنياها التي بقيت عندها من فضة

وذهب ، وكل ما تلبسه من زينة بيديها ورجليها ، وألقتها بشارة إلى أبرهة التي نقلت لها هذا النبأ السعيد ، فإن وافقت فلتحدد من هو وكيلها في هذا الزواج ، فاختارت أقرب الناس رحماً لها في الحبشة وهو خالد بن سعيد ابن عمها كلي وراحت تستمجل الزمن لحظة بعد لحظة ، متى يتم ذلك، ومتى تمضى إلى المدينة ، ومتى تغدو في كنف المصطفى الحبيب على ومتى ومتى ؟ لقد أصبح جسمها في الحبشة لكن روحها وحياتها ونفسها انتقلت إلى المدينة :

إن جسمى كما تسراه بسأرض وفسؤادى ومالكيمه بسأرض قد قضى الله بالفراق عليسنا فعسى باجتماعنا سوف يقضى

والنجاشي: ذلك الصحابي الفذ ، والقائد العبقرى ، والجندى المؤمن ، وقد نال ثمرة صبره ، فاعلن إسلامه وإسلام علية القوم معه ، دون أن يتمكن خصومه وأعداؤه من الثورة عليه وتهديده في عرشه ، بل يمضى أكثر من ذلك فينفذ أمر قائده \_ عليه الصلاة والسلام \_ ويبعث إلى أم حبيبة ، يأخذ رأيها بزواج رسول الله ﷺ منها ، ويكون هو وكيل سبد الحلق محمد \_ عليه الصلاة والسلام \_ في هذا الزواج ، وعلى الملام من قومه يستدعى جعفراً كلك سيد المسلمين العرب في الحبشة ويجتمع المؤمنون الأون والمهاجرون الحالدون إلى حفلة زفاف حبيبهم ورسولهم محمد ﷺ على أم حبيبة بنت أبي سفيان زعيم مكة الأول والأوحد .

وكانت حفلة خالدة لا مثيل لها في التاريخ يتقدم فيها النجاشي ملك الحبشة وكيل رسول الله ﷺ فيعلن موافقة أم حبيبة علمي هذا الزواج ، وأن وكيلها خالد بن سعيد .

وإذا كانت مهور زوجات النبي ﷺ لا تنوف عن أربعمائة درهم ، فلا يرضى ملك الحبشة أن يمهر هذه المسلمة العظيمة إلا عشرة أضعاف مهور ضرائرها ، فنتر أربعمائة دينار بين يدى خالد بن سعيد ، ثم حمد الله بما هو أهله ، وصلى على النبي ﷺ ، وأعلن هذه الخطوبة على هذا المهر، وشهود هذه الخطوبة خيرة أهل الأرض في الحبشة، وبحوافقة خالد بن سعيد کلگ وكيل أم حبيبة ، تم الإيجاب والقبول ، وتم عقد الزواج ، فأين الاحتفال؟!

ويدرك النجاشى العظيم مسؤوليته فى دفع المهر ، ومسؤوليت فى وليمة العرس، وحين همّ المسلمون بالخروج أصرَّ عليهم بالانتظار قليلاً ريشما توضع الانطاع وتفرش المائدة فى اجمل عرس إسلامى فى الحبشة عروساه محمد 震 وبنت أبى سفيان بن ( اجلسوا فإن سنة الانبياء إذا تزوجوا أن يؤكل طعام على التزويج فدعا بطعام فأكلوا ثم تفرقوا ) .

ولعل هذه الاواصر التي قامت الآن هي بين مكة والمدينة ، وهي فتح أبواب التعايش والتفاهم مع الكيين .

وأبرهة : هذه الجارية المختصة بعطر النجاشي والقائمة على ثبابه ودهنه، هي التي حملت البشري الأولى لها، فاعطتها خواتم الفضة وها هي ام حبيبة الأن ترفل بين أربعمائة دينار ما وصلت إلى يديها في حياتها . وقررت أن تسلم صاحبة البشري خمسين مثقالاً من الذهب . وهي تنتظر عودتها إليها بفارغ الصبر، تقص عليها قصة خفلة نبها أن السعيد، وجاءت البرهة، وقصت على أم حبيبة قصة زواجها الحلوة، واستحيت عند الزوجة السعيدة، وراحت أم حبيبة تهيئ الحسين مثقالاً لتعطيها لابرهة، ولكنها تفاجل المنافق المنافقة المنافق المنافقة المنا

( وقد أمر الملك نساه أن يبعثن إليك بكل ما عندهن من عطر. قالت: فلما جاء الغد جاءتنى بعود ودرس وعنبر وزباد كثير، فقدمت بذلك كله على النبى ﷺ. فكان يراه عندى ولا ينكره ) .

لقد كان رسول الله ﷺ يحب الطيب حتى ليراه أطيب طيبات الدنيا: ﴿ حَبُّبِ إِلَىُّ من دنياكم ثلاث: الطيب، والنساء، وجعلت قرة عينى فى الصلاة ؛ .

ولا شىء أمتع للزوجة من طبيها وعطرها لزوجها، وكانت تفخر بهذا العطر على يقية نسائه ـ علمه الصلاة والسلام ـ ونيقى عند قلب أبرهة، هذه الجارية التى عمر قلبها بالإيمان وسمعت برسول رب العالمين الرحمة المهداة ، وهذه أم حبيبة التى أكرمها الله تعالى بأن تكون مخطوبة رسوله، وأن تفوز بصحبته الدائمة مدى العمر، لتبعث إذن أبرهة برسالة مع هذه الصفية إلى رسول رب العالمين .

( فحاجتى إليك أن تقرئى رصول الله منى السلام وتعلميه أنى قد اتبعت
 دينه). وتمضى هذه الفتاة بعد أن تغادر أم حبيبة، وأكبر أحلامها أن يصل سلامها إلى

رسول الله الذي يأتيه الوحى من السماء، فما تغنأ كلما رأت أم حيية تذكرها بإبلاغ هذا السلام. وتحس أم حيية بعظمة هذه المنة الربانية عليها، فقد تكون مثل أبرهة لا تملك إلا أن تبلغ سلامها لرسول الله ﷺ وقد كان نصيبها ذلك المرتد المخمور ولا تدرى متى يتغير هذا النصيب مع آلام الغربة والوحشة، ولتراه فى كل يوم فتسعد به، وتقر عينها به، ويسعد بها وتقر عينها الكرامة؟!

وتذكر أباها وأمها فتغص أغلى ما عندها فى الدنيا ولا يزالان على الكفر، وتخف الغصة قليلاً فالهدنة قد وقعت بين قريش ورسول الله 義. وتحلم أن تُكسر تلك الحواجز ، ويفتح الله قلب أبويها وقومها للإسلام .

بقيت غارقة في أحلامها وهي تغادر مع الوفد إلى المدينة، فتعد الساعة تلو الساعة الله ستلقى بها حبيبها المصطفى - عليه الصلاة والسلام - وتدخل عضواً في بيته مثل عاشة وحفصة وزينب. وتذكر الاربعمائة دينار، والعطور التي ملات بها ركابها كيف ستقدم بها على سيد ولد آدم - عليه الصلاة والسلام - وتذكر أن رسول الله ﷺ قد بعث رسولاً خاصا من المدينة إلى الحبشة، ويخطبها، فلا تحملها الارض ولا يتسع رأسها للسفية وأهلها، إنها طائرة بدون جناح إلى عالمها المسحور، وها هي تصل المدينة فتنظر بفارغ الصبر قدوم محمد ﷺ من خيره، وسوف تحظى به وحدها ثلاث لبال متتالية لانها الزوجة الجديدة، وسوف تغلى من زوجة المرخد إلى زوجة محمد بن عبد الله الرسول المصطفى خير الثقلين وإمام الانبياء ونور النور، وتحلم أن يكون زواجها بركة على قومها وأبويها فتنفتح مغاليق قلوبهم إلى الإسلام .

أبو سفيان: ووقفة جديدة مع أمير مكة أبي سفيان بن حرب، الذي عاد من رحلته وأهم ما فيها إضافة الأرباح تجارته وفوده على قيصر وتعرفه عليه ويذكر ما دار في تلك الوفادة فيغص، ويصل قلبه إلى حنجرته. فما فائدة تلك الوفادة إذا كان قيصر ومن معه يخافون محمداً. ويتمنى قيصر أن يكون خادماً عنده يغسل ما عند قدميه. وأن محمداً سيملك ما عند قيصر، وهو في هذا الاضطراب العنيف يصله الخبر أن ابنته أم حبية قد صارت روجة خصمه محمد بن عبد الله، فهل يقسم الايمس رأسه الماء حتى يغزو محمداً في المدينة ويستخلص ابنته الأسيرة؟ لقد انتهى ذلك الحقد، وأصبح موقناً بانتصار محمد. وإذا كان هرقل آمن بنبوته فلم لا يؤمن هو؟!

ويطرد هذه الخواطر ، لكنه يطرد كل أحقاده، وكل ثاراته ، ويسيطر على كبانه ومشاعره الإعجاب العظيم بغنى مكة محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، ويرتفع بذاته كثيراً حين يذكر أنه صهر محمد فيقول وقد بلغه الخير ؟ ( هو الفحل لا يقرع أنفه ) ولا يدرى فقد يكون مع الزمن أكبر أمجاده فى هذه القرابة الغربية والمودة العظيمة .

﴿ عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَسَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُم مُودَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (١).

ويعجب من قلبه حتى ليكاد ينكره ويبحث فيه، فلا ير إلا الإعجاب العظيم بهذا الفنى الذى أصبح ملوك بنى الاصفر تهابه. بينما يساق هو سيراً إلى بلاط قيصر ويخرج بعد حديثه عنه ، فطريقه مفتوح إلى المدينة وله بيت بها هو بيت ابنته أم حبيبة . فأى تربية نبوية. أعطت أثراً أعظم من هذه التربية بالزواج ؟!

## مع بنت ملك اليهود : بنت حيى :

إنها صفية بنت حيى بن أخطب فرعون يهود والعدو الالد لرسول الله ﷺ. وقد نبتت صفية ـ رضى الله عنها ـ فى هذه البينة. وها هى تحدثنا عن اللحظات الاولى التى تم فيها لقاء أبيها مع محمد بن عبد الله ﷺ.

( لم يكن أحد من ولد أبى وعمى أبى ياسر أحبُّ إليهما منى، لم ألقهما قط مع ولد لهما إلا أخذانى دونه .

فلما قدم رسول الله ﷺ تُباه \_ قرية بنى عمرو بن عوف \_ غدا إليه أبى حيى بن أخطب، وعمى أبو ياسر بن أخطب مغلسين. فوالله ما جاءنا إلا مع مغيب الشمس ، كالين ،كسلانين ، يمشيان الهوينى، فهششت إليهما كماكنت أصنم. فوالله ما نظر إلى واحد منهما. فسمعت عمى أبا ياسر وهو يقول لابي حيى بن أخطب: أهو هو؟ قال: نعم. قال: أتعرفه بنعته وصفته؟ قال نعم والله. قال: فما في نفسك منه؟ قال: عداوته والله ما بقيت ) (77).

أما رواية ابن عقبة عن الزهرى فتوضح فرقًا بين موقف الأخوين. قال الزهرى:

( إن أبا ياسر بن أخطب، حين قدم رسول الله ﷺ المدينة ذهب إليه قسمه منه وحادثه ثم رجع إلى قومه فقال : ياقوم أطيعونى فإن الله تعالى جاءكم بالذى تتنظرونه فاتبحوه ولاتخالفوه . فانطلق أخوه حيى بن أخطب \_ وهو يومئذ سيد يهود \_ وهما من بنى النضير فجلس إلى رسول الله ﷺ وسمع منه، ثم رجع إلى قومه وكان فيهم

<sup>(</sup>١) المتحنة / ٧ .

<sup>(</sup>٢) سبل الهدى والرشاد ٣/ ٥٤٩ . هذه الرواية رواها عن ابن إسحاق والبيهقي وأبو نُعيم .

مطاعًا. فقال: أتيت من عند رجل والله لا أزال له عدواً فقال له أخوه أبو ياسر: يابن أم أطمنى فى هذا الأمر . واعصنى فيما شئت بعد. فقال: والله لا أطيعك فاستحوذ عليه الشيطان وتبعه قومه على رأيه(١).

ها هو خط العداء الذي رسمه وفرضه حيى بن أخطب ، وصدق فيما عاهد عليه نفسه ، فلم يدع لحظة تمر من حياته دون هذا العداء . وهو مثل أبي جهل في قومه . وعندما ختم حياته وعرض على الموت، خُص تلك الحقبة من حياته في حرب محمد على بعد قول رسول الله له: ﴿ أَلَم يمكن الله منك يا عدو الله؟ قال: بلي والله ، مالمت نفسي في عداوتك، وقد التمست العز في مكانه ، وأبي الله إلا أن يمكنك مني ، ولقد قلتك كل متلقل ولكه من يخذل الله يُحذل. ثم أقبل على الناس فقال:

يا أيها الناس ، لا بأس بأمر الله قدر وكتاب، ملحمة كُتُبَتَ على بنى إسرائيل! ثم أمر به فضرب عنقه.

صفية: أما هذه النبة الطاهرة التى أعدَّما الله تعالى لنبيه، فمنذ هذه اللحظات التى سمعت فيها حديث أبيها وعمها أحست بنفور شديد من هذا الموقف، يقولون إنه هو هو النبي المنظر، ثم يصرون على حربه وعداوته. فأحست أن قلبها قد انفتحت فيه كوة عمية دخل منها الإسلام فأزهر هذا القلب، إنها النبتة التى يصوح بها الربح في هذا اللظى المشتمل بالحقد، والنار المتأججة بالحرب، لكنها ترى قلبها كلما مر الزمن يزداد حنيًا للإسلام، وحبًا لرسول الله ﷺ ويزداد نفورًا وكراهية لمواقف أبيها وقومها .

يدلنا على ذلك اللقاء الأول بينها وبين سيد ولد آدم \_ عليه الصلاة والسلام \_ هذا اللقاء الذي كشف عن نفاسة معدنها، وطيب عنصرها وهمي في هذا المنبت السوء .

( فارسل بی إلی رحله ثم جامنا حین أمسی فدعانی. فجتت وأنا متقنعة حمیة، فجلست بین یدیه، فقال:1 إن أقمت علی دینك لم أكرهك. وإن اخترت الله ورسوله فهو خیر لك، قالت: أختار الله ورسوله والإسلام .

### وفى الرواية الثانية :

لما دخلت صفية على النبي ﷺ قال لها: ٥ لم يزل أبوك من أشد يهود عداوة لي حتى قتله الله . فقالت : يا رسول الله إن الله يقول في كتابه : ﴿ وَلاَ تَرُرُ وَأَرْفُ وَلَوْ أُخْرَى ﴾(٢) فقال لها رسول الله ﷺ: اختارى فإن اخترت الإسلام أمسكتك لنفسى،

<sup>(</sup>۲) الإسراه / ۱۵، فاطر / ۱۸.

وإن اخترت اليهودية فعسى أن أعتقك، فتلحقي بقومك ؛ .

إنها قد حانت ساعة الخلاص لها من بين يدى عدو أبيها الألد، وتبقى على دينها، وتنال حربتها، وتلحق بقومها. لكن صفية هذا العنصر الذى أضاء النور في قلبه منذ اللحظات الأولى التي سمعت حوار أبيها وعمها برسول الله ﷺ قالت:

( يا رسول الله ، لقد هويت الإسلام، وصدَّقت بك قبل أن تدعونى حيث صرت إلى رحلك) .

هذه هى الحقيقة للطمورة المغمورة في أحشائها. وقد أن الأوان لكشف هذا السر الذى أثقل كيانها، فهى تهوى الإسلام منذ أن كانت ابنة الثانية عشرة لكنها لا تجرؤ على إعلان موقفها فى الأجواء الحاقدة على الإسلام، والمتوترة من ذكره. وهى فى براءتها وبعدها عن التعقيد، كانت صادقة مع نفسها. وشهدت أن الرسول حق من كلام أبيها وعمها. فلم تجحد الحق؟

ومعنى آخر يعطينا إضاءة على طهرها، ونفاسة معدنها ، ونظافة شخصيتها هو تلك الرؤيا الحالمة التى رأتها . ففى الوقت الذى كانت أم حبيبة ـ رضى الله عنها ـ ترى فى رؤياها الحالمة من يناديها بام المؤمنين ، كانت صفية بنت حيى تحن بأعماقها إلى يثرب، وتحن إلى الإسلام. وإلى محمد ـ عليه الصلاة والسلام .

قال: ورأى رسول الله ﷺ بعين صفية خضرة. فقال: 1 يا صفية،ما هذه الحضرة؟؛ فقالت: كان رأسى في حجر ابن أبى الحقيق، وأنا نائمة فرأيت كان القمر وقع في حجرى. فأخبرته في ذلك فلطمني وقال: تميَّن ملك يترب(١).

وفى رواية عند البيهقى كذلك: ( وأيصر رسول الله ﷺ خضرة فى وجهها فقال : د ما هذا بوجهك؟» . قالت: يا رسول الله رأيت رؤيا قبل قدومك علينا، ولا والله ما أذكر من شائك من شىء قصصتها على روجى، فلطم وجهى. وقال: تمنين هذا الملك الذى بالمدينة. قال رسول الله ﷺ: د وماذا رأيت ، ؟ قالت: رأيت القمر زال من مكانه فوقع فى حجرى. فأعجب رسول الله ﷺ برؤياها (٣).

وإن كانت رواية الواقدي عن الرؤيا تلقى إيضاحات أشد إذ تقول صفية:

( فرأیت فی النوم کان قمرًا أقبل من یئرب یسیر حتی وقع فی حجری. فذکرت ذلك لزوجی كنانة فلطم عینی فاخضرت ) <sup>(۱۲)</sup>.

 <sup>(</sup>۱) دلائل النبوة للبيهقي ٤/ ۲۳۰ .
 (۲) المصدر نفسه ٤/ ۲۳۲ .

<sup>(</sup>٣) المغازى للواقدى ٢/ ٦٧٤ .

شهدنا صفية، وأباها حيى، فمن كان زوجها الأول وزوجها الثاني؟

زوجها الأول: سلام بن مشكم أحد قادة البهود ، وزوجها الثانى :هو كنانة بن أبى الحقيق سيد خبير الاول. ولنفص فى أعماق هذين الزعيمين، ونشهد ما يحملان فى نفسيهما من حقد على الإسلام وأهله. فهما من مدرسة أبيها حيى. وذلك من خلال هذا الحوار بعد قريظة .

(لما تُتلت بنو قريظة قدم حسيل بن نويرة الاشجعى خبير، قد سار يومين، ويهود بنير جلوس بنى النفير. سلام بن مشكم ، وكنانة بن الربيع بن أبي الحقيق، ويهود خبير جلوس في ناديهم يتحسبون خبر قريظة. قد بلغهم أن رسول الله ﷺ حصرهم وهم يتوقعون ما هو كائن، فقالوا: ما ورامك؟ قال: الشراء تتلت مقاتلة قريظة صبراً بالسيف! قال كنانة: ما نفل حيى؟ قال حسيل: حيى قد طاح ضربت عنقه صبراً. وجعل يخبرهم عن سراتهم كعب بن أسد، وغزال بن سموال، ونباش بن قيس، أنه حضرهم تُتلوا بين يدى محمد.

قال سلام بن مشكم: هذا كله عمل حيى بن أخطب: شامنا أولاً، وخالفنا فى الرأى، فاخرجنا من أموالنا وشرفنا، وقتُل إخواننا، وأشد من الفتل سباء الذرية، لا قامت يهودية بالحجاز أبدًا ليس لليهود عزم ولا رأى، قالوا: وبلغ النساء فصبَّحن، وشققن الجيوب، وجززن الشعور، وأقمن المآتم .

وضوى إليهن نساه العرب، وفزعت اليهود إلى سلام بن مشكم فقالوا: فعا الرأى يا أبا عمرو؟ قال: وما تصنعون برأى لا تأخذون منه حرفاً؟ قال كنانة: ليس هذا بحين عتاب قد صار الامر إلى ما ترى ، قال: محمد قد فرغ من يهود يثرب، وهو سائر إليكم فناؤل بساحتكم، وصانع بكم ما صنع بينى قريظة ، قالوا: فعا الرأى؟ قال: نسير إليه بمن معنا من من يهود خيير ظهم عدد، وتستجلب بهود تيماه وقدك ووادى القرى ولا نستين بأحد من العرب. فقد رايتم فى غزوة الخندى ما صنعت بكم العرب .ثم نسير إليه فى عدا داره فقاتل على وتر (١) حديث وقديم. فقالت اليهود: هذا الرأى ، فقال كنانة: إنى قد خيرت العرب فرايتهم الشداء عليه وحصوننا هذه ليست مثل ما هناك ، ومحمد لا يسير إلينا إلبا كما يعرف، قال سلام بن مشكم: هذا رجل لا يقاتل حتى يؤخذ برقيه) (١).

لقد كان الزعيمان يعدان الأهمة ويجيّسون الكتائب لغزو المدينة، لكن سلام كان أجرأ ويدعو لغزو المدينة من يهود المنطقة فقط دون أن يشرك بهم العرب، بينما يرى كنانة أن يستنجد بالعرب رغم انسحابهم في الحندق، ويدعو للدفاع عن حصون خبير ، دون الحروج للمواجهة .

<sup>(</sup>١) الوتر: الثار .

<sup>(</sup>۲) المغازي للواقدي ۲/ ۵۳۰ .

### صورتان وعظمة التربية:

ولعل نيل سلام من حيى وتحميله كافة المسؤولية ، جعل نفس صفية تغضب على سلام وتنفر منه. وانتهى الامر بفراقهما حين لم يرع حق أبوة حيى لزوجته صفية. وتحقق تخوفات سلام بن مشكم حين قال عن كنانة: هذا رجل لا يقاتل حتى يؤخذ برقبته . وأخذ برقبة كنانة ، فكان المفاوض على الصلح والموقع عليه عن اليهود . ومع ذلك لم ينح من القتل لأن الغدر من شيمته .

تحدثنا صفية عن زواجها الثانى بكتانة أنه كان قبيل وصول رسول الله 霧 إلى خبير بايام ( تقول: فاقمنا بخبير، فتزوجن كتانة بن أبى الحفيق، فأعرس بى قبل قدوم رسول لله 癜 بأيام وذبح جزرًا ودعا باليهود وحولنى فى حصنه بـــُـلالم)(١).

وهذا مصرع زوجها كِنانة بعد مصرع أبيها كما يرويها عروة بن الزبير قال:

(ثم إن المسلمين حاصروا اليهود أشد الحصار، فلما رأوا ذلك سالوا رسول الله إلامنة على دمائهم، ويبرزون له من خيبر وأرضها، وما كان لهم من مال، فقاضاهم على الصغراء والبيضاء وهو الدينار والدرهم وعلى الحلقة وهى الاداة \_ الحربية \_ وعلى البز إلا ثوبًا على ظهر إنسان. و ويرتت ذنه الله منكم إن كتمتم شيئًا. وأن تعملوا في أموالكم على نصف الثمر كل عام ما أقررناكم فإن شتنا أن نخرجم أخرجناكم ، فنولوا على ذلك ).

# وقفة تاريخية:

فى خيبر كانت نهاية اليهود فى الارض العربية، وكان هذا الاتفاق. واليوم بعد خصة عشر قرناً من الزمان، يأتى العرب البائسون الذين تخلوا عن الإسلام ، ليكون عرفات، قائد الثورة الفلسطينية ورئيس منظمة التحرير، والممثل الوحيد للشعب الفلسطينى بمنظمته تلك ، يأتى ليضع صك الاعتراف لليهود بالارض العربية باتفاق غزة وأربحا أولا، فى أكبر خيانة تاريخية يعترف بها العرب بتسليم الارض لليهود ، وذلك بعد اعتراف اليهود قبل خصة عشر قرئاً من الزمان بتسليم الارض للمسلمين وتسليم السلاح، وتسليم الاموال .

وهذه بعض النصوص السرية وهى مترجمة من الروسية وتمثل النص الرسمى للملاحق السرية المرفقة لإعلان المبادئ الخاصة بترتيبات الإدارة الذاتية فى الاراضى الفلسطينية المحتلة :

<sup>(</sup>۱) المغازى للواقدى٢/ ٦٧١ .

### ملحق رقم (١): التعاون السياسي:

أولاً: تعترف منظمة التحرير الفلسطينية بدولة إسرائيل، وبحق الشعب البهودى فى فلسطين، وتعترف الحكومة الإسرائيلية بمنظمة التحرير الفلسطينية كحكومة ذاتية انتقالية بعد القام بانتخابات شكلية .

خامساً: لا يحق للحكومة الذاتية الانتقالية الفلسطينية ممارسة أية أعمال تتعلق بالسياسة الخارجية .

سادساً : لايحق إنشاء حكومة سياسية فلسطينية مستقلة ؛ بل إدارية . ولايحق إصدار نقد فلسطيني أو جوازات سفر فلسطينية .

سابعاً : يتمتع الفلسطينيون سكان غزة وأريحا بجوازات سفر إسرائيلية مع الإشارة في جواز السفر أن الجنسية فلسطينية .

عاشراً: يحق للمحكومة الإسرائيلية وقف العمل بأية اتفاقات سرية فلسطينية في أى وقت تراه ضرورياً. خاصة إذا رأت أن المصلحة السياسية والأمنية بدولة إسرائيل تتعارض مع هذه الاتفاقات .

وهكذا وضعت السيادة السياسية والخارجية للدولة إسرائيل وحكومتها وهى التى تمثل الشعب كله الفلسطينى واليهودى ، ومن حقها إلغاء حتى هذا الحكم الإدارى الذاتى الداخلى .

# ملحق رقم (٢) : التعاون الأمني:

أولاً: لا يحق لمنظمة التحرير الفلسطينية أو الحكومة الذاتية الانتقالية إنشاء جيش عسكرى فلسطينى ، ويتولى حماية الحدود الجيش الإسرائيلى .

ثانياً : يتولى الجيش الإسرائيلي حماية مناطق الحكم الذاني الفلسطيني في دولة إسرائيل .

ثالثًا: لا يعق للفلسطينيين ضمن الحكم الذاتي حمل أو اقتناء أسلحة نارية بكافة أنواعها أو أية مواد متفجرة، أو خطرة بما في ذلك المواد الكيماوية السامة المشعة دون أخذ الموافقة المسبقة لدوائر الأمن الإسرائيلية .

رابعاً : يتولى مهمة حفظ الأمن الداخلى فى مناطق الحكم الذاتى الفليسطينية الشرطة الفلسطينية ، وتتلقى مخططاتها وأسلحتها من وزارة الداخلية الإسرائيلية بواسطة الحكومة الذاتية الانتقالية الفلسطينية، وتعمل الشرطة الفلسطينية ضمن اللوائح

والانظمة الداخلية الإسرائيلية .

ثامناً: تنعهد منظمة التحرير الفلسطينية أو الحكومة الذاتية الانتقالية الفلسطينية بتسليم قوائم باسمه الجماعات الفلسطينية الدينية وغيرها المعارضة لاتفاقية السلام بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية بعد ثلاثة أشهر من بدء تفيذ اتفاقية السلام ومراقبة نشاطها .

فالدفاع والجيش والقوة كلها بيد الجيش الإسرائيلي، وعلى الحكومة الفلسطينية أن تسلم أسماء الجماعات الدينية لإسرائيل. وهي الجماعات المعارضة لاتفاق السلام .

# ملحق رقم (٣) : التعاون الاقتصادي والتجاري والمالي:

سادساً: لا تمانع الحكومة الذاتية الانتقالية الفلسطينية بشراء أو بيع الاراضى ضمن مناطق الحكم الذاتى لاى إسرائيلى يرغب بالشراء أو البيع .

تاسعاً: ميزانية الحكومة الذاتية الانتقالية الفلسطينية تعتبر جزءًا من ميزانية حكومة إسرائيل .

عاشراً: لا يحق للحكومة الذاتية الانتقالية الفلسطينية توقيع عقود أو اتفاقيات لمشاريع اقتصادية أو مالية أو تجارية مشتركة دون دراستها مسبقاً من قبل الحكومة الإسرائيلية .

أحد عشر: النقد الرسمى فى إسرائيل ومناطق الحكم الذاتى الفلسطينى هو الشيكل الإسرائيلي .

ثانى هشر: الاستيراد أو التصدير لاية مواد أو بضائع مدنية لاستعمال مناطق الحكم الذاتى الفلسطينية يتم من خلال وزارة النجارة الإسرائيلية ، ولا يحق للحكومة الذاتية الانتقالية الفلسطينية ممارسة ذلك منفردة .

إذن الاقتصاد والسياسة الخارجية والدفاع والجيش كله بيد إسرائيل .

# ملحق رقم (٤) : التعاون الإعلامي:

ثانياً:ينقق الفلسطينيون والإسرائيليون على توجيه إعلامهم المشترك لمحاربة الاصوليين والإرهابيين فى إسرائيل والدول العربية الاخرى، وكذلك محاربة المعادين لعملية السلام الإسرائيلية/ الفلسطينية/ العربية

ثالثاً: يتفق الطرفان على وقف حملات العداء لليهود وحقهم التاريخي بفلسطين، وكذلك حملات العداء للصهيونية العالمية . لقد تهود العرب واعترفوا بأن الأرض والحكم والجيش للحكومة الإسرائيلية.

### ملحق رقم (٥): أمور خاصة:

لا يحق للحكومة الذاتية الانتقالية الفلسطينية التدخل بالشؤون الداخلية أو السياسية
 الحارجية لدولة إسرائيل .

لا يحق للحكومة الذاتية الانتقالية الفلسطينية إنشاء وزارات وهيئات رسمية أو حرس تشريفى وغير ذلك من مقومات الدولة المستقلة بما فى ذلك دعوة الرؤساء والملوك، مع رفع العلم الإسرائيلى مع الفلسطينى على مكاتب المؤسسات الرسمية الفلسطينية .

هـذه هـى أهـم بنـود وعناصـر الانفـاق الـذى وقّعه ياسـر عرفات مـع الحكومـة الإسرائيلية.

وتلك أهم بنود وعناصر الاتفاق الذي وقَّعه كنانة بن الحقيق مع الحكومة الإسلامية الجديدة .

## عودة من الوقفة التاريخية إلى كنانة وعهده :

(وكتم بنو أبى الحقيق آتية من فضة، ومالاً كثيراً كان فى مسك جمل عند كنانة بن الربيع بن أبى الحقيق فقال رسول الله ﷺ: ﴿ أَينَ الآتِيةِ وَالمَالِ الذَّى حَرِجَم به من المُنية مِن الحَقِياتُ عَلَى اللَّذِيةَ عِن الحَلَياتُ اللَّذِي عَلَى اللَّذِيةِ عَنْك. وأعلم الله جل ثناؤه نيه بالمال الذَّى عندها، فلفتهما رسول الله ﷺ إلى الزبير يعذبهما، فاعترف ابن عم كنانة، فللًا على المال ، ثم إن رسول الله ﷺ أمر الزبير فدفع كنانة بن أبى الحقيق إلى محمد بن مسلمة نقتله، ويزعمون أن كنانة هو قل محمد بن مسلمة) (١).

( وذكر موسى بن عقبة فى المغازى هذه القصة بمعنى ما روينا إلا أنه ذكر فى قصة الكتر أن النبى ﷺ سأل كناتة بن الربيع بن أبى الحقيق عن ذلك، وسأل مع كنانة حيى ابن الربيع فقالا: أنفقاله فى الحروب. ولم بيق منه شيء، وحلفا له على ذلك، فقال رسول الله ﷺ: د برئت منكما ذمة الله وذمة رسوله إن كان عندكما ، فقالا: نعم فالمهد عليهم. ثم أمر الزبير أن يعذّب كنانة فعذبه حتى خافه فلم يعترف له بشيء. ولا ندري أعذّب حيى أولا ثم إن رسول الله ﷺ سأل عن ذلك الكتر غلاماً لهما يقال له : ثملة كان كالضعيف، فقال: ليس لى علم به غير أنى قد كنت أرى كنانة يطوف بهذه الحربة كل غداة، فإن كان في شيء فهو فيها. فارسل رسول الله ﷺ إلى تلك الحربة كا

<sup>(</sup>١) دلائل النبوة للبيهقي ٤/ ٢٣٢ .

فوجدوا فيها ذلك الكنز فأتى به، وذكر قصة صفية) (١).

### بلال والمرور على القتلى :

تنابع لنا صفية قصتها وهى فى السبى: فسُبيت فى النزار (حصن ) قبل أن ينتهى النبى ﷺ إلى الكتبية فأرسل بى إلى رحله. ولادبها الجم لا تحدثنا عن فجيعة بلال ﷺ بها وبابة عمها، إنما يحدثنا عن ذلك أحد الصحابة فيقول:

( وكان رسول الله ﷺ سباها قبل أن ينتهى إلى الكتية، وكان رسول الله ﷺ قد أرسل بها مع بلال إلى رحله. فعم ا أرسل بها مع بلال إلى رحله. فعر بها وبابنة عمها على الفتلى فصاحت ابنة عمها صياحاً شديدًا، فكره رسول الله ما صنع بلال فقال: • أذهبت منك الرحمة؟ تمر بجارية حديثة السن على القتلى؟! ».

فقـال بـلال: يـا رسـول الله مـا ظنـنت أنـك تكـره ذلك، وأحببت أن ترى مصارع قومها) (٢).

إن تفكير الجندى إنما ينصب على الثار ، وهؤلاء السبايا لابد أن يشمرن بالذل والإهانة والاسى لمصارع قومهم، أما سيد الحلق الرحمة المهداة للبشرية. وبعد أن تم الانتصار العسكرى. لابد أن يمضى بانجاه آخر بانجاه مسح الاحقاد وإذابتها لا تأجيجها. ومن أجل ذلك رأى حاميه الصلاة والسلام - أن هذه العملية هى تأجيج للحقد وتفجير للالم. فقال هذه الكلمة الشديدة لصفيه بلال يَعْضَيْنَ : ﴿ أَنْهَبَ مَنْكَ الرحمة يا بلال، ثم بجارية حديثة السن على القتلى؟!»

ولم يكن عمر صفية ـ رضى الله عنها ـ يتجاوز يومذاك الثمانى عشر ربيمًا. فهى فى مقتبل صباها ، لكنها فى حلم الجبال، وعقل الرجال .

# أبو أيوب رَوْقُكُ والحماية :

وكما فكر بلال ـ رضوان الله عليه ـ بالثأر من أعداء الله، وعرض القتلى على سباياهم فكّر أبو أيوب كيرهي بشىء آخر .

( وقد بات أبو أيوب ليلة دخل بها رسول الله 護 قائمًا قريبًا من قبته آخذًا بقائم السيف حتى أصبح فلما خرج رسول الله 護 بكرة كبَّر أبو أيوب حين أبصر رسول الله 護 قد خرج فسأله رسول الله 護 3 ما بالك يا أبا أيوب؟ ، قال: لم أرقد ليلتي هذه يا رسول الله. فقال رسول الله ﷺ: 3 لم يا أبا أيوب؟ ، قال: لما دخلت بهذه المرأة ذكرتُ أنك قتلت أباها وأخاها وزوجها وعامة عشيرتها فخفت لعمر الله أن تغتالك. فضحك

<sup>(</sup>١) دلائل النبوة للحافظ البيهقي ٤/ ٣٣٢ . (٢) المغازي للواقدي ٢/ ٦٧٣ .

رسول الله ﷺ وقال له معروفًا )(١).

وفى رواية ابن إسحاق: ( فزعموا أن رسول الله ﷺ قال: ﴿ اللَّهُمَ احْفَظُ أَبَا أَيُوبُ كما بات يحفظنى ﴾ (٢٪).

فابر أيوب الجندى الفدائي المسلم الذي شرَّفه الله بجوار نبيه وضيافته يحس أن اليهود هم أعدى العدو . كما قال الله تعالى فيهم:﴿ لَتَجِدُنُ أَفَدُا النَّاسِ عَدَاوَةً لَلْذِينَ آمَنُوا النَّهُودُ وَالَّذِينَ أَمْرَكُوا ﴾ (٣) ، وحياة رسول الله ﷺ وسلامته، دعت أبا أيوب أن يهضي ليله حارساً ساهراً لحفظ قائده الحبيب . إذا سعع ما يربب .

وعودة إلى صفية : التى التقت بالحبيب المصطفى وخيرها بين العتق والبقاء على البهودية والإعادة إلى الأهل ، وبين العتق والإسلام والزواج من رسول الش 議 ؛ فاختارت الله ورسوله والإسلام كما ذكرنا من قبل . إنما الجديد هو اعتذاره ண من قتل أيها وزوجها ، وأن أباها هو الذي أجج نار الحرب لله ورسوله ، وأشعل لظاها .

لم يزل أبوك من أشد يهود عداوة لي حتى قتله الله ٤. فقالت : يارسول الله ،
 إن الله يقول في كتابه : ﴿ وَلا تَرْدُ وَازْزَةً وَرْدُ أَخْرَى ﴾ (٤) .

وهذا من فقهها العجيب وذكائها النادر إذ فصلت بين أبيها وعداوته للإسلام ، وبينها وبين حبها للإسلام منذ أن كانت بالمدينة .

وفی روایة آخری ، لعلها تختلف فی روحها عن هذه الروایة لکنها تؤکد معنی حرص رسول الله ﷺ علی تطییب خاطرها ، ونزع فتیل الحقد من قلبها إذ تقول :

( وكان رسول الله ﷺ من أبغض الناس إلىّ ، قتل زوجى وأبى ، فعا زال يعتذر إلىّ ويقول: 1 إن أباك ألب علىّ العرب،وفعل وفعل! حتى ذهب ذلك من نفسى )(٥) .

وفى رواية : ( فأمسكها رسول الله ﷺ لئف ، وكانت أمها إحدى نساء بنى قينقاع أحد بنى عمرو . فلم يسمع النبي ﷺ ذاكراً أباها بحرف مما تكرى\(١٠).

ومع أنه أعدى المدو ، وحفاظاً على مشاعرها ،لم يعد يذكر أباها بحوف مما نكره ، إكراماً لها ولمشاعرها المسلمة ، فإن سبًّ الميت يؤذى الحى كما قال ـ عليه الصلاة والسلام ـ فيما بعد بحق عكرمة بن أبي جهل وأبيه . وأمام هذه التربية وهذا الإكرام ، تتابع بروز عنصر صفية النفيس بعد أن حجبها ـ عليه الصلاة والسلام ـ واعتبر عتقها مهرها ، لم ينس الرواة أن يحدثونا عن أدبها يوم جاءت لتركب البعير .

<sup>(</sup>۱) دلائل النبوة للبيهقى ٢٣٣/٤ .(٣) المائدة / ٨٢ .

 <sup>(</sup>۲) السيرة النبوية لابن هشام ٣ / ٤٧٣.
 (٤) الإسواء / ١٥ ، فاطر / ١٨ .

<sup>(</sup>٥) دلائل النبوة للبيهقي ٤ / ٣٣١ . (٦) الطبقات الكبرى لابن سعد ٨/ ١٢٠ \_ ١٢٢ .

### لقطات من الرحلة :

#### اللقطة الأولى:

( فلما قرب البعير لرسول الله ﷺ ليخرج ، وضع رسول الله ﷺ , لتضع قدمها على فخذه ، فأبت ووضعت ركبتها على فخذه ، وسترها رسول الله ﷺ , وحملها وراءه ).

وتحدثنا \_ رضى الله عنها \_ عن السبب النفسى وراء ذلك فتقول : ( ثم قدم إلىّ البعير ، وقدّم فخذه لاضع رجلى عليها ،فأعظمت ذلك ،ووضعت فخذى على فخذه ، ثم ركبت ) .

فإعظام رسول الله ﷺ هو الذي يملأ كيانها وقلبها هو الذي منعها أن تضع قدمها على فخذ رسول الله فوضعت ركبتها على ركبته .

اللقطة الثانية : فلما صار إلى منزل يقال له : تبار على سنة أميال من خيير مال يريد أن يعرس بها فابت ، فوجد النبي ﷺ في نفسه من ذلك .

وعظمة النبرة تأمى أن تفاتحها بما وجد عليها من نفسه ورحمها وتركها على سجيتها ، دون أن يلومها أو يعاتبها أو يبدى شيئاً مما فى نفسه عليها ، ولكن بعد أن تباسط معها فى ليلة زفافها وبعد أن زالت الحواجز بين الزوجين الحبيبين . قال لها : ﴿ ماحملك على الذى صنعت حين أردت أن أنزل المنزل الأول فادخل بك ؟ ﴾ قالت : خشيت عليك قرب يهود : فزادها ذلك عند رسول الله ﷺ .

فقد أصبح رسول الله ﷺ ،آثر عليها من قومها وزوجها وعشيرتها ، وأصبحت مثل أبي أيوب الانصارى الذى أمضى ليله ساهراً لحمايته خوفاً عليه منها . أصبحت هى فى مشاعر أبي أيوب وحسرصه على نبيه . فتأبي جماع رسول الله ﷺ لها قرب منازل البهود . فينقضوا عليه ليغتالوه أو يقتلوه .

اللقطة الثالثة: وذلك حسين أمر رسول اڭ ﷺ فضليات النساء معه، ليهيئن صفية له . فلابد أن تفرح بهذا الزواج الحبيب، فقد نالت القمر بكفها ، وأصبحت روجاً لسيد المرسلين الذي بشر الله تعالى به منذ بدأ الخلق كما علمها أبوها بصفته ونعته كما يجدونه في كتبهم ، وهي لا تزال في مهمة الصبا.

فقال رسول الله ﷺ لام سُليم : ﴿ عليكن صاحبتكن فامسطنها ﴾ . واراد رسول الله ﷺ أن يعرس بها هناك . ومن فضل الله علينا أن تنابع أم سليم قصة زفاف صفية لنا . وأين ؟ في هذه الصحراء فقول : وليس معنا فسطاط ولا سرادقات . فما هي غرفة نوم العروس فى ليلة العمر عندها ؟ فأخذت كسائين أو عباءتين ، فسترت بينهما إلى شجرة . فمتطنها وعطرتها .

لكن من الذى يحدثنا عن جمالها الآسر بعد زينة أم سُليم لها ؟ تحدثنا أم سنان الاسلمية بعد زينة أم سليم لها قتفول: وكنت فيمن حضر عرس رسول الله ﷺ بصفية . مشطناها وعطرناها ، وكانت جارية تأخذ الزينة من أوضاً ما يكون من النساء ، وما وجدت رائحة طيب أطيب من ليلتئذ ، وما شعرنا حتى قبل رسول الله ﷺ بدخل على ألمله. وقد نمصناها ونحن تحت دومة، وأقبل رسول الله ﷺ فقامت إليه وبذلك أمرناها ، فخرجنا من عندهما .

إنها حبيبة رسول الله ﷺ وزوجته وأم المؤمنين ، وهي ضيفة المجتمع الإسلامي .

وهى وافدة اليهود ، وقد انضمت إلى هذا المجتمع مسلمة قانتة لله ، فما أسعد هذا المجتمع بهذا الوافد الجديد ، ولابد أن يبالغ فى إكرامه واحترامه ، وسيدات مجتمع النبوة هن اللاتن قدن بهذا الإكرام ، وبهذه الحفاوة ، وهيأتها وعطرنها ومشطنها . فيدت كارضا ما تكون النساء بهذه الزينة وهى فى الثامة عشرة من عمرها . وقد وقع الثمر الاتى من يثرب فى حجرها ، فلما لا تكون البدر الذى يستغبله ويستضيفه ؟ وهى إشارة من طرف آخر من الربى الاعظم ﷺ من الاعتراف بقطرة الانوثة ، والتعامل معها وفى السفر ، بل والتوجه إليها ولو على الراحلة .

وهى من جهة ثالثة تلفت النظر إلى أن الجيش قد توقف ثلاثة أيام فى الصهباء على بعد بريد من خبير حيث أعرس رسول الله ﷺ بصفية فى هذه الصحراء ، وبعد ذلك النصر المؤزر على اليهود .

وحين نساءل عن سبب هذا التوقف ، تزول الحيرة ويزول التعجب حين نذكر أن أم حبية - رضى الله عنها - فى انتظاره فى المدينة ، وقلبها يطرق بعنف بانتظار حبيبها وزوجها محمد ﷺ ، فكيف يمكن التوفيق بين ابنتى الملكين ، وبين الزوجنين الجديدتين ، وكم هى لحظات صعبة وقاسية وعنيفة على أية واحدة منهما يوم يدخل على الاخرى فهل يوزع الايام بينهما ويحرمهما لذة عمرهما الحالدة فى ألا يتفرغ لواحدة منهن ؛ أم يعطى كل واحدة أيامها الثلاثة وكم ستكون المحنة قاسية على التى تخلف عن الاخرى . فكانت عظمة التربية التى ترحم ضعف المرأة ، وتحرص على إسعادها ، وتقر أعينهن كلهن كما ذكر الله تعالى عن نيه فيما أحل الله له : ﴿ . . ذَلَكَ أَدْنَىٰ أَن تَقَرَّ أَعَيْنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بَمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فَي قُلُو بِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ﴾ (١)

فأقدم ﷺ - بأبي هو وأمي - بأن أعرس بصفية في الطريق لمدة ثلاثة أيام . ثم قدم المدينة فأعرس بأم حبيبة ـ رضى الله عنها ـ ثلاثة أيام وتنتهى اللقطة هذه ، فيصبح ذلك اليوم الذي كان أسعد أيام صفية في حياتها ، حيث جاءت الكوكبة النسائية المجاهدة تسأل صفية عن ليلتها ( . . . عما رأت من رسول الله ﷺ . فذكرت أنه سُرَّ بها ـ ولم ينم تلك الليلة ، ولم يزل يتحدث معها ) .

اللقطة الرابعة : وليست صفية بمهينة على قومها فهي بنت ملك وزوجة ملك ، ولابد من أن يحتفل المسلمون جميعاً رجالاً ونساء بعرس رسول الله ﷺ، وإذا كانت غرفة النوم كسائين أو عباءتين ربطتا إلى شجرة . فقد كانت الحفلة الكبرى لحبيب رب العالمين وسيد ولد آدم أن شارك فيها كل قيادات الأرض وخيرة أهل الأرض ، وجاء كل مسلم بما معه من طعام فوضعه في النطع(٢) .

وكان الحيس<sup>(٣)</sup> والأقط<sup>(٤)</sup> هما الإدامان الرئيسيان في المأدبة النبوية الكبرى على صفية .

وشارك المسلمون في هذه الفرحة بالوافدة المسلمة الجديدة إلى المجتمع الإسلامي ، وإلى بيت النبوة ، وكانت هذه أول تجربة عملية قام بها النبي ﷺ ليهيئ نفوس المسلمين للتعايش مع اليهود بعد الاتفاق الذي تم حول الأرض . وإن كانت صفية رضوان الله عليها قد دخلت الإسلام ، وأسلمت نفسها وقلبها لله رب العالمين . لكن ليس من السهل تقبل هذه المسلمة ذات الأصل اليهودى وبنت أعدى أعداء الله وزوج كبير مجرمي اليهود . أقول : ليس من السهل نسيان هذا الواقع ، خاصة عند جو النساء اللاتي تغلبهن العاطفة، يغلبهن جو حب أزواج النبي ﷺ الاخريات ،ومن أجل هذا وجدت ــ رضى الله عنها ـ صعوبة بالغة في بداية الأمر؛ ليتم تقبلها مسلمة خالصة في هذا المجتمع .

( فلما نزل رسول الله ﷺ المدينة ، أنزل صفية في منزل حارثة بن النعمان وانتقل حارثة عنها ، وكانت عائشة وحفصة يدأ واحدة ، فأرسلت عائشة بريرة إلى أم سلمة تسلّم عليها ، وكانت أم سلمة زوج النبي ﷺ مع النبي في غزوة خيبر ، وتسألها عن صفية ، أظريفة هي ؟ فقالت أم سلمة : من أرسلك ، عائشة ؟ فسكتت ، فعرفت

<sup>(</sup>١) الأحزاب / ٥١ . (٢) النطع : بساط من جلد . (٣) شيء يعمل من مخيض الغنم .

<sup>(</sup>٤) شيء يتخذ من اللبن المخيض يطبخ ثم يترك حتى يَمْصُل ، والقطعة منه أقطةً .

أم سلمة أنها أرسلتها ، فقالت أم سلمة : لمعرى إنها لظريفة ، وإن رسول الله ﷺ لها لحب . فجاءت بريرة فأخبرت عائشة خبرها . فخرجت عائشة متكرة حتى دخلت على صفية وعندها نسوة من الانصار ، فنظرت إليها وهي منتقبة ، فعرفها رسول الله ﷺ ، فلما خرجت رجع رسول الله ﷺ إلها . فقال : ( يا عائشة ، كيف رأيت صفية ؟ ؟ . قالت : مارأيت طائلاً ، رأيت يهودية بين يهوديات ـ تعنى عماتها وخالاتها ـ ولكنى قلا أخبر الله من لو كانت ظريفة . قال : ( يا عائشة لا تقولي هذا فإني عرضت عليها الإسلام . فأسرعت وأسلمت وحسن إسلامها ؟ . قال : فرجعت إلى عائشة ناخبرت حفصة بظرفها ، فلخلت عليها حفصة ، فنظرت إليها، ثم رجعت إلى عائشة نقال . ( .) .

وسمع أزواج رسول اڭ 義 بإسلام صفية . والمفروض أن الأمر انتهى . وأخذت تمارس حقها كاملاً فى هذا المجتمع ، وكان القدوة العظمى 義 لامته يعلم المسلمين طريقة التعامل مع أمثال هؤلاء النماذج التى تُبنى المبادئ والقيم من خلال التعامل معهن. ( فلم يعد يذكر أباها بحرف عا تكره ) .

لكن المرتقى إلى هذا المستوى طفرة أو بكلمة واحدة لا يتم . وها هى صفية ـ رضى الله عنها ـ تحدثنا عن هذين المستويين : مستوى القدوة العظمى ، والمحاولات الدائمة المستمرة للارتفاع إلى هذا المستوى ؛ لأن الضعف البشرى لابد أن يُحسب حسابه في عملنات التغيير والبناء المطلوبة .

( وكنت ألقى من أزواجه يفخرن على يقان : يا بنت اليهودى ، وكنت أرى رسول الله ﷺ يلطف بى ، ويكرمنى، فدخل على يوماً وأنا أبكى فقال: ا مالك ؟ ، نقلت : أزواجك يفخرن على ويقلن : يا بنت اليهودى . قالت : فرأيت رسول الله ﷺ قد غضت ثم قال :

د إذا قالوا لك أو فاخروك فقولي : أبي هارون ،وعمى موسى ، ).

لقد امثل نساء النبي على وعلى رأسهن عائشة أمر رسول الله على الامتناع عن البيل من شخص صفية أو التشكيك في إسلامها . لكن لم يكن من السهل أبداً أن النسين في معركتهن مع صفية وفي مجال التفاخر معها \_ خاصة أمام ظرفها وجمالها الاسر \_ أن ينلن من أصلها اليهودى ، فينادينها يا ابنة اليهودى ، ومع ذلك لم يرض رسول الله يهج لهن هذا المستوى ، وإنما علم صفية ما تقول إذا فاخرنها بذلك أن تقول لهم : « في هارون ، وعمى موسى » .

<sup>(</sup>۱) المغازي للواقدي ۲۰۸/۲ ، ۲۰۹ .

وهن إذن لن يتجرأن بعد هذا الرد أن ينلن من اليهود كأصل، وفيهم ومنهم أنبياه الله تعالى ورسله ، والمؤمنون من اليهود أمة واحدة على رأسها موسى وهارون ، وفى آخر قافلتهم صفية بنت حيى النضرية .

وكان هـفا الطريق التربوى الجديد هو الوسيلة المجدية لقطع دابر تلك النحرة الجاهلية، وتعظمها بالأباء ، وإنما الأبوة والعراقة هى لهذا الدين الذي يضم فى صفه إسحاق ويعقوب والأسباط . ويضم موسى ﷺ وأيوب ويونس وهارون والسحوة المؤمنون ، وعبد الله بن سلام، وثعلية بن زيد بن سعية ، وريحانة بنت عمرو القرظية ، وصفية بنت حيى .

ولهذا لم يقبل ـ عليه الصلاة والسلام ـ من زينب ـ وضمى الله عنها ـ هبوطاً عن هذا المستوى ولو كان في غمرة حدتها الانفعالة :

( فعن عائشة أن رسول الله ﷺ كان في سفر \_ فاعتلَّ بعير لصفية \_ وفي إيل زينب بنت جحش فضل . فقال لها: ﴿ إِن بعيراً لصفية اعتلَّ ، فلو أعطيتها بعيراً › فقالت : أنا أعطى تلك اليهودية ؟! فتركها رسول الله ﷺ ذا الحجة والمحرم شهرين أو ثلاثة . قالت زينت : حتى بنست منه (١١) .

وبهذه العقوبة الرادعة ، تم تجاوز هذه السقطات ، وإن كان هذا كله لم يمح نهائياً آثار ذلك النسب وذلك الماضى مع اليهود .

<sup>(</sup>١) الإصابة في تمييز الصحابة ٨/٨/٤ .

## ثامناً :التربية على العدل والسلام القائم عليه

لابد أن نعرض أولاً النفسية اليهودية بعد هزيمة خبير . والتي اتجهت إلى القضاء على رسول الله ﷺ بالسم بعد أن هزموا بالسيف .

فعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: ( لما فتحت خيير أهديت لرسول الله ﷺ شأة فيها سم فقال رسول الله : « اجمعوا من كان هاهنا من اليهود » ، فجمعوا له . فقال لهم رسول الله ﷺ : « إنى سائلكم عن شى، أتم صادقى عنه ؟ » قالوا : نعم يا أبا القاسم فقال لهم رسول الله ﷺ : « من أبوكم ؟ » قالوا : أبونا فلان . قال : وكنبتم، يل أبوكم فلان » . قالوا : صدقت ويررت . قال لهم : « هل أنتم صادقى عن شى، إن سائلكم عنه ؟ » قالوا : صدقت ويررت . قال لهم : « هل أنتم صادقى يرينا نم تخلفونا فيها ، فقال لهم رسول الله ﷺ : « فمن أهل النار؟ » قالوا : تكون فيها يسيرا ثم تخلفونا فيها ، فقال لهم رسول الله ﷺ : « اخسؤوا فيها أبداً » ، ثم قال «هل أنتم صادقى عن شى، وإن سائلكم عنه ؟ » قالوا : نعم . قال : « أجملتم في هذه الشأة سماً ؟ » قالوا : نعم . قال : « فما حملكم على ذلك ؟ » قالوا : أردنا إن كنت نيا لم يضرك ) (۱) .

وهذا النص صريح في أن محاولة الاغتيال إنما تمت بقرار مدبر من قيادات اليهود ، بحجة أنه إن كان كاذباً فيستريحون منه ، وإن كان صادقاً لم يضرء.

أما الذى قام بالإهداء ، وعرَّس نفسه للخطر ، فهى زينب بنت الحارث كما فى رواية موسى بن عقبة عن الزهرى قال : ( لما فتح رسول الش 養 خبير، وقتل من قتل منهم ، أهدت زينب بنت الحارث ، وهى ابنة أخى مرحب لصفية شاة مصلية ، وسعتها ، واكترت فى الكتف والذراع ؛ لأنه بلغها أنه أحب أعضاء الشاة إلى رسول الش 養 فدخل رسول الش 養 المناه بن معرور أخو بنى سلمة ، فنكل رسول الش 輔 الكتف وانتهش منها . وتناول بشر ابن البراء عظماً فانتهش منه . فلما استرط رسول الله 養 الكتف وانتهش منها . وتناول بشر بن البراء عظماً فانتهش منه . فلما استرط رسول الله 養 لقته استرط بشر بن البراء ما في فيه . فقال رسول الله 養 لقته استرط بشر بن البراء ما في فيه . فقال رسول الله و كله كته الشاة يخبرنى أن قد

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في الصحيح عن قتية وغيره . انظر : فتح الباري ٦/ ٢٧٢ ، ١٠. ٢٤٤ .

بغيت فيها ٤، فقال بشر بن البراء : والذي اكرمك لقد وجدتُ ذلك في اكلني الني اكلت . فما منعني أن الفظها إلا أنني أعظمت أن أنفصك طعامك . فلما اسفت ما في فيك، لم اكن لارغب بنفسي عن نفسك ، ورجوت ألا تكون استرطتها وفيها بغي . فلم يقم بشر من مكانه حتى عاد لونه مثل الطبلسان ، وماطله وجعه حتى كان لا يتحول إلى ما حول )(١) .

وزينب بنت الحارث تحمل من الاحقاد في قلبها الجبال على رسول الله ﷺ. ففي رواية ابن إسحاق: (فقال: ﴿ ماحملك على ذلك ؟ › قالت : بلغت من قومي مالم يخف عليك . فقلتُ إن كان ملكاً استرحت منه ، وإن كان نبياً فسيُخبر . قال : فتجاوز عنها رسول اش 編 (٢٠) .

وعند الواقدى فى مغازيه :

( قالوا : لما فتح رسول الله ﷺ خيبر واطمأن ، جعلت زينب بنت الحارث تسأل : أى الشاة أحب إلى محمد ﷺ ؟ فيقولون : الذراع والكتف . فعمدت إلى عنز لها فذبحتها ، ثم عمدت إلى سم لابطي قد شاورت اليهود في سموم فأجمعوا لها على هذا السم بعينه . فسمَّت الشاة وأكثرت في الذراعين والكتف. فلما غابت الشمس صلى رسول الله ﷺ المغرب ، وانصرف إلى منزله، ويجد زينب جالسة عند رحله فيسأل عنها. فقالت : أبا القاسم ، هدية أهديتها لك ، وكان رسول الله ﷺ يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة . فأمر رسول الله ﷺ بالهدية فقُبضت منها ووضعت بين يديه ثم قال رسول الله ﷺ لأصحابه وهم حضور ، أو من حضر منهم : • ادنوا فتعشوا ١! فلنوا فمدوا أيديهم ، وتناول رسول الله ﷺ الذراع ، وتناول بشر بن البراء عظماً وانتهش رسول الله ﷺ منها نهشأ وانتهش بشر . فلما ازدرد(٣) رسول الله ﷺ أكلته ازدرد بشر. فقال رسول الله ﷺ : اكفوا أيديكم ، فإن هذه الذراع تخبرني أنها مسمومة ، فقال بشر بن البراء:قد والله يارسول الله وجدتُ ذلك من أكلتي التي أكلتها. فما منعني أن الفظها إلا كراهية أن أُنغص عليك طعامك . فلما تسوَّغت ما في يدك ، لم أرغب بنفسى عن نفسك ، ورجوت ألا تكون ازدرتها وفيها بغي . فلم يرم بشر من مكانه حتى عاد لونه كالطيلسان، وماطله وجعه سنة لا يتحوّل إلا ما حُوِّل، ثم مات منه. يقال: لم يقم من مكانه حتى مات،عاش رسول الله ﷺ بعد ذلك ثلاث سنين، ودعا رسول الله ﷺ بزينب فقال: ﴿ سممت الذراع ، ؟ فقالت: من أخبرك ؟ قال: ﴿ الذراع ﴾.

<sup>(</sup>۱) دلائل النبوة للبيهقى ۲٦٣/٤ . (٣) ازدرد : ابتلع .

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية لابن هشام ٣/ ٧١ .

قالت : نعم . قال : د وما حملك على ذلك؟، قالت : قتلت أبى وعمى وزوجى ، ونلت من قومى ماثلت . فقلت : إن كان نبياً فستخبره الشاة ماصنعتُ ، وإن كان ملكاً استرحنا منه ) .

وقالوا : وكانت أم بشر بن البراء تقول : دخلت على رسول الله ﷺ في مرضه الله على أحد . الله مات فيه وهو محموم ، فمسته فقلت: ماوجدت مثل ما وُعك عليك على أحد . فقال رسول الله ﷺ : • كما يُضاعف لنا الاجر يُضاعف لنا البلاء ، وعم الناس أن برسول الله ذات الجنب ـ ماكان الله ليسلطها على ، إنما هي همزة من الشيطان ، ولكن من الاكلة التي أكلت أنا وابنك يوم خيبر ، مازال يصيبني منها عداد ، حتى كان هذا أوان انقطاع أبهرى ، فمات رسول الله ﷺ شهيداً . ويقال : إن الذي مات من الشاة مبشر بن البراء . ويشر أثبت عندنا ، وهو المجتمع عليه .

قال عبد الله : (سالت إبراهيم بن جعفر عن قول زينب بنت الحارث: قتلت أبى . قال عبد الله : (سالت إبراهيم بن جعفر عن قول زينب بنت الحارث: قتلت أبى . وكان أجين الناس وهو الذي أنزل من الشق . وكان الحارث أشجع اليهود وأخوه زبير قتل يومئذ ، فكان زوجها سيدهم، وأشجعهم سلاَّم بن مشكم كان مريضاً ، وكان في حصون النطأة . فقيل له : إنه لا قتال فيكم ، فكن في الكتبية . قال : لا أقعل أبداً . فقتل وهو مريض ، وهو أبو الحكم الذي يقول فيه الربيع بن أبي الحقيق :

ولما تداعوا بأسيافهم فكان الطعان دعونا سلاما وكنًا إذا مادعونا به سقينا سراة العدو السماما

وهو كان صاحب حربهم ولكن الله شغله بالمرض )<sup>(١)</sup> .

وإذا كانت صفية بنت حيى ـ رضى الله عنها ـ انتهت زوجاً لرسول الله ﷺ والتى لم تكن أقل كارتة من زينب ، فقد قتل أبوها وزوجها وأهلها ، لكن الله تعالى برا قلبها من الحقد ، ومسح رسول الله ﷺ جراحها بآلامه ، وأبت دخول رسول الله ﷺ عليها قرب خيبر خوفاً عليه من حقد اليهود . فإن زينب بنت الحارث ، كانت في الصورة المقابلة تماماً. فقد اجتمعت أحقاد الدنيا كلها عندها ، إذ قتل أبوها وعمها وزوجها ، ولن تجد حلاً لشفاء صدرها من الغل والحقد إلا يقتل محمد ـ عليه الصلاة والسلام.

لقد كان مرحب أبوها ملك يهود وبطل حصن ناعم ، وكان رئيس أركانه الحارث ، وكانا أول من افتح البراز تحدياً للمسلمين .

<sup>(</sup>۱) المغازي للواقدي ۲/ ۲۸۰ .

( وسالت كتائب اليهود أمامهم، الحارث أبو زينب يُقدم اليهود يهُدُّ الارض هداً ، فأقبل صاحب راية الانصار ، فلم يزل يسوقهم حتى انتهوا إلى الحصن فدخلوء ، وخرج أسير اليهود يقدم أصحابه معه عاديته ) .

وها هو أخو زينب بنت الحارث يتحدث عن مقتل أبيه :

(حدثنى ابن أبي سبرة عن عمرو بن أبي عمرو قال : نزلت بأريحا زمن سليمان ابن عبد الملك ، فإذا حي من اليهود وإذا رجل يهدج من الكبر . فقال : بمن أنتم ؟ فقلنا : من الحجاز . فقال اليهودى : واشوقاه إلى الحجاز أنا ابن الحارث اليهودى فارس خيابر ، قتله يوم خيبر رجل من أصحاب محمد يقال له أبو دجانة يوم نزل محمد خيبر ، وكنا بمن أجلى عمر بن الحطاب إلى الشام . فقلت : ألا تسلم ؟ قال : أما إنه خير لى لو فعلت ولكن أعير ، نُعيرني يهود. تقول: أبوك سيد اليهود لم يترك اليهودية. فقل عليها أبوك وتخالفه ؟ إ)(١) .

(هذا أخو زينب بنت الحارث ، وقد رأى الحق أبلج لم تطاوعه نفسه أن يسلم بعد خبير بقرابة عشرين عاماً حتى لا تعيره يهود بذلك ، وذلك أبوها يقود كتائب اليهود حتى يسقط صريعاً على يد أبى دجانة أو يد على رَئِينَيْنَ ، وذلك عمها مرحب اليهودى فارس يهود المعلم :

قــد علمـت خبيـر أنـى مرحب شــاكـى السلاح بطل مجرب اطعن أحياناً وحينـاً أضـرب إذا الليــوث أقبلــت تحــرب(٢)

#### إن حماى للحمى لا يقرب )(٣)

يقع صريعاً بيد على كَرْهِ ويقال : بيد محمد بن مسلمة ، وذاك زوجها سلام بن مشكم الذي تحدثنا عنه أنه قتل وهو مريض ، ورفض أن ينسحب .

إن طواغيت اليهود ، وأثمة أهل النار هم أهل زينب بنت الحارث ، فلا عجب أن يُجمع اليهود على القضاء على رسول الله ﷺ كما في البخارى - ويختارون الفدائية الأولى عندهم زينت لتنفيذ هذه المهمة الخطيرة، التي عجز فرساتهم وصناديدهم عن تنفيذها في الحرب .

ومثل هذه الحادثة التي تمت بتواطؤ اليهود وإجماع سراتهم ، واعترافهم بذلك ، لو كانت مع ملك من ملوك الدنيا لافناهم عن آخرهم وهم منزوعر, السلاح ، لا سلطة

(٢) تحرب : تغضب .

<sup>(</sup>۱) المغازى للواقدى ٢/ ٦٥٤ ، ٦٥٥ .(٣) السيرة النبوية لابن هشام ٣/ ٤٦٣ .

لهم ولا قوة ، وكم من الطغاة ذبحوا الألاف وعشرات الألاف من شعوبهم للمحافظة على سلطتهم وإبادة معارضيهم .

وهذه صورة كالحة من إفرازات الجاهلية لطاغية سورية النصيرى يوم تعرض لمحاولة اغتيال من المعارضة الإسلامية فى بلده . حيث تم مقتل حوالى ١٢٠٠ معتقل وسجين ثارًا للعملية المذكورة . وهذه تفاصيل للجزرة البطولية :

كان في سجن تدمر العسكرى ٣٤ مهجماً في كل منها ٢٠ : ٧٠ معتقل بحسب ضخامة المهجم أو صغره وقد تم تنظيم العملية على دفعتين : الدفعة الأولى تشمل الغرف المطلة على الباحات ( ١ ، ٢ ، ٣ ) والدفعة الثانية تشمل الغرف المطلة على الباحات ( ٤ ، ٥ ، ١ ) .

أعطيت إشارة البدء لعناصر سرايا الدفاع ، فانطلقت الآلات النارية تصب وابل الحمم على المعتقلين العزل ، وألقيت عدة قنابل لاسيما في الباحة رقم (٢) ، واستخدمت بعض قاذفات اللهب مع إطلاق النار الكتيف في كل من الباحات الثلاث على حين تعالث أصوات المعتقلين بهتافات الله أكبر . مع صرخات الأمل والشكوى إلى الله تعالى .

وخلال دقائق قليلة انتهى الأمر، اكن فى الباحة رقم ( ١ ) هرب بعض المعتقين ،
وتحكنوا من دخول المهجع الكبير المزدوج ( ٤ ، ٥ ) فتواروا فيه ، فلحق بهم عناصر
سرايا الدفاع إلى داخل المهجع ، ومثلوا بهم وقتلوهم عن آخرهم حين انتهوا من
القضاء على مجموعة الدفعة الأولى من المعتقلين ، تجمع الفتلة وانطلقوا بتشكيل معين
إلى الباحات الثلاث الاخيرة ، ولكيلا تتكرر عملية هرب بعض الفسحايا إلى الهاجع ؛
قرر الضباط دخول المهاجع على المعتقلين وقتلهم فيها ، فاندفعت سنة مجموعات من
اقتلة إلى الباحة رقم ( ٤ ) وفيها ثلاثة مهاجع ملاى ، فتوجهت كل مجموعتين إلى
مهجع ، وفتح الباب ، قر القروا على كل مهجع قليتين دفاعتين ثم دخلوا عليهم ، وأمروهم
يالابتعاد عن الباب ، ثم القوا على كل مهجع قليتين دفاعتين ثم دخلوا عليهم وأخذوا
يطلقون الرصاص رشا على الضحايا الذين ارتى معظمهم على الأرض بين فتيل
وجريعر ، وهكذا تابعوا إطلاق النار حتى أفغوا للمتقلين جميعاً.

ثم عادت المجموعات إلى الباحة رقم ( ٣ ) ، ومنها انطلقت المجموعات إلى الباحة رقم ( ٣ ) ، ومنها انطلقت المجموعات إلى الباحتين رقم ( ٥ ، ١ ) حيث توزعت على المهاجع أخسة الملاى أيضاً بالمعتقلين ، وفتحت الابواب ، وقدمت الصفوف ، وجاءت عناصر سرايا الدفاع المسلحون إلى المهاجع ، وكالعادة أمروا المعتقلين بالابتعاد عن الأبواب إلى مؤخرة المهاجع ، وشرعوا

يطلقون النار من بنادقهم الاوتوماتيكية رشأ على المعتقلين ، وتعالت من جديد هنافات الله أكبر ، وصرخات الالم الرهيب ، وأصوات التشهد فبما كان القتلة يقضون على كل نسمة حياة ، وتهاوت الفسحايا تتخيط في دمائها ، فأخذوا يطلقون النار على الاكوام البشرية وعلى من بقى واقفاً حتى اطمأنوا أن أحداً لم ييق حياً .

وفى أقل من ساعة واحدة أصبح جميع المعتقلين فى سجن تدمر العسكرى وغالبهم من الإخوان المسلمين وخريجى الجامعات والعسكريين أصبحوا شهداء ، وارتفعت روحهم إلى عليين .

وقد تسربت أخبار الجريمة منذ الايام الاولى ، كما أن النين من عناصر سرايا الدفاع الذين أسهموا فى المذبحة قد ادليا باعترافاتهما مفصلة أمام التلفزيون الاردنى بعد أن ألقى القبض عليهما فى محاولة اغتيال السيد مضر بدران رئيس وزراء الاردن عام ١٩٨٠ وهما الرقيب عيسى إبراهيم فياض ، والعريف أكوم بيشانى ، واعترفا بمقتل ستمانة فقط (١) .

ومع سيد الحلق ، نرى أنه ﷺ قد عفا عن هذه المرأة وهو الارجح من بين الروايات كما يذكر ابن حجر :

(قال ابن إسحاق: ( . . . واكل معه بشر بن البراء فاساغ لقمته . فذكر القصة وأنه صفح عنها وأن بشر بن البراء مات منها . وروى البيهقى عن أبي هريرة . . . فما عرض لها. ومن طريق نضرة عن جابر نحوه فقال فلم يعاقبها . وروى عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن الزهرى عن أبي بن كعب مثله وزاد فاحتجم من الكاهل قال: قال الزهرى : فأسلمت فتركها . قال معمر: والناس يقولون : فتلها . وأخرج ابن سعد عن شيخه الواقدى بأسانيد متعددة له هذه القصة مطولة وفي آخره قال: فدفعها إلى ولاة بشر بن البراء فقتلوها . قال الواقدى: وهو الثبت . . قال البيهقى: يحتمل أنه تركها لأنه كان لا يستثم لنفسه ، ثم قتلها بيشر بن البراء قصاصاً . فلت: ويحتمل أن يكون شركها لكرنها أسلمت . وإنما أخر قتلها حتى مات بشر ؛ لأنه بموته أسلمت . وإنما أخر قتلها حتى مات بشر ؛ لأنه بموته غمقق وجوب القصاص شرطه)(1):

هذا عن زينب، أما عن الملاً من يهود الذين قرروا اغتيال النبي ﷺ بالسم كما في رواية البخاري ، فلم يذكر أنه نال واحدًا منهم بسوء، لقد أصبحوا عزلاً من السلاح لا

(٢) فتح البارى شرح صحيح البخارى للحافظ ابن حجر ٧/ ٤٩٧ .

 <sup>(</sup>١) و تدمر المجزرة المستمرة ٩ مقتطفات من ص ٢٨ حتى ص ٣٥ . هذا عن المجزرة الجماعية ، أما المجازر الفردية فقد يلغ عدد الذين أعدموا في سجن تدمر العسكرى ما ينوف عن خمسة عشر الف معتقل .

يملكون قوة ولا قدرة على المواجهة وقبل صحة زعمهم أنهم استهدفوه للتأكد من نبوته. فعفا عنهم (١٠).

ومقتل زينب قصاصًا ببشر بن البراء كرضي هو الذي يجمع بين الروايات المختلفة. وإنما تم هذا الامر بعد عام تقريبًا، حيث توفى كرشخ من أثر السم .

ويشر بن البراء ليس نكرة بين المسلمين ، بل هو سيد بنى سلمة ، وهو الذى قال فيه رسول الله ﷺ: من سيدكم يا بنى سلمة؟ قالوا: الجد بن قيس على بخلٍ فيه. فقال رسول الله ﷺ: 1 وأى داء أدوأ من البخل؟! بل سيدكم الابيض الجعد بشر بن البراء ، .

كذا ذكره ابن إسحاق ووافقه صالح بن كيسان ،وإبراهيم بن سعد عن الزهرى عن . . . . كعب بن مالك وهو الأصح .

#### الجريمة الثانية:

كانت تلك الجريمة الأولى ،التي أغضى عنها النبي ﷺ عن اليهود في محاولة لسح جراحهم،والتعامل مع واقعهم الجديد،حيث يعملون أجراء في أراضى المسلمين ، على نصف الثمر بين اليهود وبين المسلمين .

ثم كانت الجريمة الثانية ،خلال العام الأول من الانفاق، يحدثنا عنها محيصة فيقول:

(١) يذكر محقق دلائل النبوة وثيقة ظهرت حديثاً تدل على نواطق اليهود على قعل الرسول ﷺ فيقول في للجفاة الدرية المذب الاستاذ المدكور منه المجائز المدجلاتي الدرية المراب الاستاذ المدكور منه المحجلاتي عن معظوطة ارمية فعيمة شبته أن تسميع السيء ﷺ فق النبوة في المنافز دريس تحميد مذه المجلة علال مطالعات في دارية المرابعة في الرسيع ويثيقة أمينية مخطوطة قديمة جما تتحدث عن ظهور الشيء محمد ﷺ في جزيرة العرب، وما وقع من احمات في عهده. واكثر ما فيها جاه يشبه الاساطير ، ولا يعتد به. ولكنا وجننا في مطلع هذه الوثيقة التي تام بزرجتها إلى الفرنسية مسيو ( ماكلر ) الذارة إلى حادث تسميم السائي ﷺ رهى من تذهير رؤساء اليهودية في المدينة ويقرار منهم وليس ذلك ترجمة علم المؤتيقة اللهم عليه المؤتية اللهمة وليس ذلك ترجمة مطلح الوثيقة:

يقال: إن الأمة اليهودية تحسد أمة التصارى ولما جاء محمد وعظم أمره اجتمع رؤساء اليهودية وقالوا في النصارى النصارى النصارى النصارى النصارى النصارى النصارى النصارى النصارى وكانتها على النصارى وكانتها على النصارى وكانتها في وكانتها في وكانتها في وكانتها في النصارى وكانتها في النصارى النصارة المحالة المنافقة وكانتها في النصارة المنافقة وكانتها في النصارة المنافقة وكانتها في النصارة المنافقة في النصارة وكانتها في النصارة وكانتها في النصارة وكانتها في النصارة المنافقة في النصارة وكانتها وكانتها

(وكنا بالمدينة والمجاعة تصيينا ، فتخرج إلى خيير، فنقيم بها ما أقمنا ، ثم نرجع، وربما خرجنا إلى فدك وتيماء. وكان اليهود قومًا لهم ثمار لا يصيبها قطع، أما تيماء فعين جارية تخرج من أصل جبل لم يصبها قطعه منذ كانت، وأما خيير فعاء وانن، فهى مغفّرة (١) في الماه. وذلك قبل الإسلام فلمًا قدم رسول الله ﷺ المدينة وفتح خيير قلت لاصحابي: هل لكم في خيير فإنا قد جهدنا، وأصابتنا مجاعة؟ فقال أصحابي: إن البلاد قد تغيرت لبس كما كانت، نحن قوم مسلمون وإنحا نقدم على قوم أهل عداوة وغش للإسلام وأهمله، وكنا قبل ذلك لا نعبد شيئًا. قالوا: قد جهدنا فخرجنا حتى قدمنا خير. فقلمنا على قوم بأيديهم الارض والنخل ليس كما كانت؛ قد دفعها رسول الله ﷺ خير. فقلمنا على النصف. قام اسراة المهود وأهل السعة منهم قد تُتلوا \_ بنو أبى الحقيق وسلام بن مشكم، وإنما بتى قوم لا أموال لهم وإنما هم عمال أيديهم. وكنا نكون في النظة يومًا، وفي الكتية يومًا، وفي الكتاة يومًا، وفي الكتاة يومًا، وفي الكتية يومًا، وفي الكتية يومًا، وفي الكتاة يومًا، وفي الكتاة يومًا، وفي الكتاة يومًا، وفي الكتاة يومًا، وفي الكتية يومًا، وفي الكتية عيراً لنا، فاقمنا بها آيامًا).

هذه هى صورة خبير اليوم ، فاليهود عمال أجراء فيها ، بينما كانوا بالأمس سادة الارض والزرع . وماذا فعلوا بهذين الوافدين .

ثم إن صاحي ذهب إلى الشق فبات عنى، وقد كنت أحذره يهود ، فغدوت في الره أسأل عنه حتى انتهبت إلى الشق ، فقال لى أهل أبيات منهم: مرَّ بنا حين غابت الشمس بريد النطاة. قال : فعمدت إلى النطاة إلى أن قال لى غلام منهم: تعال أدلُك على صاحبك ، فانتهى بى إلى منهر فاقامنى عليه . فإذا الذباب يطلع من المنهر. قال: فتدليت في المنهر فإذا صاحبى قنيل، فقلت لاهل الشق: أنتم قتلموه ، قالوا: لا والله، ما لنا به علم. قال : فاستعنت بنفر من يهود حتى أخرجته وكفتته ودفته، ثم خرجت حتى أتيت قومي سريعاً فاخبرتهم الخبر . ونجد رسول الله ﷺ يريد عمرة النفية. فخرج معنا عبد الرحمن بن سهل أخو المقتول، والمقتول عبد الله بن سهل ، وكان عبد الرحمن بن سهل أحد المناه الله ﷺ وجلسنا حوله، وقد بلغ النبي ﷺ الخبر، فقال عبد الرحمن يا رسول الله ﷺ وجلسنا حوله، وقد بلغ النبي ﷺ الخبر، فقال عبد الرحمن يا رسول الله ،إن أخى قد مُثل .

وها نحن إذن أمام جريمة نكراه ثانية تصل إلى النبي ﷺ خلال عدة أشهر . فكيف كانت المحاكمة وكيف صدرت الاحكام؟

فقال رسول الله ﷺ: اكبّر كبّر» (٣) فسكت، فتكلمت. فقال: اكبّر كبّر». فسكتُ، وتكلّم أخى حويصة فتكلم بكلمات وذكر أن اليهود تهمتنا وظيّتُنَا؟؟ ثم سكت،

<sup>(</sup>١) مغفرة: مغطاة ومملوءة .

فتكلمت وأخبرتُ رسول الله ﷺ الحبر .

وكان الحكم النبوى :

إما أن يدوا صاحبكم، وإما أن يأذنوا بحرب من الله ورسوله. وكتب النبي
 إليهم في ذلك فكتبوا إليه: ما قتلناه. فقال رسول الله 義 لحويصة ومحبصة وعبد
 الرحمن ولن معهم:

ا تحلفون خمسين يمينًا وتستحقون دم صاحبكم؟! ١ .

قالوا: يا رسول الله ، لم نحضر ولم نشهد. قال : • فتحلف لكم اليهود» قالوا: يا رسول الله ، ليسوا بمسلمين .

إنها إعادة للمحاكمة بعد نفى البهود التهمة، وجاه الحكم الجديد بالقسامة وحلف الايمان الحسين من طرف يستحق على ضوتها القصاص من البهود فى القتلى كما هى شريعة التوراة ، أو حلف الايمان الحسين من الطرف الآخر، ونفى التهمة عن البهود. ولم يقبل المسلمون أيمان البهود كما لم يقسموا هم كذلك ، واكنفى - عليه المصلاة والسلام - بتحميل البهود ديته وقد قتل فيهم . ( فجعل رسول الله م البهود كما البهود لانه قتل بعضرتهم ) .

ولم تقع مجازر جديدة ، ولا قتلى بالألاف ، ثارًا للقتيل المسلم ، إنما وُرعت الدية على الماقلة، واليهود مسؤولون جميعًا مسؤولية كاملة متضامنة عما وقع فى صفوفهم من جريعة .

من جريعه . وفى رواية : أنه وداه رسول الله ﷺ من عنده مائة ناقة . وفى رواية ثالثة: أنه أعانه عليهم رسول الله ﷺ بيضعة وثلاثين بعيرًا. فهى أول ما كانت القسامة) .

### وحكم آخر ضد المسلمين:

وكان الناس يطلعون إلى أموالهم بخبير على عهد رسول الله ﷺ وأبى بكر وعمر وعثمان . وجمل المسلمون يقعون فى حرثهم وبقلهم بعد المساقاة، ويعد أن صار ليهود نصفه. فشكت اليهود ذلك إلى رسول الله ﷺ .

فعندما ينزل المسلمون في أرضهم ويأكلون من ثمرها فهذا لا حق لهم به ، إلا بعد خروج الثمرة وقسمتها بين اليهود والمسلمين .

\_\_\_\_\_\_ إنه ظلم ولو طفيف جدًا على اليهود لا يقبله رسول الله : التالي على الأمة: فنادى : إن الصلاة جامعة، فاجتمع الناس. فقام رسول الله ﷺ فحمد الله وأثنى عليه وقال: ﴿ إِنَّ اليهود شكوا إلى أنكم وقعتم في حظائرهم، وقد امَّناهم على دمائهم وأموالهم والذي في أيديهم من أراضيهم وعاملناهم، وإنه لا تحمل أموال المسلمين إلا يحقها » .

وهكذا كان التوجيه النبوى ، بحفظ حق اليهود حتى فى الثمرة الواحدة، وغدت المعاملة بعد هذا التوجيه أنه وإن كان المسلم صاحب الأرض ومالك الشجر، لكن هذا الثمر وهذا البقول ليس ملكه .

( فكان المسلمون لا يأخذون من بقولهم شيئًا إلا بشمن،فربما قال اليهودى للمسلم: أنا أعطيكه فيأيى المسلم إلا بشمن ) .

بهذه الدقة المتناهية في العدالة، وبهذا الحرص الدقيق على سلامة الحتى ويدون أية سلطة إلا سلطة هذا الدين حفظ حق اليهود، ومنع عنهم الظلم. وتربى جيل القيادات المعد لاستاذية البشرية، والمهيأ لقيادتها . كيف يجب أن يتعامل مع أهل الارض كلها فيما بعد حين يفتح أرضهم، وحين يملك السلطان عليهم، وحين يعاهد المعاهدين ويحافظ على عهودهم، ويحكم الاسم المغلوبة، ويرفع عنها سوط الطغيان ويعاملها بروح على عهودهم، ويحكم الاسم المغلوبة، ويرفع عنها سوط الطغيان ويعاملها بروح الإيمان. وأن التعامل مع هذه الاسم التي دانت للإسلام لا يخضع لسلطان العاطفة، ولا ينطلق من الهوى، إنما ينطلق من الهوى، إنما ينطلق من الموى، إنما ينطلق من الحق المنفرد في هذا الوجود كما حدده ـ الله تعالى ـ ورسعه في كتابه وسنة رسوله .

### بهذا العدل قامت السموات والأرض :

ونعيد ثانية ما سبق أن ذكرناه حين اختار رسول الله ﷺ عبد الله بن رواحة ليكون خارصًا للتمر بين المسلمين وبين اليهود. إنه مبعوث رسول الله ﷺ، ويمثل السلطة الحاكمة. ولو أجحف بحق اليهود فأعطاهم الربع أو الثمن، فإلى من يلتجنون لو وقع عليهم الظلم، وبمن يستغيثون ومن يستعدون إذا كان أصحاب السلطة يملكون رقابهم وحياتهم ؟!

وننظر إلى عبد الله بن رواحة كَنْ هذا النموذج القائد الذى تربى فى مدرسة النبوذ ، ماذا يفعل حين يوسد إليه الحكم ، ويسلَّم السلطة ، ويترك له تقدير النمر وخرصه . ومدى أثر مدرسة النبوة فيه .وكان رسول الله ﷺ لما فتح خبير ساله اليهود فقالوا: يا محمد ، نحن أرباب النخل وأهل المعرقة بها .فاقاهم رسول الله ﷺ خبير على شطر من النمر والزرع . وكان يُزرع تحت النخل. مقال رسول الله ﷺ : و أقركم

على ما أقرَّكم الله ) . فكانوا على عهد رسول الله ﷺ حتى توفى، وأبو بكر، وصدر من خلافه عمر. وكان يبعث عبد الله بن رواحة خارصًا يخرص عليهم النخل، فكان يخرصها فإذا خرص قال: إن شتم فلكم وتضمنون نصف ما خرصت، وإن شتم فلنا ونضمن لكم ما خرصت، وإنه خرص عليهم أربعين الف وَسُن، فجمعوا له حليًا من حلى نسائهم فقالوا: هذا لك وتجاوز في القسم. فقال: يا معشر اليهود، والله إنكم لمن أبغض خلق الله إلى وما ذاك يحملني أن احيف عليكم(١٠).

### وعند البيهقي في الدلائل :

وكان عبد الله بن رواحة يأتيهم كل عام فيخرصها عليهم ثم يضمنهم الشطر ، فشكوا إلى رسول الله ﷺ خرصه وأرادوا أن يرشوه. فقال: يا أعداء الله تطعمونى السحت ، والله لقد جتنكم هن عند أحب الناس إلى، ولانتم أبغض إلى من عدتكم من القردة والخنازير. ولا يحملنى بغضى إياكم وحيى إياه على ألا أعدل عليكم، فقالوا: بهذا قامت السعوات والأرض .

إنهم أرادوا أن يجرحوا عدالته ابنداء حين خرص التمر أربعين ألف وسق، وطلب منهم أن يعطوه الشطر. أن تكون حصة المسلمين عشرين ألف وسق، فاتهموه بأن التمر أنها وسق، فاتهموه بأن التمر أنها وسق، فالمهم وسف يظلمون بهذا التقدير. فقال لهم كلمته الخالدة: ( إن شئتم فلكم وتضمنون نصف ما خرصت، وبذلك سدت عليهم منافذ النيل من نزاهته وتجرده وتجيزه ولو إلى أحب خلق الله إليه. فرسول الله وسفة ربع على أن يعدل حتى بينه وبين اليهود. وتبلغ ثانية القمة عندهم أن يمكروا إليه من المنافذ الله إليه ، وإنهم أبغض برشوة ابن رواحة؛ ليميل معهم. فيخاطهم بأنهم أبغض خلق الله إليه ، وإنهم أبغض واطمان الهود إلى أنهم مع أثبا لا يدفعه هذا البغض أن يظلمهم تمرة واحدة، الناس مثقال ذرة، فقالوا: بهذا قامت السموات والارض، وأتبت ابن رواحة أنه ابن الجيل المنود في التاريخ والذي لا يعرف الظلم مع أعلى العدو، ولا يعرف الأثرة مع الحيب .

<sup>(</sup>۱) المغازي للواقدي ۲/ ۲۹۱ .

### تاسعًا : ثورة المستضعفين والتربية بالثورة

وهى التى أنقذت البقية الباقية من المسلمين فى مكة من ظلم طواغيت مكة واضطهادهم، وفنتهم عن دينهم .

نتابع الحديث عنها كما وردت فى البخارى ،عن عروة بن الزبير ،عن السور بن مخرمة ومروان بن الحكم يصدّق كل واحد منهما حديث صاحبه،وذلك تتُمة قصة الحديبية:

( . . . ثم جاء نسوة مومنات فانزل الله تعالى: ﴿ فَهَا أَلَهُمَا اللَّهِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتَ فَاسْتَحِرُهُنَ ﴾ ، حتى بلغ : ﴿ بِعِصْمِ الْكُوافِرِ ﴾(١). فطلن عمر يومنذ امرأتين كاننا له في الشرك، فنزوج إحداها معاوية بن أبي سفيان، والاخرى صفوان بن أمية.

ثم رجع النبي الله إلى المدينة، فجاه أبو بصير - رجل من قريش - وهو مسلم، فأرسلوا في طلبه رجلين فقالوا: المهد الذي جعلت لنا . فدفعه إلى الرجلين . فخرج به حتى بلغ ذا الحليفة. فنزلوا ياكلون من تمر لهم. فقال أبو بصير لاحد الرجلين، والله إنى لاري سيفك هذا يا فلان جيدًا. فاستله الآخر فقال :أجل والله إنه لجيد لقد جربت به ثم جربت. قال أبو بصير: أرنى أنظر إليه، فأمكنه منه فضربه حتى بردد ، وفراً الآخر حتى أتى المدينة فدخل المسجد يعدو. فقال رسول على حين رآة: « لقد رأى هذا ذعراً » فلما انتهى إلى النبي في قال: قُتل والله صاحبى وإنى لمقتول، فجاء أبو بصير فقال: يا نبى الله ، قد والله أوفى الله ذمتك؛ قد رددتنى إليهم ثم أنجانى الله منهم .

قال النبي ﷺ: ﴿ ويل أمه مِسْعَرُ حرب لو كان له أحد ﴾ .

فلما سمع ذلك عرف أنه سيردُّه إليهم، فخرج حتى أتى سيف البحر، قال: وينفلت منهم أبو جندل بن سهيل فلحق بأبي بهير، فجعل لا يغرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير. حتى اجتمعت منهم عصابة ، فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها ، فقتلوهم وأخذوا أموالهم فأرسلت قريش إلى النبي تشتر تالله والرحم لما أرسل، فمن أتاه فهو آمن. فأرسل النبي الله اليهم، فأنزل الله تعالى:

<sup>(</sup>۱) للمتحة / ۱۰ .

﴿ وَهُو الذِي كُمُ الْهِيهُمْ عَكُمُ والْهِيكُمْ عَنْهُم بِيقَانِ مُكَةً مِنْ بِعَد أَنْ أَطَّفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ﴾ .

حتى بلغ : ﴿ الْعَحِيةُ حَمِيةً الْمِعَامِلَةُ ﴾ (١). وكانت حميتهم أنهم لا يقروا أنه نبى الله ،

ولم يقروا ببسم الله الرحمن الرحيم ، وحالوا بينهم وبين البيت. وقال عقيل، عن

الزهرى قال مورة : فاخبرتني عائشة أن رسول الله ﷺ كان يمتحنهن. ويَلفَنا أنه لمّا انزل الله تعلل : ﴿ وَالا تَعَمل عَلَى الرَّاجِهِم الْوَاجِهِم الْوَاجِهِم الْمُوافِق ﴾ (١) نا عمر طلق امراتين : قريبة بنت أبى أمية ،

ولما تجرول الحواص. فتروح قريبة معاوية بن أبى سنيان، وتزوج الاخرى أبو جهم.

فأفكُمْ ضَيْءٌ مِنْ أَوْرَاجِكُمْ إلى الْكُفَادِ فَاقَلْتُم ﴾ (٣). والعقب: ما يؤدى المسلمون إلى من

ماجرت امراته من الكفار ، فامر أن يُعطى من ذهب له لوج من المسلمين ما انفق من

صداق نساء الكفار اللاتي ماجرن، وما نعلم احدا من الهجاجرات ارتدت بعد إيمانها ،

وبلغنا أن أبا بصير بن أسيد الثقني قدم على النبي ﷺ مؤمنًا مهاجرًا في الملدة . فكتب الاخس بن شريق إلى النبي ﷺ ومالله إلى البير فذكر الحديث) (١٤).

لقد كان أكثر ما أغم المسلمين من شروط بيعة الحديبية:

( وكان فيما اشترط سهيل بن عمرو أنه قال: ( لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا وخليت بيننا وبينه ) ، وأبي سهيل أن يقاضى رسول الله 熱 إلا على ذلك، فكره المؤمنون ذلك وأمعضوا فتكلموا فيه. فلما أبي سهيل أن يقاضى رسول الله 義 لا على ذلك كاتبه رسول الله 永. فرد رسول الله 熱 إلا جندل بن سهيل يومنذ إلى أبيه سهيل بن عمرو )(٥) .

وكانت المحنة الكبرى على أعصابهم يوم ابتذا عملياً تنفيذ هذا البند من الميناق بقدوم أبى جندل بن سهيل أثناء المفاوضات. وتصف لنا رواية البخارى في كتاب الشروط، وقع هذا الامر عليهم . فيقول عروة فيما يرويه عن المسور ومروان: ( فبينما هم على ذلك إذ دخل أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف في قيوده وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين. فقال سهيل: هذا يا محمد أول ما أقاضيك عليه أن تردَّه إلى. فقال الني ﷺ: ( إنا لم نقض الكتاب بعد ٤ . قال: فوالله إذن لا أصالحك على شيء أبداً . قال النبي ﷺ: « فاجزه لى ٤ قال: ما أنا بمجيزه لك. قال: د بلى فافعل ٤ . قال: ما أنا بفاعل . قال مكوز: قد أجزناه لك. قال الو جندل:

الفتح / ۲۶ ـ ۲۲ .
 المتحة / ۱۰ .

<sup>(</sup>۲) المنتخة / ۱۱ . (۵) المنتخة / ۱۱ . (۵) الصدر نفسه. فتح البارى كتاب المغارى ٧/ ٥٣٠ .

c

أى معشر المسلمين أرد إلى المشركين وقد جنت مسلماً الا ترون ما قد لقبت؟! وكان قد عنّب عذاباً شديداً في الله. فقال عمر بن الخطاب: فأتيت النبي ﷺ فقلت: ألست نبي الله حقاً ؟ قال: ( بلي » قلت: ألسنا على الحق؟ وعدونا على الباطل ؟ قال: ( بلي » . قلت : فلم نعط الدنية في ديننا إذا ؟ قال: ( إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصرى »؟ قلت : أو ليس كنت تحدثنا أنا سنائي البيت ونطوف به ؟ قال: ( بلي المائية المنافق به ؟ قال: ( بلي المائية المنافق به ؟ قال: ( بلي بلغت المحنة فروتها مع هذا الشرط ، ومع التطبيق العملي لهذا الشرط في رد أبي جندل ابن سهيل ، وكانت عُصة في قلب رسول الله ﷺ ، وقلب المسلمين . ما يعانيه المسلمون من بلاء في قلب مكة ، وهؤلاء المسلمون المحبوسون لاشك أن وطأة الشرط سنكون عليهم شديدة ؛ لانهم عقدوا الأمال بعد قدوم عثمان عليهم بأن الفرج قريب والنصر قادم .

قال عثمان رَضِينَ : ثم إنى كنت أدخل على قوم مؤمنين من رجال ونساء مستضعفين فاقول إن رسول الله ﷺ يشركم بالفتح ويقول: • أُطْلِكُم حتى لا يستخفى بمكة الإيمان ، . فقد كنت أرى الرجل منهم والمرأة تنتحب حتى أطّن أنه يموت فرحًا بما خُبِرَّتُه . فيسأل عن رسول الله ﷺ فُبُخفى المسألة ، ويشتد ذلك على أنفسهم ويقولون: اقرأ على رسول الله منا السلام. إن الذي أنزله بالحديبة لقادر على أن يدخله بطن مكة) (٢).

ومن أجل هذا أخَّر الله تعالى دخول رسول الله ﷺ مكة عامًا كاملاً. حتى لا يص أحد من المسلمين بسوء، أو يقدم المشركون على قتلهم عمدًا أو أثناء الفتح، أو يقتلهم المسلمون جهلاً بهم فى قلب المعركة. فقد كانت عين الله ترعاهم وتحوطهم، ومن أجلهم يؤخر الفتح، ويقر رسول الله ﷺ بالشرط الجائز بعودته هذا العام عن فتح مكة إلى العام القابل .

﴿ هُمُ الَّذِينَ كَفُرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَن يَبَلَغَ صَعْلُهُ وَلَولا رِجَالٌ مُؤْمِّرُونَ وَنَسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَّقُوهُمْ فَصَيْكُمْ مِنْهُمْ مُعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمُ لِلْمُخْلِ اللّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ لُو تَرَيَّلُوا لَعَلْبُنا الَّذِينَ كَفُرُوا مِنْهُمْ عَلَيانًا أَلِيمًا ﴾ (٣٠.

 <sup>(</sup>۱) البخاری ، کتاب الشروط ۳/ ۱۸۱ ، ۱۸۲ . (۲) المغازی للواقدی ۲/ ۲۰۱ .
 (۳) الفتح / ۲۶ .

#### أبو بصير:

ويقدم فتى ثقيف فاراً بديته إلى المسلمين فى المدينة. وتضج مكة حين تبحث عنه فلا تجده فلا تشك لحظة واحدة أنه فرَّ بديته إلى محمد فى المدينة. ولو تساهلت فى هذا الامر لتنابع الفرار وفضحت رجالات مكة بأبنائهم. وكان وزير خارجية قريش سهيل بن عمرو الذى وقَّع على ميثاق الحديبة أكثر الناس خوفًا من فرار ابنه إلى محمد فيفضحه، وهو الكلف بمتابعة تنفيذ المهد، فمضى إلى بنى زهرة أقرب الناس إلى بنى هاشم، وطلب من زعيمهم الاخنس بن شريق أن يكتب إلى محمد بإعادة أبى بصير إلى مكة وتنفيذ المهد الذى التزم به خاصة وأن عتبة بن أسيد حليفهم وهم مسؤولون عنه .

ولما قدم رسول الله 選 للدية من الحديبة أناه أبو بصير، وهو عتبة بن أسيد بن جارية حليف بنى زهرة مسلماً قد انفلت من قومه، فسار على قدميه سعياً، فكتب الاختس بن شريق. وأزهر بن عبد عوف الزهري إلى رسول الله 靈之前؛ وبعثا رجلاً من بنى عامر بن لؤى، استأجراه ببكر ابن لبون، وهو خنيس بن جابر، وخرج مع العامرى مولى له يقال له : كوثر، وحملا خنيس بن جابر على بعير وكتبا يذكران الصلح بيمه، وأن يرد أليهم أبا بصير. فلما قدما على رسول الله 靈 أمن من بلائة أباء. فقال خنيس: يا محمد، هذا كتاب، فدعا رسول الله ﷺ أبى بن كعب، فقرا عليم الكتاب فإذا فيه: وقد عدا بعد أبي بن كعب، فقرا قدم علك من أصحابنا ، فابعث إليا بصاحبنا ». فأمر رسول الله ﷺ أبا بصير أن يرجع معهم ودفعه إليهما. فقال أبو بعمير: يا رسول الله تزدني إلى المشركين يعتنونني في ديني؟ قتال رسول الله ﷺ إلى الملمين فرجًا . فدفعه رسول الله قلاء القوم ما قد علمت، ولم عدل من المسلمين فرجًا ، فدفعه رسول الله ﷺ إلى العامري ومخرجا ». فذفعه رسول الله ﷺ إلى العامري وصاحب، فؤرج معهما)(١٠).

#### ولا يحل في ديننا الغدر:

لقد ساهم سهيل بن عمرو في إرسال واحد من قومه رسولاً إلى المدينة مع مولاه ليمود بأبى بصير حليف بني زهرة ، ويلقن كل مسلم في مكة تسوّل له نفسه الفرار درسا لا ينساه بعودة أبي بصير، ومن جهة أخرى فهي امتحان لمحمد عن مدى التزامه

<sup>(</sup>۱) المغازي للواقدي ۲ / ۲۲۶ ، ۱۲۵ .

بهذا العهد. وهو الذي ينعى على الكفار غدرهم وفجورهم ونكثهم لعهودهم.

وتكررت المأساة على قلوب المسلمين من جديد، فأبو بصير ثقفى من غير مكة. وكان من الممكن التنصل من الميثاق بهذه الحجة، لكنه حليف بنى زهرة وينو زهرة بعثوا بطلبه بكتاب واضح محدد .

( قد عرفت ما شارطناك عليه ، وأشهدنا بيننا وبينك مِن رد من قدم عليك من أصحابنا، فابعث إلينا بصاحبنا ) .

وهنا تظهر عظمة التربية النبوية لهذا الجيل الفريد الذى سيقدم على عهود ومواثيق مع أهل الأرض كلهم .

فامر رسول اڭ 繼 آبا بصير أن يرجع معهم ودفعه إليهما . فقال أبو بصير : يا رسول الله، تردنى إلى المشركين يفتنوننى فى دينى؟ فقال رسول الله 纏: • يا أبا بصير إنا قد أعطينا هؤلاء القوم ما قد علمت ، ولا يصلح لنا فى ديننا الغدر » .

إن القائد العسكرى أو الزعيم السياسى يفكر دائمًا بمصيره السياسى والعسكرى إذا فقد ثقة جنوده وقواعده. وإن الحرص على استمرار منصبه هو دافعه الاساسى فى تحركه ، ولن يعدم مخرجًا يتنصل به من المسؤولية فيرضى جماهيره، ويقوَّى ثقتهم به ، ويبرز تصرفه مع عدوه .

أما رسول رب العالمين ، الذي جعله الله تعالى للناس كافة ، وقدوة وأسوة للمسلمين في الأرض وهو يقوم بتربية الجيل الفائد للبشرية ، لا يمكن أن يفكر بنصر مربع ، أو تأييد آتي جادف ليربي البشرية الضالة التائهة عليها . إن الربع الأتى ، والفرح الغائر برفض عودة أبي بصير، يربي هذا الجيل كله على النكت والغذو فينا بعد في كل تعامل مع العلو ، ويزيل شرف الكلمة من الوجود ؛ ولهذا وضع رسول الله ﷺ يده على جرحه الغائر الذي ينزف دما ، وعلى جرح المسلمين الدامي كذلك ، وعلى جرح أبي بصير الفائل ، وقرر التربية على المبدأ، جرح المسلمين الدامي كذلك ، وعلى جسوه تطبيقه . ولم يكن لديه - عليه الصلاة والسلام - في اطراق وقف إنما كان إعلان المبدأ الخالد للجيل الخالد، إلى والسلام - فيال المبائه المبدأ المبائد الحيالة الحيل الخالد، إلى الإجال المتابعة إلى قيام الساعة:

﴿ إِنَا قَدَ أَعَطَيْنَا هُؤُلَّاءَ الْقُومُ مَا قَدْ عَلَمْتَ، وَلَا يَصَلَّحَ لَنَا فَي ديننا الغدر؟.

فالغدر وشريعة الله نقيضان لا يجتمعان مهما كانت الخسائر جسيمة والأرباح الأنية عظيمة . فالربح الاعظم من هذا كله أن يتعلم خيرة أهل الأرض من مدرسة النبوة التطبيق العملي للمبدأ، ليس العرف النظرى بأن ينفذوا التزاماتهم وعهودهم، ولو على حساب حياتهم ووجودهم .

وهذا ما كان ،ويتكرر رجاء أبو بصير الجريح البطل: يا رسول الله، تردنى إلى المشركين؟ قال رسول الله 義宗: • انطلق يا أبا بصير، فإن الله سبجعل لك مخرجًا » .

وانطلق أبو بصير من عز الإسلام ودولته، إلى ذل الشرك وفننته ، يحمل بين جنبيه الامل والثقة بالله فإن الله جاعل له فرجًا ومخرجًا».

## ويل أمه لو كان مِسْعَرُ حرب:

هذا الجانب التربوى من الوفاه، ووفض النكت والغدر هو وجه واحد من القضية ،
لكن الوجه التاني هو إيقاء جذرة الإيمان متقدة مشتعلة وقد تُعطّم هذه النفوس حين
ترى الثائد الاعظم ﷺ يضطر لمصالح المومنين أنفسهم في مكة أن يعلن تخليه عن
حمايتهم وليواتهم ويلزم نفسه ، فكان الاعتصام بالإيمان ابتداء هو الذي يقى هذه
النفوس من الياس والقنوط ، فإن الله جاعل لك فرجاً ومخرجاً . ثم يأتى بعد ذلك
حفز هذه الهمم لتفعل شيئاً ما ذاتياً في مواجهة هذه الطواغيت ، فقد قصروا أولاً حين
لم يفروا بديهم إلى المدينة قبل هدنة الحديبية . وقبل الاضطرار إلى عدم قبولهم أعضاء
في دولة الإسلام الأولى ، وقد فجر الترآن طاقاتهم في التصميم على مغادرة مكة حين
أنزل فيهم : ﴿ إِنْ الذِينَ تُوفَاهُم المُلاكِدةُ طَالِعي أَلْفَيهِم قَالُوا فِيم كُتُم قَالُوا كُنّ مستشعفين
في الأرضي قالُوا أَلْم تَكُن أَرْضُ الله واسعةً فَهاجروا فيها فأرائيل مأواهم جهتم وسَاءتُ مصيراً .
في الأرضي قالُوا أَلَم تَكُن أَرْضُ الله واسعةً فَهاجروا فيها فأرائيل مأواهم جهتم وسَاءتُ مصيراً .
في الله أن يعثو منهم وكان الله عقواً غفوراً ﴾ (١) .

وهذا التوجيه الرباني قاد الكثير منهم إلى الفرار بدينه من الفتنة من مكة إلى المدينة، وجعل هذا الأمر مسؤولية شخصية ذاتية على المسلم أن يتحملها ويخطط لإنجاحها ،ولا يسركن إلى الذين ظلموا فتمسه النار ولا يجد من دون الله وليًا ولا نصيرًا . ولم يعذر الله تعالى إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا ، أما الرجال، أما الشباب، فلا عذر لهم في ذلك .

<sup>(</sup>۱) النساء / ۹۷ ـ ۹۹ .

أبا بصير: أبشر فإن الله جاعل لك فرجًا ومخرجًا. والرجل يكون خيرًا من ألف رجل، فاقعل وافعل، يأمرونه بالذين معه ) .

وبذلك وجهوا هذه الطاقات الثاقبة فاستيقظت حية تخطط وتفكر لتنتقل من دور الجندية الحالصة إلى دور الريادة القيادية ، والذى خطط ليفر من قلب برائن المدو فى مكة لا يعجزه أن يخطط للفرار من هذين الرسولين ، واشتغل ذهنه الوقاد . حيث مضى بهذا الذهن يخطط للضرب عدويه . وما هى إلا مسافة قصيرة وقصيرة جدًا عند ذى الحليفة ، ميقات أهل المدينة الذى لا يبعد بضعة عشر كيلو عن المدينة . نقد مخططه .

( فخرجوا حتى إذا كانوا بذى الحليفة انتهوا إليها عند صلاة الظهر ، فدخل أبو بصير مسجد ذى الحليفة فصلى ركعتين صلاة المسافي ومعه زاد له يحمله من تمر . فمال إلى أصل جدار فوضع زاده فجعل يتغذى وقال لصاحبيه : ادنوا فكلا : فقالا : لا حاجة لنا فى طعامك . فقال : ولكن لو دعوتمونى إلى طعامكم لاجبتكم وأكلت معكم. فاستحيا فدنوا ووضعا أيديهما فى التمر معه ، وقدًما سفرة لهما فيها كسر. فاكلوا جميعًا وأنسهم ) .

وبذلك أزال الجفوة بينه وبينهم، فارتاح العامرى، إذ قد ضمن البكر الذى استأجر عليه، وعلنى سيفه على الجدار. وراح أبو بصير يدنو اكثر فاكثر إلى نفسيهما وبياسطهما الحديث. فقال أبو بصير للعامرى: يا أنحا بنى عامر ما اسمك؟ قال: نخيس، قال: ابن من؟ قال: ابن جابر، فقال: يا أبا جابر، أصارم سيفك هذا؟ قال: نعم. قال: ناوليه أنظر إله إن ششت .

وانطلت الحديمة على العدو اللدود الذي جاء من مكة ليقود أبا بصير إلى جعيم المشركين في مكة. فناوله العامري وكان أقرب إلى السيف من أبي بصير، فأخذ أبو بصير بقائد أبو بصير بقائد أبو بصير بقائد كوثر بقائد الله بعض برد . لقد قتله بسيفه، وأدرك كوثر مولى العامري خطورة الموقف. قولى هارباً إلى المدينة، يقطع هذه الكيلات جميعاً خوقاً أن يدركه أبو بصير حتى دخل مسجد رصول الله ﷺ ،ويراه القائد الحبيب قادماً يلهث ،وقد وصل قليه إلى حنجرته من الحوف. فيدرك وضعه ـ عليه الصلاة والسلام.

ويقول: ١ هذا رجل قد رأى ذعرًا ٢ . ويقول الرجل:

قتل صاحبكم صاحبي، وأفلتُّ منه ولم أكد ) .

إنه لم يعد يريد أخذ أبي بصير، إنما يريد النجاة روحه و لا نحاء .

وها هو أبو بصير يعود إلى قائده الحبيب قائلاً:

وَقَتْ ذَمَنَكَ، وآدى الله عنك، وقد أسلمتنى بيد العدو، وقد امتنعت بدينى أن أنقن، وتبدّيت بى أن أكذّب بالحق. فقال رسول الله ﷺ وهو يرى هذا الجندى الباسل، والفتى العظيم يقتل حارسه بسيفه، ويلجأ الآخر فزعاً منه إلى المدينة. فيعرف أنه ليس ذو طاقات عادية إن بإمكانه أن يكون قائد ثورة لو كان معه أتباع ورجال. فلم يفكر بنفسه وحده ، ولا يجعل مهمته أن يفجر الأرض بطواغيت مكة، ويشعل حربا عليهم الأمرين .

وحسب التربية النبوية العظيمة الخالدة، التى تنشئ الطاقات أو تشعل الطاقات المطفأة، أو تفجر الطاقات المشتعلة، وتستفيد منها إلى أقصى حدود الاستفادة، حسب هذا المنهج التربوى الخالد أطلق ـ عليه الصلاة والسلام ـ كلمته الحالدة : 9 ويل أمه مسعر حرب لوكان معه رجال 4 .

وادرك أبو بصير من هذه الكلمة أنه حُمَّل مسؤولية جسيمة أكبر من مسؤوليته الشخصية، وأن عليه أن يقود ثورة المسلمين في مكة، فله من الشجاعة العربية والدهاء الثقفي ما يمكنه من ذلك .

#### وقاد حرب العصابات ضد الطواغيت :

قال \_ عليه الصلاة والسلام \_ لكوثر: ( ترجع به إلى أصحابك ؟ فقال: يا محمد ، قد أهمتنى نفسى، ما لى به قوة ولا يدان. فقال رسول الله 義 لاي بصبر: ﴿ اذْهُبِ حِيث شَنْتَ ﴾ .

فخرج أبو بصير، واعتار المكان المناسب لحرب العصابات حيث يتجمع الرجال هناك على الساحل، على طريق قوافل مكة. والزهد والصبر على الجوع والعطش، والجلد على الاهوال من أول سمات قائد الثورة .

( فخرجت ما معى من الزاد إلا كف من قمر فأكلتها ثلاثة أيام، وكنت أتى الساحل فأصيب حينانًا قد القاها البحر فأكلها) . ولابد له أن يعتمد على إنتاج الطبيعة فى طعامه وشرابه ما أمكته ذلك .

وكان عمر بن الحظاب 送雲 يغلى كالمرجل. فبعث بالسر إلى المسلمين في مكة يخيرهم بكلمة الرسول ﷺ، ويخيرهم بكان أبي بصير وموطن دولته الجديدة. فلما جامهم كتاب عمر جعلوا يتسللون رجلاً رجلاً حتى انتهوا إلى أبي بصير فاجتمعوا عنده قريًا من سبعين رجلاً . لقد تحرروا من طفيان مكة، وأقاموا دولتهم بذى المروة بالساحل، لا سلطان لاحد عليهم، وقريش التى هجرت الحرب ومضت إلى قوافلها التجارية تملأ الارض جيئة وذهابًا. ها هى تفاجأ برعب قاتل .

فإذا المستضعفون الذين كانت تذيقهم ألوان العذاب في مكة ينقضون على تجارتها فيأخذونها، ويبعثون حراس القافلة أصحابها صرعى مجندلد، إلى مكة .

( فكانوا قد ضيَّقوا على قريش ، لا يظفرون بأحد إلا قتلوه ، ولا تمر عير إلا اقتطعوها حتى أحرقوا قريشًا ).

واجتمع سراة مكة وأشرافها وأبطالها يعالجون الوضع الجديد المقلق الرعب لهم، لقد غدت تجارتهم غنيمة للمسلمين المستضعفين، ورجالهم يبادون بايديهم . فما الحل: أن يشدُّدوا الحراسة، ويبعثوا الإبطال لحماية القافلة ، فلم يكتفوا بالرجل والرجلين إنما بعثوا في هذه القافلة الضخمة ثلاثين رجلاً. وجاءت الاخبار بعد رفع مستوى الحماية بالكارثة الكبرى ، حتى أحرقوا قريشًا . فمر ركب يريدون الشام معهم ثلاثون بعيرًا، وكان هذا آخر ما اقتطعوا ، لقد أصاب كل رجل منهم ما قيمته ثلاثون دينارًا .

وأرادت الدولة الفتية دولة الثوار أن تصل بدولة الإسلام في المدينة بأن تبعث الحمس لرسول الله في المدينة بأن تبعث الحمس لرسول الله في ال

### وتراجعت قريش عن شرطها أمام الثورة المسلمة:

فلما بلغ سهيل بن عمرو قتل أبي بصير للعامرى اشتد ذلك عليه. وقال: والله ما صالحنا محمد على هذا. وطلب سهيل وزير خارجية مكة اجتماعاً طارئاً لحكومتها، وحدَّتهم عن المخاطر الكبرى، ومقتل العامرى، وما حدَّث به كوثر قريش عن جيش محمد وقوته .

لكن قريش أدركت أن محمدًا ﷺ أشرف وأذكى من أن يبتَّت غدرًا أو يسجُّله عليه. فقالت لسهيل حين حدثها عن مقتل العامري:

قد برئ محمد منه ، قد أمكن صاحبكم فقتله بالطريق، فما على محمد في هذا؟

 <sup>(</sup>١) يفرَّضهم: يفضَّل الحلال والحرام والحدود .
 (٢) يجمعهم: يصلى بهم الجمعة .

فقال سهيل: قد والله عرفت أن محمدًا قد أوفى، وما أوتينا إلا من قبل الرسولين . ويذلك تحرَّر الجانب الدبلوماسي من أى خرق للاتفاق بين دولة قريش ودولة المدينة، ويقى الحوف من هذه العصابة الني أشاعت القلق والرعب والمخوف على طريق تجارة مكة .

( وانضم أبو جندل بن سهيل لهذه الثورة، فلما قدم عليهم كان هو الذي يؤمهم ).
 وبدأت عناصر أخرى من خارج مكة تنضم إلى هذه الدولة الجديدة:

(واجتمع إلى أبى جندل حين سمعوا بقدومه ناس من بنى غفار، وأسلم، وجهينة، وطوائف من الناس حتى بلغوا ثلاثمائة مقاتل وهم مسلمون) (أ).

ولا غرابة فى استلام أبى جندل القيادة، فالسمعة السياسية والعسكرية ذات وزن كبير فى هذا المجال ، فإذا كان سهيل بن عمرو هو وجه مكة ونائبها وقائدها السياسى اليوم، فابته أبو جندل بن سهيل هو القائد العام للثورة الإسلامية على الساحل، والتى تهدد أمن مكة واستقرارها وهو الذى يعلن فى بلاغ عام تسير به الركبان :

أبلغ قريشاً عن أبسى جسندل فى معشر تغفق راياتهام فى معشر تغفق راياتهام يأبيون أن تبقى لهم رفقة أو يجعل الله لهم مخرجاً والحقق لا يغلب بالباطال فيسلم ألماره بإسلامهه

## قريش تستسلم والمسلمون ينضمون لخيرة أهل الأرض:

قال: فاقاموا مع أبى جندل وأبى بصير لا يعر بهم عير لقريش إلا أخذوها وقتلوا أصحابها. فأرسلت قريش إلى رسول الله ﷺ أبا سفيان بن حرب يسألون ويتضرعون إليه أن يبعث إلى أبى بصير، وأبى جندل بن سهيل ومن معه ، فقدموا عليه وقالدا: من خرج منا إليك فأمسكه غير حرج أنت فيه فإن هؤلاء والركب قد فتحوا علينا بابًا لا يصلح إقراره(١٠).

<sup>(</sup>١) دلائل النبوة للحافظ البيهقي ٤/ ١٧٣.

<sup>(</sup>٢) ذي المروة: موسع فمي أرض جهينة نما يلمي سيف البحر بين مكة والمدينة . (٣) الفتا: جمع قناة وهي الرمع . (غ) الذايل: إشارة إلىي أن رماحهم رقاق .

<sup>(</sup>٥) لم يأثل: لم يحلف . (٦) سبل الهدى والرشاد ٤/ ١٠٢ .

فكتب رسول الله ﷺ إلى أبى جندل وأبى بصير يأمرهم أن يقدموا عليه، ويأمر من معهما ممن اتبعهما من السلمين أن يرجعوا إلى بلادهم وأهليهم، ولا يعترضوا لاحد مرّ بهم من قريش وعيراتها ، فقدم كتاب رسول الله ﷺ - زعموا – على أبى جندل وأبى بصير بموت، فعات وكتاب رسول الله ﷺ في يده يقرق. فدفته أبو جندل مكانه، وجعل عند قبره مسجداً، وقدم أبو جندل على رسول الله ﷺ معه ناس من أصحابه، ورجع سائرهم إلى أهليهم وأمنت عيرات قريش (١).

وفى رواية الواقدى:

وأقبل أصحابه إلى المدينة وهم سبعون رجلاً فيهم الوليد بن الوليد بن المغيرة، فلما دخل الحرَّة عثر، فانقطعت إصبعه فربطها وهو يقول:

هـل أنـت إلا إصبع دميـت وفـى سبيـل الله مـا لقيـت (٢)

واستجاب الله تعالى دعوة رسوله ﷺ التي كان يقنت بها :

اللهم نج الوليد بن الوليد، اللهم نج سلمة بن هشام، اللهم نج عياش بن أبى
 ربيعة ، اللهم اجعلها سنين مثل سنى يوسف › ثم لم يزل يدعو حتى نجاهم الله تعالى.
 ثم ترك الدعاء لهم٣٦.

وفى الرواية الثانية:

عن أبى هريرة عن النبي ﷺ ، فذكر الدعاء للمستضعفين ثم قال: ( اللهم اشدد وطأتك على مضر، وخذهم بسنين كسنى يوسف ،. فأكلوا العلهز. قال: فقلت للقاسم ابن محمد قال: الوبر والدم .

وكانت هذه الاستجابة الربانية من خلال الجهد البشرى والجهاد الدائم الدؤوس ، فقد أكلت قريش العلهز . عندما قطع ثمامة بن أثال المسيرة والبر عن أهل مكة بعد إسلامه، وهو سيد بنى حنيفة، وأكلت قريش العلهز من جهة ثانية يوم قطعت دولة الثوار فى مكة طريق قواقل الشام عليها .

( وقدم أبو سفيان على رسول الله ﷺ فقال: قد قطعت وأشفت من كان يحمل إلينا حتى هلك قومك، فأمِّن الناس حتى يحملوا ). فأمِّن الناس حتى حملوا، وكتب إلى ثمامة بن أثال أن يعيد إلى أهل مكة البر والميرة، وأنهى دولة الثوار وأمن الظريق لفريش. بعد هزائمها العسكرية والسياسية والاقتصادية، ولكن بعد أن ضم المستضعفين

<sup>(</sup>١) دلائل النبوة للبيهقي ٤/ ١٧٥ . (٢) المغازي للواقدي ٢/ ٦٢٥ .

<sup>(</sup>٣) البخاري ٦٥ ،ك التفسير ٣/ ١٨٣ ، ١٨٤ .

المؤمنين في مكة إلى حزب الله في المدينة، وأصبحت هذه الكوكبة البشرية هي درة البشر في الارض ، حيث انضم إلى أهل بيعة الرضوان إخوانهم المؤمنون المشورون في الارض، فجاء السبعون من دوس، والسبعون من اليمن ، والثلاثون ونيف من الحبشة. وهؤلاء السبعون من قريش، والسبعون من صملمي الحبشة ، ليمثل هؤلاء جميعًا في مُحمدً رسول الله والمدين من المرشد كل المرشود كل كنابه العزيز؛ ليؤدى كل

امرئ منهم دوره في قيادة البشرية .

(١) الفتح / ٢٩ .

## التربية بالهجرة ( المرأة المهاجرة وانضمام النساء للجيل القيادى )

ا - وعن عروة بن الزبير - رضى الله عنهما - أنه سمع مروان والمسور بن مخرمة ـ رضى الله عنهما ـ يخبران عن أصحاب رسول الله فلله قلل قال: ( لما كاتب سهيل بن عمرو يومنذ كان فيما اشترط سهيل بن عمرو على النبي فلله الآتيك منا أحد ـ وإن كان على دينك ـ إلا رددته إلينا وخليت بيننا وبيته. فكره المؤمنون ذلك وامتعضوا منه. وأبي سهيل إلا ذلك . فكاتبه النبي فلله على ذلك ، فرد يومنذ أبا جندل إلى أبيه سهيل ابن عمرو ، ولم يأته أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة وإن كان مسلماً . وجاءت المؤمنات مهاجرات، وكانت أم كاثوم بنت عقبة بن أبي معيط عمن خرج إلى رسول الله يؤمنات مهاجرات، وكانت أم كاثوم بنت عقبة بن أبي معيط عمن خرج إلى رسول الله يؤمنات ، وهي عانق ، فجاء ألماها يسالون النبي فلله أنول الله فيهن: ﴿ إِذَا جَاءَكُم المؤمنات مهاجرات فامتحروهُنْ اللهُ أعلَم بإعابهن ﴾ إليهم ؛ لما أنول الله فيهن: ﴿ إِذَا جَاءَكُم المؤمنات مهاجرات فامتحروهُنْ اللهُ أعلَم بإعابهن ﴾

( قال عروة : فاخبرتنى عائشة، أن رسول الله ﷺ كان يمتحنهن بهذه الآية: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ المُؤْمِاتُ مُهَاجِراتُ فَانْتَحِوْهُنَّ ﴾ . . . إلى ﴿ غَفُورٌ رُجِم ﴾ . قال عروة : قالت عائشة : فعن أتو بهذا الشرط منهن قال لها رسول الله ﷺ: 3 قد بايعنك ﴾؛ كلامًا يكلمها به . والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة، وما بايعهن إلا بقوله (٣).

٧- (قوله: فكانت أم كلنوم بنت عقبة بن أبى معيط عن خرج إلى رسول الله ﷺ أى من مكة إلى المدينة مهاجرة مسلمة فقوله: ﴿ وهى عانق ﴾ أى: بلغت واستعقت التزويح ولم تدخل فى السن . وقبل : هى الشابة ، وقبل : فوق المعصر وقبل : استحقت التخدير، وقبل : بين البالغ والعانس. وتقدم بسط ذلك فى كتاب المديين. قوله : (فجاء أهلها يسالون رسول الله ﷺ أن يرجعها إليهم ) . فى حديث عبد الله بن أبى معيط فخرج اخواها الوليد وعمارة ابنا عقبة بن أبى معيط فخرج اخواها الوليد وعمارة ابنا عقبة بن أبى معيط شخى قدما المدينة، فكلما رسول الله ﷺ أن يرجعها إليهم، فنقض العهد بنه وبين المشركين فى النساء خاصة. فنزلت الآية. أخرجه ابن مردوبه

<sup>(</sup>۱) المتحنة / ۱۰ .

<sup>(</sup>٣٠٢) فتح الباري شرح صحيح البخاري ك الشروط ٥ ٣١٢ رقم ( ٢٧١١ ، ٢٧١٣ ) .

فى تفسيره .وفى هـذا يظهر المـراد بقـوله فى حـديث الباب (حتى أنزل الله فى المؤمنات ما أنزل أى:من استثنائهن من مقتضى الصلح على ردً من جاء منهم مسلما . . . ) (١١.

٣ (وأوضح من ذلك ما أخرجه الطبرى من طريق العوفى ،عن ابن عباس قال: كان امتحانهن أن يشهدن أن لا إله إلا الله وأن محملاً رسول الله ) . وأما ما أخرجه الطبرى أيضاً والبزار من طريق أبي نصر، عن ابن عباس : وكان يمتحنهن والله ما خرجت إلا حبًا لله ولرسوله ، ومن طريق ابن أبي غيج عن مجاهد نحو هذا ، ولفظه: فاسالوهن عما جاء بهن. فإن كان من غضب على أزواجهن أو سخطة أو غيرة ولم يُومِّن فارجعوهن إلى أزواجهن، ومن طريق قتادة: كانت محتنهن أن يستحلفن بالله ما أخرجكن نشوز، وما أخرجكن إلا حب الإسلام وأهله، فإذا قلن ذلك قبل منهن، فكل ذلك لا ينافى رواية العوفى لاشتمالها على زيادة لم يذكرها (٢).

٤- واخرج ابن عبد الرواق ، عن معمر، عن قدادة أنه ﷺ كان يمتحن من هاجر من النساء : بالله ما خرجت إلا رغبة في الإسلام ، وحباً لله ورسوله ؟ وأخرج عبد بن حميد من طريق ابن أبي نجيح، عن مجاهد نحوه ، وزاد : ولا خرج بك عشق رجل منا، ولا فرار من زوجك. وعند ابن مردويه وابن أبي حاتم والطبراني من حديث ابن عباس نحوه وسنده ضعيف ، ويمكن الجسمع بيسن التحليف والمبايعة والله أعلم . وذكر الطبرى وابن أبي حاتم ، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم:أن المرأة من المشركين كانت إذا غضبت على زوجها قالت: والله الاهاجرة إلى محمد، فنزلت : ﴿ ... فَاصَحْوهُمُ \* (٣).

\* \* \*

لقد احتفل القرآن بهـا ويأمثالهـا ،فأنـزل بهـن آية الممتحنـة ، وسميت السورة كلها باسمها : سورة الممتحنة لما كان لها من أهمية في الوجود الإسلامي .

هي أم كلثوم بنت عُقبة بن أبي معيط ، ففي أي بيئة نبتت ـ رضي الله عنها.

لقد كان عقبة بن أبي معيط أعدى العدو لرسول الله ﷺ وهو أبوها. وهذه نماذج من عدائه لله ورسوله :

أ\_ قدم عقبة يوماً من سفر، فصنع طعاماً ودعا الناس من أشراف قريش، ودعا الناس عقبة يوماً من سفر، والمعامل أبي رسول الله أن يأكل. فقال: ما أنا بأكل طعامك حتى نشهد أن لا إله إلا الله. فقال عُقبة: أشهد أن لا إله إلا الله. وقال الله،

<sup>(</sup>۱) فتح البارى شرح صحيح البخارى ٧/ ٤٥٤ . (۲) للصدر نقسه ٩/ ٢٥٠ . (۲) الصدر نقسه ٨/ ١٣٧٠ .

فأكل ﷺ من طعامه وانصرف الناس، وكان عُقبة ، صديقًا لأبي بن خلف، فأخير الناس أبيًا بمقالة عقبة فأتي إليه وقال: يا عقبة ، صبوت؟ قال: والله ما صبوت، ولكن دخل منزلي رجل شريف، فأبي أن يأكل طعامي إلا أن أشهد له ، فاستحييت أن يخرج من بيتى ولم يطعم، فشهدت له فطعم، والشهادة ليست في نفسي. فقال له أبي: وجهي ووجهك حرام إن لقبت محمدًا فلم نظأه، وتبزق في وجهه، وتلطم عينيه. فقال له عقبة: لك ذلك، ثم إن عقبة لفي النبي ﷺ فقعل به ذلك .

قال الضحاك : لما يزق عُقية لم تصل البصقة إلى وجه رسول الله م وسلت إلى الموت. إلى الموت. إلى وجهه هو كشهاب نار فاحترق مكانها، وكان أثر الحرق في وجهه إلى الموت. وحيننذ يكون المراد بقوله فيما تقدم. ( قعاد بصاقه برصاً في وجهه ) أى صار كالبرص، وآنزل الله في حقه : ﴿ وَيَوْمَ يَعْضُ الطَّالُمُ عَلَىٰ يَعْدِهُ ﴾ (١). وهكذا اختار ابن معيط صفة الشيطان بعد أن كاد أن يسلم إرضاء خليله أبي بن

طف . ه رَيْمُ يَسُمُ الطَّالُ عَالَ مُرْمُنَا مُثَالًا مُرَالًا مُثَالِّا مُنْ الْمُرْمُنِّا لِمُرَالًا اللهِ اللهِ

﴿ وَيَوْمُ يَضَعُرُ الطَّالِمُ عَلَىْ يَدَهُ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذَتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا . يَا وَيَلَيَىٰ لَيْتَنِي لَمُ أَتَّخِذُ فُلاناً خَلِيلًا لَقَدْ أَصْلَحِي عَنِ الذِكْرِ بِمَدْ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانَ لِالإسانِ خَذُولاً ﴾ (٧)

ب ـ ونسى عقبة بن أبى معيط شرف محمد بن عبد الله، خصوصاً عندما رأى عمه أبا لهب يشاركه العداء، فصار يتسابق معه على إيذاء رسول الله ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ فهو ليس ذو شخصية مستقلة إنه تابع ذليل تأثر بصاحبه أبى بن خلف، وها هو يتأثر بابى لهب، حتى ليقول ـ عليه الصلاة والسلام: « كنت بين شر جارين: أبى لهب، وعقبة بن أبى معيط، إن كانا ليأتيان بالفروت فيطرحانها على بابى » (٣).

جـــ واشند لؤم عُمَّة في استعلائه بغيره، واندفاعه إلى إيذا، محمد ﷺ ليكسب رضا زعامات مكة، تتحدث عنه المجالس وعن بطولته. وها هو يرضى أن يكون بطل قريش لا في إلقاء الفرث على باب محمدﷺ، بل بإلقائه على ظهره وهو ساجد . فعن عبد الله بن مسعود قال:

كنا مع رسول الله ﷺ فى المسجد وهو يصلى، وقد نُحر جزور ويقى فرئه (أى روئه فى كرشه ) فقال أبو جهل: ألا رجل يقوم إلى هذا القَدْر يلقيه على محمد؟ وفى رواية: أيكم قال قائل: ألا تنظرون إلى هذا المراشى. أيكم يقوم إلى جزور بنى فلا:

<sup>(</sup>١) السيرة الحلبية ١/ ٥٠٩، ٥٠٩ . (٢) الفرقان / ٢٧ \_ ٢٩ .

<sup>(</sup>٣) السيرة الحلبية ٨/١ . ٥

فيعد إلى فرثها ودمها وسلاها، فيجى، به، ثم يمهله حتى إذا سجد وضعه بين كفيه، وفى رواية : ( أيكم يأخذ سلى جزور بنى فلان \_ لجزور ذبحت من يومين أو ثلاثة \_ فيضعه بين كتفيه إذا سجد؟ ) فقام شخص من المشركين ، وفى لفظ : أشقى القوم وهو عقبة بن أبى معيط ، وجاء بذلك الفرت فالذاء على النبى ﷺ وهو ساجد فاستضحكوا، وجعل يعضهم يميل على يعض أى من شدة الضحك، قال ابن مسعود. فهينا أى : خفنا أن نلقيه عن ﷺ حقى جاءت فاطعة \_ رضى الله تعالى عنها \_ أى بعد أن ذهب عن ظهر رسول الله ﷺ. حتى جاءت فاطعة \_ رضى الله تعالى عنها \_ أى بعد أن ذهب إليها إنسان وأخبرها بذلك واستمر ﷺ ساجداً حتى القته عنه، ولما القته عنه أقبلت عليهم تشتمهم. فقام النبي ﷺ. فسمعته يقول: ﴿ اللهم اشدد وطأتك على مضر سنين يوسف، اللهم عليك بأبى الحكم بن هشام، وعتبة بن ربيعة ، وعقبة بن أبى معيط ، وأمية بن خلف ﴾ . . . . . وإن ابن مسعود قال: والله لقد رأيتهم ، وفى رواية ): رأيت الذى سمى رسول الله ﷺ، صرعى يوم بلا ، ثم سحوا إلى القلب،

وتؤكد رواية مسلم الثانية أن عُشبة هو بطل هذه المحاولة كلها ، فعن عبد الله قال: بينما رسول الله ﷺ ساجد ، وحوله ناس من قريش إذ جاء عُشبة بن أبي معيط بسلا جزور ، فقذفه على ظهر رسول الله ﷺ. فلم يرفع رأسه، فجامت فاطمة ، فاخذته عن ظهره، ودعت على من صنع ذلك ، فقال: ﴿ اللهم عليك بالملا من قريش ، أبا جهل بن هشام، وعتبة بن ربيعة ، وعقبة بن أبي معيط ، وشبية بن ربيعة ، وأمية بن خلف » ﴿ أَوْ أَيْ بِن خلف، شعبة الشاك ﴾ قال: فلقد رأيهم قلوا يوم بدر، فألقوا في بر غير أن أمية أن في البر (٣).

السموات والارض ، وملائكة الرحمن يرنون في هذا الوجود إلى سيد ولد آدم . قد اجتمع عليه أثمة أهل النار من الملأ من قريش ، وسلا البعير بروئه ودمه على ظهره قد اجتمع عليه به وسلام وضح ملائكة الرحمن ثارًا لسيد الحلق ، وشرف الله تعالى سيدة ناء الجنة وسيدة نساء العالمين أن تزيل هذا القَدَرَ عن ظهر أيها - عليه الصلاة والسلام - وفرعون قريش أبو جهل ، وهامانه عقبة والملأ معهما يتمايلون من الضحك . عليه الصلاة والملامن خيرة أهل الارض ينظرون ويصبرون حسب الاوامر الموجهة لهم من نبيهم عليه الصلاة والسلام .

<sup>(</sup>۱) السيرة الحالية 1/ ٤٦٩، ٤٧٠ وهو عند مسلم ١٤١٨/٣ برقم (١٧٩٤) . (۲) مسلم ١٤١٩/٣ برقم (١٧٩٤) وهي رواية البخاري. القتح برقم (٣٨٥٤) ٧/ ١٦٥ .

إنه الأذى بالقذر لنور هذا الوجود من خلق الله ، تكاد تنشق منه الارض، وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا، وأن القوا الجزور بفرثه ودمه على أحب خلق الله إلى الله محمد عليه الصلاة والسلام. وكان الانتقام الرباني منهم بيد الملائكة وعباد الرحمن يوم بدر إذ صرعوا فيها .

وبينوم بندر إذا تنزد وجوههم حبرينل تحنت لنواثننا ومحمد

د ـ ثم كانت محاولة القتل الثلاثية، وكان أبطالها: أبو جهل بن هشام، وعقة بن أبي معيط ، وأمية بن خلف ، فعن عثمان بن عفان كلي قال :كان رسول الله ﷺ يطوف بالنبيت ويلده في يد أبي بكر، وفي الحجر ثلاثة نفر جلوس : عقة بن أبي معيط، وأبو جهل بن هشام، وأمية بن خلف. فعرَّ رسول الله ﷺ قلما حاذاهم ألم بعض ما يكره. فعُرف ذلك في وجه النبي ﷺ ، قدنوت منه حتى وسطته، أبد جملة وسط فأن الله بيني وبين أبي بكر، وأدخل أصابعه في أصابعي وطفئا جميعاً. فلما حاذاهم قال أبو جهل:

والله لا نصالحك ما بلَّ بحر صوفه ، وأنت تنهى أن نعبد ما كان يعبد آباؤنا. فقال رسول الله ﷺ: ( أنا ذلك ، ثم مشى عنهم فصنعوا به فى الشوط التالت مثل ذلك. حتى إذا كان الشوط الرابع ناهضوه - أى قاموا له ﷺ . ووثب أبو جهل يريد أن يأخذ بمجامع ثوبه ﷺ . فدفعت فى صدره فوقع على استه، ودفع أبو بكر أمية بن خلف. ودفع رسول الله ﷺ هو هو واقف ثم قال: ( أما والله لا تنتهون حتى يحلً الله بكم عقابه » أى ينزل عليكم عاجلاً . قال عثمان: فوالله ما منهم رجل إلا أخذته الرعدة فجعل رسول الله ﷺ يقول: ( بئس القوم أنتم لنبيكم » . ثم انصرف إلى بيته، وتبعناه حتى انتهى إلى باب بيته، ثم أقبل علينا بوجهه. فقال: ( أبشروا فإن الله على أيديكم عاجلاً » . ثم انصرفنا إلى بيوننا ، نبية، إن هولاء الذين ترون عا يذبح الله على أيديكم عاجلاً » . ثم انصرفنا إلى بيوننا ، فوالله لقد ذبحهم الله بايدينا يوم بدر (۱).

هـــ ثم كان بطل محاولة منفردة لعله يفوز بإمامة أهل النار .

ففي البخاري عن عروة بن الزبير \_ رضى الله تعالى عنهما \_ قال:

<sup>(</sup>۱) السيرة الحلبية ( ۷۷ ٪ ، ۷۲٪ وهو فى فتح البارى عند ابن حجر ( وقد روى الزبير بن بكار والدارقطنى فى الافراد من طريق عبد الله بن عروة عن عروة، حدثش عمرو بن عثمان عن اب عبمان ، قال: اكثر ما نالت قريش من رسول الله ﷺ أى رايته يومًا ... وفرقت عبنا عثمان. فذكر قصة ... ) ۷/ ، ۱٦۸ .

( قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص: أخبرنى بأشد ما صنع المشركون برسول الله 選等 قبل : بينما رسول الله 選等 على معيط و ألى عقبة بن أبى معيط فاخذ بمنكب رسول الله 選 ، ولوى ثوبه فى عنقه فخشه خنقًا شديدًا، فأقبل أبو بكر الصديق ـ رضى الله تعالى عنه ـ فأخذ بمنكيه ودفع عن رسول الله ﷺ قال: ﴿ أَتَشُونَ رَجُلاً أَنْ يَقُلُونَ مَنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ ال

و ـ وكان مجرم الحرب وإمام أهل النار قد وقع أسيرًا مع شريكه النضر بن الحارث.

قال ابن إسحاق: حتى إذا كان رسول الله 鐵 بالصفراء قتل النضر بن الحارث، قتله على بن أبي طالب كما أخبرني بعض أهل العلم من أهل قلة.

قال ابن إسحاق: ثم خرج حتى إذا كان بعرق الظَيِّة، قُل عقبة بن أبي معيط... والذى أسر عقبة عبد الله بن سلمة أحد بنى العجلان. فقال عقبة حين أمر رسول الله ﷺ بقتله : فمن للصبية با محمد؟ قال: النار، فقتله عاصم بن ثابت بن أبي الألفح الأنصارى .. قال ابن هشام، ويقال : قتله على بن أبي طالب فيما ذكر لى ابن شهاب الزهرى وغيره من أهل العلم <sup>(1)</sup>.

هذه البينة التى نشأت بها أم كلئرم بنت عقبة بن أبى معيط وأمها تمثل البيئة نفسها ، فأمها أروى بنت كريز بن ربيعة، ولم تدخل فى الإسلام إلا بعد الفتح، وأخوها الوليد ابن عقبة لم يدخل فى الإسلام إلا بعد الفتح . فالبيئة كلها معمل حقد، ومرجل بغض لرسول الله ﷺ. فكيف أمكن لأم كلئوم ـ رضى الله عنها ـ أن تُشتَرع من هذه البيئة الحاقدة الكافرة، ليتسلل الإسلام إلى قلبها قبل رجال قومها ونسائهم .

إن هناك احتمالين ضعيفين أن يكون لهما أثر في صلة هذا القلب بشعاع الإيمان .

الاحتمال الأول: ما بهرها من خلقه ﷺ وهو جار لهم وما ترى من صبره، ومن حلمه، ومن عفته، فتجاوزت بهذا الانبهار حدود هذه البيئة الحاقدة .

الاحتمال الثانى: أن يكون لاخيها من أمها عثمان بن عفان كيُظيُّ دور فى زراعة بذرة الإيمان فى قلبها ورعاية هذه النبتة، ويرجح هذان الاحتمالان إذا عرفنا أنها قد دخلت الإسلام فى مكة سراً .

كما ذكر في ترجمتها \_ رضى الله عنها \_ في الطبقات الكبرى لابن سعد :

( أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط . . . وأمها أروى بنت كريز بن ربيعة . . .

<sup>(</sup>١) فتح الباري ، ك مناقب الأنصار ٧/ ١٦٥ ، ١٦٦ برقم (٣٨٥٦) .

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية لابن هشام ٢/ ٣٤٧ .

أسلمت بمكة وبايعت قبل الهجرة ، وهى أول من هاجر من النساء بعد أن هاجر رسول الله ﷺ إلى المدينة (١٠) . وعند الحافظ ابن حجر فى الإصابة: ( وكانت أم كلئوم ممن أسلم قديماً وبايعت، وخرجت إلى المدينة مهاجرة تمشى ) (٢).

وحين نذكر أن عثمان بن عفان كلي كان يدخل إلى المسلمين في مكة، في الحديبة يبشرهم باقتراب النصر، ويدعوهم إلى النبات على الحق. (ثم كنت أدخل على قوم مؤمنين من رجال ونساء مستضعفين فأقول: إن رسول الله ﷺ يبشركم بالفتح ويقول: • أظلكم حتى لا يستخفى بمكة الإيمان، فقد كنت أرى الرجل منهم والمرأة تتنجب حتى أظنً أنه يموت فرحًا بما خبرتُه، فيسأل عن رسول الله ﷺ فيخفى المسألة، ويشتد ذلك على أنفسهم ويقولون: اقرأ على رسول الله منا السلام، إن الذى أنزله بالحديبية لقادر أن يُدخله بطن مكة . . ) (٣).

ولا شك أن عثمان ﷺ قد زار أخته أم كلام. علناً صلة لرحمها بوجود أخويها العدوين اللدودين : الوليد بن عقبة، وعمارة بن عقبة، ولا شك أنه حين خلا بها وحدثها عن رسول الله ﷺ بكت فرحًا، واشتعل قلبها شوقًا لروية الحبيب المصطفى وحدثها عن رسول الله ﷺ وكن فرحًا، واشتعل قلبها شوقًا لروية الحبيب المصطفى ورسوله، لا يكاد يصدق أفى يقظة أم فى حلم. أن أخاها عثمان بجوارها، وأنه هو إلى الملابة واليمان فى قلبها ، وها هو يشرها بأن النصر قد أزف ، وتكاد تطير شوقًا إلى الملابة وساكنها ـ عليه الصلاة والسلام ـ ثم بلغها من عودة رسول الله ﷺ هذا العام مكذ فلبها حرقة وكمدًا، وهل تنظر عامًا كاملاً حتى تلقى رسول الله ـ عليه الصلاة والسلام ـ وهى تعد عمرها بالساعات ولمت فى ذهنها فكرة ثم استبعدتها أن تمضى فارة من مكة بدينها إلى المدينة، ثم استبعدتها خاصة وقد بلغها خروج أبى بصير وإعادته لأهل مكة حسب نص عهد الحديبة. وجلست على الجمر بين أخويها الحاقين، ومكة المنجرة حقدًا على رسول الله ﷺ، وتلقى مع أخوات مؤمنات لها، فلا تهدا ولا تقر، ولا تستطيع أن تلوق للنوم هذاقاً .

فقد اسودت الدنيا فى عينيها، وها هى ترى الفجر يطل عليها من ربى المدينة، ولكن أنى لها ذلك،وهى الفتاة العاتق البكر العذراء، تمضى فى هذه البيد وفى الظلام الحالك؟ فتقعد همتها عن الحركة، ثم تثب ثانية، لم لا تمضى أليس الله معها؟ البست

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى لابن سعد ٨/ ٢٣٠ .

<sup>(</sup>٢) الإصابة في تمييز الصحابة ٤/ ٨ ت ١٤٦٧/ ٢٧٤. (٣) المغازي للوقدي ٢ / ٦٠١ .

ماضية مهاجرة في سبيل الله؟ فلتضع خطة الفرار من أهلها وبيتها إلى الله ورسوله .

وتعود لتسائل نفسها: هل فعل هذا أحد غيرها، وتشجذ ذهنها فتذكر أختها فى الله أم سلمة التى قطعت البيد وحدها وحفظها الله ورعاها حتى نزلت المدينة، لكن أم سلمة مضت إلى زوجها، فهناك ما يبرر خورجها .

أما أم كلثوم فإلى أين تمضى، ولا أب لها ولا زوج إلا أخاها من أمها عثمان بن عفان، ويقيت هذه الهواجس تتنابها، حتى عزمت عزمتها الأخيرة، وصممت على أن تهجر الكفر وأهله، وحيدة عزلاء مهاجرة إلى الله ورسوله. ولننتقل إليها تحدثنا عن هذه الهجرة العظيمة الحالدة .

قالوا: لا نعلم قرشية خرجت بين أبويها مسلمة مهاجرة إلى الله إلا أم كلئوم بنت عقبة بن أبي معيط . كانت تحدث نفسها فتقول:

كنت أخرج إلى بادية لنا بها أهلى فأقيم الثلاث والأربع، وهى من ناحية التنجم أو قالت : بالحصحاص، ثم أرجع إلى أهلى فلا ينكرون ذهابى حتى أجمعت السير، فخرجت يومًا من مكة كأسى أريد البادية التى كنت فيها، فلما رجع من تبعنى خرجت حتى انتهبت إلى الطريق، فإذا رجل من خزاعة فقال : أين تريدين ؟ فقلت :حاجتى ، فما مسالتك ومن أنت؟ فقال : رجل من خزاعة: فلما ذكر خزاعة. اطمأنت إله؛ لدخول خزاعة في عهد رسول الله ﷺ وعقده ، فقلت:

> إنى امرأة من قريش أريد اللحوق برسول الله ﷺ، ولا علم لمى بالطريق . فقال: أهل الليل والنهار(١) أنا صاحبك حتى أوردك المدينة .

ثم جامنى بيعير فركبته، فكان يقود بن البعير، لا والله ما يكلمنى كلمة، حتى إذا أناخ البعير تنحى عنى، فإذا نزلت جاء إلى البعير فقيده فى الشجرة، وتنحى عنى فى الشجرة، حتى إذا كان الرواح جلنع البعير<sup>(١)</sup> فقرية وولى عنى، فإذا ركبته أخذ براسه فلم يلتفت وراء حتى ننزل. فلم يزل كذلك حتى قدمنا المدينة، فجزاه الله خيراً من صاحب! فكانت تقول: نعم الحى خزاعة!

قالت: فدخلت على أم سلمة زوج النبي ﷺ وأنا منتقبة فما عرفتنى حتى انتسبت، وكشفت النقاب فالنزمتني وقالت: هاجرت إلى الله ورسوله؟

<sup>(</sup>١) ربما أراد بذلك: نحن أهل الليل والنهار العارفون بمسالك الطريق ليلأ ونهارًا .

<sup>(</sup>۲) جذع البعير: حبسه على غير علف .

فقلت: نعم ، وأنا أخاف أن يردَّى رسول الله ﷺ إلى المشركين كما ردَّ غيرى من الرجال: أبا جندل بن سهيل، وأبا بصير. وحال الرجال يا أم سلمة لبس كحال النساء، والقوم مصبِّحى قد طالت غيبتى عنهم اليوم ثمانية أبام منذ فارقتهم، فهم يبحثون قدر ما كنت أغيب ثم يطلبوننى فإذا لم يجدونى رحلوا إلىَّ فساروا ثلاثًا.

فدخل رسول الله ﷺ على أم سلمة، فأخبرته خبر أم كلئوم ، فرحَّب بها رسول الله ﷺ، وقالت أم كلئوم:

يا رسول الله ، إنى فررت بدينى إليك فامنعنى ولا تردنى إليهم يفتنونى ويعائبونى. فلا صبر لى على العذاب، إنما أنا امرأة وضعف النساء إلى ما تعرف، وقد رأيتك رددت رجلين إلى المشركين حتى امتنع أحدهما وأنا امرأة .

فقال رسول الله ﷺ: 1 إنَّ الله نقض العهد في النساء، وأنزل الله فيهن الممتحنة ، وحكم في ذلك بحكم رضوه كلهم ؟ .

فكان رسول الله ﷺ يُرْدُ من جاء من الرجال، ولا يردُّ من جاءه من النساء .

وقدم أخواها الوليد وعمارة ابنا عقبة بن أبى معيط، فقالا: يا محمد، فِ لنا بشرطنا وما عاهدتنا عليه .

فقال: ﴿ قَدْ نَقْضَ اللَّهِ ﴾ . فانصرفا (١) .

لقد اختارت \_ رضى الله عنها \_ النزول على أختها أم سلمة، المهاجرة الأولى إلى المداللة في وهو المداللة المؤلى المي المداللة في وهو المداللة المؤلى المداللة ال

وكانت هذه الهجرة العظيمة إيذانًا بعهد جديد من هجرة النساء اللاتى سيقندين بأم كلثوم ـ رضى الله عنها ـ فرارًا بدينهن من الفتنة .

قال ابن سعد: (هي أول من هاجر من النساء بعد أن هاجر رسول اڭ 磐 إلى المدينة ، ولم نعلم قرشية خرجت من بين أبويها مسلمة مهاجرة إلى الله ورسوله إلا أم كلئوم بنت عقية، خرجت من مكة وحدها وصاحبت رجلاً من خزاعة حتى قدمت

<sup>(</sup>۱) المغازي للواقدي ۲/ ۱۲۹ – ۱۳۱.

المدينة في الهدنة ،هدنة الحديبية. فخرج في أثرها أخواها الوليد وعمارة ابنا عقبة فقدما المدينة من الغد يوم قدمت فقالا:

يا محمد ، ف لنا بشرطنا وما عاهدتنا عليه .

وقالت أم كلثوم: يا رسول الله ، أنا امرأة وحال النساء إلى الضعفاء ما قد علمت. فتردني إلى الكفار يفتنوني في ديني ولا صبر لي؟ .

فنقض الله المهد في النساء. وأنزل فيهن الممتحنة، وحكم في ذلك بحكم رضوه كلهم. وفي أم كلئوم نزل:

﴿ فَاسَتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِن ﴾ فامتحنها رسول الله، وامتحن النساء بعدها يقول: « والله ما أخرجكن إلا حب الله ورسوله والإسلام، وما خرجتن لزوج ولا مال ؟؛ .

فإن قلن ذلك تركن وحبسن فلم يُرددن إلى أهليهن<sup>(١)</sup> .

لقد خاضت المحنة \_ رضى الله عنها \_ بقلب خالص ونفس نقية، وأقسمت بالله أنه ما أخرجها إلا حب الله ورسوله والإسلام ،وما خرجت لزوج ولا مال .

والزهرى ـ رحمه الله ـ يحدث فيقول: كان المشركون قد شرطوا على رسول الله ي يوم الحديبية إنه من جاء من قبلنا وإن كان على دينك رددته إلينا، ومن جاءنا من قبلك، رددناه إليك ، فكان يرد إليهم من جاء من قبلهم يدخل فى دينه. فلما جاءت أم كلوم بنت عقبة بن أبى معيط مهاجرة ،جاء أخواها يريدان أن يُخرجاها ويرداها إليهم، فانزل الله تبارك وتعالى:

﴿ يَا أَيُّهَا الذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِناتُ مُهَاجِراتِ فَاصَّحُومُنُ اللهُ أَعَلَمُ بِإِيَاتِهِنَ فَإِنْ مَا مَلَ لَهُمْ وَلا هُمْ عَلَوْنَ لَهُنُ وَأَتُوهُمْ مَا مَا مَنْعُوا لَهُمْ وَلا هُمْ عَلَوْنَ لَهُنُ وَأَتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا ذَلِ جَنَاعٍ عَلَيْكُمْ أَنْ تَكْمُوهُمْ أَجُوهُمْ وَلا تَصَمَّوا بِعَصْمِ الْكُوافِرُ وَإِنَّا الْفَقُوا وَلَمْ اللّهِ ﴾ قال : هو الصداق ﴿ وَإِنْ فَاتَكُمْ وَهُمْ اللّهِ ﴾ قال : هو الصداق ﴿ وَإِنْ فَاتَكُمْ فَهُمْ مِنْ اللّهِ ﴾ قال : هو الصداق ﴿ وَإِنْ فَاتَكُمْ اللّهِ ﴾ قال : هو المداق ﴿ وَإِنْ فَاتَكُمْ اللّهِ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهِنَ فَعَيْتُ أَوْوَاجُهُمْ مِنْكًا مَا أَنْفَقُوا وَاتَقُوا اللّهِ فَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ مَا نَفْقُوا وَاتَقُوا اللّهِ مَا أَنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى مَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى مَا لَمُنْ اللّهُ عَلَى مَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُوا لِللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ ا

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى لابن سعد ٨/ ٢٣٠ . (٢) المتحنة / ١٠ .

المسلمات اللاتي جئن من قبلهم(١).

لقد كانت هجرة أم كلثوم حادثة فأصبحت ظاهرة، تحتاج إلى تشريع. فأنزل الله \_ تعالى \_ على نبيه المصطفى تشريع هذه الحالات كلها، لتكون حافزاً للنساء المسلمات في مكة أن يتحركن مقتديات بأم كلثوم نحو المدينة.

فعلاقة الإسلام هى علاقة الحياة والموت. والولاء والبراء لدين الله هو الحكم النهائي.

ولابد من التميز بين الكفار والمسلمين. وذلك من خلال التشريعات الآتية : 1ـ ﴿ فَامْتَحْرُهُمُ اللَّهُ اَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَ ﴾ :

لا يريد الإسلام أن يجعل من ظاهرة الهجرة، وسيلة إلى تنفيذها هوى أو تحقيق غرض. بل يريد أن يسمو بها إلى أن تبقى تضحية فى عالم القيم، وقيمة مثلى فى عالم التضحية، ولذلك حرَّر القضية من ذلك، وعرض الامتحان على المهاجرات إلى المدينة.

٧- وعظمة هذا الامتحان إنما ينطلق من صدق المهاجرة ، لامن التعذيب والمحاكمة العنيفة ، فالصدق لا يزال قيمة فى المجتمع المشرك والمجتمع المسلم ، والكذب إنما هو علامة من علامات النفاق ، وليس علامة من علامات الكفر :

أربع من كنَّ فيه كان منافقًا خالصًا، ومن كان به خصلة منهن كان به خصل من
 النفاق حتى يدعها . . . (۲) .

لم يكن المجتمع الجاهلي يقر الكذب ، وكان يُسقط الكاذب في مجتمعه . وهذا الأمر الذي يتم الامتحان عليه . إنما هو أمر قلمي . . . والشذوذ في المجتمع الجاهلي العربي آنذاك وقوع الكذب من بعض أفراده ، والشذوذ دليل صحة القاعدة . هذا الامر القلبي لا يطلع عليه أحد إلا الله ، فلو أن المهاجرة خرجت حباً لزوج في المدينة أو بغضاً لزوج في مكة أو لتحقيق هوى ، ثم زعمت أنها خرجت حباً لله ولرسوله ، فلا أحد يعلم ذلك إلا الله جل شأنه .

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى لابن سعد ٨ / ٣٣١ . (٢) متفق عليه .

نول الحكم الرباني للنساء المشركات اللاتي يفكرن بغير أزواجهن . ويحلمن بأحباب لهن في المدينة . "تناقش وازع الصدق والكلب عندهن ، حيث لم يتمكن داعي الإيمان في قلوبهن ، إنما يحركهن الفطرة التي لم تطمس بعد في هذا المجتمع العربي ، إنها سوف تمتحن عما في قلبها ، ولا ترضى أن يوثر عنها كذب أو تضطر إليه ولو لم يعرفه أحد ، حتى لا تتناقض بين ظاهرها وباطنها .

# ﴿ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ﴾ :

وإذا أجابت المرأة المهاجرة بالإيمان بالإيجاب والقسم على أن خروجها لله ولرسوله،وليس لدنيا أو هوى فقد انتهى أمرها ، وأصبحت عضواً فى المجتمع المسلم الجديد ، ولا يجوز أن تعود إلى الكفار يفتنونها فى دينها ويؤذونها فى عقيدتها، بعد أن قامت دولة الإسلام التى تحميها من الفتة .

ولقد عذر الله \_ تعالى \_ المرأة ابتداءً إن وجدت فى المجتمع الكافر ، ودعاها إلى الصبر حتى يجعل الله لها سبيلاً مع المستضعفين من الرجال والولدان . ولم يعذر الرجال الشباب فى ذلك :

﴿ إِنَّ اللَّذِينَ تَوَلَّمُ الْمَلَائِكُةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُتُمُ قَالُوا كُنَّ مُسْتَضَعْفِينَ فِي اللَّوْضِ قَالُوا اللَّهِ تَكُنْ أَوْضُ اللَّهِ وَاسِمَةً لَشَهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولِنَكَ مَأُوالِهُمْ جَهِنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا . الإَرْضُ فَاللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى مِنْ الرِّجَالِ وَالنَّمَاءَ وَالولْدَانِ لا يُسْتَطِعُونَ حِللَّةً وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلاً . فَأَوْلَئِكُ عَسَى اللّٰهَ أَنْ يَشُونُ عَنْهُمْ وَكَانَ اللّٰهُ عَفُواً غَفُورًا ﴾ (١) .

 لكن هذا من جهة ثانية حث النساء المسلمات في مكة واستنهض هممهن على أن يفكرن ويعزمن على مغادرة دار الكفر والتخطيط للخلاص من ربقة الفتنة برضا أوليائهن أو سراً فراراً بدينهن من الفتنة .

وبذلك ارتفع الامر عند المسلمات الاسيرات في مكة من رخصة البقاء إلى تحبيب الهجرة لهن . ولن ينالهن بند الرجال في إعادتهن . والتي تخلص من المجتمع الكافر ودار الحرب فستعيش حياتها الحقيقة في ظل دولة الإسلام في المدينة ومع الحبيب المسطفى ﷺ فقد ارتفعت النفوس بهذه الآية ارتفاعاً عالياً ؛ لتحطم كل الاواصر إلا أصوة المقبلة ، وتضرب بكل مفاهيم الولاء والولاية إلا الولاء لله ولرسوله .

إنها التربية التي تنتقل برفق من التعامل مع الواقع إلى السعى في الخلاص منه

<sup>(</sup>۱) النساء / ۹۷ \_ ۹۹ \_ ۹۹

ابتذاء بالرجال وانتقالاً إلى النساء ، فلابد أن يتحرر المجتمع الإسلامي كله، وبكل أفراده من ربقة المجتمع الجاهلي وسيطرته، حين تصبح الظاهرة قابلة للتحقيق . فلم تنزل هذه الآيات بعد قيام دولة الإسلام في المدينة ، إنما نزلت الآيات التي توفض ميروات البقاء في مجتمع الكفر للرجال، وأعطت العذر للمستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً . ومع ذلك جاءت الصيغة القرآنية ليست بالجزم الكامل بالرخصة إنما جاءت معلقة بعفو الله : ﴿ فَأَلِكُ عَمَى اللهُ أَنْ يَعْفُو عَمْهِمُ وَكُانَ اللهُ عَمُواً عَقُواً عَقُواً عَقُواً عَقُواً عَقُواً عَقُواً عَلَى اللهُ المحتل طريق البحث عن السيل قائماً في كل نفس حتى لو كان من المستضعفين ، ولا يركن إلى الكفر ويستمرئ الحياة فيه ، فقد تضعف جذوة الإيمان عنده ويصود إلى الكفر بعد إذ انقذه

### ٢ \_ ﴿ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُونَ لَهُنَّ ﴾ :

هذه التربية القائمة من فاطر السموات والارض فاطر الإنسان ، هي التي سمت بهذه النفوس وارتفعت بها حتى أبدعت وأثمرت أعظم ما عندها من طاقات .

فالرخصة ابتداءً كانت معلقة للمستضعفين من الرجال والنساء والولدان ، لعلهم يبحثون عن سبيل أو حيلة ولايركنوا إلى للجتمع الكافر والقيادة الكافرة .

ثم جاء التشجيع والتحييذ للهجرة لهؤلاء المستضعفين عامة وللنساء خاصة ، حيث ضمن لهن بعد ست سنوات من قيام الدولة أن يتحركن للانضمام إلى المجتمع الإسلامي وإلى دولة النبوة ، ثم جاءت عملية فرض الهجرة ، ولو كان الامر نظرياً بقوله عز وجل: ﴿ لا هُنْ حَلِّ لُهُمْ وَلا هُمْ يَعَلُونَ لَهُنْ ﴾ .

وبهذا النص القرآنى الحالد ، شعرت كل امرأة مسلمة أسيرة فى مكة أن عليها أن تهاجر إلى المدينة ، ولو كانت امرأة خاصة إذا كانت بعصمة رجل كافر ، فلا هو يحل لها ، ولا هى تحل له ، وكان هذا الحكم الريانى بعد ست سنوات وبعد أن أصبحت الدولة الإسلامية قادرة على حماية رعاياها من النساء . وقادرة على أن تخوض حرباً من أجل الرد مباشرة للوليد وعمارة : « إن الله نقض العهد فى النساء » .

وأدت هذه الآية إلى تحرك جديد وهجرة حية من النساء إلى المدينة ، وتحطيم لكل حواجز الحوف والضعف . فإذا كانت المرأة مسملة ، فلتكن مهاجرة كذلك ، وهو ارتقاء عال في سلم المسؤوليات للمرأة المسلمة .

أما الإسلام ، فهو فرض عين عليها ، وأما الهجرة والجهاد فقد كان اختيارياً بالنسبة

لها ، وها هي الهجرة تنضم إلى الإسلام لتكون فرض عين حين تكون تحت عصمة رجل كافر لا يحل لها ولا تحل له .

٧ \_ واقتدى بأم كلثوم \_ رضى الله عنها \_ نماذج أخرى . ذكر ابن حجر فى الفتح
 منهن :

أميمة بنت بشر ( وكانت تحت حسان . . . ويقال : ابن دحداحة قبل أن يسلم
 فتزرجها سهل بن حنيف فولدت له ابنه عبد الله بن سهل . . .)(١) .

ب - سيعة بنت الحارث الاسلمية ( وكانت تحت مسافر المخزومي . وقال الفاكهي : إن سبيعة بنت الحارث أول امرأة أسلمت بعد صلح الحديبية أثر العقد وطي الكتاب ولم تخف ، فنزلت آية الامتحان فامتحنها النبي ﷺ : ورد على زوجها مهر مثلها ونزوجها عمر ، قال ابن فتحون : فابن عمر إنما يروى عن سبيعة يعنى امرأة أبيه ، قال : ويؤيد ذلك أن هبة الله في الناسخ والمتسوخ ذكر أن النبي ﷺ لما انصرف من الحديبية لحقت به سبيعة بنت الحارث امرأة من قريش فبان أنها غير الاسلمية (٢) .

جــ سعيدة (غير منسوبة ) زوج أبي صيفى الراهب ... كانت من الانصار، وكان من الانصار، وكان أبو صيفى خرج من المدينة مغاضباً لأهلها لما دخلوا فى الإسلام . فاقام بمكة حيناً، فخرجت امراته سعيدة مهاجرة إلى المدينة فى أيام الهدنة ، فسألوا رسول الله ﷺ أن يردها إليهم لما كانوا شرطوه ... فانزل الله تعالى آية الامتحان . ذكر ذلك مقاتل بن حيان فى تفسيره ، أخرجها أبو موسى(٣) .

د\_ عبدة بنت عبد العزى بن نضلة ،كانت تحت عمرو بن عبد ود . قلت لكن عمرو قُتل بالخندق ، وكأنها فرت بعد قتله وكان من سنة الجاهلية أن من مات زوجها كان أهله أحز, مها(<sup>1)</sup> .

ولاندري غيرهن ممن لم تذكرهن كتب السير والتراجم .

٨\_ وحتى يرفع الإسلام من شأن هؤلاء المهاجرات ، ولو قطعن البيد وحدهن ، حت الرجال المسلمين على الزواج منهن فقال جل من قاتل : ﴿ وَآتُوهُم مُا أَفَقُوا وَلا جَلَّاتُ عَلَيْكُمُ أَن تَعَكُوهُمُ إِلَّا آتَيْتُمُوهُمْ أَجُورَهُمْ ﴾. ونعود إلى الحديث عن العلاقات المالية المتربة على الهجرة لكننا ننظر كيف حفل المجتمع الإسلامي بالمهاجرات الخالدات وعلى

<sup>(</sup>۱) فتح الباری ۳٤۸/۵.

<sup>(</sup>٢) الإصابة في تمييز الصحابة للحافظ ابن حجر ٨/٤ ١٠٤ .

<sup>(</sup>٣) المصدر انسابق ١٠٨/ ١٠٧ ، ١٠٨ . (٤) فتح الباري للحافظ ابن حجر ٣٤٨/٥ .

رأسهن أم كلئوم بنت عقبة التى بقيت عذراء لم ترض زوجاً غير مسلم . . . فأصبحت فى سدة المجتمع الإسلامى وفى جبينه .

( فتزوجها زيد ثم الزبير ثـم عـبد الرحمـن بـن عـوف ثـم عمرو بن العاص اتت عنده) .

أما زيد فهو حب رسول الله ﷺ ومتيناه ، والمولى الأول فى الإسلام ، والأمير الذى لم يكن فى سرية إلا كان أمير عليها . وهو الذى جعله رسول الله ﷺ الأمير الاول فى موتة وشهد له فى الجنة . فقد عاشت معه عاماً واحداً أو أقل من عام حيث رزة الله الشهادة! ) .

ثم تزوجها حوارى رسول الله ﷺ الزبير بن العوام . وتذكر كتب التراجم شدة الزبير في أهله ـ رضوان الله عليه . فقد روى يزيد بن هارون ، عن عمو بن ميمون، عن أبيه قال : كانت أم كلئوم بنت عقبة بن أبي معيط تحت الزبير بن العوام ، وكانت فيه شدة على النساء ، وكانت له كارهة ، فكانت تسأله الطلاق فيأبي عليها حتى ضربها الطلق وهو لايملم ، فالحت عليه وهو يتوضأ للصلاة فطلقها تطليقة ثم خرجت فوضعت فادركه إنسان من أهله أنها قد وضعت ، فقال : خدعتي خدعها الله ! فأتى النبي ﷺ فذكر ذلك له . فقال : ﴿ سبق فيها كتاب الله فاخطبها ﴾ قال : لا ترجع إلى أبداً (٧).

لم تستقم الحياة بينها وبين الزبير العظيم \_ رضوان الله عليه \_ والطبائع تختلف وشرع الله العليم بفطرة الإنسان هو الذى شرع الطلاق ، وشرع التعدد ، وشرع المصالحة والتحكيم والخلع ، وقد اقدمت على طلب الطلاق وهى تتن أنين الولادة وقد ضربها الطلق . وتم الطلاق ، وانتهت العدة بالوضع ، ورزق الزبير \_ رضوان الله عليه \_ بمولوده الجديد الذى كان أنثى وهى زينب . ولم يتقدم لخطبتها ثانية حين أرادت أن تنهى حياتها مع الزبير دون عدة . لكن هذا الخلاف، وهذا الطلاق لم يتقص من قيمة أم كلئوم في هذا المجتمع الإسلامي المثالي ، ولم ينقص من شأنها وهي مطلقة الزبير \_ رضوان الله عليه . بل بقيت محط أنظار القوم من المسلمين ، فتقدم لها مبشر آخر في الجنة ، وصون الزبير في الفضل ، تقدم لها عبد الرحمن بن عوف خاطباً لها .

وأخرج ابن منده من طريق مجمع بسن حارثة أن عمر قال لأم كلئوم بنت عُمّبة امرأة عبد الرحمن بن عوف : أقال لك رسول الله ﷺ : ﴿ أنكحى سيد المسلمين

<sup>(</sup>١) الإصابة ٤/٨/٤ .

عبد الرحمن بن عوف فقالت : نعم ١١١٤ .

فقد استشارت رسول الله ﷺ فى الخاطب الجديد بعد الزبير ، وأشار عليها رسول الله ﷺ بالزواج منه فهو سيد المسلمين .

ومر بها الزمن ، فأمضت جل عمرها عنده كرشخة حتى توفى فى خلافة عثمان ، وقد ولدت له إيراهيم وحميداً .وبعد أن وخطها الشبب ، وأفنت عمرها تحت عصمة سيه المسلمين، تقدم لها عمرو بن العاص كرشخة . فتزوجته، ومكنت عنده شهراً ومانت .

وطويت بذلك صفحة من صفحات الخالدات في التاريخ . والني افتتحت باب الهجرة للمؤمنات ، وسنت في المجتمع الجاهلي سنة الثورة عليه ، والحروج إلى المجتمع المسلم متحدية بيئة الكفر كله في حيها لله ورسوله وترجمة هذا الحب واقعاً حياً ، محفوفاً بالأهوال والمخاطر لتعلم الأجيال كلها ، وتعلم الرجال والنساء كيف يكون حب الله والرسول واقعاً حياً ، لاتفنياً نظرياً ، وتمنياً حيناً لا ينشئ واقعاً جديداً أو بناءً جديداً أو تغييراً في واقع الأمة .

 ٩ ـ جاء حكم الإسلام الحالد ليعطى حرية الولاء في العقيدة للكوافر كما أعطاها للمسلمات ، وبعد أن حرم المسلمات على المشركين ، جاء تحريم الكوافر على المسلمين: فقال جل شائه : ﴿ وَلا تُعسكُوا بِعِصْم الكَوافرِ ﴾ .

وكما أطلق الإسلام حرية المرأة المسلمة أن تعيش فى ظل عقيدتها ، فقد حظر على المسلمين التعايش مع الكافرات ولو كن يرغبن بذلك . وإن كن لا يرغبن فقد فسح لهن المجال ، لا ليفيئ لهن الانفتاق إلى مجتمعهن الكافر ، المجال به يكل ليهيئ لهن الانفتاق إلى مجتمعهن الكافر ، وهو تكريم للإنسان أى تكريم ، ولن يوجد إلا فى ظل عقيدة الإسلام وفرض على المؤمنين طلاق الكوافر اللاتم هن تحت عصمتهم .

١٠ - وأغرب ما تروى كتب السير ،بصدد شرح هذه الآية ، وترويها كتب التفسير كذلك أن عمر ترفيخة طلق زوجين كافرتين في الصحيح ( ثم جاءه نسوة مؤمنات ، فانزل الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا اللّهِ مِن النَّمَ الْمُؤَاعِلُ مُهَا اللّهُ عَلَى المَّمَّا إِذَا جَاء كُمُ اللَّهُ وَعَلَّى مُهَا عَراكَ وَالْعَلَى عَمْ رومتذ امراتين كاننا له على الشرك فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان ، والاخرى صفوان بن أمية (٢٠).

أما هاتين الزوجتين فهما كما يذكر الحافظ ابن كثير : ( قال محمد بن إسحاق عن

<sup>(</sup>١) الإصابة في تمييز الصحابة ٨/٤/٨/٤ .

<sup>(</sup>٢) فتح الباري شرح صحيح البخاري ،ك الصلح ٥/ ٣٣٢ برقم (٢٧٣١ ، ٢٧٣٢) .

الزهرى : طلق عمر يومئذ قرية بنت أبى أسة بن المغيرة ، فتزوجها معاوية ، وأم كاشرم بنت عمرو بن جرول الحزاعية وهى أم عبد الله فتزوجها أبو جهم بن حذيفة بن غاسم رجل من قومها وهما على شركهما(١٠) .

ويضيف ابن كثير فى روايته : ( وطلق طلحة بن عبيد الله أروى بنت ربيعة ابن الحارث بن عبد المطلب فتزوجها بعده خالد بن سعيد بن العاص)<sup>(۲)</sup> .

وإضافة إلى هؤلاء النسوة الثلاثة يحدثنا الحافظ ابن حجر عن اثنتين أخريين هن :

لم الحكم بنت أبي سفيان وقد تقدم في حديث ابن عباس أنها كانت تحت عياض ابن غنم ، وظاهر سياقه أنها كانت عند نزول قوله تعالى: ﴿ وَلا تُمسَكُوا بِعِصَم الْكُوافِر ﴾ مشركة ،وإن عياض بن غنم فارقها لذلك ، فتزوجها عبد الله بن عُثمان الثقفي . فهذا أصح من رواية الحسن(٢).

وبروع بنت عقبة كانت تحت شماس بن عثمان<sup>(٤)</sup> .

وتعطينا هذه الصورة ثلاث فوائد :

أ\_ أن الهدى هدى الله ، وأنك لا تهدى من أحبيت ، ولكن الله يهدى من يشاء ، وأن الهدى هدى الله ، وأنك لا تهدى من يشاء ، وأن للمرأة أن تعيش مع فاروق الأمة \_ عمر بن الخطاب \_ ثانى رجال هذه الأمة بعد رسول الله على الله أحد العشرة المبشرين فى الجنة ، وهو من خيرة أهل الأرض، أن يتاح لها أن تعيش فى ظل حكم الإسلام ست سنين متواصلة تنهم بأفياته . ثم لا يتسلل الإيمان إلى قلبها ، وتحافظ على شركها ، ورضى بالطلاق من زوجها ولا تنع عقيدتها وشركها فهو أمر أغرب من الخيال ، وهم من جهة ثانية يدعو الدعاة إلى التطامن كثيراً فى وصفهم دائماً أنتشار الدعوة باستقامة الدعاة وصبرهم ، فمن بعد هذه التماذج فى الوجود يصلح للدعوة ، وهم خيرة أهل الأمر يبد الله عن وعله فى إقناع أزواجهن فى دخول هذا الدين ، ومع ذلك فلم يفلحوا فى إقناع أزواجهن فى دخول هذا الدين .

وليس البشر ، إلا أدوات وأساليب وأسباباً قد تصيب الهدف كما قال جل وعلا : ﴿ إِنُّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحَبِّتَ وَكَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالمُهْتَدِينِ ﴾(٥)

ب\_ نشهد بهذا الموقف عظمة هذا الدين الذى لا يجبر أحداً على الدخول فيه ، فإنه لا إكراه فى الدين وذلك بعد أن يتبين الرشد من الغى ، ويعرف الإنسان الهدى من

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ٥/ ٣٤٨ . (٥) القصص / ٥٦ .

الضلال ، فهو حر باعتناق هذا الإسلام أو عدم اعتناقه ، وإلا لكانت هذه النسوة أولى من غمل على الإسلام ، وعندهن أسراره فهن يعشن في بيت الوزير الثاني للإسلام ، وفي بيت كبار قادته ، وهن سيمضين إلى المجتمع المشرك ، وقد يتزوجن بقادة دولة الشرك ، ولم يكن هذا سبباً كافياً لإجبارهن على الإسلام ، أو حجز حريتهن عن اللحاق بمجتمعهن المشرك ودولتهن الكافرة ودار الحرب للمسلمين . حيث الهدنة قائمة بين الفريقين ، ولكن الإسلام يصر على أن يكون تنفيذ عدم الإكراء بعد تبين الرشد من الغي ، وأما قبل ذلك فلابد من إزاحة الطفاة الذين يصرون على حكم الناس بشرائعهم البشرية من دون الناس ، ليتاح للناس فهم هذا الدين والتعرف عليه ، وهم أحرار بعد ذلك في اعتناقه أو عدم اعتناقه . ولكن عليهم كذلك أن يعترفوا بسيادة شرعه ، ويقاؤهم على حربه ،وعدم الاعتراف بسيادة شرعه يجمل الحرب قائمة حتى لا يبقى في الارض إلا مسلم أو مسالم .

جــ والعجيب فى الامر كذلك ، أن نجد أم سلمة بنت أبى أمية زوج لرسول الله هن أوائل المسلمات المهاجرات وأختها قريبة بنت أبى أمية ، يطلقها الفاروق ــ رضوان الله عليه ؛ لأنها لا تزال مصرة على شركها .

وأن نجد أم حبيبة بنت أبى سفيان ، زوج لرسول الله ﷺ من أوائل المسلمات المهاجرات .

وأن نجد أم الحكم بنت أبي سفيان ، زوج شماس بن عشمان تصر على الشرك ، وتغادر المدينة إلى مكة بدينها الكافر ، وأن نجد أروى بنت ربيعة بن الحارث ، ابنة عم النبي ﷺ تصر على شركها وتغادر المدينة بعد أن عائست عمرها مع طلحة بن عبيد الله ، طلحة الخير وطلحة الجود ، وتفيأت ظل الحكم الإسلامي ست سنوات ، والحاكم سيد الحلق ـ عليه الصلاة والسلام .

هذا وتذكر كتب التراجم أن أم الحكم بنت أبى سفيان ، وقريبة بنت أبى أمية عادتا فأسلمتا وبايعتا بعد الفتح ،كما تذكر كتب التراجم أن أروى بنت ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بين الصحابيات المبايعات .

١١ - وحتى تبقى هذه الظاهرة بعيدة عن التلوث ، نقية من الشوائب جاه حكم الله تعالى في إعادة الحقوق إلى أصحابها رجالاً ونساء ، واحتفظ بحق الصداق للزوج الذى فارقته امرأته ، وروعيت الحقوق بين المجتمعين المسلم والمشرك طالما أن اللهدنة قائمة بين

<sup>(</sup>١) الفتح / ٢٩.

الفريقين حتى لا يكون حظ للنفس ، أو مقام للهوى فى هذه الظاهرة . كما قال عن حرجل : ﴿وَالَّوْهُمُ مَّا أَنْفُقُوا ﴾ ، وأى أزواج المهاجرات من المشركين ، ﴿وَلا جَاحَ عَلَيْكُمُ أَنْ تَكَمُّومُومُ أَا أَنْفُوا ﴾ . وأى أزواج المهاجرات من المشركين ، ﴿وَلا جَاحَ وَلَيْسَالُوا مَا أَنْفَقُوا وَلَكُمُ مِنْكُمُ مِنْكُمُ وَلَلْهُ عَلَيْهُ مَكُمُ اللَّهُ عَلَى الكَفُّارِ فَعَاقَبُ مَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَ

<sup>(</sup>۱) المتحنة / ۱۰ ، ۱۱ .

#### كلمة أخيرة

وها نحن نودع سفر التربية القيادية من المنهج التربوى للسيرة النبوية في اجزائه الاربعة ، حيث شهدناه فرداً واحداً على جبل النور في غار حراه . ثم ها هو الجيل القوادى يتكون في غضون عشرين عاما تقريباً حيث يرتفع عدده إلى قرابة الالفين ، وقد انتظمت حبات عقده كاملة من الرجال والنساء ، وتداعت من كل مكان في الارض ؛ ليبدأ رحلة انطلاقها في الارض مسن جديد بعد أن باركها قائدها \_ عليه المسلاة والسلام - وأعلن مبلادها رب السموات والارض ، حيث كانت في رحم البشرية تتحدث عنها الكتب السماوية ، ويزنو إلى مبلادها أولو العزم من الرسل ، وشهدنا في هذه الاجزاء الاربعة معاناة المخاض والولادة والطفولة والرشد .

وشهدنا عظمة الصياغة والبناء من خلال الحطوط العريضة التالية والنى برزت مجسدة فى هذا الجزء :

- ١ ــ الصبر على الجوع .
- ٢ ـ الصبر على البأساء .
  - ٣ ـ التربية بالخوف .
    - ٤ ـ الترسة بالثأر .
    - ٥ ـ التربية بالتعب .
  - ر.. . ٦ ـ التربية بالإرهاب .
- ٧ ـ تربية جيل النصر على :
- أ ـ فطم النفس عن الملذات .
- - جدد الطبير على مساق الدعوة .
    - ٨ التربية على حرب العصابات .
- ٩ ـ تربية جيل الدعوة ، والامتحانات العشر فى الحديبية .
  - ١٠ التربية باستثارة الطاقات ، وتفجيرها وإبداعها .

- ١١ ـ التربية بتنميتها وتوحيدها .
- ١٢ ــ التربية بالثناء والأوسمة الربانية والنبوية .
- ١٣ ـ التربية على أداء الحقوق للعدو قبل الصديق .
  - ١٤ ــ مدرسة التربية في خيبر .
    - 10 ــ التربية بالزواج .
    - ١٦ ــ التربية بالثورة .
       ١٧ ــ التربية بالهجرة .

وغير ذلك من هذه الخطوط التي تحتاج إلى الوقوف ملياً عندها حين نعزم على بناء جيل قيادى على خطا ذلك الجيل . هذا الجيل الذى وصفه ربه :

- ١ أشداء على الكفار .
  - ۲ ـ رحماء بينهم .
- ٣- تراهم ركعاً سجداً .
- ٤ ــ يبتغون فضلاً من الله ورضواناً .
- سيماهم في وجوهم من أثر السجود .

وهذه المواصفات الحمسة ، التي تناولت القلوب الموصولة فى الله فهى خالصة دائماً له ﴿ يَتَعُونَ فَصَلاً مَنَ اللّهِ وَرَضُوانًا ﴾ . وتنعكس هذه القلوب رحمة مهداة فى الامة ، لا صراعاً على المناصب أو فتكاً فى ذات البين .

وتناولت السلوك ، فهم فين كل أحوالهم عباد الله ، ﴿ فَرَاهُمْ رُكُمُّا سُجِّدًا ﴾ وهم السهام في نحور العدو ﴿ أَشَدَاءُ عَلَي الْكَفَّارِ ﴾ . وينعكس هذا على وصف أجسادهم ووجوهم وسحناتهم ﴿ سِيمَاهُمْ فِي وَجُوهِهِمْ مِنْ أَثْوِ السُّجُودِ ﴾ .

ولتحقيق هذه المواصفات المخسسة للقيادات التاريخية التى تغير التاريخ كله من الضلال إلى الهدى ، ومن الظلمات إلى النور ، كانت تلك التربية الطويلة المدى ، المتصبرة الخطى ، المتتابعة الجهد ، المتغلبة على الصعاب ، المصممة على الهدف ، لتنتقل بهذه اللبنات الرخوة الطرية إلى اللبنات المرصوصة القوية الصلبة في كل ذرة من ذراتها .

كان ذلك السفر الذي حاول أن يجيب على السؤال:

كيف كانت تربية هذا الجيل القائد ؟

لنتابع معه وبعده بناء الجيل الجديد الذي يفرز القيادات ، وبيرزها ويرتفع ببناه الجنود من المثات إلى الألوف وعشرات الألوف من خلال التربية المستمرة التي هي عنوان الحلقة القادمة ، ثم نختم لقاءنا مع هذا المنهج من خلال التربية الإصلاحية التي يستفيض فيها الحديث عن عام الوفود ما حفل فيه من دخول الناس في دين الله أفواجاً ، لكننا وقفنا هنا مع خيرة أهل الأرض \_ أهل بيحة الرضوان \_ ومن انضم إليهم وشمله هذا الوصف \_ ونتابع بعده عملية البناء من الباني الأول \_ عليه الصلاة . والسلام \_ والمندر م عده من البناة والقادة والهداة .

﴿ مُحَمَّدُ رُسُولُ اللهِ وَالذِينَ مَعَهُ أَصْدًاءُ عَلَى الكَفَادِ رَحَمَاءُ بَينَهُمْ تَرَاهُمْ رَكُعا سَجَداً بِيَتَغُونَ فَضَلاً مِنَ اللهِ وَرَضُواناً سِمَاهُمْ فِي رَجُوهِهِم مِنْ أَثْرِ السُّجُدِ ذَلِكَ مَثْلُهُمْ فِي النُّورَاة الإنجيل كَرَزَعَ أَخْرَجَ شَعَالُهُ فَارْزَهُ فَاسْتَغَلَظ فَاسْتَوىٰ عَلَى سُوقَةٍ يُعْجِبُ الزُّرَاعِ لِيغِظ بَهِمَ الْكَفَّارُ وعَدَ اللهُ الذِينَ آمَنُوا وَعَمُلُوا الصَّالِحَاتَ مِنْهُم مُثْفِرةً وَآخِرًا عَظْمِناً ﴾ (١)

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

غرة ربيع الأول ، مكة المكرمة ١٤١٥ هـ عنيو صحمد الفضبان

<sup>(</sup>١) الفتح / ٢٩ .

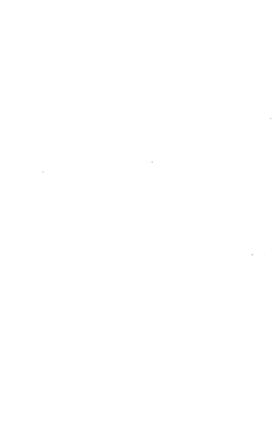

### الفهرس

| رقم الصفحه | الموضوع                                                 |
|------------|---------------------------------------------------------|
| <b>o</b>   | الإهداء                                                 |
| V          | القدمة                                                  |
| ٩          | الفصل الأول : الاحزاب                                   |
| 19         | الفصل الثاني : القائد الأعظم                            |
| 19         |                                                         |
| 71         | ۲ ـ الشوري ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         |
| ***        | ٣ ـ العزيمة والتنفيذ                                    |
| 77         | ٤ _ القدوة العظمى                                       |
| ۲٥         | ٥ ـ الروح المعنوية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| YY         | ٦ ـ المأدبة الربانية المأدبة الربانية .                 |
| ۲.         | ٧ ـ المتابعة الدؤوبة لتنفيذ القرار                      |
| <b>m</b>   | ٨ ـ تمزيق شمل العدو                                     |
| <b>Y</b> 7 | ٩ ـ الدعاء                                              |
| ***        | ١٠ ـ تجريد الوحدانية لله                                |
| <b>{.</b>  | # العصبة المؤمنة                                        |
| 1.1        | * تربية الخصوم                                          |
| 1.1        | <b>أولا</b> : قيادات قريش                               |
| 1.1        | ١ ــ القائد العام أبو سفيان                             |
| 1.0        | ٢ ـ عمرو بن العاص                                       |
| 1.1        | ٣ ـ خالد بن الوليد                                      |
| 1.4        | ثانياً: قيادات غطفان                                    |
| 1.4        | ٤ ـ عيينة بن حصن ــــــــــــــــــــــــــــــــــ     |
| 11.        | ٥ ـ تبايع الحارث                                        |
| 111        | ثالثا: قيادات النهود نالثا:                             |

| ١٢ .  | ٦ ـ كعب بن أسد                                                                     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٤    | ٧ ـ عمرو بن سعدى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                              |
| ۱۷ -  | ٨ ـ الزبير بن باطا                                                                 |
| 19 -  | ٩ ـ ثعلبة بن سعية وأسيد بن سعية وأسيد بن عبيد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ۲.    | ١٠ ـ رفاعة بن السموأل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                         |
| ۲۳    | ؛ أمتان وتربية الصف الداخلي                                                        |
| ۳     | ؛ الآن نغزوهم ولا يغزونا ( التربية بالإرهاب ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  |
| ۳     | أ ـ غزوة محارب بن خصفة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                        |
| ۳۳.   | ب ـ غزوة القرطاء وأسر ثمامة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                    |
| 121   | جـــ قتل سيد اليهود في الحجاز ( أبو رافع ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ     |
| ۳٥١   | د ـ غزوة بنی لحیان                                                                 |
| 100   | · هـ ـ سرية عكاشة بن محصن إلى الغمر                                                |
| ۰ ۱۵۷ | و ـ سرية محمد بن مسلمة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                        |
| ١٥٩   | ز ـ زيد بن حارثة في الجموم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                     |
| 171   | من تربية جيل الصبر إلى تربية جيل النصر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        |
| 177   | أ ـ سرية أبى بكر الصديق إلى فزارة                                                  |
| 171   | ب ـ سرية عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل                                         |
| ۱۷۷   | جـــ سرية علىّ إلى بني سعد بن بكر                                                  |
| ۱۸۱ - | د ـ سرية زيد بن حارثة إلى وادى القرى                                               |
| ۱۸۸   | هـــ سرية عبد الله بن رواحة لأسير بن رزام                                          |
| ۱۹۳   | من المدينة إلى الحديبية                                                            |
| 198   | غزوة الحديبية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                  |
| 198   | ذكر إحرامه ﷺ دكر إحرامه                                                            |
| 190   | ذكر حديث أبى قتادة والصعب بن جثامة                                                 |
| 197   | ذكر أسر كعب بن عجرة                                                                |
| 197   | لبنات في الحديبية                                                                  |
| 199   | ذكر خروج رسول الله ﷺ إلى الحديبية                                                  |
| ۲     | ذكر سير رسول الله ﷺ إلى الحديبية عن غير طريق خالد                                  |
| 7 - 7 | ذكر نزول رسول الله ﷺ الحديبية وما وقع في ذلك من الآيات                             |
| ۲ - ۲ | رؤيا الأنبياء حق – ــــــــــــــــــــــــــــــــــ                              |
|       |                                                                                    |

| Υ·Λ                                    | <ul> <li>الأعراب والمنافقون · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·</li></ul> |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Y1Y                                    | * عدد المسلمين وفضلهم                                                       |
| XIX                                    | # نماذج من اللبنات الجديدة                                                  |
| 717                                    | ١ ـ أبو قتادة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                          |
| 777*                                   | ۲ ـ کعب بن عجرة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                        |
| 377                                    | ٣ ـ خفاف بن إيماء                                                           |
| YYO                                    | <ul> <li>٤ _ أبو رهم الغفارى</li></ul>                                      |
| 777                                    | ٥ ـ خالد بن عباد الغفاري                                                    |
| 777                                    | ٦ ـ بريدة بن الحصيب الأسلمي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            |
| YYX                                    | ٧ ـ حمزة بن عمرو الأسلمي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               |
| YYX                                    | ٨ ـ عمرو بن عبد نهم الأسلمي                                                 |
| YTY                                    | ٩ ـ ناجية بن جندب الأسلمي                                                   |
| YTT                                    | ١٠ ـ ناجية بن الأعجم الأسلمي                                                |
| 77*8                                   | ١١ ـ سلمة بن الأكوع                                                         |
| 777                                    | ١٢ _ عامر بن الأكوع                                                         |
| YYY                                    | ١٣ _ مرداس الأسلمي                                                          |
| YYY                                    | ١٤_ عبد الله بن أبي أوفي الأسلمي                                            |
| 777                                    | ١٥ ـ زاهر بن الأسود الأسلمي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            |
| 177.                                   | ١٦ ـ أهبان بن أوس الأسلمي                                                   |
| 179                                    | ١٧ _ عبد الله بن عمر بن الخطاب                                              |
| ( E ·                                  | ۱۸ ـ المسيب بن حزن المخزومي                                                 |
| ( <del> </del>                         | ١٩ ـ البراء بن عازب                                                         |
| (1)                                    | ۲۰ ـ عبد الله بن زيد الأنصاري                                               |
| (8)                                    | ۲۱ ـ أبو سعيد الخدرى                                                        |
| 187                                    | ۲۲ _ جابر بن عبد الله                                                       |
| 187                                    | ۲۳ ـ مجمع بن جارية                                                          |
| 188                                    | ٢٤ ـ ثابت بن الضحاك                                                         |
| ************************************** | ۲۵ ـ عائذ بن عمرو المزنى 🕝                                                  |
|                                        | ۲٦ ــ معقل بن يسار المزنى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              |
| '\$0                                   | ۲۷ ــ النعمان بن مقرن المزنى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           |
|                                        |                                                                             |

| ٤٦                                     | ۲۸ ـ زید بن خالد الجهنی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ٤٧                                     | ٢٩ ـ بسر بن سفيان                                                         |
| ٤٩ ــــــ                              | ۳۰ ـ خراش بن أمية الخزاعي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            |
| ٥١                                     | ٣١ ـ أبو شريح الخزاعي                                                     |
| ۰ ۲٥                                   | ٣٢ ـ المغيرة بن شعبة                                                      |
| ۰۰۷                                    | # تربية جيل الدعوة                                                        |
| ·                                      | لة محمد رسول الله والذين معه                                              |
| ٠.٩                                    | # خيبر وشهران من التربية                                                  |
| ٣٢                                     | ¥ حرب خيبر                                                                |
| TY                                     | ـ ذكر ابتدائه ﷺ بأهل النطاة                                               |
| TT                                     | ـ ذكر أخذ الحمى المسلمين ورفعها عنهم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|                                        | ـ فتحه ﷺ حصن الصعب بن معاذ                                                |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  | ــ محاصرته ﷺ حصن الزبير بن العوام ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    |
| TTE                                    | ــ انتقاله ﷺ إلى حصون الشق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           |
|                                        | ــ انتقاله ﷺ إلى حصون الكتيبة                                             |
| rrı                                    | ـ قتل على تَوْفَيْنَهُ الحارث وأخاه مرحبا وعامرا وياسرا                   |
| TTA                                    | ـ ذکر قلع علی کیگئی باب خیبر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         |
| TTA                                    | ــ ذكر فتحه ﷺ الوطيح والسلالم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ         |
| ٣٥٤                                    | ـ حصون الشق                                                               |
| ۳٥٥                                    | ـ حصون الكتيبة ـ حصن القموص ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          |
| *1*                                    | ـ حصن الوطيح والسلالم                                                     |
|                                        | التربية في خيبر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                      |
|                                        | لا: قبل الفتح                                                             |
| ۳٦٥                                    | ۱ ـ رکوبه ﷺ علی الحمار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               |
| ۳٦٥                                    | ٢ ـ دعاؤه ﷺ على الطريق                                                    |
| ۳٦٥                                    | ٣ ـ عامر بن الأكوع وشهادته                                                |
| <b>*11</b> · · ·                       | ٤ ـ النهى عن أكل لحوم الحمر الإنسية · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| ۳٦٦                                    | ٥ ـ جراب الشحم                                                            |
| ************************************** | ٦ ـ في حصن الصعب بن معاذ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             |
| ************************************** | ٧ ـ عبد الله الخمار ٧                                                     |
|                                        |                                                                           |

| ۲7,۸ | ٨ _ حديث أم عمارة                                             |
|------|---------------------------------------------------------------|
| ۳٦٨  | ٩ ـ الإطعام من الغنم                                          |
| 779  | ثانيا : بعد الفتحثانيا :                                      |
| 779  | ١ ـ توزيعها ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              |
| 414  | ٢ ـ أهل البيت                                                 |
| 414  | ٣ ـ نوع الغنيمة                                               |
| 414  | ٤ ـ غير المقاتلين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        |
| 779  | ٥ ـ ذكر مقاسم خيبر وأموالها                                   |
| ۲۷.  | ٦ ـ أمر فدك في خبر خيبر                                       |
| ٣٧.  | ٧ ـ رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم                          |
|      | ۸ ـ أهل خيبر يعملون فيها ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 471  | ٩ ـ عيينة وبنو فزارة                                          |
| ۳۷۳  | ثالثاً : الجنة والنار                                         |
| ۳۷۳  | ١ ـ الذي لايدع شاذة ولا فاذة                                  |
| 377  | ۲ ـ إنه لجاهد مجاهد                                           |
| 272  | ٣ ـ إن الشملة لتشتعل عليه نارا                                |
| 377  | ٤ ـ خرز لا تساوى درهمين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  |
| ۴۷٥  | ٥ ـ لقد أكرم الله هذا العبد                                   |
| ۲۷٦  | ٦ ـ تنازعانه جبته                                             |
| ۳۷۷  | رابعاً : المرأة في خيير                                       |
| ۳۷۷  | ١ ـ صاحبة القلادة                                             |
| ۳۷۷  | ٢ ـ عشرون امرأة                                               |
|      | ٣ ـ امرأة عبد الله بن أنيس                                    |
| ۲۷۸  | ٤ ـ أم سنان الانصارية                                         |
|      | * ويركب الحمار                                                |
|      | * وفي الدعاء والتضرع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     |
|      | * التربية عن شهوة الطعام                                      |
|      | * التربية عن شهوة الغنيمة                                     |
|      | * الجنة                                                       |
| ۳۹۳  | * العبد الحبشي                                                |
|      |                                                               |

| I II decided and the second | به النزبية عن منهوه الشهره                                                                    |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>{·</b> }                 | # التربية عن شهوة الجنس                                                                       |
| £.Y                         | ﴾ وصاروا أهلا للغنائم والنصر                                                                  |
| <b>{</b> 11}                | # مجاهدون أم إقطاعيون                                                                         |
| £10                         | ﴾ ومن خيبر إلى فدك وإلى وادى القرى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       |
| £10                         | أ ـ مصالحة أهل فدك                                                                            |
| 713                         | ب ـ أهل وادى القرى                                                                            |
| £ \ Y                       | جـ ـ ثم يهود تيماء                                                                            |
| £1A                         | <ul> <li>الله الله الله المنافع الله المنافع الله الله الله الله الله الله الله الل</li></ul> |
| <b>{7·</b>                  | ا عيينة بن حصن والغنائم                                                                       |
| £70                         | ة النسوة المسلمات والغنائم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                               |
| £7.                         | ا الأعراب والغنائم                                                                            |
| { <b>71</b> }               | فامساً : خيار أهل الأرض يتجمعون في خيبر ــــــ                                                |
| £71                         | أ ـ الحبشيون البحريون                                                                         |
| <b>277</b>                  | ب ـ الأشعريون                                                                                 |
| <b>{ ***</b>                | جـ ـ الدوسيون                                                                                 |
| { ov                        | م <b>ادسا</b> : قيادات قريش تترنح                                                             |
| { OV                        | القائد العام الأول في بلاط قيصر                                                               |
|                             | الزعيم الثاني في بني أمية                                                                     |
| <b>£09</b>                  | قريش والحجاج بن علاط السلمي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                              |
| ٤٨٠                         | س <b>ابعا</b> : التربية بالزواج                                                               |
| £A0                         | ه هدنة الحديبية                                                                               |
| 7.43                        | ۽ أم حبيبة رضي الله عنها                                                                      |
|                             | النجاشي                                                                                       |
|                             | * أبرهة                                                                                       |
|                             | هٔ أبو سفيان                                                                                  |
|                             | ة صفية رضى الله عنها                                                                          |
|                             | <ul> <li>عطمة التربية</li></ul>                                                               |
|                             | لمحق رقم (۱) : التعاون السياسي ــــــــــــــــــــــــــــــــــ                             |
| 600                         | . Mr. 1 -0 - (v) : 1                                                                          |

| ٤٩٦   | ملحق رقم (٣) : التعاون الاقتصادي والتجاري                      |
|-------|----------------------------------------------------------------|
| ٤٩٦   | ملحق رقم (٤) : التعاون الإعلامي .                              |
| ٤٩٧ . | ملحق رقم (٥): أمور خاصة                                        |
| ٤٩٧   | * عودة من الوقفة التاريخية إلى كنانة وعهده                     |
| ٤٩٨   | * بلال والمرور على القتلى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ٤٩٨   | * أبو أيوب والحماية                                            |
| ٥     | * لقطات من الرحلة                                              |
| ٥٠٥   | ثامناً : التربية على العدل والسلام القائم عليه                 |
| 710   | تاسعاً : ثورة المستضعفين والتربية بالثورة                      |
| 019   | * أبو بصير                                                     |
| ٥١٩   | # ولا يحل في ديننا الغدر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  |
| ۱۲٥   | # ويل أمه لو كان مسعر حرب                                      |
| ٥٢٣   | * وقاد حرب العصابات ضد الطواغيت                                |
| 370   | * وتراجعت قريش عن شرطها أمام الثورة المسلمة                    |
| ٥٢٥   | * قريش تستسلم                                                  |
|       | * التربية بالهجرة                                              |
| ٥٤٧   | * كلمة أخيرة                                                   |
| ۱٥٥   | * الفهرس                                                       |
|       |                                                                |

# هذاالكتاب

- ★ مما لاشكفيه أنه توجد أعداد وفيرة ضخمة تماذكل فج، جاهزة للتضحية والبذل، تتوقد حماسا وحيوية أن ترى الإسلام يسود، لكنها تحتاج إلى القائد المبصر، والرائد الحكيم الذي يقود بها في لجج البحار، فيكون الريان الماهر الذي يقودها إلى شاطىء السلامة، ويحقق بها موعود الله في الأرض.
- ★ ولإيجاد هذا القائد لا بدمن الوقوف بين بدى المصطفى جَالِيَةٌ قائد ركب الإيمان في الوجود والنظر إلى الجيل الذي صاغه حتى كان-أي جيل الصحابة- من كبار القادة الذي نقل روح النبوة وهديها إلى كل أرجاء الوجود، فحكموا بهذا الهدى، وأضاؤا الوجود بهذا النور.
- \* وهذا الكتاب بأجرائه الأربعة يضع أيدينا على المنهج الذي ربي به النبي مُنْ الله المحابه حتى أصبحوا جيلاً قيادياً فذاً عز نظيره في التاريخ.
- والذين يحملون عبء قيادات العمل الاسلامي في الارض مدعوون إلى الوقوف على هذه التربية وهو ما يهدف إليه هذا الكتاب.

## ودارالوفاء

يسرها أن تقدم هذا الكتاب إلى القراء الكرام، رجاء أن يعم به النفع ، ويهدى به الله إلى أقوم سبيل ،،

الناشر



